نحوقوله عليه الصلاة والسلام ان من البيان لسيمرااى ان بعض البيان سيحرلان صاحبه يوضم الشئ المشكل ويكشف عن حقيقته محسن بيان فتستميل القلوب تستمال بالسحروقيل هوالسحرائي لال (ابن لال) في المكارم (عن انس) وهو حديث صعيف ﴿ كَافِلِ الْمِتْمِ ﴾ قال المُووى هو ألقائم بأَم وره من نفقة وكسوة وتأديب وتربير وغيرذلك وهذه الفضا يلة تحصل لمن كفله من مال نفسه اومن مال اليتيم بولاية شرعية (له) بأن يكون قريباله (اولغيره) بان يكون اجنبيا وانجار والمجرورنعت لليتيم اوحال منه (انا وهوكهاتين) وأشار بالسبابة والوسطى (في الجنة) اى مصاحب لى فيها والقصد كتُ على الاحسان الى الايتام (م) عن ابي هريرة ﴿ (كان اول من أضاف الصيف) خبركان (ابراهيم) المليل اسمهاوهو أول من اختتن وقص شاربه ورأى الشيب (ابن ابي الدنياني كتاب قرى المنيف عن ابي هريرة \* (كان على موسى) المكلم (يوم كله الله كساء صوف وجية صوف وكمة صوف) قال العلقهي قال شيخنا بضم المكاف وتشديد المم وقيل سرالكأف الكمة القلنسرة الصغيرة وتال الموهري القلنسوة المدورة وقال سأحر ألمح كم هي القلنسوة ولم يقيد (وسراويل صوف)قال المناوي لمدم وجدانه ماهو أرفع | ا والقصد التواضع وترك التنعم أوانه اتفاقي (وكانت نعلاه من جلد حارميت) اى مدبوغ اوكان فى شرعه جوازا ستعمال غير المدَّبوغ فلذلك قيل له اخلع نعلَّمك أولان لبسَّ المنعلين لاينب غي بين يدى الملك اولتصيب قدميه بركة هذا الوادي (ت) عن ابن مسعود وهوحديث ضعيف "(كان أيوب)ني الله (احلم إلناس)اي اكثرهم حلما قال في المصيماخ وحلم بالضم حلما بالكسرصفيح وسترفه وحليم (واصرالناس) اي اكثرهم صبراعني الملاء (وا كطمهم للغيظ) قال في المصباح كظمت الغيظ كظمامن باب ضرب وكظوماامسكت على مافى نفسك على صفح اوغيظ وفى التنزيل والكاظمين الغيظ اى الكافين عن امضائه مع القدرة (الحكيم) في نوادره (عن ابن ابزي) قال الشيخ بفتح الهمزة وسكون الموحدة التحتية وفتح الزاى ﴿ كَانْ دَاود ) ني الله (اعبد البشر) قال المناوى في زمنه اوم طلقا والمراد أشكرهم (ك) عن ابي الدرداء وهو حديث حسن ﴿ كَانِ النَّاسِ يَعُودُ وَنَ دَاوِدِ يُطَنُّونِ انْ بِهِ مُرضاوَما بِهِ ) شَيَّ (الأشدة الْخُوفُ من الله تعالى لماغلب على قلمه من هيدة الحلال (ابن عساكرعن ابن عمر) بن الحطاب وهو حديث ضعيف \* (كان زكريا) بالمدوالقصر والتشديد والتخفيف وزكريا كعربي عَاراً) فيمه ان النجارة فاضلة لا دناءة فيها لا تسقط المروءة وان الحرف والصناعات غير كيكفلاتنقص مقاماهل الفضائل بل يحصل لهم بهاالتواضع في انفسهم والاستغناء عن غيرهم فغيرماأ كل الرجل من كسب يده وقدكان آدم غليه الصلاة والسلام حراثا ونوح نجاراوكذلك زكريا وادريس خياطا وداودز رادا يعنى حدادا يعمل الدروغ وابراهيم زراعا ولوط زراعا ايضا وصائح تاجرا ولقمان خياطا وموسى وشعيب ومجدعا بهم الصلاة والسلام

رعاة بلكلهم اى الاندياء قدرعى الغنم (حمه) عن أبي هـريرة و (كان ني من الانبياء) ادريس اودانيان اوخالدبن سنان (يخط) اى يضرب خطوطا كغطوط الرمل فيعرف الامر بالفراسة بتوسط تلك الخطوط (فن وافق خطه) اى من وافق خطه في الصورة والحالة وهي قوّة الخاطر في الفراسة وكماله في العلم والورع (فذاك) الذي يصيب والاشهر نصب خطه فيكون الفاعل مضمر اوروى بالرفع فالمفعول محذوف قال النووى الصحيم أن معناه من وافق خطه فهو مباحله ولكن لاطريق لنافى العلم البقيني بالموافقة فلا يباح والمقصودانه لايباح الابيقين الموافقة وليس لنابها يقين فعصل من عجوع كلام العلاء الاتفاق على النهى عنه وسببه ان معاوية بن الحكم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مياء فاحابه عنها وسأله قائلا ومنارجال يخطون فذكره (حممدن)عن معاوية بن الحكم) السلى « (كان رجل يدان الناس فكان يقول لفتاه) اى غـ لامه (اذا اتدت معسرافت وزعنه فالالعلقهي يدخل في لفظ التحاوز الانتظار والوضيعة وحسن التقاضي (لعل الله ان يتج اوزعنا فلق الله) بالموت (فتجاوز عنه م) اى غفر ذنو به مع افلاسهمن الطاعات وفي انحديث ان اليسير من انحسنات اذا كان خالصالله كفركشرا من السيئات وفيه ان الاجر يحصل لن يأمر به وان لم يتول ذلك بنفسه (حمق)عن الي هريرة وكانهذا الامر)اى الخلافة (في جيز) بكسرفسكون ففتح (فنزعه الله) تعالى (منهم وجعله في قريش وسيعود البهم) في آخرالزمان (حمطب)عن ذي مخربكسر فسكون ففتح الن اخي النحاشي قال العلقمي ومجانبه علامة الحسن ﴿ كَانَ الْحَجْرَ الاسوداشدساضامن المبلح حتى سؤدته خطايا) مشركى (بني آدم) قال المناوى ولايلزم من تسويدهاله أن تبيضه طاعات المؤمن بن فقديكون فائدة بقائه مسودًا إن يأتي بسواده يوم القيامة شهيداعليم-م (طب)عن ابن عماسية (كان على الطريق غصت شعرة بؤذى الناس فاماطهار جل فادخل الحنسة )بسيب اماطتها (ه)عن الى هدريرة سنادحسن و ركر وفي رواية للخارى واي داودالا كرالا كر اي لسلى الكلام أوليبدأ بالكلام الاكبرأ وقدموا الاكبرار شادا الى الادب في تقديم الاست وسيبهان جماعة حاؤه للكلام في قتيل فبدأ بالكلام اصغرهم فذكره (حمق)عن سهلبن ابي حيثمة) بحاءمه ملة ومثلثة (حم) عن رافع بن خديج يه (كبرت الملائد كمة على <u>آدماريعا) في الصلاة عليه قال المناوي وفيه دردلقول الفاكهي الصلاة على الجنائز من</u> خصائص هذه الامة (حمك)عن انس بن مالك (حل)عن ابن عباس قال الشيخ حديث حسن و كبرت) بفتح فضم اى عظمت (خيانة) أنث باعتبار التمييز (ان تحدّث اخاك) فاعلكبرت (حديثاه ولك به مصدق وانت له به كاذب ) لانه ائتمنك فيما تحدثه به فاذا كذبت فقد خنت امانته وخنت امانة الايمان قيما وجن من نصيحة الأخوان (خدد) عن سفيان بن اسئيد بفتر الهمزة واسناده ضعيف كما في الاذكار (حمطب)عن

النواس بن سمعان باسسناد جيد ه (كبر) بضبط ماقبلة (مقتا) قال البيضاوي المقت اشدِّ البغض (عندالله الاكل من غير جوع والنوم من غيرسهر) أي من غيراحتياج المه (والنعك من غير عجب وصوت الرنة عندالمصيبة) أى وقع الصوت عندها (والمزمارعند النعمة) فالمزاميركلها حرام الاالنفير (فر) عن أن عروب العاص واسناده ضعيف و (كبرواعلى موتاكم بالليل والنها رار بع تكبيرات) أى في الصيلاة على الميث (حم) عن جابرباس نادحسن (كبرى الله) ما أم هاني أى قولى الله اكبر (مائة مرة واحدى الله) أى قولى الحدلله (مائة مرة وسمي الله) أى قولى سبحان الله (مائةمرة) فثوابذلك (خيرلكمن) ثواب (مائةفرسملجممسرج) اعدللجهاد (فيسدلالله)لك (وخيرمن) ثواب نعو (مائةبدنة) يفرق كهها على الفقراء (وخيرمن) عتق (مائة رقبة مؤمنة) زادي رواية متقبلة وسببه كافي اسماجه عن أمهاني قالت أتدت الني صلى الله عليه وسلم فقلت بارسول الله داني على عمل فافي قد كبرت وضعفت فذكره (٥)عن امهانئ اخت على أمير المؤمنين واسناده حسن و (كاب الله)أى حكم كَابِ الله (القصاص) من الجاني بشروطه المذكورة في كتب الفقه وسببه ان الربيع دهم الراء والتشديدوهي ابنة النضركسرت ثنية حارية وفي رواية ثنية امرأة بذل عارية فطلموا الارشأى دفعه وطلموا العفوفأ بوافا توا الني صبى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص فقال أنس بن النضر أتكسر ثنية الربيع يارسول الله لاوالذي بعث كبامحق لاتكسر تنتهافذ كروفرض القوم وعفوافقال الني صلى الله عليه وسلم ان من عبادالله من لواقسم على الله لأبره وقد تقدّم استشكال حلفه والجواب عنه في ان من عبادالله (حم قدن )عن انس بن مالك و كاب الله) أى القرآن (هو حبل الله المدود من السماء الى الارض أى هوالعروة الوثق التي يستمسك ما (ش) وابن جرير الطيرى (عن أبي سعيد) الخدري باسنادحسن (كتب الله تعالى مقادير الخلائق)أى اجرى القلم على اللوح بتعصيل تقاديرها على وفق ماتعلقت به ارادته (قبل ان يخلق السموات والارض بخسين ألف سنة) معناه طول الامدوت كثيرما بن الخلق والتقدير لا التحديد وليس المراد هنااصل التقدير لانه ازلى لااول له بل المراد تحديد ووت الكمالة بعني بن كابة المفادر ، واكلق مدة طويلة لا يعلها الاالله (وعرشه على الماء) جلة حاليه أى قبل خلق السموات والارض قال المناوى قال بعضهم ذلك الماءه والعلم (م) عن ابن عمروين العاصد (كتسرد كم على تفسه بده قبل ان يخلق الخلق ) قال التوديشتي يحتدل ان يكون المرادبالكتاب اللوح المحفوظ ويحتمل ان يكون القضاء الذى قضاه (رحتى سبقت غضي قال العلقمي قال النووي غضب الله تعالى ورجمته راجعان الى عقوية العاصى واثابة المطيع والمرادبالسبق هناو بالغلبة في الحديث الاستحرك ثرة الرجة وشمولها كمايقال علب على فلان الكرم والشجاعة اذاكترمنه وقال الطبي الحديث على

وزان قوله تعالى كتب ربكم على نقسه الرجة أى أوجب وعدا ان يرجهم قطع ابخلاف ايترتب على مقتضى الغضب من العقاب فان الله غفورر حيم متعل وزعنه بغض وانى وان أوعدته أووعدته و لمخلف العادى ومنحزم وعدى والمراد بالسبق هناالقطع بوقوعها اه وقال الدميرى قال العلاء غضب الله تعالى ورضاه يرجعان الىمعنى الارادة فارادته الاثابة للطيع ومنفعة العبد تسمى رضى ورجة وارادته العقاب للعاصى وخذ لانه تسمى غضبا (٥) عن أبي هريرة واسناده حس » (كتب على الاضعى) أى التضغية (ولم تكتب عليكم) اع االامة (وامرت بصلاة الضيح ولم تؤمروابها) أى امرايجاب (حمطب) عن ابن عباس \* (كتبعلى ابن آدم) أى قضى عليه واثبت في اللوح المحفوظ (نصيبه من الزنا) قال المناوى أى مقلة مانه (مدرك) أى فهومدرك (ذلك)أى ماكتب عليه (المعالة فالعينان زناهم النظر) الى مالا يحل (والاذنان زناهم الاستماع واللسان زناه المكلام والبدزناها البطش والرجل زناها الخطا) بالضمأى نقل الاقدام الى مالا يحل (والقلب موى ويتمنى) بفتح الواو والنون مالا يحل (ويصدق ذلك الفرج ويكذبه) أى بالاتيان عماه والمقصود من ذلك أوبالترك قال المناوى ولماكانت المقدمات من حيث كونها طلائع توذن بوقوع ماهي وسيلة اليهسمي ترتب المقصود عليها وعدم ترتبه صدقا وكذبا (م) عن أبي هريرة) كثرة الحج والعمرة تمنع الغيلة) اى الفقرأى هاسبيان للغنى تخاصية علها الشارع المحاملي)أبواكسين بن ابراهم (في اماليه عن امسلة) قال الشيخ حديث حسن لغره ر كَزَكِزِ) قال العلقهي بفتح الكاف وكسرها وسكون المعمة متقلا ومحففا و بكسرها منونة وغير منونة فيخرج من ذلك ست لغات والثانية تأكيد للاولى وهي كلة تقال لردع الصيعندتناوله مايستقذرقيل عربية وقيل اعجمية وزعم الداودى انهامعربة وقداوردهاالبخارى فيباب من تسكلم بالفارسية في آخرائجهاد عالها للعسن وقداخذ عرة من غرالصدقة فبعلها في فيه فزجره وقال (ارم م) قال العلقمي قال في الفتح وفي رواية حدون سلةعن محدس زيادعندا حدفنظراليه فاذاهو الوكتمرة فعرك خده وقال القهايابى القهايابى ويجمع بنهذاو بين قوله كزكز بانه كله اولا بهذافلا الماء ادى قال كوكواشارة الى استقذار ذلك له ويحتمل العكس بآن يكون كله اولا بذلك فلا تادى نزعها من فيه (اما) بالتخفيف (شهرت) بالفتح وفي رواية البخياري في الجهاد أما تعرف ولمسلم أماعلت (أناً) آل مجد (لاناً كل الصدقة) في مسلم لا تعل لنا الصدقة وفي رواية معمرأن الصدقية لاتحل لآن مجدوا لمرادالفرض لانه الذي حرم على آله وفي الحديث تأديب الاطفال عياينفعهم ومنعهم ممايضرهم ومن تناول المحرمات وان كانواغير مكلفين ليتدربوا بذلك واستنبط بعنهم منه منح ولى الصغيرة اذا اعتدت من الزينة

وفيه اعلام لسبب النهى ومخاطبة من لاعيز بقصداسماع من عمز لان الحسن كان اذذاك طفلا (ق) عن أبي هريرة و (كذب النسابون) الذين بدعون معرفة الانساب (قال الله تعالى وقروناً) أى اقواما وقال البيضاوى أهل اعصار وقيل القرن اربعون سنةوقيل سبعون وقيل مائة وعشرون (بين ذلك) أى بين عاد وأصحاب الرس (كثيرا) لا يعلها الاالله قال ان دحية اجع العلاء على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انتسب لم يجاوزعدنان (ابن عساكرعن ابن عباس) ، (كرامة) وفي رواية اكرام (الكَنَّابُ خَمَّهُ) زادفي رواية القضاعي وذلك قوله تعالى اني التي الي كتاب كريم قيل وصفه بالكرم لكرونه مختوما (طب)عن ابن عباس باسنا دضعيف يو كرم المرعدينه) قال الله سجانه وتعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم (ومروء له عقله) اذبه يتميزعن المحيوان (وحسبه) مالتحريك (خلقه) بالضمأى ليس شرفه بشرف آبائه بل بشرف اخلقه (حمك هق) عن أبي هريرة قال الشيخ حديث صحيح و كسب الاماعرام) قال المناوى أى بالزناأ والغناء وكان أهل الجاهلية شأنهم ذلك (الضياء عن انس) باسماد صحيحة (كسرعظم الميت) المحترم (ككسره حياً) في كونه حراما شديد التحريم قال المناوى وماذكرمن ان الحديث هكذاهوما وقع في نسخ الكتاب والموجود في اصوله القديمة المصحمة كسرعظم الميت واذاه الى آحره هكذا هوعند مخرجيه المذكوزين فسقط من قلم المؤلف واذاه (حمده) عن عائشة « كسرعظم المبت) المحترم (ككسرعظم الحيي في الأغم) فهومحترم بعدموته كاحترامه حال حياته (ه) عن امّ سلمة أنه ( كفي بالدهر) أي عفى تقلمه باهله (واعظا) مذكراومنها على زوال الدنيا (وبالموت مفرقا) وسيمهان رجـ لاحاء الى الذي صلى الله عليه وسلم فقال ان فلانا جارى يؤذيني فقال اصبر على اذاه وكفعنه أذاك قال فالمتالايسليرا اذحاء فقال يارسول اللهان حارى ذاكمات فذكره (ابن السنى في عمل يوم وليلة عن انس) قال الشيخ حديث حسن لغمره وركور بالسلامةداء)لاندوامسلامة العبدفي نفسه وماله واهله من المصائب لانها تورثه المطروالعب والكبر وتنسيه الاخرة وتحبب المه الدنيا (فر) عن ابن عباس واسناده صعيف ﴿ كَفِي بِالسيع شاهداً) قال العلقمي وسببه كافي ابن ما جه عن سلمة من المحبق قال قيل لابي ثابت سعدن عبادة حن نزات آنة الحدود وكان رجد لاغمورا رأبت لوأنك وجدت معام تابت رجلااى شئ كمنت تصمع قال كنت ضاربهما بالسنف أأنتظر حتى اجىء باربعة الى ماذاك قد قضى حاجته وذهب أواقول كذاوكذا فمضربوني اكتر ولايقبلوالى شهادة ابداقال فذكرذنك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال كفي مالسيف بإقال وحديث سعدين عبادة في مسلم بالفاظ منهاعن أبي هريرة ان سعدين ة الانصارى قال مارسول الله ارأيت أن الرجل يجدمع امرأ مه رجلاأ يقتله فقال ولالله صلى الله عليه وسلم لا قال سعد بلى والذى أكرمك باكن فقال رسول الله

صلى الله عليه وسلم اسمعوالي ما يقول سيدكم قال النووى قال المازري وغيره ليس هوردالقول الذي صلى التدعليه وسلم ومخالفة من سعدلا مره وانمامعناه الاخبارعن حالة الانسان عندرؤيته الرجل معامرأته واستملاء الغضب عليه فانه حينئذ يعاجله بالسيف وانكان عاصيازا دالدميرى وقال الخطابي مشبه أن تكون مراجعة س النبى صلى الله عليه وسلم طمعافي الرخصة لارة القوله صلى الله عليه وسلم فل أبي ذلك رسول القدعليه وسلم وأنكر عليه قوله سكت سعدوا تقاد وقد اختلف الناس في هذه المسألة فكانعلى بنأبي طالب رضى الله عنه يقول من لم يأت بأربعة شهداء أعطى برمته أى اقيديه وروى عن عرأنه اهدردمه ولم يرفيه قصاصا ويشبه ان يكون انهار دمهمباحافيما مننه وبين الله تعالى اذاتحقق الزنامنه فعلاوكان الزاني محصنا وذكر الشافعي حديث على ثمقال بهذانأ خذ غيرأنه قال ويسعه فيمايينه وبين الله تعالى قتل الرجل واترأته اذاكانا ثيبين وعلم أنه قدنال منهاما يوجب القتل ولا يسقط عنه الغود في الحكم وكذلك قال أبو توروقال احدان حاء سينة أنه وجده مع امرأته في سته فقتله فهدر دمه وكذلك قال اسحاق انتهى والمراد أن السيف كالشاهد الذي يقطع الخصومة (٥)عن سلة بن المحبق و كفي بالمراثم ايحدّث بكل ما يسمع) قال المناوى أى لولم يكن للرجل كدن الاتحدَّثه بكل ماسمعه لكفاه في الكذب لأن جيع ما يسمعه ليس بصدق بل بعضه كذب فلا يحدّث الا بماظن صدقه (دك) عن أبي هريرة قال الشيخ حديث صحيح يُ (كُنِي بِالمرَّاعُ ان يضيع من يقوت) أي من يلزمه قويه (حمد كُ هق) عن ابن عمرو ابن العاص باسمناد صحيح وركفي بالمرء سعادة أن يوثق به في امردينه ودنياه ) لانه انما يوثق به ويعتمد عليه اذاكان امينا عدلا فثقة المؤمنين بهشها دة له بالصدق والوفاء فيسعد بشهاد تهم لانهم شهداء الله في أرضه (ابن النجارين انس بن مالك قال الشيخ حديث حسن لغيره و (كفي بالمرءشراان يتسخط ماقرب اليه) أي ماقريه له المضيف من الصيافة لان التكلف للصيف منهى عنه فاذاتسخط ماحضر فقديا بشرعظيم (آين أبي الدنيا) في كتاب (قرى) بكسرالقاف (الضيف وأبوانحسين بن يشران) يكسر الموحدة (في اماليه عن حابر بن عبدالله قال الشيخ حديث ضعيف و كفي بالمراعل ان يخشى الله) قال الله تعالى الما يخشى الله من عباده العلماء ( وكفي بالمراجهلاات يعب بنفسه للاعنه من الكبرواكيلاءوذا اغمايصدر عن جهل ان الكبرياء والعظمة لله سبعانه وتعالى (هب)عن مسروق مرسلا قال الشيخ حديث حسن لغيره « (كفي بالمر : فقها اذاعبد الله ) بجعه بين العبادة والفقه المصحر لما (وكفي بالمر جهلا اذا اعجب برأيه) لما تقدم (حل عن ابن عمرو) بن العاص قال الشيخ حديث ضعيف و كفي بالمر كنذباأن يحدث بكل ماسمع) قال العلقمي قال شيخ ناتبعا للنووي لانه سمع فى العادة الصدق والكذب فاذاحدث بكلماسمع فقد كذب لاعالة لآخماره

عالم تكرب والكذب الاخمار عن الشئ بخلاف ماهو عليه وان لم يتعمده زاد النووي التعمد شهرط في كونه الما (م) عن أبي هريرة و (كيفي بالمرءمن الشرّ ان يشار اليه بالاصاديم قال المناوى تمامه قالواوان كان خيرافهي مذلة الامن رحمالته وانكان شرافهويثم (طب)عن عران بن حصين قال الشيخ حديث حسدن و (كفي بالمرع من الكذب آن يحذَّث بكل ماسمع وكفي بالمرء من الشيم أن يقول ) لمن له عليه دين (آخذ حقى منك لااترك منه نشيئاً) فيه الحث على المسامحة في المعامرة حيث جعل المضيايقة فيهامن الشير قال المناوي ولهذا عدَّ الفقها المينايقة في المّافه مما تردَّبِه الشهادة (كَ) عن أبي امامة قال الشنيخ حديث صحيح \* (كفى بالموت واعظاً) فينبغى الاكتمار من تذكره فانه يزهد في الدنياو رغب في الآخرة (وكفي باليقن) أي السكون اليالله واعتقاد أن ماقدرله لا يغوت (غنى للنفس) فن حصل له ذلك فقدأ و بي الغنى الأكبر (طب)عن عمه آرين ما سه وضعفه المنذري عر كفي مالموت) أى الاكمارمن تذكره (مزهدا في الدنما ومرغير في الآخرة) في الأكثار من الاعمال النافعة فيها (شحم) في الزهد عن الربيع من انس مرسلاقال الشيخ حديث صحيح و (كفي ألم النات تحبس عن تملك قوته) قوته مفعول تحبس قال العاقمي دوت عليه النووى فقال بالفضل النفقة على العيال والملوك والممن ضيعهمأ وحبس نفقتهم عنهم ثمقال مقصود الماب الحث على النفقة على العدال وسان مالتواب فيهلان منهم من تجب نفقته بالقرابة ومنهم من تكون مندوية وتكون دقة وصلة ومنهم من تكون واجبة علك النكاح أوملك المس وهذا كله فاضل محثوث هوهوأفصّل من صدقة المطوّع ولهذاقال صلى الله عليه وسلم في رواية ابن أبي شيبة أعظمها أجراالذى أنفقته على أهلك مع أنه ذكرقب له النفقة في سبيل الله وفي العتق والصدقة ورجح النفقة على العيال على هذا كله لماذكرناه (م)عن استحروين العاص يز كفي سارقة السيوف) أي بلعانها (على رأسه) يعني الشهيد (فتنة) فلا يفتن في قبره ولا يسأل اذلوكان فيه نفاق لفرعند التقاءا لجعين قال العلقمي وسبيه عن رجلمن أصحاب رسول اللهصلى الله عليه وسلمأن رجلاقال بارسول الله مابال المؤمنين يفتذون فى قبورهم الاالشهيدفذكره (ن)عن رجل صحابي قال الشيخ حديث صحيح ﴿ كَفَى بَ أَيْمَانُ لاتزال مُخَاصِماً) فالمستمرّعلي الخصام الماهر فيه من أبغض الخلق الى الله تعالى (ت) عن ابن عباس قال الشيخ حديث حسن \* (كفي به شعاً ان اذكر عندرجل فلم يصلعلى لانه فوت على نفسه صلاة الله عليه بالمرة الواحدة عشراولهذا أوجب جع السلاة عليه كلاذكر (ص)عن الحسن مرسلاوه والبصرى قال الشيخد ديث ضعيف و (كفي بالمرونصر ا أن ينظر الى عدوه) خائضا (في معاصي الله) فان ذلك سبب هلاكه (قر)عن على قال الشيخ حديث ضعيف ، (كم في بالرجل من البشر وكذا غيره من أنى وخنتي (ان يكون بدياً) المبذاء الفعش في اللسان أي (فاحش أبخيلاً) فيه المحد

١ ذ ي

\*(.1)\* على اجتناب هذه الخصال (هب)عن عقبة بن عامرا كمهنى قال الشيخ حديث ضعيف كَفَى بِاللَّهِ فِي دِينه ) من الأسران والنقص (أن يكثر خطاقه) أى المُه وذنوبه (وينقص حله وتقل حقيقته) محتر مل اله على حذف مضاف أى طاعات حقيقته أى الطاعات ادرة عنه (جيفة بالليل) أى نائم طول الليل كانه جسد ميت لا روح فيه لا يتعجد ولايذكرالله (بطال بالنهار) لاحرفة له (كسول) كشيرالكسل عن القيام بالطاعة (هلوع) أي شديد الجزع والضجر (منوع) كثير المنع للخدير (رتوع) أي متسع فَى الخصب (اكول) بنهمة وشره (حل) عن الحكم بن عمر قال الشيخ حديث ضعيف دركفي بالمردائم ان يشار السه بالاصابع أن كان حديرا) أى ان كان اشتهاره في خير (فهى مزلة) قال الشيخ بكسرالزاى فرع العجب بنفسه (الامن رحم) الله بان رزقه الله الاخلاص (وانكان شر افهوشر)فيه ان انجول مجودوان الاشتهارمذموم الامن شهروالله لشهرالعلم من غيرطلب منه للشهرة (هب)عن عمران بن حصين قال الشيخ - ديث ضعيف و (كفاك الحيدة) بالنصب بدل من الكاف (ضربه بالسوط) سواة (اصبتها اماخطأتها)قال الشيخ اراد وقوع الكفاية بهافي الاثيان بأمور ولم يردالمنع من الزُيادة على ضربة فليس منسوخ ابحديث اقتلوا الحيات (قط) في الافراد (هق) عن أبي هريرة قال الشيخ حديث ضعيف و (كفارة الذنب الندامة) قال في المصاح ندم على مافعل ندماوندامة فهونادم والمرأة نادمة اذاحزن أوفعل شائم كرهه (ولولم تذنبوالائق الله بقوم يذنبون ليغفر لهم) أى ليتوبوافيغفر لهم (حمطب) عن ابن عباس قال الشيخ حديث حسن \* (كفارة المحلس) أى اللفظ الواقع فيه وفي نسخة شرح عليها المناوى السعدبدل المحلس فانه قال ويسن ذلك في غير المسعد أيضا وانما خصه لأنه فيه اهم وآكد (ان يقول العبد) بعد ان يقوم كافي رواية الطبر اني ١ سجانك اللهم وجدك اللهم ان لااله الاانت وحدك لاشريك لك استغفرك واتوب اليك (طب)عن ابن عمرو) بن العاص (وعنابن مسعود) واسناده حسن \* (كفارة النذراذ الم يسم كفارة المين) قال المناوى جله الشافعية على نذر اللعاج والغضب ومالك والجهور على الندر المطلق وأجدعلى نذرالمعصية وجع محدثون على جيع أنواع النذراة المقيد فلابد من الوفاء به (حمم ش)عن عقبة بن عامر الجهني " (كفارة من أغتبت) أى ذكرته بما يكره في غيبته ولم يبلغه (آن تستغفراته)اى تطلب له المعفرة من الله تعالى امّا لو ملغه فلا بدّمن استحلالهمالم تتعذر مراجعته عوت اوسفرلا يمكن الوصول اليه فان تعذرت استغفرا (ابن أبي الدنيافي) كَابِ فضل (الصمت عن انس) بن مالك قال الشيخ حديث حسن لغيره ١٤ كفارات الخطايا اسباغ الوضوع) أي اتمامه بالاتيان بفروضه ومندوبانه (على المكاره) من نحورد وقد عجزعن تسخين الماء (واعمال) بكسر الممزة (الاقدام الى المساجد)أى السعى الم النعوصلاة (وانتظار الصلاة بعد الصلاة) في المسعد اوغمر وزلك

فذلك يكفرالصغائر (٠)عن أبي هريرة واسناده صحيح و (كفر) بضم فسكون ابصيغة المصدر (بالله) أى بنعمته (تبرع) بصيغة المصدر أيضا أي تبر أالاصل أوالفرع من نسب فرعه أوأصله (وان دق) النسب أى امكن حيث امكن كونه منه قال الشيخ والكفرهناء عنى الكبيرة لانها من اقرب شئ اليه (البزارعن أبي بكر) الصديق منادضعيف يزكفر) كائن (بامر ادعاء) بالمد (نسب لا يعرف أو جده وان دق) كانه كذب على الله كانه يقول ما خلقني الله من فلان بل من فلان قال المناوي والمراد كفرالنعة (٥) عن ابن عمرو) بن العاص (كفر) فعل ماض (بالله العظيم عشرة من هذه الأمّة) أي فعل كل واحدمنهم فعل أهل الكفر (الغال)من عُوغنيمة (والسا-والديوت) قال في النهاية هو الذي لا يغارع لي أهله (ونا كے المراة) أي امرأته في درها (وشارب الخرومانع الزكاة ومن وجد سعة ومات ولم يحبج والساعي في الفتن وبائع السلاح أهل الحرب ومن نسطح ذات محرم منه) قال المناوي فيكل منهم يكفران استعل ذلك لكن ينبغي استثناه الوطء في دبرامراته (اسعسا كرعن البراء) بن عازب قال الشيخ حديث حسن و ( كفشرك عن الناس فانها صدقة منك على نفسك أي تؤجر عليها كاتؤجر على الصدقة (ابن ابي الدنيافي الصمت عن ابي ذر )واسناده حسن و كفعناجها اك)أى هذه الخصلة بالمدقال في المصباح تجشأ الانسان تجشأ والاسم الجشاء مثل غراب وهوصوت معريج يحصل من فم المعدة عند حصول الشبع (فان اكثرهم) اى الناس (شبعافي الدنيا اطولهم جوعا يوم القيامة) وسيأتي ماملاً إحد اوهى وغاء شرامن بطنه والنهى عن انجشاءنهى عن سبه وهوالشبع وهومذموم شرعا وطباوسببه كمافى ابن ماجه عن ابن عمرقال بحشأرجل عندرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كف فذكره (ته)عن ابن عمر قال تحسن غريب \* (كفعنه اذاك واصبرلاذاه فكفي بالموت مفرقا) وسببه كمافي الكبيرقال شكارجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاره فذكره (ابن النجارعن ابي عبد الرحن) عبد الدبن يزيد (انحبلي) قال الشيخ بضم المهملة والموحدة (مرسلا)قال وهوحديث حسن « (كفواصبيانكم عن الانتشار عند العشاء) بالكسراى اول الليل (فان للجن) حينئذ (انتشارا) تفرقا وخطفة) قال العلقمي قال في المصباح خطفه يخطفه من بات تعب أستلبه بسرعة وخطفه خطفامن بابضرب لغة واختطف يختطف مثله والخطفة مثل تمرة المرة اه وقال المناوى وخطفة بالتحريك اى جاعة منهم يختطفون الاطفال بسرعة (د)عن حَابِر بن عبدالله باسـناد صحيح : (كفواعن اهل لااله الاالله) اي عن قتلهم واذاهم فن نطق بالشهاد تين عضم نفسه وماله (لا تكفروهم بذنب) ارتكبوه (فن كفراهل لاالهالاالله)اى حكم بكفرهم (فهوالى الكفراقرب)منه الى الاعمان (طب) عن ابن عَرباً سناد حسن و كل آية في القرآن) حفظها الشخص (درجة) له (في الجنة) فيقال

القارى ارق على قدرما كنت تقرؤه (ومصباح) اى نور (في بيوتكم) اى يضى الاهل السماء بسلاوة القرآن منها كماتضى المصابيح (حل) عن أبن عمر وبن العماص مادضعيف و كل ان آدمياً كله التراب اى كل اجزاء ابن آدم تبلى (الاعجب الذنب بفتح العين وسكون انجم ويقال عجم بالميم العظم اللطيف الذي في اسفل الصلب وهورأس العصعص (منه خلق) اىمنه ابتدء خلق الانسان (ومنه بركب) خلقه عندقيام الساعة وهذاعام خص منه الاندياء ونحوهم فان الله حرم على الارض ان تأكل اجسادهم كماصر حده في الحديث (مدن)عن أبي هريرة وكل احداحق عاله من والده وولده والناس اجعين ) فيجب ان يقدّم الشخص نفسه في النفقه على كل احد حتى على زوجته (هق) عن حيان بن حبراة الجمعى قال العلقى بجانيه علامة المعمة و (كل المواكي)على موتاهن (يكذبن ) فيماوصفن به موتاهن من الفصائل (الاامسعد) بن معاذ فانها لم تكذب في اوصفته به (ابن سعدبن ابراهيم مرسلا) هو الزهري ، (<u>كل الخيرارجومن رتي</u>) أي أؤمل منه أن يجمع في ما تفرق من الخيور فى الانبياء وقدحقق الله رجاءه (ابن سعد) في طبقاته (وابن عساكر) في تاريخه (عن العباس) من اجدة (كل الذنوب يؤخر الله تعالى ماشاءمنه آ) الى يوم القيامة أى يُؤخر جزاءه (الاعقوق الوالدن فان الله يجله لصاحبه) أى فاعله (في أكياة الدنياقيل المات)عقبه أوبعد حين (طبك)عن ابي بكرة قال الشيخ حديث صحيح و (كل العرب) قال المناوي الموجود سُ حالتُند ( من ولد اسماعيل سَ ابراهم) اى كاهم ذريته قال فاولادجرهم ليسمن العرب (ابنسعدعن على) بضم المهدملة وفتح اللام (ابن رباح مرسلا) هواللغمى \* (كل الكذب يكتب على ابن آدم) اى اعمه (الاثلاث) يحتمل انه منصوب على طريقة المتقدّمين الذنن يرسمون المنصوب بلاألف ويحتمل ان النفي مقدّر اىلايترك من كتابة الكذب الأثلاث (الرجل) يجوز رفعه ونصبه أىكذب الرجل حال كونه (يكذب في الحرب) لمسلحة عاربة الاعداء فلايكتب عليه فيهائم (فان الحرب خدعة) علة لأماحة الكذب فيه قال المناوى بل قد يجب اذادعت السه الضرورة (والرجل يكذب المرأة) قال المناوى اى حليلته أونحو بنته (فرضيها) بذلك (والرجل يكذب بين الرجلين) اللذين بينهافتنة اوعداوة ليصلح بينهما (طب) وابن لسنى) في على يوم وليلة (عن النواس) بن سمعان قال العلقمي بجسانه عكامة أنحسن و كل المسلم) اى المسلم وما تعلق به (على المسلم) متعلق بالخبر وهوقوله (حرام ماله) بالرفع وكذاماً بعده بيان لكل اى أخذماله بنعوغصب (وعرضة) اى هتك عرضه بالتكلم فيه عايشينه والعرض محل المدح والذم من الانسان (ودمه) اى اراقة دمه أوقتله مِلاحق (حسب أم عن الشر) أي يكفيه منه (ان يحقر اخاه المسلم) أي يزره ويزدريه ولا بعبأبه وهذ اكالتميم للعموم المستفادمن كل (ده)عن بي هريرة قال الشيع حديث صحيم ﴿ وَكُلُّ امْتِي مَعَافًا } بفتح الفاء والتنوين قال المناوى بمعنى عفاالله عنه أوسله الله وسلم منه (الاالجاهرين) بالمعاصي من تجاهر بكذا بمعنى جهربه أوالمرادالذين يحاهر بعضهم بالتحددث بالمعاصي فالمفاعلة على بابها وانمن الجهار)وفي رواية الاجهاروفي أخرى المجاهرة قال العلقمي والثملاثة بمعنى الظهور والاظهار (ان يعمل الرجل بالليل عملا) سيئا (ثم يصبح وقد ستر مالله) تعالى (فيقول عملت البارحة) قال في الفتح هي اقرب ليدلة مضت من وقت القول (كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف سترالله عنه) باظهارذنبه فاذاكان الحق لله تعالى فالمطلوبان يسترالشخصعلىنفسه ويتوب ويرجورجةربهلان اللهتعالى اكرم الاكرمين ورجته سبقت غضبه واذاستره في الدنيالم يفضحه في الاسخرة وفي الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله وضرب من العناد والظاهر أن هدا خرج مخرج انحث على ترك المجساهرة (ق)عن ابي هريرة \* (كل امتى معافا الا المجساهرين) اى المظهرين للعماصي مم فسرالجماهربانه (الذي يعمل العمل السيئ بالليل فيستروربه ثم يصبح فيقول ما فلان اني عملت المارحة كذا وكذا فيكشف ستر الله عزوجل ) عنه فيؤاخذ به في الدنيا باغامة المحدأ والتعز يرعليه وفي العقى بالعقاب لان من صفاته تعالى سترالقبيم فاظهاره كفرففذه النعمة واستهانة بسترة تعالى وتخصيص الليل لالخراج النهاربل لوقوع ذلك فيه غالب ادون النهار (طس) عن أبي قتادة قال الشيخ حديث حسن لغيره و(كل امتى)اى امة الاحابة (يدخلون الجنة الامن آبي) بفتح الهمزة والموحدة اى عصى منهم بترك الطاعة أوأراد أمة الدعوة ومن ابي من كفر قالو آومن يأبي يارسول الله (قال من اطاعني دخل المجنة ومن عصاني) بعدم التصديق أو بفعل المنهي (فقدابي) فانكافرالم يدخل الجنة اصلااومسلما يدخلها حتى يطهر بالنار وقديدركه العفوفلايعـذب اصلا (خ)عن ابي هريرة ﴿ (كل امر ) اىكل انسان (مهيئ) اى مصروف مسهل (الماخلق له) من خيروشر (حمطبك) عن ابي الدرداء واسهاده حسن و كل امر ) يكون (في ظل صدقته) يوم القيامة حتى تدبنوا الشمس من الرؤس (حتى يقضى) قال المناوى لفظ رواية الحاكم حتى يفصل (بين الناس) بمعنى إن المتصدق يكفى المخاوف ويصيرفي كنف الله وستره (حمك)عن عقبة بنعامر اواسناده صحيح (كل امرذي بال) اى حال يهتم به شرعا (لايبدأ فيه با مجددله فهو اقطع)اى ناقص وقليل البركة (ههق)عن الى هريرة باستناد حسن (كل أمرذى بال)قال المناوى وفي رواية كل كلام والامراعم لانه قديكون فعلا (لايمدأويه بيسم المالرحن الرحيم اقطع ) قال المناوى والمراد بالجدماهواعم من افظه فلا تعارض ابين رواية الجدوالبسملة (عبدالقادرالرهاوي) قال المناوى بضم الراء نسبة إلى ارها بالضم عي من سرج (في) اول كتاب (الاربعين عن ابي هريرة) بالسناد

سن و (كل امرذى باللايبد أفيه بحمد الله والصلاة على فهواقطع ابتر يل مركة الحافظ عبدالقادر (الرهاوي) بضم الراء في الاربعين (عن ابي هريرة) قال العلقمي زاد في الكبير والديلي وقال الرهاوي غريب تفرد بذكر الصلاة في اعيل سن ابي زيادوهوضعيف جدّالا يعتدّبروايته ولابزيادته ﴿ ( كل اهل الجنة ارفيقول لولاان الله هداني فيكون له شكر) قال العلقمي قال والرواية مرفوع ووجهه أن يكون ععنى يحدث فاعلها ولوروى بالنصب لكان خبريكون أه قلت ظاهروان ية بالرفع وهي في خط شيخنا في الاصل بالنصب فلعل هناك رواية اخرى بالنصب ويرشداليه قوله في هذه الرواية (وكل اهل الناريرى مقعده من الجنة في قول لوان الله هداني فيكون عليه حسرة)قال المنساوي تمسامه ثم تلارسول الله صلى الله عليمه وسلمان تقول نفس ياحسرتا على ما فرطت في جنب الله (حمك) عن الي هريرة واسناده صيحة (كلبناء) لا يمتاج اليه ولا يقصديه قربة (وبال على صاحبه يوم القيامة الامسجدا) اونحوه كدرسة ورباط واستثنى في خبر آخرما لا بدمنه كاجة الانسان (هب)عن انس باسنادحسن (كلبنيان) بوصفه السابق (وبال علىصاحبه) يوم القيامة ظاهرهذا اكديث ومااشبهه حرمة البناء حينتذولم ارمن قال بذلك (الاماكان هكذاوا شاربكفه) قال المناوى اى الاماكان قليلا بقدرا كاجة فلايوسعه ولاير فعه (وكل علم وبال على صاحب ميوم القيامة الامن عمل به) اى بعله (طب)عنوائلة بن الاسقع باسنادضعيف، (كل بي ادم يسه الشيطان)اى يطعنه بأصبعه في جنبه (يوم) اى وقت (ولد ته امه الامريم) بنت عمران (وابنها) عسى لاستجابة دعاء حنة له القولها اني اعيذه الكوذرية المن الشيطان الرجيم قال النووى هذه فضيلة ظاهرة وظاهرا كحديث اختصاصها بعيسي وأمه واشبار القاضي الي انجيع الاندياء يشاركونه فيها (م) عن أبي هريرة و كل بني آدم) بالنصب مفعول (يطعنه الشيطان في جنب م باصبعه) قال العلقمي بالافراد للاكثر ولأبي ذر حانى جنبيه بالتثنية (حين يولد) زاد في رواية للبخارى فيستهل صارحا (غير ى بنمريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب) أى المشيمة التي فيها الولداقتصر على ى هنادون الاول قال المناوى لان هذا بالنسبة للطعن في انجنب وذاك بالنسبة كرالعلقى هدذاعن صاحب الفتح ثمقال والذى يظهران بعض الرواة حفظ خروالزيادة من اكحافظ مقبولة (خ) عن ابي هريرة \* (كل بني آدم مسود) كثيراكسد (ولايضر حاسد احسد و)لانه يماجبل عليه (مالم يتكلم باللسان يعمل باليد)قال المناوى هذااكديث سقط منه من قلم المؤلف جلة ولفظ مخرجه أبي زهيم كل بني آدم حسود ويعض الناس افضل في انحسد من بعض ولا يضرحا سداحسده

الى آخره (حل) عن انسبن مالك و (كل بني آدم خطاء) بتشديد الطاء والمدّوالتنوين أى غالبهم كشير الخطا (وخير الخطائين التوابون) فالعبد لايضره ذنب والمايضره ترك التوبة (حمتك)عن انس قال الشيخ حديث صحيح و كل بني آدم ينتمون الي عصبة الاولدفاطمة فاناوليهم واناعصبتهم) قال المناوى ومن خصائصه ان اولاد نانه سبون اليه بخلاف غيره وأولاد بنات بناته لايشاركون أولاد الحسنين في الانتساب اليه وانكانوامن ذريته (طب)عن فاطمة الزهرا قيل سميت بذلك لانها لم تحض قال الشيخ حديث حسن و (كل بني أنئي فان عصبتهم لابيهم ما خلاولد فاطمة فاني آنا عصبتهم واناابوهم)قال المناوى خص التعصيب بأولادهادون اختيها ولذلك ذهب جع الى ان الشريفة غير شريف اذالم يكن أبوه شريفا (طب) عن عمرين الخطاف باسنادضعيف (كل بيعين) بتشديد المثناة التحتانية فيه بعد الموحدة (الابيع) لازم (بينهما حتى يتفرقا) من مجلس العقد في الزم البيع بالتفرق فليس لاحدهم فسخه (الابيدع الخيار) قال المناوى فيلزم باشتراطه ولم يظهر لى معنى كالرمه فان قيل مراده الاالبيع الذى أختير فيهنزوم البيع قبل التفرق فيلزموان لم يتفرقاقلت بعيدوا لظاهر النالمراد الاالبيع المشروط فيها كنيآ رثلاثة ايام فأقل فلايلزم بالتفزق وانما يلزم بانفضاء المدة (حمقن)عن ابن عمر بن الخطاب و (كل جسد) في رواية كل محم (نبت من سعت) أى من اكل مالا يحل (فالنار اولى به) وعيد شديد يفيدأن اكل اموال الناس مالباطل كبيرة (هبحل)عن الى بكرباسنادضعيف، (كلحرف في القرآن يذكرفيه القنون فهو ای فالمرادیه الطاعة (حمع حب)عن أبی سعیدباسناد حسن ، (كل خطبة ليس فيهاتشهد)وفي رواية شهادة والمرادالشهادتين من اطلاق الجزء على الكل (فهي كاليدا كذما) أي المقطوعة التي لافائدة بهالكن يحتمل ان المرادنفي الكمال لأن الشهادة ليستمن اركان الخطبة (د)عن الى هريرة قال الشيخ حديث صحيح <u>.. (كلخطوة) هي بفتراكا عالمرة الواحدة و بالضم اسم لما بين القدمين (يخطوها </u> احدكم الى الصلاة بكتب له باحسنة وتحوعنه بهاسيمة ) يحتسمل بناء الفعلين للفعول والواوفي يحوم صحفة عن الياء واصلد يمحى والظاهر بناء الاول للفعول والشاني للفاعل وهوالله تعالى ان قرئ بالمثناة التعمية والملائكة ان قرئ بالفوقية (حم)عن آبي هريرة قال العلقمي بجانبه علامة الصحة و (كل خلة) بفتح المعمة وشدة اللام اى خصلة (يطبع عليها المؤمن) اي يكن ان يطبع عليها (الااكنيانة والكذب) فلايطبع عليها واغما يحصل له ذلك بالتطبع (ع)عن سعدقال الشيخ ابن ابي وقاص باسناد حسن و كل خلق الله تعالى حسن قال المناوى إى اخلاقه المخزونة عنده التي هي مائة وسبعة عشركلها حسنةفن ارادبه خيرا منحه منهاشا نافعلي هلذاخلق بضمتين ويحتسما انه بسكون اللام بمعنى شخاوق (حمطب)عن الشريد بن سؤيد بأسناد حسن ه (كل

دابة من دواب البحر والبرايس لهادم منعقد) قال المناوى كذاهو بخط المؤلف وفي نسم منفصدوهي رواية (فلست لهاذكاة) قال المناوى أي فهي مستة اه وقال الشيخ أي لايلزمذ كاتها وماقاله الشيخ هوالظاهر ولعله مرادالذي صلى الله عليه وسلم (طب)عن ابن عمر من الخطاب باستنادضعيف و (كل دعاء يحجوب) عن القبول (حتى دملى) بالبذا اللَّفعول اى حتى يصلى الداعى (على الذي صلى الله عليه وسلم) ظاهره ولو بعد طول الزمن وان لم تقصد الداعي بصلاته على الذي صلى الله عليه وسلم طلب الاحابة وقال المناوى عمنى اله لا يرفع الى الله حتى يستصح الرافع معه الصلاة عليه لانها الوسيلة الى الاحابة (فر)عن انس بن مالك مرفوعا (هب) عن على موقوفاً قال الشيخ حديث ن و (كل ذن عسى الله ان يعفره) أي ترجي مغفرته (الا) ذنب (من مات مشركا) ىعنى كافراوخص الشرك لغلبته حينتذ (الوقت لمؤمنامتعدا) هذا مجول على من أستحل القتل أوعلى الزجر والتنفير اذماعدا الشرك من الكبائر فيحوزأن يغفروان مات صاحبه بلاتوبة (د)عن أبي الدرداء (حمنك)عن معاوية باستاد صحيم يد كل ذى مال احق عاله فيجان يقدم نفسه في الانفاق على كل من تلزمه نفقته (يصنع به ماشاء) عمالمينه الشارع عنه (هق) عن ان المنكد ومرسلا قال الشيخ حديث حست ي (كل ذى ناب من السباع) يصول به (فاكله حرام) بخلاف ماله ناب لا يصول به كضبع فاكله حلال (من)عن الى هريرة وكل راع مسؤول عن رعيته يوم القيامة) بدخل فيه الولاة والمنفق على زوجة أوقريا اورقيق اوبهية هل قام بحقها املا (خط) عن انس قال الشيج حديث حسن و (كلسارحة وراثعة على قوم حرام على غيرهم) معتمل أن يكون المرادمال الانسان حرام على غيره بغيراذنه بلاضرورة وهذا الاحتمال هو ظاهرشرح الشيخ وعبارته ولاشكان تحريم الاموال على غيرمن هي لهاتفق عليمه اهل الملل أى لا يجوز لاحد أن يأخد من مال غيره شيئا والسروح الغدو أول النهار والرواح آخره (طب)عن ابي امامة باسه نادضعيف و كل سبب وزسب قال الشيخ السبب بالاسلام والتقوى والنسب بالانساب ولوبالمماهرة والرضاع (منقطع يوم القيامة الاسبى ونسى)قال المناوى وهذالا يعارضه قوله لاهل بيته لااغنى عنكم من التهشيئالان معماه المدلا يملك الهم نفعالكن الله يملكه نفعهم بالشفاعة فهولا علك الاان ملكه ربه (طبك هق)عن عمر (طب)عن ابن عماس وعن المسورة ال الشيخ حديث صحيح و كلسلامي) بضم المهملة وخفة اللام اغلة اومقصل من المفاصل المُلاعائة وستين التي في كل احد (من الناس عليه) كان القياس ان يقول علم امراعاة للصاف المه كإنى قواه سبحانه وتعالى كلنفس ذائقه الموت قال العلقمي لكن دل مجيئها في هذا كديث على الجوازأى جوازمطابقة المناف ويجوزان يكون ضمن السلامي معنى العظمأ والمفصل فذكر الضمير لذلك والمعنى على كل مسلم مكات بعددكل مفصل من

عظامه (صدقة تله) تعالى على سبيل الشكرية بان جعل عظامه مفاصل بمكن مهامن القيض والبسط وخصت بالذكر لمافي التصرف بهامن دقائق الصنائع التي اختص بها دمي كل توم تطلع فيه الشمس منصب كل على الظرفية قال المناوى وليس المرادهنا الصدقة المالمة فقط رلكني بهاعن نوافل الطاعة كما يفيده قوله (تعدل) قال العلقي فاعله الشخص المسلم المكلف وهوفى تأويل المسدرم بتد أخبره صدقة نحوتسمع بالمعيدى خيرمن أنتراه وقوله سبحانه وتعالى ومن آمانه يريكم البرق خوفا وطمعا ربين الاثنين)متعاكين أومتخاصمين أومتهاجرين (صدقة)عليها لوقايتها مايترتب عليه الخصام من قبيح قول أوفعل (وتعين الرجل على دابته فيحمل عليها) المتاع أوالراكب بأن يعينه في الركوب أويجله كماهو (أوترفع له عليهامتاعه صدقة) وظاهر كالم العلقمي ان تعدل وتعمين وترفع مبدوءة بالمثنآة التحتية لكن قال المنساوى في ترفع بمثناة فوقية بضبط المؤلف وفي تعين ماذكروسكت عن تعدل ( والكامة الطيبة صدقة)أى اجرها كاجرالصدقة (وكل خطوة) بفتح الخساء المزة الواحدة و بضمها مابين القدمين (تخطوهاالى الصلاة صدقة) أى ثوابها كمثواب الصلاة (ودى الطريق صدقة) عتى الصال عنها (وتميط) بضم اوله أى تنعى (الاذى) أى ما يؤذى المارة من نعوشوك وحجر (عن الطريق صدقة) على المارة (حمق) عن أبي هربرة و كلسنن قوم لوط) أى طرايقهم (فقدت الاثلاثا) منها قانها باقية بفعل الناس لها (جرَّنعال السيوف) قال الشيخ ونعل السيف ما يجعل من فضة في آخره يجرونها على الارض اعجابا بها (وخصف الاظفار) في اكثر النسخ بمعمة فهملة فقاء أى تلويتها مجازاعن استواء السواد والبياض وفي نسخة شرح عليها الشيخ رجه الله تعالى خضب بمع متن وموحدة تحسة ثم قال كفعل النساء في تقييع الانامل (وكشف عن العورة) بحضرة من يحرم نظره اليها وجروماعطف عليه بالرفع خبرمستدا محذوف ويحتمل النصب على البدل ولايشكل عليه قوله وكشف عن العورة بصورة المرفوع لاحتمال انه منصوب على طريقة المتقدمين من المحدثين الذين يرسمون المنصوب بلاالف (الشاشي وابن عسا كرعن الزبير) بن اعوّام ، (كل شراب اسكرفهو حرام) أي شأنه الاسكار ووردما اسكركشيره فقليله حرام سواكان من عنب أوزييب أوغيرها وسببه ان الني صلى الله عليه وسلم سئل عن استع بكسر الموحدة ومثناة فوقية ساكنة وهونديذ العسل فذكره (حمق ع) عن عائشة ﴿ كُلِشْرَطُ لِيسِ فِي كَابِ الله تعبالي أَي في حصمه (فهوباطل وان كان مائة شرط) أى وان شرط مائة مرة وقد تقدم المكلام عليه البزار (طب)عن ابن عباس قال الشيخ حديث جيم و (كل شئ بقدر) أي جيع الامور الماهي بتقدير الله تعالى (حتى العجزوالكيس )قال القاضي رويناه برفع العجزوالكيس عطفا على كل و بجرهما عطفا على شئ قال و پحتـمل ان التجزه ناعـلى ظاهره وهوعدم القدرة وقيـل هوكنا يةعن

ترك ما يحب فعله والتسويف ووتأخره عن وقته قال ويحتمل العزعر الطاءات ويحتمل العموم في امور الدنيا والاخرة والكيس ضد العزوه والنشاط والحذق في الامورومعناه ان العاجزة دقدرعجزه والمكيس قد قدركيس و حمم) عن أبن عرين الخطاب و ( كل شئ فضل عن ظل بيت وجلف الخبز) قال الشيخ الجلف بكسر ألجيم وسكون اللام وقال المناوى وهوالخبر لاأدم معه أوالخبر البابس (وثوب يوادى عورة الرجل والمناعلم يكن لاين آدم فيه حق) يحتمل أن المراد الحث على ترك التنعم والزهد في الدنيا فلاينا في الامر بالائتدام في احاديث (حم) عن عمَّان بأسناد حسن و (كُلُشيُّ ليسمن ذكراند فهولموولعب) وذلك مذموم (الاان يكون أربعة) أي واحدامنها الملاعدة) يحوز دفعه ونصبه (الرجل امرأته وتاديب الرجل فرسه ومشى الرجلين الغرضين) والغرض عجمتين بينهاراء مرمى السهم يحتمل ان المراد مشيه بينها فى القتال ليجمع السهام المرمى بهاأومبارزة للقتال (وتعلم الرجل السباحة) بكسر المهملة وفتح الموحدة العوم (ن)عن جابرس عبد الله وجابر بن عمير بالتصغير الانصارى مناده حسن و (كلشى للرجل حل من المرأةي) عال (صيامه ماخلا ماس لبها)كنابة عن جاعها فتجوز القبلة لمن لم تتحرك شهوته (طس)عن عائشة ماسناد ضعيف ( كَلْشَيْسِقُس) وفي نسحَة يغيض بغين وضاد معجمتين قال الشيخ وغاض الشئ تقص ضدّفاض بالفاء أى ينقر بتقلبه وتداوله بين الناس الاالشرة اله يزادفيه (حمط)عن أبي الدرداء قال العلقمي بحانه علامة الصحة و (كل شئ حاوز الكعمن مر الازار في النار) بعنى صاحبه ان قصديه الخيلاء وهذا في حق الرحال لما تقدم فى حرف الذال من قوله صلى الله عليه وسلم ذيل المرأة شير ذيلات ذراع (طب)عن الن عباس اسنادحسن ع (كلسئ خلق من الماء) فهومادة الحياة واصل العالم كله (حمك)عن أبي هربرة واسناده صحيح و كلشي قطع من الحي فهوميت) والميتة نجسة فهونجس ويستثنى منه نحوشعراللأ كول فهوطاهر (حل) عن أبي سعيد قال الشيخ حديث صيرة (كَن شَيْ سوى الحديدة) قال المناوى وفي رواية للدّارة طني كل شي سوى وهي مبينة للراد (خطأ) أي غيرصواب يعني من وجب قتله فقدله المستحق بغير سفكان مخطئا (ولكل خطاأرش) قال الماوردي في تفسير قوله سيحانه و تعالى ومن قتل مؤمنا خطأني تفسيرهذا الخطاقولان احدهاانه القتل بغير الحديدة فهوخ المجب فيه القودبل تجب فيه الدية وهذا قول أبى حنيفة والثاني أن يقصد غيرانسان بدأوشجرة فيقتل انسانامعصوماأ ويتلف شيئامن بدرنه مماله مقدرفان لميكن له مقد رائحكومة وماوجب في الخطافه وعلى عاقلة القاتل وهم عصبته سوى الاصل والتمرع ويوزع الواجب عليهم فى ثلاث سنين على الغنى منهم نصف دينار والمتوسط يعديناركلسنة فان لم يقوافن بيت المال فان تعذر فعلى الجاني (طب) عن النعان

بن بشير ، (كل شئ اساء المؤمن فهومصيبة) فيؤجر عليه اذاصبر واحتسب (ابن سى في على يوم وليلة عن أبي ادريس الخولاني مرسلا) واسناده ضعيف و (كل شئ منه ن الله تعالى حجاب الاشهادة ان لا اله الا الله ودعاء الوالدلولده) فليس مدنها و من الله تعالى جاب أى هواسرع وصولا وقبولا (آبن النجار) في تاريخه (عن أنس) واستاده ضعيف و (كل شئ يتكلم به ابن آدم فانه مكتروب عليه) أي يكتبه الملكان الحافظان (فاذا أخطأ الخطيئة ثم احب أن يتوب الى الله عزوجل فليأت بقعة) أى ليفارق موضع المعصية الى بقعة اخرى والاولى كونها (مرتفعة فليمد ديديه الى الله تعالى تم يقول اللهم أني اتوب اليك منها الاارجع اليهاابدانه يغفرله مالم يرجع في عماد ذلك) قال المناوى فانه يؤاخذبالإول والا حراكن في احاديث اصعمن هذا أنه تصع توبته بشروطها وانعاد بعدذلك لايقد - العود في الماضي (طبك) عن أبي الدرداء قال الشيخ حديث صحيح « (كلصلاق ) فرضا كانت أونفلا (الايقرأفيها بأم البكتاب) وفي نسخة القرآن أي الفاتحة (فهي) ذات (خداج) بكسر المعبمة أي فصلاته ذات تقصان نفص فسادو دطلان فلاتصع الصلاة بدونها ولولمقتدعند دالشافعي وجهور العلاء وقال أبوحنيفة وطائفة قليلة لا تجب قراءة الفاتحة بل الواجب آية من القرآن (حمم) عن عادشة (حمم) عن ابن عمروبن العاص (هق) عنعلى بن أبي طالب (خط) عن أبي امامة قال الشيخ حديث حسن و كل طعام لايذ كراسم الله عليه عندا كله (فاغ اهود أع) قال المناوى أى يضربا بجسد أوبالروح أوبالقلب (ولابركة فيدوكفارة ذلك) يعنى ما تحصل البركة فيه (انكانت المائدة موضوعة) والطعام باقيا (أن تسمى الله وتعيديدك) أى لتناول الطعام (وانكانت قدرفعت أن تسمى الله ) تبارك وتعالى (وتلعق أصابعك) التي أكلت بها يحتمل أن يكون المزادان تذكرعن قرب ولم يغسلها فانكان غسلهاسمى ولالعق (اس عسا كرعن عقبة بن عامر) قال الشيخ حديث حسن لغيره ، (كل طلاق جائز) أى واقع (الاطلاق المعتوم)أى المجنون (والمعلوب على عقله) بحتمل أن يكون العطف للتفسيرأوهوأعمفيدخل فيهالسكران غيرالمتعدى والنائم والمغمى عليه واستثنى الشافعية أبضاالصي فلايقع طلاقه لدايل آخر (ت)عن أبي هريرة قال الشيخ حديث محسن لغيره و كل عرفة موقف والافضل ان يقف بعبل الرحة قال شيخ الاسلام ذكر ما الانصارى وحدعرفات ماحاوزوادى عرفة الى الجبال المقابلة ليساتين أن عامروليس منهاعرنة ولانمرة وآخر مسجدا براهممنها وصدرهمن عرنة ويميز بينها يخرات كبار وجسل الرجمة وسط عرفات وموقف الني صلى الله عليه وسلم عنده معروف (وكلمنيمنعر)أى معل للنعر (وكل المزدلفة موقف وكل فعاج) جع فع وهوالطريق الواسع (مكةطريق ومنعر) لدخولها ونعر الدماء لكن الافضل في الدماء الواجسة فى العمرة أن تذبح بالمروة والواجبة في الحج ان تذبح بمنى (دهك) عن جابر سكت عليه

أبوداود فهوصائح \* (كل عرفة موقف واروعوا عن بطن عرنة) بضم المهملة وفتح والنون موضع بن منى وعرفة (وكل المزدافة موقى وارفعواعن بطن محسر) دمديغة سم الفاعل وادبين منى ومزدافة سمى به لان فيل ابرهة اعيى فيله فيسرا حابه وفعله (وكل منى منعرالاماوراءالعقبة) فلايجزى النعرفيه عن الواجب لكونه من غير ارض الحرم (٥)عن جابر \* (كل عرفات موقب وارفعواعن عرنة وكل المزدلفة موقف وارفعواعن بطن محسروكل فجاج مني منحر وكل أيام التشريق ذبح فلا يختص الذبح عنجبيربن مطعم واسناده صحيح (كلعمل منقطع) ثوابه (عن ات الاالمرابط في سبيل الله فانه ينمي له عمله و يجرى عليه مرزقه الى يوم العيامة) يعني ثواب المرابطة لا ينقطع بالموت و يستثني مع ذلك صور مرت (طب حل) عن العرباض واسناده حسن ﴿ كُلِّ عَين نظرت ) الى نحواجنبية قصدا ولو بلأشهوة (زانية) أى آغة (والمرأة اذا استعطرت فرت بالمحلس) أى مجلس الرجال ايجدواريحها اتقدم (فهيزانية) أي آثمة (حمث) عن أبي موسى قال تحسن صحيره (كل عمن باكمة يوم القيامة الاعيناغضت عن معارم الله تعالى وعيناسم رت في سبيل الله وعيناخرج منهامثل رأس الذباب) من الدموع (من حشية الله) فيه الحث على هذه الخصال والترغيب فيهالما ينشأعنها من الامن والسرور وقت اشتداد الكرب وليس الحصر مرادا كإيعلم مما تقدم (حل)عن أبي هريرة باسناد حسن ﴿ كل قرض صلقة أى يؤجر عليه المقرض كإيؤجر على الصدقة (طصحل) عن ابن مسعود بأسناد ضعيفه (كل قرض جرمنفعة) الى المقرض (فهور با) أى في حكم الربافيكون حراما وعقدالقرض باطل (اكارث) بن ابى امامة (عن على) امير المومنين قال الشيخ حديث ·حسن لغيره ﴿ (كل كَلْلِم لا يبدأ فيه بجدالله فهو اجدم) أي مقطوع البركة أونا قصها (د) عنابي هريرة وإسسناده صحيح ﴿ (كل كلم) بفتح المكاف وسكون اللَّام (يكلمه) بضم اوله وسكون الكاف وفتح اللام أىكل جرح يجرحه (المسلم في سبيل الله) قيد يخرج مايصيب مسلمامن انجراحات في غيرسبيل الله وزاد في رواية والتواعلم عن يكلم في سبيله وفيه اشارة الى ان ذلك اغما يحصل لمن خلصت ئيته (يكون يوم القيامة كهينتها) اعاد الضميرالى الكلم مؤنثا باعتبار الجراحة (آذ)أى حين (طعنت) قال العلقمي فان قلت ما وجه التأذيث في طعنت والمطعون هوالمسلم قلت اصله طعن بها وقد حذف الحار مماوصل الضمير المحرورالي الفعل (تفير) بفتح الجيم المشددة وحذف المثناة الاولى أي تتفجر (دماواللون لون الدم والعرف) بفتح المهملة وسكون الراء آخره فاءالريح (عرف) مُسكُ) والحكمة في كون الدم يأتى يوم القيامة على هيئته انه يشهد اصاحبه لدوعلى ظالمه يفعلدوفائدة وائعته الطيسة المستشرفي أهل الموقف اظها والفنيلته سَاومِن أمل يشرع غسل شهيد المعركة (قي)عن الى هريرة في (كل ماصنعت) أى تل

عروف صنعته (الى اهلك) من زوجة وغيرها بقصد التقرب به والاحتساب أي طلب المواب (فهوصدقة عليهم) أي شاب عليه ثواب الصدقة (طب)عن عروبن امية الضمري قال العلقمي محانه علامة الصحة والحسن « (كل مال الني ) ال فيه للعنس (صدقة)على المسلمن (الامااطعه اهله وكساهم) بعني ماتركه بعدموته لا يكون لورثته كاصر - به بقوله (اناً) معشر الاندياء (لانورث) تكرمة لهم كافال الاكثرون أو تخفيفا كما قاله الإمام الغزالي (د)عن الزبير واسناده حسن ﴿ كُلُّ مَالَ ادِّي زَكَانَهُ فَلْدِسِ بِكَيْزُوانِ كانمدفونا تحت الارض وكل مال لا يؤدى زكاته فهوكنزوان كان ظاهرا) على وجه الارض (هق) عن ان عمر بن الخطاب قال الشيخ حديث حسن لغيره و (كر ما توعدون في مائة سنة) قال المناوى أي من اشراط الساعة يكون في مائة سنة وهذا مؤوّل اه والله اعلم عرادنديه به (البزارعن ثوبان) واعلد ابن انجوزري (كل مؤدّب) بضم الميم وسكون الهمزة وكسرالدال المهملة (يحب ان تؤتى مؤدبته) بضم الدال وتحها وهوالطعام الذى يصنعه الرجل يدعواليه الناس يعنى كل مولم يجب أن يأتيه الناس في وليمته (وادبة الله القرآن) قال الشيخ بضم الهمزة وسكون الدال المهملة وفتح الموحدة التعتية أى مادبته أى مدعانه شبه القرآن بصنيع صنعه الله للناس لهم فيه خ ومنافع (فلانه جروه) أي عليكم الاكثارمن تلاونه وتفهم معناه (هب) عن سمرة سن جند فال الشيخ حديث حسن (كلمؤذفي النار) أي كلمن آذي الناس في الدنيا بعذبه الله بنارالا مخرة (خط) وابن عساكرعن على قال الشيخ حديث حسن «(كل مسجد فيه امام ومؤذن فالاعتكاف فيه يصلح) قال المناوي اخديه الحنادلة فقالوالا يصح الاعتكاف الإسعد جاعة وقال الثلاثة يصع بكل مسعد (قط)عن حذيفة وهوحديث ضعيف و كل مسكر حرام) سواءكان من عنب أومن غرمة قال العلقمي وسببه كأفى مسلمعن أبي موسى قال بعثني الذي صلى الله عليه وسلم انا ومعاذبن جبل الى المين فقلت بأرسول الله أن شرا بايصنع بارضنا يقال له المزروسوبيه يقال لها المتع من العسل فذكره (حمق دنه) عن أبي موسى الاشعرى (حمن) عن انس بن سالك (حمدنه)عن ابن عر (حمنه)عن أبي هريرة عن ابن مسعود قال المؤلف وهومة واتر ﴿ كِلْ مُسْكَرِخُهُم )أَي يُخامِرالعقل ويغطيه قال العلقمي قال الخطابي يتأول على وجهين مدهاان الخراسم لكلما يوجد فيه الاسكارمن الاشربة كلهاومن ذهب اليهذا كاءبعدان لمتكن كاان لهاان قصنع الاحكام بعد ماهاله كانخرفي الحرمة ووجوب الحدعلي شاربه وان لم يكن عن الخروانم الحق بالخرح كما اذا كان في معناها (وكل مسكر حرام) من المحرّمات المكمائر (ومن شرب الخرفي الدنياف ات وهويد منها لم دتب) أي مصر على ربها (لم يشربها في الاخِرةِ) قال المناوي يعني لم يدخــل انجنة لأن الخرشراب أهــل

بجنة اويدخلها ويحرم شرمها بأن منزع منه شهوتها (حمم ع) عن ابن عمرة (كل مس مرام ومااسكرمنه الغرق) قال المناوى بالتعريك مكيلة تسع وبالسكون تسعمائة وعشرين رطلا (فل الكعبمنه حرام) عبارة عن البكتر والتقليا لاالْتحديد (دت) عن عائشة باسناد صحيح به (كل مشكل) قال المناوى أي كل عركم إنها علينا (حرام) يحتمل ان يكون التحريم من حيث الحكم والأفتاء والعمل وفي المصل شكل الامر التبساه فلوالتبست ميتة عذكاة حرمت المذكاة ووجب ترهم المقاله على اشكاله (وليس في الدين) أي دين الاسلام (اشكال) قال المناوي عند الراسية فى العلم غالبًا العلم ما ككم في الحادثة بنص أواجهاع أوقياس أوغيرها (طب)عِنَةً الدارى وهوحد، تضعيف ﴿ كُلُّ مَصُور )لذى روح (في النار) أي يكون يوم الميامة في جهنم (يجعل) بالمناء الفعول (له بكل صورة صورها نفس) وفي رواية نفسا بالنفي وبناء يمعل للفاعل وهوالله سيحاله وتعالى (فتعذبه في جهنم) أي تعذبه نفس الصورة بان يحعل فيهارو - أو يحعل له بعدد كل صورة شخصا دعد به (حمم)عن ابن عباس رضي الله عنها " (كل معروف صدقة) أى كل ما يفعل من اعمال البروا كنير فثوابه كشواب من تصدق بالمال (حمن)عن حابربن عبدالله (حممد)عن حديقة من الميان وهومنواز \* (كلمعروف صنعته الى غنى أوفقير فهوصدقة) سواءكان المفية ول معه من أهل المعروف اممن غيراهله (خط) في الجامع عن جابر (طب) عن ابن مسعود قال الشيخ مديث حسن لغيره و (كل معروف صدقة وما اتفق المسلمين نفقة على نفسنية وأها كتباه بهاصدقة وماوى به المرا المسلم عرضه) أى بعطيه لن عاف شره (كتراه به صدقة وكل نفقة انفقها المسلم فعلى الله خلفها ) تفضلا (والله) تعالى (ضامن الانتقة بنيان) لم يقصدبه وجهالله (أومعصية) قال المناوى ظاهر والهلا دشة ترط محصول الثواب نية القربة لكنه قيده في احاديث اخر بالاحتساب فيحمل المطلق على القبيد بن حيد (ك )عن جابرقال الشيخ حديث حسن و (كل معروف صدقة والدال على يركفاعله والله يحب اغاثة اللهفان أى المتعير في امره الحزين المسكين أي لله عليها (هب)عن ابن عباس قال الشيخ حديث حسس لغيره ع (كل من ورد القسامة عطشان) قال المناوي فتردكل امة على نبيها في حوضه فيسقى من اطاعه منهم (حل ·)عن أنس واسناده ضعيف و كل مولود) من بني آدم ( يولد على الفطرة) اللام للعهدوالمعهود فطرة الله التي فطرالناس عليها أى الخلقة التي خلقهم عليهامن تعدادلقبول الدين (حتى يعرب عنه لسانه) فعينتذان ترك معاله على طبعة ولم يتعرض له من بصدة عن النظر الصحيح فيمانصب من الادلة الجلية على التوحيد وصدق الرسول أم يختر الاالم لة الحنيفية اذاعلت ذلك (فأبواه) هما للذان (يهودايه أوينصرانه أو يجسانه) أي حجلها الله تعالى سببالم اقضاه من دخوله في دين اليهودية

اوالنصرانية أوالمحوسية (عطبهق) عن الاسودين سريع قال الشيخ حديث صحيم و كل ميت يختم على عله ) قال العلقمي المراد مطى صيفته وان لا يكتب اله بعدموته عمل (الاالذي مات رابطاني سيل الله فاله ينمو) وفي رواية ينمي وهالغاتان (له عمله) أى يزيد (الى دوم القيامة) يعنى ان ثوابه يجرى له داعًا ولا ينقطع عوته (ويؤمن) بضم ففتر فتشديد (من فتان القبر)أى فتانيه وهمامنكرونكم وقال العلقمي يحتمل أن تكون إدان الملكان لا يجيدان المهولا يختبر انه بل يكفي موته مرابطا في سبيل الله تعالى شاهداع ليصعةا عانه ويحتمل أن يحينان المه لكن لايضرانه ولا يحصل بسبب معيثها فتنة (دتك عن فضالة بن عبيد (حم) عن عقبة بن عامر الجهني واستاده ميم أركل ميسر لماخلق له) قال العلقمي وسيبه كافي المخارى عن عران بن حصين قال قان رجل با رسول الله العرف أهل الجنة من أهل النارقال نعم قال فلم يعمل العاملون قالكن فذكره وفي الحديث اشارة الى أن الما ل صحوب عن المكلف فعليه أن يجتهد فيعلماأمر يهفان عله امارة الى مايؤل البه أمره غالما وانكان دعنهم قديخ تمله بغسر كائ حديث ابن مسعود وغيره لكن لااطلاع له عدلى ذلك فعليه أن يمذل جهده هدنفسه في عمل الطاعة ولا يترك وكولا الى ما يؤل أمره اليه فيلام على ترك المأمور تعق العقوية (حمق د)عن عران بن حصين (ت)عن عربن الخطاب (حم)عن أَى بَكُرَالِمَ لَدِيقِ \* (كل نائحة تكذب الاام سعد) بن معاذ القائلة حين حل نعشه ويآرام سعد استرامه وحداوسيداسد بهمسدا ومن خصائص المصطفى أن يخص ماشاء من شاءابن سعد عن محود من لميد قال الشيخ حديث حسن و كنادية كاذبة الإنادية جزة) ين عبد المطلب رخص لها في ذلك وللشارع أن يخص من العدموم ماشاء (ابن سعد عن سعد بن اراهم مرسلا)قال الشيخ حديث حسن و (كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة الانسبى وصهرى اس عسا كرعن ابن عمرين الخطاب قال الشيخ حديث سحيح و (كل نعيم زائل الانعيم أهل الجنة وكلهم منقطع الاهماه النار)اك الدين فيهالدوام عذابهم (ان لان عن انس) بن مالك وهو حديث ضعيف و (كل نفس نحشر على هواها فن هوى) بكسر الواو بعد في الميل واما بفتحها فيمسنى السقوط أى فن مال الى (الكفرة فهومع الكفرة ولا ينفعه عمله شيئا) قال المناوى هذاوردعلى طريق الزجر والتنفير عن مصادقة الكفار (طس)عن عابر باسناد سن (كانفس من ان آدمسدفالرجل سيداهله) أي عياله من زوجة وولد وغادم (والمرأة سيدة يتما) قال المناوى ومن لاأهل ولازوج سيدعلى جوارحه ابن السني في عمل يوم وليلة عن أبي هريرة) قال الشيخ حديث حسن لغيره و (كل نفقة منفقها العدد مؤرفها الاالمنان) الزائدعلى قدراكاجة ولم يقصديه وجه الله طب)عن خباب بن الارث قال الشيخ حديث حسدن " (كل نفقة ينفقه المسا

وجرفهاعلى نفسه وعلى عياله وعلى صديقه وعلى بهمته الافى بنا الاساء مسعد ونعوه مماينه في به وجه الله (هب)عن ابراهم مرسلا قال الشيخ حديث حسن (كل عين علف ادون الله شرك قال المناوى اراد شرك الاعمال لا شرك الاعتقاد (ك) عن ابن عمر بن الخطاب قال الشيخ حديث صحيح ه (كلكم بنوآدم وادم خلق من تراب) فلايليق عن أصل التراب الفخروالتكبر (لينتهين) اللامموطة القسم والقعل مبني على الفتحاى والله لنتهن (قوم يفتخرون بالبائهم اوليكونن) بضم النون الاولى وبقاء الفعل معرباللق اصل المقدر (اهون على الله تعسالي من الجعلات) قال المناوى دويسة سوداً وقوت الغائط فان شمت رائعة طيبة ماتت اه وفي العلقمي التصريح بانه جمع جعل كصردويق اله ابوجعران بالكسر (البزارعن حذيفة) باسناد حسن ﴿ (كَلْكُمْ بدخل الجنفة الامن شردع لى الله شراد البعر على اهله) قال في النهاية اى خرب عن الطاعة وفارق الجماعة اه فانكان المرادانه امتنعمن الاعمان فواضع والافالرادنني الدخول مع السابقين وشبهه به لقوة تفاره (طسك) عن الى امامة واستناده صحير يه ( كلكم راع) قال العلقه ي الراعي هوا محافظ المؤتن الملتزم صلاح ماائَّة نء لي حفظه فهومطلوب بالعدل فيه والقيام عصاكه (وكلكم مسؤل عن رعيته) في الا ترة فأن وبي ماعليه من الرعاية حصل له الخط الاوفر والإطاليه كل احد منهـم بحقه في الإخرة (فالامام)الاعظم اونا تبه (راع)فهوولى عليهم (وهومسؤل عن رعيته) هل راعي حقوقهم اولا (والرجل راع في اهله) زوجته وغيرها (هومسؤل عن رعيته) هل وفاهم حقوقهم من كسوة ونفقة وغيرها كسن عشرة اولا (والمرأة راعية في متزوجها يحسن تدبير المعيشة والنصم له والشفقة والامانة وحفظ نفسها وماله واطفاله (وهي اعليهااولا (واكادمراع في مال سيده) بعفظ نه (وهومسؤل عن رعيته) هل وفي عاعلمه اولا (والرجس راع في مال عته (وهومسؤل عن رعمه) هل وفي بذلك أولا (فكما كم فراعن رعبته قال المناوى عمم خصص وقسم الخصوصية الىجهة الرجل وجهة المرأة وهكذا ثمعم آخرا تأكيدا لبيان الحكم اولا وآخرا أه قال العلقمي والفاء في قوله فكلكم جواب شرط محذوف ودخل في هذاالعب موم المنفر دالذي لازوج له ولاخادم فانه يصدق عليه انه راع في جوارحه حتى يعمل المأمورات ويتجنب المنهيات (حمق دت)عن ابن عمر وكالطال عمر المسلم) الكامل الاسلام (كان) صل (له خدر) يعني كل طال عمره كثرت اعماله الصائحة هذا اكثر مارأيته في اكثر مخمن رفع خيرو يحتمل نصبه أى كان طول عمر خير له ورسم بلاأ الف على طريقة المتقدّمين من المحدثين الذين يرسمون المنصوب ولاالف (طب) عن عوف بن مالك المستدة السيدة

لااله الاالله اكلم الكويم لااله الاالله العلى العظم لااله الاالله وب السموات السبدع ورب العرش المكريم) قال المذاوى هذا الدعاء كان مشهوراعند أهل البيت يسمونه دعاء الفرج فيتكلمون به في النوائب والشدارد فتعارف عندهم الفرج به (ابن أبى الدنيا) في كتاب (الفرج) بعد الشدة (عن أبن عباس) واسناده حسن : (كلمات منذ كرهن مائة مرة دبركل صلاة) وهي (الله آكبرسيم أن الله وأكمة دلله ولا اله الا الله وحده لاشريات له ولا حول ولا قرّه الا بالله لو كانت خطاياه مثل زبد البحر لحتهن (حم) عن أبي ذرباسنادحسن ، (كلمات من قالهن عندوفاته دخل الجنة) مع السابقين اومن غير سبق عذاب (لااله الاالله المهليم الكريم) يقولها (ثلاثا) من المرات (المهدلله رب العالمين) يقۇلھا (تلاتانبارك الدى بىدە اللك يحيى و ييت رهوعلى كل شئ قدير) نا هرالسياق ان هذه يقولها مرة واحدة (ابن عساكرعن على ، (كلات لايتكام بها الحدفي بجلسه عند قراغه) قال المناوى اى عندانتها علفط ذلك المجلس وارادة القيام منه (ثلاث مرات الاكفر) بالمبناة للمفتول (بهن عنه) ما وقع فيه من اللغو (ولا يقولهن في تجلس خير وبُّ الس ذكرالاختم اللهم ن عليه كما يختم بالخسائم على الصحيفة) وهي (سندانك اللهم وضمدك لااله الاانت استغفرك والوب اليك) فينبغي المحافظة عليها الذلك (دحب) عن ابي هريرة باسناد صحيم. (كامتان) اراد بالكلمة الكلام (خفيفتان على اللسان تُقبلتان في المزآن) وصفه البائفة والثقل لم ان قلة العدمل وكثرة الثواب (حبيبتال) أى محبو بنان والمعنى محبوب قائلها (الى الرجون) ومحبته تعمالى العبدارادة إدسال الخيرلة والتكريم قال العلقى وفي هذه الألفاظ النلائة سمع مستعذب واكاصل ان المنهى عنة ماكان متكافا أومن في الباطل لاما حاءمن غير قعمد اليه (سيحان الله) معنى التسبيح تنزيه الله عمالايام ق به من كل تص (و بحمده) قيل الواوللمال والتقدير أسبح الله ملتبسا بحمدوله من اجل توفيقه وقيل عاطفة والتقدير أسج الله وألتبس بحمده ويحتلان تكون الباءمة علمة عدروف متقدم والتقديروأ ثنى عليه بحده فيكون سيدان الله جلة مستقل وبسمد وجوارة أخرى (سيحان الله العظم) قال الكرماني صفات الله تعالى وجردية كالعلم والتررة وهي مفات الأكرام وعدمية كالأشريك ولامثل وهي صفات الجلال فالتسابح اشارة آلى صفات الجيلال والتعميد اشارة الى صفات الاكرام وترك التقييدمشعر بالتهيم والمعنى انزهه عن جميع النقائص وأجده بمبيع الكالات اه وكامتان خرمقذم وخفيفتان وه أبعده صفة والمبدراس بمان الله وبحمده سيحان الله العظيم (حمقت عن أبي هريرة و كامتان احداها ليسطا ماهدة دون العرش) تال الشيخ أي دافعة تدفعها عن العرش من نهاه عن الشي صلة ه رد فعه عنه بل تستقر صاعدة حتى تنتهمي وتستقر عنده (والاخرى قلاما بن السماء رالارض)أى يملا توام اذكر (الالدالاالله والله آكب إلى ونشر مرتب (طب)عن

معاذبن جبل قال الشيخ حديث حسن (كلمتان قالها فرعون ماعلت اكممن اله عيرى الى قوله أنار بكم الاعلى كان بينها أربعون عاما فأخذه الله) قال الشيخ أهلكه بالغرق بعد الاربعين (نتكال) اي عقو بة الكامة (الآخرة) وهي قوله ا نار بكم الاعلى (والاولى) وهي قوله ماعلت لكم من اله غيري (ابن عساكرعن ابن عباس) قال الشيخ حديث حسن المتنة (كلم الله موسى بيت تحم) موضع بيت المقدس أى فيمه قال الشيخ وهوالموضع الذي ولد فيه عيسي وانجبل يسمى بهذا الاسم ( ابن عسا كرعن انس) قال الشيخ حديث ضعيف 1 (كلم) بشدة اللام المكسورة (المحذوم) أى من اصابه انجذام (وبينك وبينه قيد) بكسرف كون أى قدر (رهم أور يحين) لشلا يعرض لك جذام فتظن أنه اعد الدمع أن ذلك لا يكون الا بتقدير الله وذا خطاب لمن ضعفت نيته اووقف نظره عندالاسباب (ابن السني وابونعيم في الطب النبوي (عن عبد الله بن أبي اوفى)قال الشيخ حديث حسن لغيره يد (كل الثوم) بضم المثلثة (نيئاً) بكسر النون والمد (فلولا اني اناجي الملك لا كلته) قال المناوي عورض باحاديث النهي عن أكل الثوم واجيب بان هذاحديث لا يصع فلا يقاوم المعيم و بأن الامر بعد النهى للا باحة (حل) والوبكرفي الغيلانيات عن على وهوحديث ضعيف ، (كل الجنين في بطن الناقة) الني ذكيتم افان ذكاتم اذكاته (قط)عن جابرقال الشيخ حديث حسن و (كل معى) ايما المحذوم (باسم الله) القياس وصل الباع بالسين (ثقة بالله) أى اثق ثقة بالله (و) اتوكل (توكارعلى الله) قال العلقمي وقدور دفرمن المحدوم فرارك من الاسدة قال فبعض ب يكون قوى الايمان ثابت الجنان فغاطبه بطريق التوكل وبعضهم لايقوى على ذلك فغاطبه بالاحتماط والاخذبالتعفظ وكذلك هوصلى الله عليه وسلم يفعل الحالين مغاتا رة بمافيه من البشرية وتارة بما يغلب عليه من القوّة الالهية ليتأسى به في ذلك وسيبه كافي اس ماجه عن حاربن عبدالله قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلمدر مجذوم فوضعها في القصعة شمقال كل فذكره (عحبك) عن حابرواسـ مناده حسـن يو كل فلعهرى لمن اكل برقية باطل) اكل بغير حق دل على هذا قوله (لقدا كلت برقية حق) قال العلقمي وسببه كاني أبي داودعن خارجة بن الصلت التميمي عن عمه قال افبلنامن عندرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيناعلى حيمن العرب فقالوا انا اندئنا جئتم من عندهذا الرجل مخيرفهل عندكم من دواء أورقية فان عندنا معتوها فى القيود عال فتلنانعم قال فيما قَامِعتوه في القيود قال فقرأت عليه فاتحة الكتاب ثلاثة المام غدوة وعشمة اجمع بزاقي ثماتفل فكاغم أنشط من عقال قال فأعطوني جعلا فقلت حتى اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالته فقال كل فذكره (حمدك) عن عم خارجة وهوحدديث صحيح و كلمااصميت فال في النهاية الاصماء أن تقتل الصديد كانه ومعناه سرعة ازهاق الروح من قولهم للسرع صميان (ودع ماانميت) قال

في النها بقالا نماء ان تصيب اصابة غير قاتلة في الحيال ومعناه اذاصدت كلب أوسيه أوغمرها فات وأنت تراه غيرغائب عنك فكلمنه وماأصبته ثمغاب عنك فاتبعد ذلك فدعه فانك لا تدرى امات بصيدك ام بعارض آخر اله وقال في المصباح صمى ديصمي صميامن باب رمى مات وأنت تراه ويتعدى بالالف فيقال اصميته اذاقتلته يديك وأنتتراه وغال الازهري والمعنى كل ماقتله كلمك وانت تراه وقال الحوهري غمى الصيديغي من باب رمى غاب عنك ومات بحيث لاتراه ويتعدّى بالالف فيقال الميته (طب)عن ابن عباس قال العلقمي بجانبه علامة الحسن « (كل) من السمك (مَاطَفًا) أي علا (على البحر) قال في المصباح طفاالشي فوق الماء طفوامن باب قال وُطفوّاعْلى فعول اذاً علاولم يرسب ومنه السمك الطافي وهوالذي يموت في الماء ثم يعاو فوق وجهه (ابن مردوبه عن انس) بن مالك قال الشيخ حديث حسن \* (كل ما فري الاوداج) أى كل مذبوح ماقطع الاوداج (مالم يكن) القطع (قرض) بضاد معجمة (سن اوحزملفر) وكذاسائرالعظام لا يحل الذبح بها (طب) عن أبي امامة واسمناده ضعيف يز كل ماردت عليك قوسك) قال العلقمي وسببه كافي ابي داود عن عمرون شعيب عن يه عن جـ قدوان اعرابيا يقال له ابو تعليه قال يارسول الله ان لى كلابام كلية فافتني في صيدها فقال الذي صلى الله عليه وسلم انكان لك كلاب مكلية أي مسلطة على الصيدمعودة بالاصطياد فكل مماامسكن عليك مذكى اوغيرمذكي قال يارسول الله افتنى فى قوسى قال كلماردت عليك قوسك (حم)عن عقبة بن عامر وحديفة بن ان (جم) عن أن عمرو بن العاص (٥)عن أبي تعلمة الخشني بضم الخاء وفتح الشين لمعِمتين واسناده حسن: (كل مع صاحب البلاء) كاجذم وابرص (تواضع الربك وايمانا) أى ثقةبه فانه لا يصيبك منه شئ الا بقدر وهذا خطاب لمن قوى يقينه (الطح اوي عن أىذر) قال الشيخ حديث حسن (كلواالزيت وادهنوابه فانه) يخرج (من عُرشجرة مباركة (ت)عن ابن عمربن الخطاب (حمتك) عن ابن أسيد بفتم الهمزة وكسر السين واسماده صحيم «(كاوالزيت وادهموابه فانه طيب ممارك) أى كثير المفع (هك)عن أبي هريرة قال الشيخ حديث صحيح و (كلواالزيت وادهنوابه فان فيه شفاء من سبعين داء المراد بالسبعين السكثيرلا التحديد أى من ادوا كثيرة (منها انجذام أبونعيم في الطب النبوي (عن ابي هريرة) قال الشيخ حديث حسن لغيره ، (كلواالتين فلوقلت ان فاكهة نزلت من الجنفة بلاعجم قلت هي التين فانه يذهب بالبواسيرو ينفع من النقرس) قال الشيخ بكسرالنون فسأكمون القاف قراء فسين مهملة داء شنيع وفي القاموس وجع شديد في مفصل الكعبين واصادع الرجلين وله منافع منهاانه يفتح السددويد رالبول ويحسن اللون وينفع السمعال المزمن ويلين ويبردوعلى الريق يفتح مجساري الغذا (ابن السنى وابرنعيم (فرد)عن أبي ذرقال الشيخ حديث ضعيف و كلوا التمرعلي الريق فانه

مقتل الدود) قال المناوي أي هوم حرارته قيه قرّة ترياقية فاذا اديم استعماله على الريق خفف ماذة الدودوأضعفه وقتله وهوفا كمةوغذاء ودواء وحاووشراب الوبكر فى الغيلانيات (فر)عن ابن عباس وهو حديث ضعيف ( كلواالبلح بالقر) البلح قر النخيل مأدام اخضروهو بارديابس والمقرحاررطب ففي كل وأحدمنها أصلاح للاسخر (كلوا اكملق) بالتحريك أي العتيق (بانجديدفان الشيطان اذارا وغف وقال عاش ابن آدم (حتى اكل الالق بالجديد) قال العراقي وهذا الحديث معناه ركيك لا ينطيق على معاسن الشريعة لان الشيطان لا يغمن من حياة أن آدم إل من حياته مؤممًا مطيعا (ن هك عن عائشة وهو حديث ضعيف و (كلواجيما) أي مجتمعين على معامكم (ولا تفرقوا فان البركيمة الجاعة (٥)عن عمرة (كلواجمعا ولا تفرقوا فان طعام أواحد بكني الائنن وطعام الاننين يكفي الشلاته والاربعة كلواجيها ولا تفرقوا فان الركة فَيْ الْحَياعة) افادأن الدكفاية تشأعن ركة الاجتماع وجعبين الامروالنهي وكررذاك لمزيد التأكيد (العسكرى في المواعظ عن عمر) بن الخطاب قال السيخ حديث حسر. « (كلوا) نديا (كوم الاضاحي) اذا كانت غيير واجبية والافتنال أن يأكل الثلث اويتصدّق الثلث وم دى الثلث و يجب التصدّق بجزء منهائدًا (وَاذْخُرُوآ) قَالُ المناوي. قاله لهم بعدمانها هم عن الادخار فوق ثلاث مجهد أصاب النياس فالامرالا باحمة لاللوجوب (حمك عن ألى سعيد الخدرى وقتادة بن النعمان) واسناده صحيح مراكلوا في القصة تمن جوانبها ولاتاً كلوامن وسعلها) حتى تأكلواما في جوانه عا (فان البركة تنزى في وسطها) مع مافيه من الممناعة والبعدعن الشره والا مرللندب (حم هق)عن ابن عباس واسماده حسن و كلوامن حواليهاوذرواذروم ا) بكسرفسكون أى اركوا أعلاهاندبايبارك فيهارده عنعبدالله بنبسرة لالشيخ حديث صحيح وركاوا قة ثلين بسم الله من حواليها واعفوار أسبها) أى اتركوا الاكل من اعلاها ( فأن المركة تتهامن فوقها)قال المناوى تحتيق هذه الركو وكيفية نزولم الراعاني لأيطلم على حقيقته (ه) عنوا ثاني الاسقع قال الشيخ حديث حسين لغيره و الكراواشريوا وتصدقوا والبسوافي غيراسراف) أي مجاوزة حد (ولا نخبران) كعظيمة أي بلانجب ولا تكبر قال العلقمي وفي هذا أكدرث من الخيلاء ما يحمه المدتعالي دعني في الصدقة وغي الحرب اماالصدقة بأن تهزه اربحه قالسفا فيعطيها طبه بهانفسه فزرستكثر كثيراولا يعطي منهاش تا الاوهومستقل وأمااكرب بان يتقدم فيها بنشاط وقرة جنان وقان عبداناطيف البغدادي هذا الحدديث عامن لفضائل تدبير الانسان نفسه وفيه تدبير مصامح النفس وانجسدوالدنيا والاخرة (حمن مك )عن ابن عمروين العاص قال الشيخ حديث صحيحة (كأوا السفرجل) بفتح الجير فائد يجلى عن الفؤاد ورزهب بطناء الصدر) أى الغشاء الذى عليه (ابن السنى وأبرنعيم عن حابر) باسناد ضعيف د (كلوا السفرجل

على الردة قامه نذه وغرالصدر) تعن معمة أى غلما نه وحراته والمسقر حل حمد للعدة انّا كل على الريق قبض وإن اكل بعد الطعام لين ( ابن السني وأنونعم في الطب ور)عن انس واسناده ضعيف و (كلوا السفرجل فانه يجم) بالجيم (الفؤاد) أي ريحه ويشجع القلب) أي يقوية (ويحسن الولد) قال الشيخ اذا اكلته أنحامل قال المتساوي فرا بجعه على صلاحه ونشاطه (فر)عن عوف بن مالك وهو حديث ضعيف و حكما كمونوادولى عليكم) فان اتقيتم الله وخفتم عقابه ولى عليكم من بخافه فيكم وعكس حكه كحكم عكسه قال الشيغ والرواية بحذف النون واتبات الياء في ولي ومام صدرية اعملت حلاعلى ان المصدرية كما اهملت ان حلاعلى ما (فر)عن أبي بكرة (هق)عن أبي اسحاق السبيعي مرسلا ( كالايحتني من الشوك العنب كذلك لا ينزل الفي ارمنازل الابراروه ماطريقان فايه ماأخ خرتم ادركتم) فعليكم بطريق الابرار واجتنبوا طريق القحارقال المناوى وهذاعد من الحكم والامثال (ابن عسا كرعن أبي ذر) واسناده صعيف ( كالايحتنى من الشوك العنب كذلك لا ينزل الفعارمنازل الارار فاسلكوا ى طريق شِدَّة فاى طريق سلكم وردتم على اهله) قال المناوى في سلك طريق اهل الله وردعليهم فصارمن السعداءومن سلاك طريق القحار وردعليهم فصارمن الأشقيا ل)عنيزيدبن مرشد مرسلاقال الشيخ حديث ضعيف (كالاينف ع مع الشرك شئ) اعمال الخير إكذلك لا يضرم الايمان شي ) لان الله تعمالي فتم للؤمن باب المدوية وغلقه على المشرك خط) عن عمر (حل) عن ابن عمرو و كايضا عف لذا) معشر الاندياء جِرَكُذُلِكُ بِهِ اعْفِ عَلَيْنَا الْبِلاء) فاشهدالنياس ولاء الانبياء ثم الامثل فالامدل كافى خير (ابن سعدعن عائشة) باسنادحسن (كاندن ندآن) أى كاتفعل تجازى يفعلك وكما تفعل مفك (عد)عن ابن غرو) وهو حديث حسن لغيره ( كممن اشعث اغبرذي طهرين) أي ثوبين خاقين (لا يوبه له) أي لا يعتني به (لواقسم على الله لابرة)أى لامضى مااقسم لاجله لكرامته عليه (منهم البراءين مالك) اخوانس لابويه ت)والمنسياءعن انس وهوحديث صحيح (كممن ذى طمرين لا توبه له اواقسم على الله لابرومنهم عهاربن ياسربن عسا كرعن عائشة ) قال الشيم حديث حسن لفيره « (كم من عذق ) بكسر العين المهملة غصن من نخلة وأما بقتحها فالنخلة بكالها (معلق) وفى رواية الخارث بن أبي اسامة مذلل بدل معلق (لابي الدحداح في الجنة) بدالين وحاءين مهملات ولا يعرف اسمه قال العلقمي قال النووى فالواسبيه ان يتميا خاصم ابالبابة في نخلة فبكى الغلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم إعطه ايا هاولك بِّها عذق فى الجنة فقال لافسم مبذلك ابوالدحد أح فاستراها من أبي لبابة بحديقة له مقال للنبي صلى الله عليه وسلم الى بهاعذ ق في الجنة ان اعطيتها اليتم قال نعم فاعطاها اليتم فذكر (حممدت)عن جابربن سمرة و كممن جارمتعلق بجاره دوم القيمامة يقول يارب هذا

ابهدوني فنعمعروفه) فيهدث على مواساة الجاروم اعاة حقه رخد) عن انع قال الشيخ حديث حسن لغيره ع (كممن عاقل عقل عن الله امره) فقعل المأمورات واجتنب المنهيات (وهوحقير عندالناسذه يم المنظر ينحوغدا) اي دوم القيامة (وكم اللسان حيل المنظرعظيم الشان هالك غدابي القيمامة) لاعراضه عن أمور ربه من فعل المامورات واجتناب المنهدات (هب)عن ابن عمرو وهو حديث ضعيعًا كم مدن اصابه السلاح ليس بشهيد ولاحيد) لكونه لم يخلص (وكم عن قدمات معنداللهصديق شهيد)سد مانه عليه الصلاة والسعلام قالمن تعدون الشهيد فيكم قالوامن أصابه السلاح فذكره (حل) عَن أبي ذرقال الشيع ف صيح و (كم من حوراء عينا) واسعة العين (ما كان مهر ها الاقبصة من حنظة أومثلهامن عن أى ما كان مهرها الاالتصدة قي بذلك (عق) عن ابن عمر باستفاد ضعيف: (كم من من تقبل دومالا يستكمله) بل عوت فيه ( ومنتظر غد الاسلفة فاحذرواطول الامل (فر)عن ابن عمرقال الشيخ حديث حسن لغيره و (كل) بشليث المي (من الرحال كشيرولم يكمل من النساء الااسمة) بنت مزاحم (امرأة فرعون ومريم ينت عمران وان فضل عادَّشة على النساء كم غضل الثريد على سائر الطعام) لا تصريح فيه وافضلمة عائشة على غبرها لانفضل الثريد على غيره انماهو لسهولة مساغد وتنسب تناوله وكان اجل اطعتهم يومئذ وهذالا يستلزم الافضاية من كلجهة فقد يكون مفضولا بالنسبة لغيره من جهات اخرى (حمقت ه)عن أبي موسى الاسعرى والكن في الدنيا كانك غريب أو)بل (عارسبيل)شبه الناسبك السالك ما لغرن الذي لبس كن يأويه ثمتر في واضرب عنه الى عامر السبيل لان الغريب قد يستكن في ملا الغرية بخلاف عابرالسبيل وهذااكحديث اصل فياكت على الفراغ عن الدنما والزهد فيهاوالاحتقارف والقناعة فيها مالبلغة وقال النووى معنى الحديث لاتركن الى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولاتحدث نفسك بالبعاف هاولا تتعلق منها عبالا يتعلق بهالغريب فى غير وطنه وقال غيره عابر السبيل هو المار على الطريق طاابا وطنه فالانسبان كعمد لمسمده في حاجة فعقه ان مادر لقضائها من معود الى وطنه قال العلقمي وأوله كافى الجارى عن عبدالله من عمرقال أخذرسول الله صلى الله عليه وسلم عنكني وقال كن في الدنيا كأنك غريب أوعابرسبيل وكان الن عمر يقول إذا امسيت فلاتبتظر الصمام واذا اصعت فلاتلتظ والمساء وخذمن صحتك لمرضك ومن حمانك اوتك أي اعلمانلقى نفعه بعدموتك وبادرايام صتك بالعمل الصائح فان المرض قد يطرأ فيمنع من العسم ل فيخشي على من فرط في ذلك أن يصل إلى المعاد بعسير زاد ولا يعسار ص ذلك ديث الماضي أذامرض العبدأ وسافركتب الله تعالى له من الاجرمة ل ما الحان ل صحيحامة الانه ورد في حق من يعدل والتحذير الذي في حديث ابن عرفي حق

من لم يعمل شيئا فانعاذا مرض ندم على ترك العسمل وعجز لمرضه عن العسمل فلايفيده الندم قال بعض العلم اكلام ابن عمرمنتزع من الحديث المرفوع وهومتضمن لنهاية قصرالامل (خ)عن أن عمروزاد (حمدته) وعدّنفسك من اهل القبوراي استمرسائرا وعدنفسكمن الاموات، (كن ورعاتكن اعبدالناس وكن قنعاتكن اشكرالناس) اىمن اشكرهم (واحسالناسماتعب لنفسك) من الخير (تكن مؤمنا) كامل الاعيان يعنى ان الصفت بهذه الخصسة كان اعسانك اكمل منه بدونها فلايقال كال الايمان يتوقف على خصال اخر (واحسن مجاورة من حاورك تكن مسلما واقل الضحك فانكثرة لفعل عيت القلب) اى تصيره مغموراني الظلمات عنزلة الميت (هب) عن الى مريرة قال الشيخ حديث حسدن لغيره ، (كنت اول الناس في الخلق واخرهم فخالبعث كانجعله الله حقيقة تقصر عقولناعن معرفتها وافاض عليها وصف النبوة من ذلك الوقت فكان هذاله باطناء ظهروفي رواية كنت اول الانبياء خلقا واخرهم بعثا (ان سعد عَن قتادة مرسلا) قال الشيخ حدديث صحيح النت نبيا وآدم سن الروح والحسد)قال المناوى ععنى انه تعالى اخبره عرتبته وهوروح قبل ايحاده الاجسام وقال العلقمي تنبيه مااشتهر على الالسسنة بلفظ كنت نبيا وادم بن المساء والطبن فقأل ابن تمية والزركشي وغيرهمامن اعفاظ لااصل له وكذا كنت ذبيا ولاادم ولاطن ان سعد (حل)عن مسرة الفيرمن اعراب البصرة ابن سيعد عن ابن الي الجدعاء (حب) عن أبن عباس قال المشيخ حديث صحيح بدر كذت بين شرجارين بين ابي لهب وعقبة ابن ابي معيط انكأنا) بكسرالهمزة مخففة من الثقيلة (ليأتيان بالفروث) وهي الاشياء الماكولة التى فى كرش البه ية (فيطرحانها على بابى حتى انهم) فيه اطلاق الجع على لمنى اوالمرادهما وبعض اتباعهما (ليأ تونبعض مايطرحونه من الاذي) كالغائط والدم (فيطرحونه عَلَى بَاتِي) والمعض الا خريطر حونه على غمر بايه يحتمل انهم كانوا يفعلون ذلك لتلا يطلع عليهم احدفية ولون وقع بغير اختيارنا (آبن سعد عن عائشة) قال الشيخ حديث صحيح \* (كنت من اقل الناس في الجماع حتى انزل الله على الدكفية) بفتح الكاف وسكون الفاءو فتح المنناة التحتية اى اتانى به جبريل فاكلت منه (في الريدة) اى الجماع (من ساعةالاوجدته) اى وجدت لى قدرة عليه (وهوقدرفي ها كم معبر (ابن سمدعن مجدبن الهم مرسلاوعن صالح بن كيسان مرسلا) قال المشيخ حديث ضعيف «(كنت نهيتكم عن الاشربة) جع شراب وهوكل ما يع يعتق يشرب اي عن اتحاذها في ظروف مخصوصة (الافي ظروف آلادم) بفتحتين اي آئي لمدلانه رقيق لا يجعل الماء حارا والريصير مسكراواماالان (فاشربوا) وانتبذوا (في كل وعاء) ولوغـيرالادم (غـيران تشربوا مسكراً) وردالنهي في صدر الاسلام عن الانتباذ في المزفت والدباء والمختم والنقير خوفا من أن يصير المنبوذ فيهامسكراولم يعلم به اكتافتها فتتلف ماليته وربحا شربه

سان طانااله لم يصرمسكرا وكان العهدق يباباباحة المسكر فلياطال الزمان واستهر تحريم المستكرات وتعذرذاك في نفوسهم نسي ذبك وابيج الانتماذ في كل وعاء بشرطان لا شربوامسكرا(م)عن بريدة بن المصيب و كنت نهيتكم عن الاوعية) أى عن الانتباذ في ظروف مخصوصة (قانبذوا) في أى وعائكان (واحتنبوا كل مسكر) أى ماشانه الاسكاد (و) عن بريدة قال الشيخ حديث صحيح و (كنت نميسكم) نهى تنزيه أوتحريم (عن يحوم الاضاحي) أي عن اد خارها والآكل منها (فوق ثلاث) من الإيام ابتداؤهامن بوم الذبح اوالنعروأ وجبت عليكم التصدق بها بعدمض ثلاث (ليتسع ذووالطول) على للنهى أى ليوسع اصاب الغنى (على من الأطول له) أى الفقير (فكلوامم ابدالكم) أى من الاضعية المتطوع بم الاالمنذورة (واطعمواواد خروا) هذا تُصريح بنوال النهي عن ادخارها فوق ثلاث قال العلقمي (تَمّة) قال ابن المنذرومن أكل من بعض الاضية وتصدق بعضها هل بناب على جيعها أوعلى ما يتصدر في به فقط وجهان قال الرافعي ينبغي أن يقال له تواب التضعية بالجميع وتواب التصدق والمعض قال النووى وهذا هوالصواب (ت) عن بريدة قال الشيخ حديث صحيم و (كنت نهيتكمعن زيارة القبور) خوفاعليكمن فعل الجاهلية من العزع وذكرمالا يندفي في ابتداء اسلامكم والاست استحكم فيكم الاسلام وصرتم أعل تقوى (فزوروا القبور) ندباوالامرللرجال دون النساء قال العلقس قال العلاء ينبغي لمن اراد علاج قلبه وانقياده بسلاسل القهرالي طاعة ربه ان يكثرمن ذكرهاذم اللذات ومفرق أكياعات وميتم البنين والبنات ويواظب على شهادة المحتضرين وزيارة قبوراموات المسلين فن قسى قلبه وكثرت دنويه فليسمعن مذه الامورعلى دواقه (فانها نزهد في الدنيا وتذكر الاحرة) لمن تدبروتأمل وتذكر ما يصير البه (م)عن ان مسعود قال الشيخد ديث صحيح و اكتت نهيتكم عن زيارة القبورالا فزوروها فانهاترق القلب وتدمع الغين وتذكرالا تخرق ان صبهاماتقدم (ولا تقولوهيراً) بالضمأى قبيعاأ وفعشا (ك)عن انس قال الشيخ حديث صيرة (كنس المساجدمهوراكورالعين) بمعنى ان له بكل كنسة بكنسها لمسجد حوراء في الجنة (ابن الجوزي عن انس) وهو حديث ضعيف و كونوافي الدنيا اضيافا أى ليكن حالكم فيها حال الضيف من العزم على الرحيل وعدم الاستيطان (واتقدوا المساحد بيوتاً) لعبادتكم من صلاة واعتكاف (وعودوا قلو بهم الرقة) عا تفدم ودوام الذكر (واكثروا التفكر) في مصنوعات الله كاتقدم في حديث تفكروا في الالق ولا تفكروا في الخالق (والبكاء) بالقصر وهوالدمع وامابالمذفه ورفع الصوت كأعًا له الحوهري من خشية الله تعالى (ولا تختلف بكم الاهواء) أي اهواء الدنيا القاطعة عن الاستعداد للاسخرة (تبنون مالاتسكنون) بلعن قريب منه راحلون أوالمرادما يزيدع لى قدر معد كم (وتجمعون مالاتا كلون) أى ما يزيد على كفايته كم (وتؤملون مالاندراون)

ماكث على قصرالامل والاستعدادللا تخرة الحسن بن سفيان في مسنده (حل) عن الحكمين عمير باسناد حسس و (كونواللعلم رعاة) أى عاملين به (ولا تمكونواله روات قال المناوي عامه عند مخرجه فقديرعوى من لايروى وقدير وى من لايرعوى انكم لم تدكمونوعاملين منتفعين بعلم حتى تكونوا عماعلم عاملين (حدل) عن ابن مسعودةال الشيخ حديث حسن \* (كلام ابن آدم كله عليه لآله) أى لا ثواب له فيه بل علمهالا ثما ولا ثواب ولااثم (الا امرايمعروف أونهياءن منكرا وذكرالله عزوجل) فينبغى للانسانانلاية-كلم بكلمة حتى يتدبرها قبل ان يتكلم بها (توك)عن ام حبيبة قال الشيخ حديث صحيح ، (كلام أهل السموات لاحول ولا قوة الابالله) قال المناوى أى هذا هوذ كرهم الذى يلازمونه (خط) عن انس قال الشيخ - ديث حسن لغيره \* (كالرمى لا ينسخ كلام الله وكلام الله ينسيخ كالرمى وكلام الله ينسيخ بعضه بعض ا) قال المناوى وهذا من خصائص هذه الشريعة والحتجبه من منع نسخ المكتاب بالسنة والجهورعلى جوازه قالواوالخبرمنكر (عدقط)عن جابر؛ (كيف انتم أذاكنتم من ديد كم في مثل القرليلة البدولايبصرهمنكم الاالبصير) يحتمل انالمراداذاصر تممتغافلين عنه بعدكاله وبيانه والله اعلم عراد نبيه به (ان عسا كرعن أبي هريرة) وهو حديث ضعيف و كيف انتم أذا حارت علي كم الولاة) اتصرون ام تقاتلون وترك القي تال واجب وان حارت الولاة (طب)عن عبد الله بن بسر) قال العلقمي بجانه علامة المحة « (كيف انتم اذانزل)عيسى (ابن مريم فيكم وامامكم منكم) غال العلقمي قال بعصفهم يعني اله يحكم بالقرآن لأبالا نُعِيل وقال المناوي أي والخليفية من قريش أوواما مكم في الصلاة رجل منكم وهذا استفهام عن حال من يكون حياعند زول عيسى كيف سرورهم بلقيه وكيف يكون فخرهذه الامة وروح الله يصلى وراء امامهم (نُ) عن أبي هرية . (كيف أنت ماعو عراذا قيل لك يوم القيامة المحلمة المحملات فان قلت علت قيل لك فأذاعلت فيماعلت وان قلت جهلت قيل لك فياكان عذرك فماجهات الا تعمت) هو استعظام لما يقع يومئذ (ابن عساكرعن الى الدرداء)قال الشيخ حديث ضعيف وكيف بكم اذاكنتم من دينكم كرؤية الهلال) أى كيف تفعلون اذاخفيت عليكم احكام دينكم لغلمة انجهل واستيلاء الربع على القلب وهواستعظام لماسيكون (آبن عساكرعن أبي هريرة)قال الشيخ حديث حسن لغيره يزركيف يقدس الله امة لا يؤخذ من شديدهم لصعيفهم)أى كيف يطهر الله قومالا ينصرون الصعيف العاجزع لى القوى الظالم مع تمكنهمأى لايطهرهم الله قال العلقمي واوله وسببه كافي ابن ماجمه عن حامر رضى الله عنه قال لمارجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحرقال الاتحدّ ثوني باعجر مارايتم بارض الحبشدة قالت فتيةمنهم بلى يارسول الله بينا نحن جلوس مرت بند عِي عَجَائِزِهِ عَالَمُهِلِ عَدِيلُ وأَسْدِهِا قَلْمَ مِنْ مَاء فِرْتَ بِفَتَّى مِنْهُ مِمْ الْجَدِيدُ وَمِنْ

زی "

كتفيها أدفعها فغرت على ركبتيها فانكسرت قلتها فلماار تفعت اليه قالت سوف تعلم لذرة اذاوضع الله تعالى الكرسي وجع الاؤلين والاتخرين وتكلمت الايدي والارجل بماكانوا يكسبون فسوف تعلم امرى وامرك عنده غداقال فقال رسول استه صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت كيف يقدس الله فذكره قال الدميري اختلف الناس في الكرسي الذي وضعه الله تعالى بانه وسع السموات والارض فقال ابن عباس كرسيه عله ورجحه الطبراني وقال غريره الكرسي مخلوق عظيم بين يدى العرش نسبته لعرشكموضع قدميه من اسرة الملك وقال الحسدن البصرى المكرسي مخلوق عظم بين يدى العرش والعرش اعظم منه وقد قال صلى الله عليه وسلم ماالسموات السبع في الكرسي الا كلقة ملقاة في فلاة وما السكرسي في العرسَ الا كلقة من مديدالقيت في فلاة من الارض ( محب) عن جابر باسماد صحيح يور كيف يقدس الله آمة) استخبار فيه انكاروتعب (لآيا خذضعيفها حقه من قويها وهوغ مرمتعتم) بفتر المثناتين الفوقيتين من غيران يصيبه اذى يقلقه ويزعجه أفادان ترك أزالة المسكرمع القدرة عظيم الاثم (عهق) عن بريدة واسناده حسن و كيف وقد قيل قال العلقمي وسبيه كافى البخارى عن عقبة بن الحارث الهتزوج ابنة لابي اهاب بن عزيز فاتته امرأة فقالت انى ارضعت عقبة والتى تزوج بهافقال لهاعقبة مااعلم انك ارضعتيني ولا اخبرتيني فركب أى من مكذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف فذكره أى كيف تباشرها وتفضى البها وقدقيل انك أخوها من الرضاع فانه بعيد من المروءة والورع ففارقها ونكمعت غيره واحتج بالحديث من قبل شهادة المرضعة وحده وذهب الجمهورالي انه لايكني في ذلك شهادة المرضعة لانها دة علىفعل نفسها ولوفتح هذا الباب لم تشأا مرأة أن تفرق وسزوجين الافعلت وقال الشافعي تقيبل مع ثلاث نسوة في ثبوت المحرمية دون ثبوت الاحرة لماعسلى ذلك وعن أبى حنيف الاتقبل في الرضاع شهادة النساء المتمعضات (خ)عن عقبة من الحارث » (كماواطعامكم) أى عندالشراءود خول البيت أواراداخرجوه بكل معاوم (يمارك الكم فيه )أى يبلغكم المذة الني قدر تم لامتثالكم أمرالشارع وقال بعضهم يشبه أن تكون هـ ذه المركة للتسميه عليه عندالكيل قال المهلب ليس بين هـنذا الحديث وحديثعائشة كانعندى شطرشعير آكل منهحتي طأل على فكاتبه ففني معارضة لانمعنى حديث عائشةانها كانت تخرج قوتها وهوشئ يسير بغير كيل فبورك لها فيهمع بركةالنبي صلىالله عليه وسلم فل كالته علمت المذة التي يبلغ اليها عندانقمنائها (حمنے)عن المقدام بکسرالمیم (بن معدی کرب) غیرمنصرف (نےه) عن عبدالله بن ر (حمه) عن أبي أيوب الانصاري (طب) عن أبي الدرداء ﴿ كيلواطعامكم فان البركة في الطعام المكيل) بقصدامة منال أمرالشارع واذالم يتشل الامرفيه بالاكتبال

زعت الركة لشؤم العصيان وحديث عائشه مجول على انها كالته للاختمار فلذلك دخلدالنقص وهوشبيه بقول أبى رافع لماقال له الذي صلى الله عليه وسلم في المالمة ناولني الذراع قال وهل الشاء الأذراعان فقال اولم تقل هذالنا ولتني مادمت اطلب منك فيغرج من شؤم المعارضة انتزاع البركة (أبن النجارعن على )قال الشيخ حديث حسن \*(الكَافريلجه العرق يوم اليقامة حتى يقول ارحني) يارب (ولوالي النمار) لكونه يرى ان ما في الموقف اشدمن جهنم (خط) عن ابن مسعود و الكبائر الاشراك مالله وعقوق الوالدين وقتل النفس) بغايرحق (واليمين الغموس) اى الكاذبة سميت وذلك لانها تغمس صاحبها في الاثم اوفي النار (حمنتن)عن سعروبن العاص ﴿ (الكَمِائرسبِعِ الشَّرَكُ بِاللَّهِ) بان يَتَّخذُمُ عَمَّ الْهَاغُ بِيرِهُ (وعَقَوقَ الوالدين وقدَّل النَّفس التي حرم الله) قتلها (الآبائحق) كالقصاص والردة والرجم (وقذف) المرأة (المحصنة) قال المناوي بقتح الصأ دالتي احصنها الله من الزناو بكسرها التي أحصنت فرجها منه والرجل مثل المرأة في ذلك (والفرارمن الزحف) يوم القتال في جهاد الكفارحيث يمرم الفرار (واكل الربا) اى تناوله (واكل مال اليتيم) بعدير حق (والرجوع الى الاعرابية بعداله عبرة) قال المناوى هذا خاص بزمنه سلى ألله عليه وسلم كانوا يعدون من رجع الى البادية بعدماها جرالى المصطفى كالمرتداوجوب الاقامة معه لنصرته (طس) عن أبي سعيد الخدرى قال الشيخ حديث حسدن و (الكيائر الشرك بالله والاياس)بكسرالهمزة (من روح الله) بفتح الراءاى من رحمته (والقنوط من رجمة الله وكفرقال المناوى لاتعارض بين عتدها سبعا واربعا وثلاثا وغيرها لانه لم يتعرض للحصر في شئ من ذلك (البرابعن ابن عباس) واسناده حسن و (المرائر الاشراك المتوقذف المرأة) المحصنة) اى رميها بالزنا (وقتل النفس المؤمنة) وكذا من لها عهد اوامان (والقراريوم الزحف) أى الادباريوم الازدحام للقتال (واكل مال المتم وعقوق الوالدين المسلين والحادبالبيت) أي ميل عن الحق في الكعبدة أي حرمها قبلتكم يحتدل وفعه ونسبه وجره احياء واموانا (هق) عن ابن عمر باسماد صحيم يرالكر) بكسرفسكون (من بطرائحق)أى دفعه وانكره وترفع عن قبوله وهذاعلى حذف مضاف قبل الكبراو بعده وقبل من أي صاصب الكبر اوالكبر خصلة من بطر الحق (وغمط الناس) بفتح الغين المعمة والميم وتكسر وطاءمهملة قال المناوى كذا يخط المؤاف وهوروايةمسلم ورواية الترمذى غمض بغين معمة وصادمهلة والمعنى واحد والمرادازدراهم واحتقرهم وهم عبادالله امثاله اوخيرمنه (دك)عن أى هريرة قال الشيخ حديث صحيح والكراكري) بضم الكاف وسكون الموحدة والنصب على الاغراءاى قدمواالا كبرستناقاله وفدحضراليه جمع فى شأن قتيل فبدأ اصغرهم بالمكلام (قدر)عن سهل بن أبي حثمة الخزرجي) و (المكذب كلما ثم الامانفع به مسلم

ودفعيه عن دين) بكسر الدال وبناء الفعلين الفعول (الروياني عن تومان) قال العلقمير حديث حسن « (الكذب سودالوجه) يوم القيامة (والنمية) وهي نقل الكلام من الناس على وجه الافساد (عذاب القبر) اي هي من أسبابه قال المناوي اوردها عقب الكذب اشارة إلى أن من الصدق ما يذم (هب) عن أبي برزة واستفاده ضعف و (الكرسي لؤلؤوالقلم لؤلؤوطول القلم سبعمائة سنة) اىمسيرتها والمرادالثكريم لاالتعديد (وطول الكرسي حيث لا يعلم العالمون) اي يقصر علهم عن ادراكه (الحسر انسفيان (حل) عن مجدس الحنفية مرسلاواسناده ضعيف و(الكرم التقوى والشرف المتواضع) قال المذاوى ارادان الناس متساوون وان احسابهم الماهم يافعالهم لابانسابهم (واليقين الغني) لان من تيقن الله وزقاقد وله لا يتخطأه استغنى عن الجدفي الطلب (ابن أبي الدنياف) كتاب (اليقين عن يحيى بن أبي كشرمرسلا) قال الشيخ حديث ضعيف ﴿ (الكريم ابن الكريم بن الكريم ) أبن الأول مرفوع وما بعده مجرور وكذا قوله (يوسف بن يعقوب بن استحاق بن الراهم) لانه مازً مع كوندان ثلاثة انبياء شرف النبوة وحسن الصورة وعلم الرؤيا والرياسة والمك (حمن) عناب عربن الخطاب (حم) عن أبي هريرة ع (الكشر) بكسر الكاف وسكون المعمة ظهورالاسنان الضحك (اليقطع الصلاة واكمن تقطعها الفرقرة) اى الضعك العالى انظهربه حرفان أوحرف مفهم ولم يغلبه الضحك فان غلبه عذرمع القاة (خط)عن حابر واسناده حسن و (الكلب الاسوداليهم) أى الاسود الخالف (شيطان) ومن ثم قال احد لا يصح الصيدبه قال المذاوى سمى به الكونه اخبث الكالب واقلهانفعاواكثرهانعاسا (حم)عن عائشة واستاده صحيح و (المكلمة الحكمة ضالة المؤمن) الحكمة كل شئمنع من الجهل وزجرعن القبيع وقدل العلم والعدمل والمراد بالكامة الجملة المفيدة اى يسمى في طلبها كايسمى الرجل في طلب ضالته (فعيت وجدهافه واحق بها)ای بالعمل بها (ته)عن أبي هريرة ان عسا كرعن على باسناد حسن والكمأة) بفتح اله كاف وسكون الميم ثم همزة قال المناوى شئ ابيض كالشهم ينبت بنغسه وقال غيره يشبه القلقاس (من المن الذي نزل عدى بني اسرائيل) من يث حصوله بالاتعب وارادبالمن المعمة (وماؤهاشفا والجين (حمق به)عن سعد أَن زيد (حمن مع عن أبي سعيد وعاربن عبدالله (الونعيم في الطب عن ابن عباس وعن عائشة و (الكمأة من المن والمن من الجنهة وماؤها شفاء العين) قال المناوى اذاخلط بتعو توتيالا مفردا وقيل انكان الرمد حارافها وهاحسب والافخاوط نعيم عن الى سعيد) الحدرى قال الشيخ حديث صحيح و (الكنود الذي ياكل وحده وعنع رفده و يضرب عبده) يغير ذنب قاله لماستل عن تفسير الا ية وقال السيضاوي في تفسيره الكذودمن كندالنعمة كموداوالعاصي بلغه كمده أوالعيل بلغة بني والك طب عن أبي امامة قال الشيخ حديث ضعيف و الكوثر نهر في الجنة حافقاه) أي حانياه (من ذهب) حقيقة أومثله في النضارة والضياء والنفاسية (ومحراه على الدر والماقوت) لايعارضه حديثان طينه مسك بحواز كون المسك تحتها (تربته اطيب ريحامن المسك وماؤه احلى من العسل واشتربيا ضامن المبلج (حمته) عن ابن عمر باسناد حسن و (الكوثرة مراعطانيه الله في الجنة) قال المناوى وهوالنه رالذي يصب فى الحوض فهومادة الحوض كمافي المخارى (ترابه مسك ابيض) أى ماؤه اسم (من اللهن واحلى من العسل ترده طائر اعناقها مثل اعناق الجزر) بضمة ين جع جزور (آكلها) بالمدر انعيمنها) يحتمل انهامنعة وآكلها اكثرنعيامنهاأو مالقصر أي اكل الاكل لهاانع والذمن رُوِّية ها والتلذذ بها في غير الاكل (ك) عن انس بن مالك قال الشيخ حديث صحيح ﴿ الكيسُ) بالتشديد قال في النهاية أي العاقل المتبصر في الامور الناظر في العواقب وقد كاس مكس كيساوالكيس العقل (من دان نقسم) أذلها وحاسمها وقهرها ختى صارت مطيعة منقادة وعمل لمابعدالموت قبل نزوله ليصيرعلي نورمن ربه (والعاجز) المقصرفي الامور (من اتبع) بسكون المثناة الفوقية (تهسه هواها) فلم بكفها عن الشهوات (وتمنى على الله) أى الاماتى بالتشديد جع امنية أى هوم تفريطه فى طاعة ربه واتباع شم واته لا يعتذر بل يتمنى على الله ان يعفو عنه و يعدنفسه بالكرم العلاء فائدة هذاا كديث فيه تنبيه العبدعلى التيقظ لاوت والاستعدادله بحسن الطاعة والخروج عن المظالم وقضاء الدين والوصية عاله وعليه (حمت هك) عن شدد بن آوس قال الشيخ حديث صحيح والكيسمن علل العدالموت والعارى) هو (العارى من الدين) بكسرالدال (اللهم لاعيش) يعتبر اويدوم (الاعيش الاخرة (هب)عن انس قال اشيخ حدث حسن لغمره

\*(بابكان وهي من الشمائل الشريفة)

قال المؤلف في شرحه على الشمائل قال الحافظ أبوالفضل بن هرالا حاديث التي فيها صفة المني صلى الله عليه وسلم داخلة في قسم المرفوع بالا بفاق مع انها لسبت قولا اله صلى الله عليه وسلم لا فعلا ولا تقدير الهقال العلقمي والي هذا شار العلامة شمس الدين الكربياني حيث قال اعلم ان علم الحديث موضوعه هوذات رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث انه رسول الله ولله عليه وسلم وأقعاله واحواله وغايته هو الفوز بسعادة الدارين في كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابيض واحواله وغايته هو الفرز بسعادة الدارين في كان رسول الله عليه وسلم ابيض ملي المورد (مت) في الشمائل النبوية و عن أبي ولا قصير كان النبوية و المناق من الاضاعة الطفيل في الشمائل النبوية و عن أبي الطفيل في الشمائل النبوية و عن أبي الطفيل في كان يعلو باضه من الاضاعة الطفيل في الشمائل النبوية و عن أبي الطفيل في كان يعلو باضه من الاضاعة

ي کي ``` ،

ولمعان الانوار فلاتدافع بينه وبين ما بعده من انه كان مشربا بحرة (رجل الشعر) بغير الراء وكسرائهم وفقعها وسكونها ألاث لغات أى لم يكن شديد أنجعودة ولاشديد السبوطة أى خالياء ن التكسر ول بينها وفسر عمافيه تأن قليل قال القرطى وكان شد الله عليه وسلم باصل الخلقة مسرحا (ت) فيهاعن أبي هريرة واسناده صحيح عد (كأن ابيض مشربًا) بالتخفيف (بياضه بجرة) أي مخالط بياضه حرة كا به سـقى بها وكأن اسود اكدقة) بالتحريك أى شديد سواد العين (اهدب) بالدال المهملة (الاشفار) جع شفر بالضم ويفتح حروف الاجفان التى ينبت عليها الشاعر أى طويل شعر الاجفان كشرا (البيهقى قى)كاب (الدلائل عن على ) = (كان ابيض مشر ما) بسكون المعمة (بحرة نفم المامة) بالتنفيف عظيم الرأس والهامة الرأس وعظمه محدوح لانه اعون على الادراكات والمكالات (اغر)أي صبيها (ابلج) الابلج الحسن المشرق المضي (أهدب الاشفاراليهة )في الدلائل (عن على) وفي حانبه علامة الصحة و (كان احسن الناس وجها) حتى من يوسف (واحسنهم خلقا) قال المناوى بالضم فالا ول اشارة الى الحسين الحسى والثآني الى المعذوى وقال العلقمي قال شيخناقال القاضي ضبطناه هنا بفتراكاء وسكون اللاملان المرادصفات جسمه وإماما في حديث انس فروينا وبالضم لانداغيا اخبرعن معاشرته (ليس بالطويل البائن) بالهدراى المقرط طولا (ولا بالقصير) بل كان الى الطول اقرب كم افاده وصف الطويل بالبائن دون القصير عقابله قال العلقمى وفى حديث عائشة لم يكن احديميا شيه من الناس ينسب الى الطول الاطاله رسول الله صلى الله عليه وسلم (ق) عن البراء بن عازب و كان احسر البشر قدما) بفقة ين وهي من الانسان معروفة (ان سعد) في طبقاته (عن عبد الله من بريدة) تصغيربردة (مرسلا)قال الشيخ حديث حسن (كان احسن الناس خلقا) بالغم تحيازته جيع المحاسن والمكارم وتكاملهافيه وكإل اتخلق ينشأعن كإل العقل لانه للذي تقتبس به الفضائل وتجتنب الرذائل (مد)عن انس بن مالك ه (كان احسن الناس) صورة وسبيرة (واجود الناس) بكل ماينفع (واشعبه عالناس) قال النووى فيه بيان ماأكرمه الله تعالى به من جميل الصفات وأن هذه صفات كمال (قن ه) عن الس ان مالك، (كان احسن الناس صفة واجلها كان ربعة الى الطول ماهو) يحتمل ان ماصاةاوصفة لمصدر محذوف وانجاروا لمجرور متعلق بمحذوف اى هويميل ألى الطول ميلا فليلا(بعيد)بفيح فكسر (مابين المنكبين) اىءريض اعلى الظهر ويلزمه عرض الصدروذاك علامة العابة (اسميل الحدين) قال الشيخ بكسر المهملة وفي رواية سهل الخدين اي سائله اليس فيهانتوولا ارتفاع أوارادانها قليلا اللعمرة يقاا بحلد (شديد سوادالشعراكل العينين )قال العلقمي قال في الدركاصله البجل بفتحتين سواد في اجفان العين خلقة قال المناوي ورعيا اشكل بانه اشكل اله وسيأتي ردهذا

الاشكال (اهدب الاشفار اذاوطئ بقدمه وطئ بكله اليسله الحص) بفتر المم أي غير معتدل (اذاوضم رداءه عن منكبيه فكانه سبيكة فضة واذا ضحك يتلاثلاً) أي يلم ويضئ ثغروقال العلقمي تنبيه قال صاحبنا العلامة محسدين يوسف الدمشيق ذكركشهر من المُدّاح ان الذي صد لي الله عليه وسلم كان اذا مشي عني الصخرعا مت قدما وفيه ولا وجود لذلك في كمتب الحديث البته أه (البيهق) في الدلائل (عن أبي هريرة) قال الشيخ حديث حسن (كأن أزهر اللون) قال العلقمي هوالابيض المستنبر المشرق وهواحسن الالوان أى ليس بالشديد المياض (كان ) بالتشديد (عرقه ) بالتحريك مايترشيم من جلد الانسان (اللولو) في الصفاء والبياض (اذامشي تكفا) بالهمز ودونه قال الأزهري معناهانه عمل الي سننه وقصدمشب ه وقال في الدرتيك غأاي تمادل إلى قدّام بالتشديد كالسغينة فيجريها قال المناوى أى يسرع كانه يميل تارة الي يمينه واخرى الى ماله (م) عن انس بن مالك: (كان اشتد حياء) بإلماد (من ) حياء (العذراء) البكر فيخدرها) في محل الحال اي كائنة في خدرها بالكسرسة رها الذي يحمل محانب ت والعذراء في الخلوة مشتدّ حماؤها آكثر مماتكون غارجة الكون الخلوة مظنة وقوع الفعل بهاقال العلقمي والظاهران المراد تقييده بمااذاد خل عليها في خدرها ميت تكون منفردة فيهومحل وجود الحياءمنه صلى الله عليه وسلم في غير حدود الله تعالى ولهذا قال للذى اعترف بالزناا فكتها (خمق، عن أبي سعيد أنحدري وكان اصرالناس على اقذارالناس) قال العلقمي لعل المرادما يكون من فعلهم القبيع وفعلهم السير (ابن سعد عن اسماعيل ابن عياش) بشدة المذناة التعتبية وشين معمة (مرسلا) هوالعبسى عالم الشام في عصره ال الشيخ حديث صحيح و (كان افلج الثنيتين) قال فى النهاية الفلم بالتعريك فرجة ما بين الثنابا والرباعيات (افتكلمريعً) كقيل كالنور يخرج من بين تناياه) جع تنية وهي الاسنان الاربع التي في مقدم الفم تنتان من فوق وثنةان من تحت وحاصله يخرج كلامه من بين الثنا يا الاربع شبيها بالنور (ت) في كتاب الشمائل (طب)والبيهقي عن أبن عباس قال الشيخ حديث صحيم و كان حسس السبلة) بالتحريك مقدم اللعية وما انعدرمنها على الصدروقيل الشارب (طب) عن العداءقال الشيخ بفتر العين وشدة الدال المهم لمتين والمدر ابن خالد) قال الشيخ حديث حسن لغيره و كان خاتم النبوة في ظهره بضعة) بفتح الموحدة قطعة كم ( ناشزة) عجمة بن اي مرتفعة (ت) فيهاعن الى سعيد الحدري قال الشيخ حديث صحيح و كان خاتمه غدة حراء)أى تميل الى خرة فلاندافع بينه وبين رواية انه كان لون بدنه (مث بيضة الجامة) اى قدراوصورة لالونا (ت)عن حابرين سمرة قال الشيخ حديث صحيم \*(كانربعة من القوم) بفتح الراء وسكون الموحدة اى مربوعا والتأذيث باعتبارالنفس إيس الطويل البائن) أي المفرط في الطول (ولا بالقصير) زاد البيه في عن على وهوالي

الطول قرب (ازهراللون) مشرقه زيره (ليس بالابيض الآمهق) أى الكريه الساط كالحص بلكان نرالساف ورواية امهق ليس بابيض مقلوبة (ولابالا دم) مالمذاى ولابشد مذالسمرة واغانخااف بياضه حرة فالراد بالسعرة في رواية كان اسمر حرة يخالطها ساس والعرب قد تطلق على من كان كذلك اسمر (وليس) شعره (المجعد) الفيح فسكون (القطط) بفتح القاف والطاء الاولى وتكسراى السُديد الجعودة (ولا بالسيط) بفتح فكسراو فسكون المنبسط المسترسل الذى لاتكسرفيه فهومتوسط بين الجعودة والسبوطة (قت) عن انسور كان شبح الذراعين) قال المناوى بشين معمة فأوحدة المفتوحة فعاء مهماة عريفها ممتدها (بعيدمانين المنكبين) المنكب بفتراواء وسكون ثانيه وكسر ثالثه مجتمع رأس العضد والكتف وبعيدمابين المنكبين يدلعلي سعة الصدر والظهرقال المناوى وفى رواية بعيد بالتصغير تقليلا للبعد المذكور ( اهدت اشفارالعنين أى طويلها وغزيرها (البيهق) في دلاة إد (عن أبي هريرة) قال الشيخ حددث حسن و (كانشعره دون الحة) بالضم (وفوق الوفرة) قال العلقمي الحة من شعرارأس ماسقط على المنكدين والوفرة شعرالراس اذاوصل الى شعمة الاذن اه قال ان حرفي شرحه على الشمائل هذه الرواية باعتبارالر تبه فقوله دون الجمة اى اقصر ا وقوله وفوق الوفرة اى اطول منها وفى رواية فوق الحة ودون الوفرة قال ان حِر والرواية باعتبارا لمحل فقوله فوق الجمة اى لم يصل لمحلها وهوالمنكبان وقوله ودون الوفرة اى انزل من محلها وهوشعهة الاذن (ت) في الشمائل (٥) عن عائشة قال الشيخ حديث صحيم و (كان شيبه نحوعشر سن سحرة) قال المناوى تمام الحديث بياضها فى مقدمه والمنافيه رواية لايزيد على عشرشعرات لان المراد في عنفقته والزائد فى صدغيه وجع أيضا باختلاف الازمان (ت)فيها (ه)عن ابن عرقال الشيخ حديث صحيح و كان ضغم الرأس) أى عظيه كافى رواية (واليدين) اى الذراعين كافى رواية (والقدمين) قال المناوى يعنى مادين الكعب الى الركبة اه يحتمل العسقط من قلماًى الرجلين قبل يعنى (خ)عن انس بن مالك و كان ضليم الفم) بفتم الضاد المجمة وبعين مهماة أى عظيمه أوواسعه والعرب مدر بذلك أى لكونه في الذكردون الانفي وقيل ضليع الفهمهزوله وذابله والمراد ذبول شفتيه ورقتها (أشكل العين)أى في بياض عينيه جرة قال المناوى وذايسكل بكونه ادعم ولم يظهر وجه الاشكال اذالسكاة حرة فى بياض العين والدعج شدة سواد العين معسعتها ومن المعلوم ان سواد العين لا يكون في بياضها (منهوس العقب) باعجام السين واهما لها أى قليل محم العقب بفتر فيكسر مؤخرالقدم (من)عن جابربن سمرة و كان ضفرالهامة) أى كبيرالرأس وكبرهايدل على الرزانة والوقار ووفور العقل (عظيم اللعمة) أي كثير شعرها (البيهق) في الدلائل (عن على)قال الشيخ حديث صحيمة (كَان فِغَمَا) بفتح الفاء وسكون أنخاء المعجمة أي عظما

9

في نفسه (مفخيا)أى معظما في الصدوروالعيون عندكل من رأه (يتلا لا وجهه ثلالا القر) أي يشرق ويضي مأخوذ من اللؤلؤ (لماد البدر) أى ليسادار بع عشرة قال المناوى سمى بدرالانه يسم طلوعه مغيب الشمس (اطول من المربوع) عندامعان المامل وربعة في مادى النظر فالاقل مسب الواقع والثاني بحسب الظاهر (واتصرمن المشذب) عمم مضمومة فشين فذال مشددة معجمتين مفتوحتين فباء موحدة وهو المائن الطول مع نحافة أي نقص في اللحم (عظيم الهامة رجل الشعر أن انفرقت عقيقته) مقافين على المشهور شعرالرأس سمى عقيقة تشبيها بشعر المواود قبل ان يحلق فاذاحلق ونبت النياؤال عنه اسم العقيقة وربايسمي الشعرعقيقة بعدا كلق على الاستعارة ومنههذا الحديث وروى عقيصة بقاف وصادمهملة وهياسم للشهعر المعقوص قال العلقمي والمراد ان انفردت عقيقته من ذات نفسها وقال المناوي أي قبلت الفرق بسهولة (فرق)أى جعل شعرونصفين نصفاعن عينه ونصفاعن يساره (والافلا)أى والا تتقرق بنفسها فلا يفرقها بل يتركما (يجاوزشصمة اذنيه اذاهووفره) أى اعفاهمن العُرق (ازهراللون واسع الجبين)مافوق الصدغ والصددغ مابين العين الى الاذن ولكل انسان جبينان وهيا جانبا الجبهة من عين (ازج الحاجبين) الزج دقة الحاجبين وسيوغهم الى محاذاة آخر العين مع تقوس (سوابع في غير قرن) قال العلقمي القرن بالتحريك اتصال شعراكا جبين وقال المناوى يعنى أن طرفي حاجبيه سبغا أى طالا حتى كادايلتق ان ولم يلتقيا (بينهما) أى الحاجبين (عرق) بكسرفس كون (مدره الغصب بضم اوله وكسر ثانيه وتشديد ثالثه أي يحركه ويظهره كان اذاغضب امتلا ذلك العرق دما كامتلاء الضرع لمنااذا ادرفيظهرويرتفع (اقنى) بقاف ساكنة فنون مفتوحة (العرنين) بكسرالعين وسكون الراءالمهملتين وكسر النون الانف وقنوه طوله ودقة أرنبته مع ارتفاع في وسطه (له) أى للعرنين أوللنبي (نوريملوه) يغلبه من حسمه وبهائه (يحسبه) بضم السين وكسرها (من لم يتأمله) يعن النظرفيه (اشم) بفتح المتجمة وشدة الميمأى مرتفعا قصبة الانف (كث اللعية) بفتح الكاف وثاءم ثلثة وكسر اللام أى كشير شعرهام عاستدارة فلحيته صلى الله عليه وسلم كانت كشيرة الشعر مستديرة غيرطويلة (سهل الخدين) ليس فيهانتوولا ارتفاع (ضليع الفم اشذب) بشين معمة فنون فوحدة أى ابيض الاسنان مع بريق وتحديد فيها (مفلج الاسنان) أى مغرب مابين الثنايا (دقيق) بالدال المهملة وروى بالراء (المسربة) بفتح الميم وسكون المهملة وضم الراء وفتح الباءالموحدة مادق من شعرالصدرك الخيط سائلا الى السرة (كان) بالتشديد (عنقه) بضم العين والنون وقد تسكن (جيد) بكسرا بجيم وسكون المناة التعقية أي عنق (دمية) بضم الدال المهملة واسكان الميم وتحتية مفتوحة الصورة المنقوشة من نحورخام اوعاج ولما كان هذا التشيية يوهم انه تشبيه

11

لم ياضها الصارفع ذلك بقوله (في صفاء الفضة) أى نيرمشرق مضى (معدل اكلن) أى متناسب الاعضاء والأطراف أى لاز كون متماينة في الدقوة والغلظ والطول وانقصر (بادناً) خفم البدن ولما كان اطلاق البادن يوهم الافراط في السمدن قال (متماسكا) يمدك بعينه وبعين فليس هو بمسترخ (سواءالبطن والصدر) دمي ان بطناء غرخارج فهومساوامدره (عريسالصدر) واسعه (بعددماين المنكرين) وذلك يدل على سعة الصدر والظهر ( نخ الك اددس) غال في النهادة هي دؤس العظام واحدها كردوس وقيال عى ملتى كلعظمين فغمين كاركبتين والمنكبين والمرفقين ارادبه فغم الاعضاع (انورالمتجرم) بجيم وراءمشددة مفتوحتين ماكشف عنه الثوب من البدن يعني انه كأن مشرق انجسة لدنير اللون فوضع الانورموض عالنير والمرادان كل جزء عشف من بدنه صلى الله عليه وسلم كان دُيرا (موصول ما بن اللهة) يفتح اللام وتشديد الموحدة المفتوحة المحروهي التطامن الذي فأوق الصدرية أسمفل الحلق النرة وتن وفيه تنعر الابل (والسرة بشر عربيري) يتسد شبه وبعريان الماء وهوامتداده في سنيلانه (كالحط) الطريق المستطيلة في الشي وروى كانحيط والتشييم ما مخط المغنز (عارى المدين والبطن بماسوى ذلك) ليس عليها شعرسوى المسروة المتقدمذكرها الذي جعله حاريا كانخط (السعر)أى كثير شعر (الذراعين) تذرية ذراع ما بين مفصل الكف والمرفق (والمنكبين واعالى الصدر) أى كان على هذو الثلاثة عرغزير (طوبل الزندين) بفتم الراى قال العلقمي عظم الذراعين زاد المناوى تثنية زندكفلس وهوماانحسرعمه اللعممن إندراع (رحب الراحة) قال العلقهي أي واسع الكفوقال في النهاية يكنون بذلك عن السخاء والكرم (سبط ) بعيم السين المهولة وسكون الماء وكسرهاوحكى الفتمايضا وبالطاءالمهملة (القسب) بقاف فمادمهملة فوحدة جع قصبة وهي كل عظم اجوف فيسه مخ أي متده أي ليس في ذراعيه وساقيه و فخذيه نتوولا تعقد (شِينَ الدَكَفِين والقدمين) بشين معجمة فشاءمثلثه فنون هو الذى فى انامله غلظ بلاقصروي عدد لك فى الرجال ويذم فى النسا (سائل الاطراف) دسمن مهملة واخره لام من السيلان ورواه بعضهم بالنون بدل اللام قال ابن الاسارى وهيا بعثى ورواه بعضهم بالراءمن السيرأى عمدهاط ويلها ليست منعقدة ولامنقبضة (خصان) عال العلقمي ضبطه بعضهم بضم المعجمة وبعضهم بفتحها (الاخصرين) بفتح الممقال فى النهاية الاخصمن المقدم الموضع الذي لايلصق بالارض منهاء مدد الوط عوالجيان المالغمنه أى ان ذلك الموضع الذي من اسفل قدميه شديد التجافي عن الارض كن المراد كانال ابن الاعرابي ان الجصه مدلي الله عليه وسر لم معتدل الخص سيم القدمين) بميم مفتوحة فسين مهه التمسكورة فمثناة تحبيبة ساكنة فعياء لقاملسة استو بهالينها بلانكسرولانشقق جلد بعيث (بنبوعنه الله

مسمل وغرسر بعااداصب عليها لملاستهما يقال نما الشئ ينبواذا تباعد (اذازال زار تعلقا اى اذاذهب وفارق مكانه رفع رجليه رفعانا بتامتداركا احداهما بالاخرى مشنة اهل الحلادة (و يخطو تكفيا) اي عبل الى قدام (وعشى هوناً) بفتر الهاء وسكون الواو اي في اين ورفق غير غنال ولا معب (ذريع) كسر دع وزناومعني (المشية) بكسرالم أى سُر يعها ولاتنا في بننه و بين ماقب إدلان معناه انهكان مع تثبته في المشي يتابع وسَنْ الخطوات ويوسعها فيسبق غيره (اذامشي كأنما يتعطمن صبب) بغتر الصادالمه ملة والباء الموحدة الموضع المتحدومن الأرض وذلك دايل على سرعة مشمد وأذا التفت التفت جيعاً) قال العلقمي الى الملايسارق المظروقيل الإيلوى عنقه عنة ويسرة اذا نظر الى الشئ والمايفعل ذلك الطائش الخفيف ولكن كان يقبل جيءا ويدبر جميعا قاله في النهاية إنَّ الْفِضْ الطَّرْفِ) اي البصريع في إذا نظرال شئ خفض بصره (نظره الي الارض اطول من نظره الى السماء) قال المناوي لانه كان داخم المراقبة متواصل الفكرونفاره النهاريا فرق فيكره (حل الظرة) بضم الحيم معظمه (الملاحظة) مفاعلة من الليط اى المظر بشق العين مميايلي الصَدِغ (يبدوق اجيابه) اى يقدمهم امامه ويشى خلفهم كانه يسوقهم (مويد مدأمن لقيه بالسبلام) حتى الاطفهال (ت) في الشمارل الندوية (طب ه عُن هُمْدِين الى هـ الدوكان وصافا محلية الني صلى الله عليه وسلم واسناده حسن و كان في ساقيه حوشة الحروشة بفتح الحياء المهد في وقد وشين معمة الدقة (تلك عن حاس ن سَمرة وهو خديث حسات و (أكان في كلامه ترتيل) اى تأن وقهل مع تبين الحروف والحركات بحيث يتمكن السامع من عدها (اوترسيل) عطف تفسيرًا وشك من الراوي (د)عن جابر بن عبدالله: (كان كيرالفرق) بالتحريك رشيم المدن وكان امسلم عَبْمِعَهُ فَتَخْعُلُد فَي الطَّيْبِ لطَّيْبُ رجِهِ فَ (م) عَن أَنْسَ و (كَانَ كَثْمِرِسْ عَر اللَّحِية) غزيرها ستدرها(م) عن حارين سمرة (كانكلامه كلامافصلا) اي بشاطاه را فصل بن الحق والباطل قال ابن رسد الإن والفصيح في المع قالم طلق الإسان في القول الذي يعرف جيدالكالم من رديته وعد خل ان يكون المعنى فيه انه كان فصل في كلامه بن كل حرفين أيبين الحروف وأبن كل كلتين إنه بن الذكار معيث (يقه مه كل من معه) قان المناوى من العرب وغيرهم اظهوره (د)غن عامم فله قال الشيخ خديث صحيم ورضيان وجهة مُرَّال الشَّمين والقمر ) ايمشل الشيس في الأضاءة والقمر في الحسور و الملاحة وانما قال حاروك ان مستدير أرداء لي من قال كان وخهه منه ل السيف فالردان يزيل ما توهنه مه القياتل من معنى الطول الذي في المنت في الى مُعنى الأسَه تدارة التي في القمر وضروح بهذاوان غام التشبيه بالقر أوران الود فالتأسجيد للهلايتوها والتشبيه بالقراق في الحسون لافي الاستدارة (م)عن خابر بن سمرة ﴿ كَانَ الْغَصْ الْحَلْقِ } إا انصباي أعوال الخلق (اليه البكرين) إلى يترزن عليه من المفي اسد فان خولا عن المفسدة وترام

عليه، مسلحة عاز (هب)عن عائشة باسناد حسن و (كان احب الالوان اليه) قال المناوى من الثياب وغيرها (الخضرة) لانهامن الباس الجنة وبداخذ بعضهم ففضار، بضرعني غميره وقال جع الابيض افضل تخبر خيرثيا بكم البياض فالاصفر فالاخضر كهافالازرق فالاسود (طس) وان السي وابونعم في الطبعن أنس واستناده كان احسالتم اليه التجوة) قيل عجوة المدينة وقيل مطلقا (ابونعيم عن ابن عباس)قال الشيخ حديث حسن لغيره و (كان احب الثياب الماه القومص) أي كانت نفسه عمل الى ليسه اكثرمن غيره من غورداء اوازارلانه استرمنه ماولانهما ما ملس فوقه من الدثار (دتك)عن امسلة قال الشيخ حديث صحيح « (كان آحب الثياب المهاكسة) قال الطيبي والحبرة خبركان بوزن عنبة بردياني ذوالوان من التعبير وهوالتزيين وألتحسين قالابن رسلان انماكانت الله صلى الله عليه وسلم لانه ليس فيها كثرة زينة ولانها اكثراحتم الاللوسخ من غيره (ق دن) عن انس مركان احب الدين) بالكسريعني التعمد (المهمادا ومعليه صاحبه) وإن قل ذلك العمل (خه)عن عاتشة و كان احب الرياحين) جعريحانكل نبت طيب الريم (اليه الفاغية)هي نورا محناء (طسهب)عن أنس قال الشيخ حديث حسن لغيره (كان احب الشاة اليه مقدمها) لكونه اقرب الى المرعى وابعد عن الاذى واخف على المعدة واسرع انهضاما (ابن السنى وابونعم في الطب) النبوى (هِق) عن عجاهد مرسلاقال الشيخ حديث حسن لغيره « (كان احب الشراب المده اكماوالمارد) اى الماء العذب قال الشيخ وفي لفظ الماء البارد (حمتك )عن عائشة قال الشيخ حديث ن لغيره " (كان احب الشراب المه اللبن) لكثرة منافعه ولكونه يجزى عن الطعام والشراب (ابونعيم في الطبعن ابن عباس) قال الشديخ حديث حسن لغيره و (كان احسالشراب اليه العسل)اى المزوج بالماعكاقيد ده به في رواية (ابن السدني وابونعيم في الطب ) النبوي (عن عائشة) وكان احب الشهور اليه ان يصومه ) المصدر محله نصب على التميزاى احب الشهور اليه صوما (شعبان) قال المناوى اخذمن هذا الحديث ان وفضل الصوم بعد درمضان شدحيان أه قال العلقمي وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل مام بعدرمضان المحرم محول على التطوع المطلق وكذا قوله افضل الصلاة بعد كمتو بةقيام الليل انمااريد به تفضيل قيام الليل على النطوع المطلق دون السنن الروات قبل الفرض و بعده فكذلك ما كان قمل رمضان او بعده من شوال تشبهاله بالسنن الروات (د)عن عائشة قال الشيخ حديث صعير وكان احب الصباغ اليه اكل) قال المناوى اى احب المصبوغ اليسه ماصبغ بانخل وانخل اذا اضيف اليه نحونحاس صبغ اخضراونعوحديد ضبغ اسوداهوقال الشيخ والمراداحب الادام وآثره بذلك اصبغه اللقهة

وتؤيدماقاله الشيخ كون محذيث مخرجافى كتب الطب (ابونعيم) في الطب (عن ابن عماس)قال الشيخ حديث حسن لغيره و (كان احب الصبغ المع الصفرة)قال الشيخ اى الخضاب بها في الشد عرمن الرأنس وغيره (طب) عن عبد الله (ابن أبي اوفي) قال الشديخ حديث صير كان حب الطعام المده التريد من الخبز) تقدّم الكلام عليه (والتريد من الحيس الحيس طعام يتخذ من تمرواقط وسمن وقال الن رسلان وصفته ان يؤخذ التمراوالعجوة فينزع منهالنوى ويعجن بالسمن أونحوه شميذلك باليد حتى يبقى كالثريد وريماجعل معه سُودِق (دك عن ابن عباس واسناده صحيح و كان احب العراق اليه) قال المناوى بضم العين جع عرق بالسكون العظم اذا أخذ عنه اللحم اه وعبارة القاموس العرق العظم بلخمه فاذا اكل مجه فعراق أوكلاهما الكليهم (ذراع الشاة) بالافرادوفي نسخة شرح عليها المناوى بالتثنية وذلك لانهاأ حسن نضعا وإيسرتنا ولأ واسرعهم ارحمد)وابن السنى وأبونعيم عن ابن مسعود باسناد صيع وركان احب العمل المهمادا وم علمية وانقل لان المداومة توجب الفة النفس للحبادة فيدوم الثواب (قن)عن عائشة وامسلمة قال الشيخ حديث صحيح و (كان احب الفاكمة اليه الوطب والبطيخ) بكسرالموحدة وكانيأ كلهذا بهذا دفعالضرركل منها واصلاحاله بالاخر (عد) عن عائشة النوقاني في كاب ما جاء في فضل البطيخ عن أبي هريرة) و (كان احساللهماليهالكتف) لما تقدم في الذراع المتصلة بها (أبونعهم) في الطب (عن ابن عباس) ﴿ كَانَاحِبِمَااسِتَتَرِبُ كَاجِمُهُ مُن لَقِضا مُها (هدف) بفترالها والدال ماارتفع من الارض (أوحائش نحل) بحاءمهماة وشين معجمة نحل مجتمع ملةف كانه لالتفاقه يحوش بعضه بعضا ولايشكل على هذاكراهة قضاء الحاجة تحت الشجرالذي من شأنه ان يتمرلان فضلاته صلى الله عليه وسلم كانت طاهرة ويحدول غير ذلك (حممده)عن عبدالله بن جعفرذي الجناحين و (كان اخف) قال المناوى لفظ رواية مسلم من اخف (الناس صلاة) اذاصلي اما ما لامنفردا (في تمام) الازكان والسنن (م تن)عن انس (كأن اخف الناس صلاة على الناس) يعنى المقتد بن به (واطول الناس صلاة أنفسه (حمن) عن أني واقد قال العلقمي مجانبه علامة الصحة و (كان اذا اتي مريضاً)عائداله (أواتى به)اليه قال المناوى شكمن الراوى (قال) في دعائه له (اذهب) مِفتَرِاهُمزة (الباس) قال المناوي بغيرهم زلاق إخاة واصله الهمزأي الشدّة اوالمرض (ربالماس) وغيرهم (اشف) بعذف المفعول كافي كشيرمن النسيخ وفي نسخة شرح عليهاالمناوى ذكره فانه قال والضمير للعليل (وأنت) قال المناوى وفي رواية حبذف الواو (الشافي)قال المناوى أخدمنه جواز سميته تعالى عماليس في القرآن بشرط ان لا يوهم نقصا (الشفاء) بالمدوالفتع والخبر محذوف تقديره لنااوله (الإشفاء) بالرفع بدل من محل لاشفاء (شفاء) مصدر منصوب بقوله اشف (لا يعادر) بغين مجمه يترك

۱۲ زی

قَعَى بضم فسكون و بفتحتن وغائدة التقد درذلك الدقد محصل الشفاء من ذلك ض فيخلفه مرض آخروكان يدعواه بالشفاء الطلق لا بمطلق الشفاء وقداستشكا الدعاء للردض بالشفاءمع مافي المرضمن كفارة وتواب كاتظافرت الاحاديث مذلك لإينافي الشواب والكفارة لانها يحصلان باوّل المرض والحواب ان الدعاء عمادة و وبالصبر عليه والداعى بين حسنين اماان يحصل لهمقصوده أو دحوض عنه بحلب نقم أودفع ضروكل ذلك من فضل الله سيحانه ونعالى (ق٥) عن عائشة 14 كان اذا أتى باب رة (لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه) كراهة ان يقع النظر على مالايراد اهوداخل البيت (ولكن) يستقبله (من ركنه الاعن أوالايسرو يقول لام عليكم السدلام عليكم) قال المناوى أى يكروذلك ثلاثا أومرتين عن يمينه اله وذلك لان الدور يومدند لم يكن لهاستور (حمد) عن عبد الله بن بسريض الموحدة وسكون المهملة واسمناده حسس (كان اذا أناه الفئ) بالهمز (قسمه) وبن تعقيه (في يومه) أي يوم وصوله إليه (فاعطى الآهل) بالمدّ أى الذى له اهل زوجة وزوجات (حظین) نصیبین نصیب له وآخرلز وجده اوز وجاته (واعطی العزب) الذی لازوجةله ويقال في لغةرديئة اعزب (حظا) واحد الان المتزوج اكثر حاجة هذا ما في شرج وى ويؤخذ من التعليل ماعليه ألشا فعية من ان كل واحد يعظى قدر كفايته وكفاية من يمون من ولد وزوجة وعبد وخصواذلك عن ارصد للقتال وفيه مبادرة الامام الى العسمة ليصل كل واحد الى حقه ولا يجوز التأخير الالعذر (دك) عن عوف بن مالك كان اذا اناه رجل فرأى في وجهه بشراً) بكسر فسكون طلاقة وجه وامارة سرور اخذبيده) ايتاساله (ابن سعد) في الطبقات (عن عكرمة مرسلا) قال المناوي هو مولى ان عباس (كان اذا أناه الرجل وله اسم لا يحبه حوله) بالتشديد أى نقله الى ما يحبه لانه كان يحب الفال الحسن (اسمنده عن عقبة بن عبد) السلى و التاراذا اتاة قوم بصدقتهم) أى بزكاة اموالهم (قال) امتثالا لقول ديه له وصل عليهم (اللهم صل على آل فلان) قال العلقي في رواية على فلان وفي رواية على آل ابي اوفي يريد اما أوفي نفسه لان الا "ل يطلق على ذات الشي كـ قوله في قصــة أبي موسى لقد اوتي سزما رامن مزامير آلداودوقال المناوى اى زك اموالهم التى بذلواز كاتم اواجعلها لهم طهوراوا خلف عليهم (حمق دنه)عن عبد الله بن الي وفي علقمة بن اكارث و كان اذا آماه الا مريسره قال كجدلله الذى بنعمته ترتم الصائحات واذا أناه الامريكرهه قال الجدلله على كل حال) لانه لم يأت بالمكروه الانخير عله لعبده واراده له ابن السنى في عمل دوم وليلة (ك)عن عائشة قال الشيخ حديث حسن (كان اذا اتى بطعام) زادفى رواية اجدمن غيراهلذ (سال عنه) بمن أتى به (اهدية امصدقة) بالرفع أى اهذاهدية امصدقة أى عينوالى إحد الامرين (فَانَقِيلُ) هو (صـدقةقال لاصحابة) ايمن حضرمنهم (كلواولم يأكل)

لان الصدقة حرام عليه (وان قيل هوهدية ضرب مده) أى شرع في الاكل مسرعا ومثارضرت في الأكل اذا اسرع في السير (فأكل معهم) وذلك لان الهدية يقمد دفيها أكرام المهدي اليه والصدقة لم يقصد به إذلك بل يقصد بها ثواب الأسخرة فقيها نوع ذل للا خذ (قان) عن أبي هريرة ، (كان اذا أتي) بالمناء لانعول (بالسبي) النهب (اعطى أهل البيت) المسييين والمراد إعطى اقارب الذين سبوا (جيعاً) لمن شاء (كراهة آن يفرق بنهم ) للجبل عليه من الرأفة والشفقة فيستعب اللهام وليكل من ولى امرالسي وغيره ان يجمع شملهم ولايفرقهم (حمه)عن أبن مسعود باسناد صير وكان اذا أتي بلين قال بركة) أي هوبركة وكان صلى الله عليه وسلم تارة شربه صرفا وتارة يزجه عماء(ه)عنعائشـة قال الشيخ حديث صحيح و (كان اذا الى بطعام أكل مما يليه) قال المناوى تعليما لامته آداب الآكل فالاكل عمايلي الغير مكروه لمافيه من الشره والذاءمن اكل معه (واذا اتى بالتمرجالت) بالجيم (بده)أى دارت في جهانه وجوانبه فيتناول منه ماشاء (خط)عنعائشة وهوحديث ضعيف و كاناذا إتى بما كوره القرة) أى اوّن ما يصلح للاكل منها (وضعها على عينيه معلى شفتيه وقال) في دعائه (اللهم كما اريدنا اوله فارناآخره) ذكره على ارادة النوع اوالشئ المأكول (ثم يعطيه من يكون عنده من الصيبان) الكونهم ارغب فيه (ابن السيني عن الي هريرة (طب)عن ابن عباس عَلَمَ فَي نُوادِره (عَن انس) قال الشيخ حديث صفيع ﴿ كَانَ اذَا أَنَي عِدَهُ وَ الطّيبَ لعقمنه) بكسرالعبين (عمادهن) قال المناوى والمدهن بضم الميم والهاعما يجعل فيه الدهن والدهن بالضم مايدهن به من نحوزيت اكن المراده الدهن المطيب (آن عساكرعن سالم)بن عبدالله بن عربن الخطاب أحدفقها التابعين (والقاسم بن محد مرسلاً) من طريقين قال الشيخ حديث صيع و (كان اذا أني بامر قدم مدبدر إ) أي غزوة بدرالتي اعزالله يهاالاسلام (والشجرة) اى والمايعة التي كانت تحت الشجرة والمرادا توايه مية اللصلاة عليه (كبرعليه تسعا)اى اقتع الصلاة عليه بنسع تبكبيرات لانلن شهدهاتين فضلاعلى غيره (واذا اتى بدقد شهديدراولم يشهدالشعرة اوشهد الشعرة ولم يشهد بدرا كبرعليه سبعاواذا اتى به لم بشهد بدرا ولاالسعرة كبرعليه ربعآ) قال المناوى قالواوذامنسوخ بخبرآ حرجنازة صلى عليها الني صلى الله عليه وسلم كبرأربعا وانعقد عليه الإجاع (ان عساكرعن حابر) وهو حديث ضعيف و كان اذا جمِّلِ النساء) قال المناوي أي كشف عنهن لارادة جاعهن (أقبى وقبل) أي قعد على المتيه ناصبافغذيه (ان سعدعن أي اسيدالساعدي) قال الشيخ يحتدمل ان بعض نساءالنبي صلى الله عليه وسرم ذكره له فهومرسل صحابي « كان اذا اجتهدى المين قال لاوالذي نفس أبي القاسم) أي ذانه وجلته (بيده) أي بقدرته و تدبيره (حم) عن ابي سعمدواسباده صعيم و(كانادالخدمضعه) بفترالمموالجيمايارا دالنوم

في كل ضعوعه أى وضع فيه جنبه بالارض (جعل بده اليني تحت خده الاين) وقال الذكرالوارد (طب) عن حفصة ام المؤمنين واسماد صحيح و (كان اذا أخذ منع عدمي الليل) من للتبعيض أو بعنى في (وضيّ يده) يعنى الميني (تحتخده) الاين (ثم يقول بالسين اللهم) أى بذكر اسمك (احيا) قال الشيخ بالبناء للفاعل (و باسمك الموت) أي مه امون (واذا استيقظ) من نومه (قال الجدلله الذي احيانا بعدمااماتنا) أي القظنابعدماانامنا (واليه النشور) من القبورالجزاء (حممن) عن البراء بن عازب (سمخ٤) عن حذيفة بن الميان (جمق)عن أبي ذرالغفاري، (كان اذا أخذ مضععه من الليل قال بسم الله) وفي رواية بأسمك اللهم (وضعت جنبي اللهم اغفرلي ذني واخس سطاني بوصل الممزة أى اجعله خاسنًا أى مطرودا (وفكرهاني) خلصني من عقال مااقترفت نفسي من الاعمال التي لاترتصيها بالعفوعنها فالمراد بالرهان نفس الانسان لانهامرهونة نعملها (وتقلميزاتي) يوم توزن الاعمال (واجعلني في الندي) مفترفكسر القوم المجتمعون في مجلس ومنه النادى لمكان الاجتماع أى الملا (الاعلى) من الملائكة (دك) عن أبي الازهر واسماده حسن و (كان اذا أخذ مضجعه) من الليل (قرأقل ياء عاالكافرون حتى يختمها) ثمينام على خاتمها لانها راءة من الشرك (طب) عن عياد بالفتح والتشديد (ان اخضر )قال العلقمي بجانبه علامة الحسن و كان اذا أخذاهله الوعك) الجي أوالمها (امربائساء) بالفتح والمدّطبيخ بتخذمن دقيق وماء ودهن (فصنع) بالبناء للفعول (ممامرهم فعسوا) أى فشربوا (وكان يقول اله آيريق) بفتح المثناة التحتية وراءسا كنة فمثناة فوقية أي يشدو يقوى (فؤاد اكوزين) قلبنه (ويسر) قال العلقمي بسين مهملة وراء (عن فؤاد السقيم) اى يكشف عن فؤاده الالم ويزيله (كماتسر احداكن الوسخ بالماءعن وجهها)اى تكشفه وتزيله وقال ابن القيم هذاما الشعير المغلى (ت م) عن عائشة بأسناد صحيح « (كان اذا ادهن ) اى ارادان يدهن (صب ) الدهن (في راحته السرى فبدا عاجبية) فدهنها (ثم عينيه ثمراسة) قال المناوى وفي رواية كان اذادهن كيته بدابالعينين (الشيرازى في الالقابعن عائشة) قال الشيخ حديث حسن لغيره و كان اذااراداكا جه اى القعوداب ول اوغائط (لم يرفع نوبه) اى لم يتمرفعه (حتى يدنومن الآرض) فيندب رفعه شيئا فشيئا محافظة على السترمالم يخف تنعس توبه والارفعه بقدر حاجمه (مت)عن انس بن مالك (وعن ابن عمر) من الخطاب (طس) عن جابرقال الشيخ حديث صحيح « (كان اذا ارادا كاجة) بالصحراء وهناك غيره (أبعد) عيث لا يسمع تخارجه صوت ولايشم له ريح (ه) عن بلال بن اكارث المزني (حمن ه) عن عبد الرجن بن أبي فراد بضم الفاء وشدة الراء بضبط المؤلف السلي واسناده حسن «(كان اذا ارادان بيول فأتى عزازامن الارض) بفتح العين المهملة والزاى ماصلب واشتدمنها (اخف عودافنكت به في الارص حتى يثير من التراب عميدول فيه ليأمن إ عود الرشاش عليه فيندب فعله لمن بال بمعل صلب (د) في مراسيله والحارث سأبي اسامة (عن طلحة بن أبي قذان مرسلا) قال الشيخ وفي التقريب قذان بفتر القاف والنون وهوحديث حسن ﴿ كَانَ اذَا أَرَادَانَ يِنَامُ وَهُوجِنَبِ غَسَلُ فَرَجِهُ ) أَى ذكره (وتوضأ المصلة) أى كوضوته للصلة وليس المعنى انه توضأ لاداء الصلة وانما المرادانه توضأ وضواشرعيالالغويا (قدن)عن عائشة ﴿ كَانَ اذاارادان ينام وهوجنب توضأ وضوأه للصلة واذا ارادانيا كل اويشرب وهوجنب غسل يديه) ووردانه كان يتوضأ الضا عنددارادة الاكل وقيس بالاكل الشربوك انجنب في ذلك الحائض والنفساذا ويقطع دمهما (ثمياً كل ويشرب) قال المناوى لان اكل الجنب بدون ذلك يورث الفقر (دنه)عنعائشة واسناده صعيم وكاناذا ارادان بماشرامراة من نسائه وهي حائض امرهاان تتزر) بتشديد المثناة وفي رواية تأتزر بهمزة ساكسنة وهي افصح اى تسترمايين سرتهاوركبتها بالازار (ثم يباشرها) اى يضاجعها ويس بشرتها وتمس بشرته فالمراد بالمماشرة هذاالتقاء الشرتين لاالجماع فعل ذلك تشريعا لامته فالاستمتاع عابين سرة مُعادُّض وركبتها والاحادُل حرام على الاصم عند الشافعية (خد) عن ميونة زوجته صلى الله عليه وسلم و كان اذا اراد من أكمائض شيئا) يعنى مباشرة فيمادون الفرج (المقى على فرجها توبا) ظاهره ان الاستمتاع المحرم انماهو بالفرج فقط وهوقول للشافعي وهومذهب الحنابلة (د)عن بعض امهات المؤمنين مز كان اذا ارادسفرا) لنحوغزو (اقرع بين نسائه فايتهن) بماء المتأذيث وفي رواية فايهن بغيرتاء اى اية امراة (حرب سهمهاخرج بهامعه)فيهمشروعيةالقرعة والرذعلى منمنعمنها (تده)عنعائشة « (كان اذا ارادان يحرم ينطيب باطيب ما يجد) قال العلقمي فيه دلالة على استحباب معندارادة الاحراموان يكون بأطيب الطيب وانه لابأس باستدامته ولاسقاء وبيص المسك وهوبر يقه ولمعانه بعدالأحرام وأغما يحرم ابتداؤه في الاحرام وهدذا مذهبنا ويهقال خلائق من الصحابة والتابعين وجاهير المحدثين والفقهاء وقال آخرون بمنعهم الزهرى ومالك ومجدبن الحسسن وحكى عنجساعة من الصحابة والتابعين (حم)عن عائشة وكان اذا ارادان يتعف الرجل بتحفة) بسكون الحاء وقد تفترقال العلقنى التحفة طرفة ألفاكهة وتستعمل في غيرها وقال في المصباح التحفة ماا تحفت به غيرك (سقاهمن ماعزمزم) بجوم فضائله وعموم فوائده (حل) عن ابن عباس قال الشيخ حديث حسن (كان اذا ارادان يدعوعلى احد) وهوفى صدلاته (اويدعولاحد) فيها (قنت) بالقنوت المشهور عنه (بعد الركوع) قال العلقمي تمسك عفهومه من قال ان القنوت قبل الركوع قال وانما يكون بعد الركوع عندارادة الدعاء على قوم اولقوم وتعقب باحتمال أن مفهومه ان القنوت لم يقع الافي هذه الحالة ويؤيده ما اخرجه ابن خزيمة بسندصيع عن أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت الا إذا دعالقوم أو دعاعلى

ر ی

ع.

قوم (خ)عن أبي هريرة و (كان اذا أرادان بعتكف صلى الفير ثم دخل معتكفه) قال راب المناوى أى انقطع فيه وخلى بنفسه بعد صلاة الصبح لا ان ذلك وقت ابتداء اعتكافه را , كان يعتكف من الغروب ليلذ الحادى والعشرين (دت) عن عائشة واسماده-كاناذا أرادان يستودع الجيش قال استودع الله دينكم وامانتكم وخواتم اعمالكم) ن (دك عبد الله ابن يزيد الخطمي واستناده صحيح» (كان اذاار ادغزوة واري مهيل الممزة (بغيرها)أى سترتلك الغزوة بغيرها وعرض بُغز تطلق لفظاظاهرافي معنى وتريدبه معنى آخريتنا وله ذلك اللفظ لكناه خلاف ظاهره د)عن كعب بن مالك قال الشيخ حديث صحيح و (كان اذا أراد ان يرقد وضع بده المني ر المناه من عدادك من جهنم وغيرها (يوم تبعث) وفي رواية تجمع (عبادك) أي من القبور إلى المحشر للعساب يقول ذلك (ثلاث مرّات (د)عن حفصة ام المؤمنين قال الشيخ حديث حسن ﴿ (كَانَ اذا أراد أمراً) أى فعل امر (قال اللهم خرلي واخترلي) اصلح الآمرين واجعل لى الخررة فيه (ت)عن أبي بكرواسناده ضعيف ه (كان اذا ارادسفرافال) عند خروجه اله (اللهميك اصول) أي اسطووا جل على العدو (وبك احول) اي التحول وقد احتال وقيدل ادفع وامنع (وبك اسير) الى العدوفانصرني عليه (حم) عن على قال العلقهي يعانبه علامة الحسن وكان اذا ارادان يزوج امرأة من نسائه) اى من اقاربه (يأتها من وراء الحافقيقول لهايابنية) بالتصغير (ان فلاناقد خطبك فان كرهتيه) مائمات الياء في كثير من النسيخ وهولغة (فقولي لافانه لآيستي احدان يقول لا وان احبيت فان سكونك اقرآر) زاد في رواية فان حركت الخدر لم يزوجها والاانكميها (طب) عن عمر مِاسناد حسن و (كَانَ اذَااسْتَعِدِيْو با) أَي لبس ثوبا جديدا (سماه باسمه قيصاً) أَي سواء كان قيصا (أوعمامة اورداء) رزقني الله هذه العمامة (ثم بقول اللهم لك الحد انت كسوتن اسألك من خيره وخير ماصنع إنه أى استعماله في طاعة الله وعدادته (واعوذيك من شره وشرماصينعله) أي استعماله في المعاصي قال العلقمي لفظ الترمذي خيره باسي قاط من ميضية وفيه دليل على استحباب افتتاح الدعاء بالحدلله والثناء عليه (حمدتك) عن أبي سعيد واسناده صغيره (كآن اذا استجدّن بالبسه يوم الجعة) ليكونه افضل ايام موع فتعود بركته على أأثوب ولادسه (خط) عن أنس بأسنا دضعيف \* (كان أذ استراث الخبر)اى استبطاه قال في المصباح واثرثيا من باب باع ايطا (مَنْ لبيت طرفة) بن عبد وهوقوله (ويأ تيك بالاخبار من لم تزود) وأوله ستبدى لك الايام ماكنت جاهلا (حم) عن عائشة واسمناده صحيح و كان اذا استسقى أى طلب الغيث عند الحاجة (قَال اللهم اسق عبادك وبهامَّك) جع بهمه وهي كل ذات أربع (وانشر رجتك ان

ى ايسط ركات غيثك ومنافعه على عبادك (واحى بلدك الميت) يريد بعض البلادالتي لاغيث فيها فسماه ميتاعلى الاستعارة (د) عن عروبن العاص واسناده حسن يركان السسق قال اللهم انزل في ارضناً بركتها وزينتها أى نباتها الذي يزينه (وسكنها) بفترالسين والكافأى غياث أهلها الذى تسكن البهم نفوسهم ( وارزقنا وأنت خبرالرازقين) فيندب قول ذلك في الاستسقاء (أبوعوانة) في صحيحه (طب)عن سمرة قال الشيخ حديث صحيح و كان اذا استفتح الصلاة قال) بعد التعريمة (سعانك اللهم وبعدك وتبارك اسمك) الاسم هناصلة (وتعالى جدك) أى علاجلالك وعظمتك (ولااله غيرك) ثم يقول اعوذ بالله السميدع العليم من الشيطان الرجيم من همزه وتعنه ونقته (دته ك)عنعائشة (قهك)عن أبي سعيد (طب)عن ابن مسعود وعن واتلة قال الشيخ - ديث صيح و (كان اذا استلم الركن) الماني (قبله ووضع خده الاين عليه) قَال المناوى ومن ثم ندب جع من الأعمة ذلك لكن مذهب الاعمة الاربعة أنه يستلمه ويقبل يده ولا يقبله (هق) عن ان عباس قال الشيخ حديث حسن لغيره « كاناذا استن)أى تسوّك من السن وهوا مرارشي فيه خشونة على آخر (اعطى السواك الاكبر)أى ناوله بعدتسوكه به الى اكبراك اضربن لانه توقيرله قال الشيخ وهذا دشعر بجوازدفع السواك الغيرا كن ينبغي حله على جواز بكراهة في شأن غير الشارع على انه كان يفعل مثل ذلك لبيان الجواز فلاينًا في حينتذ كراهة الاستياك بسواك الغير (واذاشرب اعطى الذي عن يينه) ولومفضولا صغيرا كمامر (آلحكم) في نوادره (عن عبد الله سن كعب) بن مالك السلى قال الشيخ حديث حسن ، (كان اذا اشتة البردركر بالصلاة)أى بصلاة الظهر بعنى صلاها في أول وقتها (وأذا اشتذا كربرد مَالْصَلَّة )أَى دَخُلْ بِهَا فِي الْبِرِدِبَانِ يُؤْخِرِهَا الى ان يَصِيرُ الْحَيْطَانِ ظَلِ فَيِهُ عِشى منه قاصد الجماعة (خ) عن انسية (كان اذا السيتذالر بج الشمال) بسيكون الميم مقابل المجنوب (قال اللهبم اني اعوذبك بشرما أرنسلت قيها) وفي رواية من شرما ارسدلت به لانها قد تبعث عذابا على قوم فتعوذمنه ابن السنى (طب)عن عممان بن أبى العاص واسناده حسن وكان اذا اشتدت الريح قال اللهم) اجعلها (لقعاً) بفتح اللام والقاف أي عاملا الماعكالقعة من الابل (لاعقماً)أى ولا تجعلها لاماء فيها كالعقيم من الحيوان الذى لاولد له قال تعالى وأرسلنا الرياح لواقع اى حوامل شبه الريح التي جاءت بخير من انشاء سحاب ماطريا عامل كاشبه مالا يكون كذلك بالعقيم (حبك) عن سلة بن الاكوع واسناده جعيم ه (كان اذااشتكى)اى مرض (نفث) بمثلثة اى اخرج الريح من فه معشى من ريقه (على نفسه بالمعودات) بشدة الواواى المعودة ين وسورة الاخلاص ففيه تغليب أى قراها ونفث الربع على نفسه (ومسمع عنه بيدة) قال الشيخ أى الاذى اى آزاله وقال المناوى اى مسمع عن ذالك النفث بمينه فال العلقمي قال عياض فائدة النفث التبرك

متلك الرطوية اواله واءالذي ماسه الذكر كإيتبرك بغسالة مأيكتب من الذكر وقد مك على سبيل التفاؤل بزوال ذلك الالم عن المريض كانفصال ذلك عن الراقي (قده) عربي عائشة (كان اذا الستكى رقاه جبريل قال بسم الله يبريك من كل داء) متعلق بقوله (دشقيك ومن شرحاسد اذاحسد وشركل ذي عين)قال المناوى عطف خاص على عام لانكل عاين حاسد ولاعكس وهي سهام تخرج من نفس الحاسد او العان نحوالمحسود والمعيون (م) عن عادشة ع (كان اذا اشتكى اقتم ع) وفي رواية تقيم أى استف (كفا) أى مل كو (من شونيذ) بضم المعمدة الحبدة السوداء (وشرب عليه ماء وعسلا) أى ماء مزوحا بعسل لان لذلك سرابد يعافى حفظ الصحة (خط) عن أنس قال الشيخ حديث حسن اغيره عدر كان اذا استكى احدرأسه) أى وجع راسه (قال) له (اذهب فاحتجم) أى امره با كجامة (واذا اشتكى رجله) اى وجعها (قال) له (اذهب فاخضبها باكمناء) فانه ماردنافعمن حرق النساروالورم الحسار (طب) عن سلى امرأة أبي رافع داية فاطمة الزهرا قال الشيخ حديث حسن وكآن أذا اشفق من الحاجة ينساهار بطف خنصره بكسراوله وثالثه (ولوف خاتمه الخيط) ليتذكرها به (ابن سعد) في تاريخه (والحسكم) في نوادره (عن ابن عمر) بن الخطاب وهو حديث صعيف و كان اذا اصابته شدة فدعاً الدفعها (رفع بذيه) حال الدعاء (حتى يرى) بالبناء للفعول (بياض أبطيه) قال المناوي أى لوكان بلا توب أوكان كمه واسعافيرى بالفعل (ع)عن البراء بن عارب باسناد حسن ، (كان اذا اصابه رمداو) اصاب (احدامن اعجابه دعام ولاء الكلمات) يحتمل ان المراد وامرمن اصابه الرمدان يدعو بهاوهي (اللهم متعنى ببصرى واجعله الوادث مني وارنى في العدق ارى واز صرنى على من طلني اى مع بقاء يصرى ابن السنى (ك )عن انس قال الشيخ حديث صحيح و (كان اذااصابه عم) اى حزن اوكرب اى هم (يقول حسى الرب من العباد) اىكافيني من شرهم وحسبي الخيالق من المخاوقين حسبي الرازق من المرزوةين حسبي الذي هو حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله الذي لا اله الاهو عليه توكلت وهورب العرش العظيم) الذي ضمني السه وقربني منه ووعدني بالجيل (ابن أبي الدنيافي)كاب (الفرج) بعد الشدة (من طريق الحليل بن مرة) قال الشيخ وفى التقريب خليل بن مرة الضبعي بضم المجمة وفتح الموحدة البصرى عن فقيه اهل الاردن بلاغاأى قال بلغناعن رسول المتهصلى الله على وسلم ذلك قال الشيخ حديث حسن لغيره مر كان اذا اصبح واذا امسى مدعو بهذه الدعوات اللهم اني اسألك من نف الفعاءة الخرير) بالضم والمداى عاجله الاتى بعتة (واعوذبك من فجاءة الشرفان العبد رح الايدري ما يضيأه اذااصير وإذاامسي قال المناوي من جرب هذا الدعاء عرف قدرفضله وهويمنع وصول اثر العاين ويدفعه بعدوصوله بعسب قوةايان القائل واستعداده ع)واس السنيعن باستناد حسان و كان اذا اصبح واذاامسي قال اصحناء لى فطرة

لاسلام)،كسرالفاءأى دينه اكحق (وكلة الاخلاص) وهي كلة الشهادة (ودين نبينا محد) تال المناوى لعله قاله جهر السمعه غيره فيتعله منه (وملة ابينا ابراهم) اتخليل (حنيفا)اى مائلاالى الدين المستقيم مسلما وما كان من المشركين (حم) عن عبد الرحين ابن ابزى الخزاعي واسناده صحيم و (كان اذااطبي) بالنورة (بدأ بعورته) أي ما بن سرته وركبته (فطلاهابالنورة)المعروفة (و)طلى (سائر)اى باقى (جسده اهله) بالرفع فاعل طلى اى بعض اهله أى زوجانه (ه)عن امسلة قال الشيخ حديث حسن و كان اذا اظلى بالنورة ولى عانته وفرجه بيده) فلا يكن احدامن اهله من مباشرتها اشدة وحمائه (ابن مسعود عن ابراهم وعن حيب أبي ثابت مرسلا) واستناده صحيح و كان آذا اطلع على احدمن اهل بيته) أي من عياله وحزبه (كذب كذبه) بغتم الكاف وتكسر والذال ساكنة فيها (لميزل معرضاعنه) تأديباله وزجرا (حتى يحدث توية) من قلك الكذبة الواحدة (حمك) عن عائشة واسماده صعيم « (كان اذا اعتم) أي اف العامة على رأسه (سدل عامته) أى ارجاها (بن كتفيه) من خلفه نعوذ راع فالعذبة كذلك سنة (ت)عن إن عمرقال الشيخ حديث حسن و (كان اذا اغتم) بغين معمة ومثناة فوقية (أخذ عيته) أى تناولها (بيده ينظر فيها) كان يتفكراو دسالي بذلك حزنه قال في المصباح غمه الشي غمامن باب قتل غطاه ومنه قيل المعزن غم لانه يغطى السرور (الشيرازي) في الالقاب (عن أبي هريرة) قال الشيخ حديث حسن لغيره \* (كان اذاً أقطرُقال ذهب الظمأ)مهموز الاخر بلامداى العطش (وابتلت العروق) لم يقل وذهب الجوع لان أرض المُجَاز حارة في كانوا يصبرون على قلة الطعام لاالعطش (وثبت الاجر)أي زال المعبوبق الاجر (الساءالله) شويه بأن تقبل الصوم وتولى جراء منفسه كاوعد (دك)عن ابن عمر باسمناد حسن و كان اذا فطر)من صومه (قال اللهم اني لك صمت وعلى رزقك افطرت )قدم المعمول على العامل دلالة على الاختصاص (د) عن معاذب زهرة الضيي (مرسلًا) قال الشيخ حديث حسن \* (كان اذا افطرقان اللهم لك صمت وعلى رزقك فطرت فتقبل منى انك أنت السميع العليم (طب) وابن السنى عن ابن عماس قال الشيخ حديث حسن لغيرور (كان اذا افطر)من صومه (قال الجدلله الدى أعانني فصمت ورزقني فأفطرت) أي يسرلي ماافطر عليه فيندب قول ذلك عندالفطر من الصوم فرضا ونفلا (ابن السنى) بن زهرة قال الشيخ حديث ضعيف، (كان اذا افطر عندقوم قال) في دعائه لهم (افطرعت مكم الصبائمون) خبر بعني الدعاء (واكل طعامكم الابراروتنزلت عليكم للائكة)ملائكة الرجة بالبركة والخير (حمهق) عن انسبن مالك قال الشيخ حديث صيح و كان اذا افطرعند قوم قال افطرعند كم الصاغون وصلت عليكم الملائكة) اى استغفرت لكم (طب) عن ابن الزبير ماسلاد حسد و كان اذا البحل كتحروترا) ثلاثا في كل عين (واذا استجمر) تبخر بنحوعود

استجمروترا)قال المناوى وارادة الاستنجاء هنابعيدة (حم)عن عقبة بن عامرا مجهني واسناده صيح و كان اذا اكل طعاماله ق اصابعه الملات) قال المناوى زاد في رواية الحاكم التي اكل بها اه قال العلقمي فيه استعباب الاكل بشلاث اصابع ولا يضم اليها الرابعة ولا الخامسة الالهذركان يكون مرقالا عكن بشلاث (حمم ٢)عن انس بن مالك \* (كان اذاأكل لم تعد) بفتر المثناة الفوقية وسكون العين المهمانة وضم الدأل اى لم تجاوز (اصابعهمايين بدية)لان تناوله كانه تناول تقنع وترفع عن الشره (تخ)عن جعفرين الى الكمم)الاوسى (مرسلاابونعم في)كاب (المعرفة عنه عن الحكم بن رافع بن سيار) قال الشيخ فقع السين المهملة وشدة المثناة التحقية آخره راء وقال المناوى كذاهر بخط المؤلف والظاهر انه سبق قلم وانماه وسنان بنونين كإذكره ابن جروغ يره (طب)عن الحكمين عمروالغفارى من بني تعلية قال العلقي بجانبه علامة الحسن « (كان اذا اكل اوشرب فال عقبه (الجديدالذي اطم وسق وسوغه) اي سهل دخوله في الحلق قال العلقمي قَالْ في النهاية وساغ لشراب في الحلق يسوخ اذا دخل سهلاو قال في المصباح ساغ يسوغ سوغامن بابقال سهل مدخله في اكماتي واسفته اساغة جعلته سائفا وبتعدى سنفسد في المه وقوله تعالى ولا يكاديس فه أى يتلعه (وجعل له غفر ما) أى السيبان (دن حب)عن أبي ايوب الانصاري باستناد صحيحة (كان اذا التق اكتانان) أي تحاذيا فالمرادد خول الحشفة في الفرج اذبد خولها في الفرج يصير محل ختَّان الرجل محاذيا لحلَّ حمّان المرأة وليس المراد بالآلتق ان يتماساأى كان أذااد خرل الحشفة في الفرج (اعتسل) وان لم ينزل (الصداوى عن عائشة) واسناده صبح و (كان اذ انتسب في آباته لمُ بَاوِزِي نسبته ) قال الشيخ بكسر المون وسكون المهملة (معدبن عدنان بن أدد) ابضم الممزة ودال مهملة مفتوحة (تميسك) عازاد (ويقول كذب النسانون) أي لرافعون النسب الى آدم (قال الله تعالى وقرونا بين ذلك كثيراً) ولاخلاف انعذنان من ولِداسماعيل المُسااكِلاف في عدد من بين حدّنان واسماعيل من الاسّاء وبين ابراهم وقدانكرمالك على من رقع نسبه الى آدم وقال من اخبريه (ابن سيدعن ابن عباس) قال الشيخ عديث حسن لغيره و (كان اذا ازل عليه الوحى) قال المناوى أي حامل الوحى (نكس) بشدة الكاف (رأسة) لما يحصل له من الشدة ولمذاكان يكثر عرقه (ونكس المحابه رؤسهم فاذا اقلع عنه) افاق ورفع رأسه (م) عن عبادة بن الصامت رور كان اذا انرن عليه الوحى كرب) قال الشيخ بفن المكاف وضم الراء وقال المناوى بضم الدكاف وكسرالراء (الدلك) أى حصل له شده (وتريد) قال المناوى رواية مسلم وتربدله ولعلها سقطت من قلم المؤلى أومن الناسيخ وهو بالراء وشدة الموحدة (وجهه) أى علته ريدة وهي تغيير البياض الى السواد ودلك لعظم موقع الوحى وهـ ذاحيث لأيأتيه الملك في صورة رجل والافلا (حمم) عنه أى عن عبادة ، (كان اذا ازل عليه الوحي

سمع) بالبنا اللفعول (عندوجهه) شئ (كدوي) بفتح الدال المهملة (النحل) أي سمع منجهة صوت خني كدوى النحل كان ألوجي ينكشف لهم انكشا فاغيرتام (حرق) عن عرية (كان اذا انصرف من صلاته) اى سلم منها (استففرالله ثلاثا) زاد في رواية المزارومسم وجهه بده اليني (مم قال اللهم انت السلام) أي المختص مالتنزه عن النقائص والعيوب لاغيرك (ومنك السلام) اى الامان (تماركت) اى تعاظمت وتمعدت (باذا المجلال والاكرام) لانستعمل هذه الكلمة في غير الله تعالى (حممع) عن ثوبان ع (كان اذا انصرف)اى من صلاته بالسد لام (انحرف) بجانبه بان يدخل عمنه في المحرأب و دساره الى الناس على ماعليه الحنفية أوعكسه على ماعلمه الثدافعمة فيندب ذلك للامام الااذاكان في مسجد المدينة فالأفين ل موافقة الحنفية لئلا يمرير مستدبرالقبره صلى الله عليه وسلم (د)عن يزيد ابن الاسود واسناده حسدن وكان اذا كسفت الشمس اوالقرصلي) صلاة المكسوف (حتى تنعلي) اي ينكشف القرص والمعتمد عندالشافعية ان صلاة الكسوف لا تتكرر ابطئ الانجلالكن لمن صلاها ان يعيدها مع الامام وقيل تتكرر لظاهر هذا الخد برقال شيخ الاسدلام زكريا في شرح المسطعة ويندني الجزميه انصلاها كسنة الظهروقال الرملي آجاب الوالدرجه الله اىءن هذا الخبر بأنه يحتمل الماصلاه بعدالركعتين لم ينوبه المكسوف فان وقائع الاحوال اذاتطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقطبها الاستدلال (طب) عن النعمان سن بشرواسناده حسن : (كاناذاهم اكترمن مس محيته) فيعرف بذلك كونهمهموما (ابن السني وابونعيم في الطب) النبوي (عن عائشة ابونعيم عن ابي هريرة) واسناده حسن و (كان اذا (اهمه الامروفع راسه الى السماء) مستغيثا مستعينا متضرعا (وقال سبحان الله العظيم وإذا اجتهد في الدعاء قال ياحي ياقوم) وقداختار بعضهم انه اسم الله الاعظم (ت) عن ابي هريرة عز كان اذا اوي) بالقصر (الي فراشه) اى دخلفيه (قال الجديد الذي اطمناوسقا باوكفانا) دفع عناشر خلقه (واوانا) في كن نكن فيه يقينا المحروالبرد (و كم من لا كافي له ولا مؤوس) اى كشرون الخلق لا يكفيهم الله شرالا شرارولا يجعل لهم مكانا (حمم م)عن انس و كاراذا اوحى اليه وقذ) بضم الواووكسرالقاف وبذال معمةاى سكت (لذلك ساعة كهيئة السكران) قان الطبع لايناسبه فلذلك يشتدعليه وينحرف له مزاجه (انسعد عن عكرمة) مولى ابن عباس (مرسلا) و (كان اذابايعه الناس يلقنهم) إى يقول لاحدهم ( في السلطعت) شفقة عليهم لئلايدخ ل في البيعة مالايطيقونه (حم)عن أنس باستناد حسن و كان اذابعث جيشااوسريةبعثهم مناول النهار)اىاذا ارادان يرسل جيشا يرسله في غدوة النهارلانه بورك له ولامته في البكر (دت، عن عن مغربن وداعة قال الشيخ حديث جسين (كان اذابعث احدامن اعمابه في بعض امره) اىمطاعه (قال بشروا

لات فرواويسرواولا تعسروا) ايسهلواعلى الناس ولا تنفروهم بالتعسير والتشديد (ح)عن الى موسى الاشعرى باسناد صحيح « (كان اذابعث اميراً) على جيش اونعو بلدة (قال) فيما يوصيه به (اقصر الخطبة) بضم انخاء (واقل الكلام فان من الكلام سعرا) أى نوعا يسمال به القلوب كإيسمال بالسعروليس المراد حطبة الجعة بل مااعمادوه من تقديهم امام المقصود خطسة بلغة (طب)عن الى امامة قال الشيخ حديث حسن لغيره ه ( كان اذابلغه عن الرجل الشي الذي يكرهه لم يقل ما بال فلان يقول كذا) والظاهران المرادبالقول مايشمل الفعل ولكن يقول منكراعليه (مابال اقوام) اى ماشأنهم (يقولون كذاوكذا اشارة الى ماانكره يعنى كان شأنه ان لايشافه احدامعينا حياء منه ويكنى عااضطروالكلام عابكره استقبا عاللتصريح به (د)عن عائشة واستناده صعيره (كان اذانضور) بفتم المثناة الفوقية والضاد المعمة وشدة الواوفراء أى تلوى وتقلب في فراشه (من الليل) من تبعيف مة أوبعني في (قال اله الاالله الواحد القهار وب السموات والارض ومابينها العزيز الغفار) فيندب التأسى به في ذلك (نك)عن عائشة واسناده صيم و (كان اذا تعار) بفتر المثناة الفوقية والعين المهدار وشدة الراء قال في النهائية أي هب من نومه واستيقظ والتاءزائدة (من الليل قال رب اغفروارحم واهدد للسيل الأقوم) أي دلني على الطريق الواضيح الذي هواقوم الطرق (محد بن نصر في) كان (الصلاةعن امسلة) زوجته صلى الله عليه وسلم قال الشيخ حديث حسس لغيره » (كان اذا تسكلم بكلمة اعاده اللا ثاحتى تفهم) وفي رواية للمخارى لتفهم (عنه وكان اذا اتى على قوم فسلم عليهم) هومن تتميم الشرطس لم عليهم (ثلاثا) جواب الشرط قال العلقمي قال الاسماعيلي دشبهان يكلون ذلك اذاسلم سلام الاستئذان على ماروا الوموسي وغديره واماان يمرا لمارمسلها اذا لمعروف عدم التكرارقال في الفتح قلت وقله فهم البخارى هذابعينه فاوردهذاالحديث مقرونا بحديث ابى موسى فى قصة عراكن يحة مل ان يكور ذلك كان يقع ايضامنه اذاخشي ان لا يسمع سد لامه (حمرت) عن انس د (كان اذا تغدّى لم يتعش واذا تعشى لم يتغدّ) اى لا يأ كل في يوم مرتبن تنزها عِن الدنها وتُقوّ ماعلى العبَادَةُ وتقديم للحمّاج على نفسه فني قلة الاكل فوائد منها رقة القلب وقرة الفهم والادراك وصحة المدن ودفع الامراض فأنسبها كيثرة الاكل ومنها خفة المؤنة فان من تعود قلة الاكل كفاه من آلمال قدريسير ومنها التمكن من التصدق عما ل من الاطعمة على الفقراء والمساكين وليس للعبد من ماله الاماتصد ق فابني أواكل فافني (حل)عن أبي سعيد باسناد ضعيف و كان اذاته عد) اي صلى ليلابعد استيقاظه من النوم (يسلم بين كل ركعتين ابن نصرعن ابي ايوب) باسناد حسن و (كان اذ نوضاً) اى فرغ من الوضوع (اخذ كفامن ماء فنضع) أى رش (به فرجه) دفعاللوسوسة وتعليما للامة اولينقطع البنول لان المارد يقطعه (حمدن مك) عن الحكم بن سفيان قال الشيخ

حديث صحيرة (كان اذا توضأ فضل ماء) من ماء الوضوع (حتى يسديله) قال الشيخ بفتح السين وشدة المثناة (على موضع سجوده) قال المناوى أى من الارض ويحته ل ان المرادجيهة (طب) عن الحسن على (ع) عن الحسين بن على واسناده حسن « (كان اذا توصَّأُ حرك خاتمه )عندغسل اليدالتي هوفيها ليصل الماء الى ما تحته بقدما فيندب ذلك فان لم يصل الماء الى ما تحته لشدة ضيقه وجب نزعه (م) عن أبي رآوم مولى المصطفى واسمه اسلم أوابراهم أوصائح أوثابت قال الشيخ حديث حسن أغسره « كَانَ اذَاتُوضًا ادَارِ المَاءَ عَلَى مَرْفَقِيهَ ) تَثْنية مَرْفَق بَكْسَرَ فَفْتَح سَمَى بِهُ لانه يرتفق به في الاتكاءوفي وجوب ادخال المرفقين في الغسل (قط) عن حابر قال الشيخ حديث حسن لغروه (كان اذا توضأ خلل كحيته بالماء) اى أدخل الماء في خلاله اباصابعة فيندب تخليل اللعية الكشة فان محيته صلى الله عليه وسلم كانتكشة (حمك) عن عائشة (تك عن عَمْانَ نَ عَفَانَ (تَكُ) عَن عَمَارِين فِاسْرَعَن بِلال المؤذن (هَكَ) عَن انسَ مَا لكَ (طب)عن ابي امامة بضم الهمزة (وعن ابي الدرداءوعن امسلمة) ام المؤمنين (طس) عن ابن عمر بن الخطاب باسائيد صحيحة و كان اذا توضا اخذ كفا) بفتر الكاف (من ما عفاد خله محت حنكه فيلل به كيمة وقال) لمن حضره (هكذا امرني ربي) اى امرني بتخليلها وتمسلك بمالمزتى فى ذهابه الى الوجوب قال المناوى ثم مقتضى هذا الحديث اله كأن يخلل بكف واحدة لكن في رواية لابن عدى خلل محيته بكفيه (دك)عن انس قال الشيخ حديث صحيح و كان آذا توضاعرك عارضيه بعض العرك) أي عركا خفيفا (مُشبك عبته باصابعه) أى ادخل اصابعه مقلوبة فيها (من عتها) وهذه هي الكيفية المحبوبة في تخليل اللحية (ه) عن ابن عمر باسناد حسن ﴿ كَانَ اذَا نُوصًا صَلَّى رَكَّعَتَينَ ) عقب الوضوء (ثم خرج الى المسلاة) أى في المسجد مع الجماعة وهامان الركعمان سنة الوضوءوفيه ان الافعد فعلها في البدت (ه) عن عائشة يه (كان اذا توضاداك اصابع رجليه بخنصره) قال المناوى أى بعنصر احدى بديه والظاهر انها اليسرى (دته) عن المستورد بن شداد عال الشيخ حديث حسن لغيره و (كان اذا توضأ مسم وجهه بطرف) بَالْتَحْرِيكُ (تَوْيَهُ) قَالَ المُنَاوَى فُهُ مَانَ تَنشيفُ مَاءَالُوضُو ۚ لاَ يَكْرُهُ أَى آذَا كان تحساجةُ فلايعارضهانه ردمنديلااتي بهاليه لذلك (ت) عن معاذين جبل وهو حديث ضعيف و كان اذابلا) قوله تعالى (غير المعضوب عليهم ولا الضالين قال) في صلاته عقب ذلك (امين) بقصر اومدوهوافصم مع خفة الميم فيهااى استب ويقولها رافعام اصوته قليلا حتى يسمع) بضم أوله (من يليه من الصف الأول) فيسن للامام بعد الف اتحة آمين والجهربها في الجهرية ويقارن المأموم تامين امامه (د)عن ابي هريرة قال الشيخ حديث حسن لغيره « (كان اذا ماء الشتاء دخل الست لسلة الجعة واذا ماء الصيف خرج أيلة الجمعة) قال المناوى يحتد مل أن المراديدت الاعتكاف ويحتمد الكمية اهوسكت عن

احتمال مااعتاده الناس من دخولهم البيوت في الشتاء والخروج منها في الصيف والظاهرانه المراد (واذالبس ثوبا جديدا جدانه وصلى ركعتين) عقب ابسه شكرالله تعالى عليه (ورساً) الثوب (الخلق) بفتح اللام أي كساالثوب البالى غيره من الفقراء فيندبذلك (خط) وابن عسا كرعن أن عباس قال الشيخ حديث حسن لغيره و (كان اذاجاء جبريل فقرأ بسم المه الرحن الرحيم علم انه اسورة) لكون البسمالة أولكل سورة (ك) عن ابن عباس قال الشيخ حديث صحيح «(كان أذا جاء مال) من فعوفى اوغضية أوخراج (لم ببيته) عنده (ولم يقيله) بالنشد يدفيها أى ان جاءه آخر النهارلم عسكه الى الليل أواوله لم عسكد الى وقت القيلولة بل بعدل قسمته ( و دخط ) عن الحسن بن محد بن على مرسلاقال الشيخ حديث حسن قر (كان اذا جرى به الضعك) أي غلبه (وضع يده على فيه) قال المناوى حتى لايددوشي من باطن فه وحتى لا يقهقه وهذانادرواما في غالب أحواله فكان لا يفعك الاتسما (البغوى) في معمه (عن والده مرة)المقنى قال الشيخ حديث ضعيف يز (كان اذاحاء المريسربه حرسا جداشكرالله) تعالى فسعدة الشكرسنة عندحدوث نعمة وكذاعند اندفاع نقمة (دوك) عن أبي بكرة وهوحديث حسن لغيره مر كان اذا جلس مجلسا) أى قعدمع اصحابه يتحدّث (فارادان يقوم استغفرالله) تعالى (عشرا الى جس عشرة) أى يقول استغفرالله العظم الذي لااله الاهواكي القيوم واتوب اليه كاورد في خبر وكان تارة يكرره عشرا وتارة يزيدالي خس عشرة وتسمى هـذه كفارة المجلس (ابن السنى) في عمل يوم وأيلة (عن أتى امامة)الباهلي تال الشيخ حديث حسن لغيره دركان إذا جلس احتى بيديه)زاد البزارونصب ركبتيهأى جعساقيه الى بطنهم عظهره بيديه عوضا عن جعها بثوب فالاحتباء باليدين غيرمنهي عنه الااذاكان ينتظر الصلاة كافي حديث (دهق)عن أبى سعيدا كخدرى قال الشيخ حديث حسن و(كان اذا جلس يحدث يكثران يرفع طَرفه الى السمآء) انتظار الما يوحى اليه وشوقا الى الملا لااعلى قال المنها وى وكان يرفع بصرهاليها في المسلاة أيضاحتي زلت آية الخشوع فتركه (د)عن عبد الله بن سلام بالتخفيف واسناده حسن وكان اذاجلس يتحدّث يخلع نعليه) لتستريح قدماه (هب) عن انس باسسنادضعيف: (كان اذا جلس) يتحدّث (جلس السه اصحابه حلقا حلقا) بكسراك وفتح اللام لاستفادة مايلقيه من العلوم ويتشره من الاحكام الشريفة (البزارعن قرة) بضم القاف وشدة الراء (ابن اياس) بكسر الهمزة وهو حديث ضعيف ه (كان اذا حزيه امر) محاءمهم الدوراى فوحدة مخففة وفي رواية حزنه بنون قال في النهاية أى اذانزن به هـم واصامه عم اه وقال في المبضاح وحربه امر معزبه من باب قتل اصابه (صلى)لان الصلاة معينة على دفي النوائب ومنه أخذ بعضهم ندب صلاة المصيبة وهي ركعتان عقبها وكان إس عباس يفعل ذلك ويقول نفعل ماامرنا المذبه بقوله واستعينوا

المسروالملاة (حمد)عن حذيفة آبن اليمان قال الشيخ حديث صيح ع (كان اذا حزبه) أبضبطماقبلد (آمرقال)مستعيناعلى دفعه (لااله الاالله الحليم) الذي يُؤخر العقوبة مع القدرة (الكريم) الذي يعطى الموال بلاسؤال (سيحان الله رب العرش العظم الجديلة رب العالمين) وهذاذ كركان يستفتح به الدعاء (حم) عن عبد الله بن جعفرواس ماده حسن و (كاناذاحلفعلى من الايعنث) أى لا يفعل المحلوف عليه وان احتاج الى فعلد (حتى نرات كفارة اليمين) أى الا يقالمتضمنة لمشروعية الكفارة وهي قوله تعالى فكفأرته أطعام عشرة مساكين من اوسطما تطعمون اهليكم الاته قال المناوي وتمامه عند مخرجه فقال لااحلف على يمين فأرى غيرها خيرامنها الأكفرت عن يمن تم أتذت الذي هوخير (ك)عن عائشة واسه ناده صحيح « (كان اذا حلف) على شي (قال والذي نفس مجدبيده) وتارة نفس أبي القاسم بيده أي بقدرته و تصريفه (ه) عن رفاعة الجهني واسناده حسان (كان اذاحم) أى أخذته الجي التي هي حرارة بن الجلدواللحم (دعا بقربة منما وفافرغها على قريه ) بفتح القياف أى رأسه فاغتسل بهاقال المذاوى وذلك نافع فى فصل الصيف فى القطر الحارفى الجي العرضية اوالغب الخالصة الى لاورم معها ولاشئ من الامراض الرديئة والافهوضار (طبك) عن سمرة بن جندب عال الشديخ حذيث حسن ﴿ كَانَ اذَا خَافَ قُومًا ) أَى شرقوم ( قَالَ اللهم انَا نَجَعَلَكُ فَي نَحُورِهم ) أَي في ازاء صدورهم (ونعوذبك من شرورهم) قال المناوى خص النعر تفاؤلا بنعرهم أولانه اسرع واقوى في الدفع (حمدك هتى) عن أبي موسى الاشعرى واسانيده صحيحة ع (كان اذاخاف ان يصيب شيئابعينه) يعنى كان اذا اعجبه شئ (قال اللهم بارك فيه ولا تضره) وهذا كان يقوله تشريعا والافعينه اغاتصيب الخير والنفع لاالشر (ابن السني عن عيدبن حكيم قال الشيخ حديث حسن لغيره في (كان اذا خرج من الغائط) أى من محل قَصْاً عَمَا جَتَّهُ مِن بُولِ أَوْعَادُطِ ( قَالَ عَفْرَانكَ ) أَيُ اسالكُ عَفْرَانكُ وعْفْران الذَّنت ستره وعدم المؤاخذة به فيندب لمن فرغمن حاجته ان يقول سواء كان بصحراءام ببنيان (حم ع حبك عن عائشة باسانيد صحيحة ، (كان اذاخر جمن الخلاء قال الجدينه الذي اذهب عني الاذي وعافاتي) من احتباس ما يؤذي و يضعف الجسد (٥) عنانس (ن)عن أبي ذرير كان اذاخرج من العائط قال الجديد الذي احسن الى في اوله وآخره)أى في تناول الغذاء اولاواغتذاء البدن بماصلح منه ثم باخراج الغضلة ثانيا (ابن السينى عن انس و (كان اذاخرج من بيته غال بسيم الله) زاد في الاجياء الرجن الرحيم (التمكلان عي الله) بضم التاء الاعتماد عليه (الحول ولا قوة الابالله) أي لا تحوّل عن المعصيه ولاقوة على الطاعة الابتيسيره واقداره (هك) وابن السنى عن أبي هريرة قال الشيخ حديث صحيح (كأن اذاخرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله) أي اعتمدت عليه في جيم علمورى (اللهم انانعوذ بك من ان نزن) بفتح النون وكسير الزاى من الزال

أى من ان نقع في معصية قال العلق مي وروى بالذال من الذل (أونصل) بفتح النون وكسرا ادأى عن الحق (أونظلم) بفتح النون وكسر اللام أونظلم بضم النون وفتح اللام (أونجهل) بفتح النون على احد (او يجهل علينا) أى ان نفعل بغير فاما يضره أو يفعل بنا ينته قال بسم الله رب اعوذ بك من ان ازل أواضل بقتح فكسر فيهما (أواظلم اواظلم أواجهل أو يجهل على) الاول فيهامبني للفاعل والثاني لافعول (حمن هك) عن امسلة واسناده صحيح (زادابن عساكروان ابغي او) أن (يبغي على) والطلم والجهل والبغي متقاربة المعنى أوجع بينها تفنما وكان اذاخرج يوم العيد) أي عيد الفطر أوالا ضحى (في طريق لصلاته (رجع في غيره) ليشمل الطريقين بركته أوليستفتيه اهلها أوليتصدق على فقرا نهاأولية رزعن كيد الكفار (تك)عن أبي هريرة وهو حديث صفيح \* (كان اذاخرج من بيته غال بسم الله توكات على الله الاحول ولا قوة الا بالله اللهم الى اعر ذبك من ان اصل أواضل أوازل اوازل اواظلم اواظلم أواجهل أو يجهل على اوابني اويمني على بيناء الاول منه اللفاعل والثاني للفعول (طب)عن بريدة تصفير بردة قال الشيخ حديث صحيح و (كان اذاخطب) اى وعظ (احرت عيذاه وعلاصوته واشتذ غيرته كالمهنزر جيش)أى كن ينذر قوما من حيش عظم قصد الأغارة عليهم (يقول صحكم مساكم) اى أناكم وقت الصباح اوالمساء اى كأنكر به وقد اناكم كذلك شبه حاله في خطبته والذارة بقرب القيامة يحال من ينذرقومه عند غفلتهم بحيش قريب منهم يقصد الاعاطة به بغتة (وحبك) عن جابرقال الشيخ حديث صحيم " (كان اذا خطب في الحرب خطب على فرسو ذاخطب في الحمعة خطب على عصا) قال المناوي ولم يحفظ عنه أنه توك على سيف وكثير من الجهلة يطن انه كان عسك السيف على المنبر (هك هق)عن سعد القرطبي قال الشيخ بفتح القاف والراءآ خره معبدة قال وهو حديث حسن لغيره = (كان اذاخطَ يعتمد على عنزة) بالتعريك وع قصير (اوعمى) عطف عام على خاص اذالعنزة عصى في اسفلهاز جرالضم أي سنان (الشافعي) في مستنده (عن عطاء) بن الي دراح (مرسلا) قال الشيخ حديث صيح وكان اذا حطب المراة قال اذ كروالها جفنة سعدين عبادة) بنتج الجم وسكون الفاء القصعة العظمة وغمامه تدورمعي كلمادرت قال المناوى وذلك أن المصطنى صلى الله عليه وسد لم لما قدم المدينة كان سعدينعث اليه كل يوم جفنة فيهاثر يدبلحم أولبن قال الشيخ والمراد المثبل والنظير كناية عن مزيد العيش ترغيبا المرأة في تزوجه (انسعد عن الي تكرم مدين عربن حرم (د) عن عاصم بن عمر بن قنادة مرسلا قال الشيخ حديث حسن (كان اذا خطب) امرأة (فرد لم يعد) الي خطبها ثان ا (فغطب امراة فابت معادت) فاحابت (فقان قد التعفن عافا) بكسر اللامما يتغطى يه كني به عن المرأة لمكوم اتستر الرجل من جهة الاعفاف وغيره (غيرك) اى تزوجنا

مرأة غيرك وذامن شرف النغس وعلوالهمة (أبن سعدعن جاهدمر سلا) قال الشه حدث حسن و (كأن اذاخلاينسا ثه الين النياس وآكرم الناس ضاكادسيام تح للزوج فعل ذلك معزوجته اقتداء به صلى الله عليه وسلم (ابن سعدوابن عساكر عن عائشة ) قال الشيخ حديث حسن لغيره ﴿ كَانْ اذَا دَخُلَ اكْلَاء ) بالقِّتم والمدوالمراد المحل الذي تقضى فيه الحاجة أي أرادد خوله (وضع) أي نزع (خاتمه) من اصبعه ووضعه خارج الخلاء لمكونه كان عليه مجدرسول الله وهذا أصل فى ندب وضع ماعليه اسم معظم عنددخول الخلارع حب عن انسقال الشيخ حديث صحيح و (كان اذادخل) أى أرادد خول (الخلاء قال) عند شروعه في الدخول (اللهم اني اعود) خبر ومعناه الدعاءأى اعذتى (بكمن الخيث) بضم أوله وثانيه قال المناوى وقديسكن والرواية بهما جع خبيث (والخمائث) جع خبيثة أي من شرذكران الشياط بن واناتهم أوالخبث الشياطين والخبائث المعاصي (حمق ع)عن انس بن مالك ﴿ (كَانَ اذَادَ حَلَّ الْكُنَّيْفِ بفتح فكسرموضع قضاء اكحاجة أى أوادان مدخله انكان معداو الافلا تقدير (قالبسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبازث ) خص به الخلاء لانه مأوى الشهماني (ش)عن انس قال الشيخ حديث صحيح \* (كَانَ اذادخـ لَ الْحَلَاءُ قَالَ بِاذَا كَلَا اللَّهِ عَالَ بِاذَا كَلَالًا) أي صاحب العظمة اعوذبك من الخبث والخبائث (ابن السه ني) في عمل يوم وليلة (عن عَادُّنْمُهُ) ﴿ كَانَ اذَادَخُلِ الْغَارُّطِ } وهوالمكان المُطْمئن من الأرض تقضى فيه انحــُاجة (قان اللهـم انى اعوذيك من الرجس النعس)قال العلقمي بكسرالراء والنون وسكون الجم فيهالانهمن باب الاتباع وهواتواع فنهاتباع حركة فاء كلة حركة فاءاخرى لكونها قرنت معها وسكون عن كلة لسكون عن اخرى أوحركتها كذلك قال الفارابي في ديواز الادب يقال رجس نجس فاذاافردوا قالوانجس (الخبيت المخبث) بضم فسكون فَكُسرأَى الذي يوقع الماس في الخبث أي يفرح بوقوعهم فيه (الشيطان الرجم) أي المرجوم قال المناوى قال العراقي ينبغي الاخدبهذه الزيادة وانكانت غيرقوية للشاهد في احاديث الفضائل (د) في مراسيله عن الحسن مرسلاوه والبصرى (ابن السني عنه) أى عن الحسن عن انس (عد) عن ريدة قال الشيخ حديث حسن لغيره بر كان اذا دخل المرقق) بكسرا لمم وفتح الفاء المكنيف (لبس حدد آءه) بكسر الحاء المهملة وبالدال المعمة وبالمذأى نعله صونالرجله عادصيها (وعطى رأسه) قال المناوى حياءمن ربه تعالى (ابن سعدعن حبيب بن صائح) الطائي (مرسلا) قال الشيخ حديث حسن لغيره \* (كان اذاذخل الخلاء قال اللهم الى اعوذبك من الرجس النبس الخبيث المخبث الشديطان الرجيم واذاحرج قال الجديلم الذي اذاقني لذيه) أي الماكول والمشروب (وابقى في قوّمه واذهب عني اذاه) باخراج فضلته (ابن السبني عن ابن عمر) قال الشديخ حديث حسن لغيره 13 كان اذادخل المسجد قال مال شروعه في دخوله (اعوذ بالله

۱ زی ع

نه (وسلطانه القديم من الشيطان الرجم وقال) أي الني صلى الله عليه وسلم (اداقال) ابن آدم (ذلك حفظ منه سائر اليوم) لكن في نسير وعلم اشرح المناوى حفظ مني بدل منه وعبارته وقال بعني الشيطان اذا قال اس آدم الى آخره وهومشدكل والصواب أن فاعل قال الذي صلى الله عليه وسلم كأتقدم والتقدير اذاقال ذلك يقول الشيطان حفظ منى (:)عن استعمرون العاص قال الشيخ حديث حسن و (كان اذاد خل المسعديقول يسم الله والسلام على رسول التعاللهم اغفر لي ذنوبي وافتحلي الواب رحتك واذاخرج قال بسم الله والسلام على وسول الله اللهم اغفرلي ذنوبي وافتحلي الواب فضلك خص الرجمة بالدخول والفضل بالخروج لان الداخل دشتغل عايقتريه الى الله فناسب ذكر الرجة والخارج يبتغي الرزق فناسب ذكر الفضل حمه طب)عن فاطمة الزهرا و كان اذادخل المسعد صلى على محدوسهم وقال رب أغفرلى ذنوبي وفتحلى الواب رحتك واذاخر جصلي على محدوسهم وقال وب اغفرلي دَنُوبِي وافتح لى الواب فصَلكِ) طلب المعفرة تشر يعالامته (ت) عن فاطهة الرهرا قال الشيخ مديث حسن و (كان اذا دخل المسعدة البسم الله اللهم صل على مجدوانواج عمد)فيه ندن الملاة على ازواجه صلى الله عليه وسلم عندد خول المسجد (الن النسق عن انس) واسناده حسن ﴿ كَانَ اذَادِ خَلِ السَّوْقِ ) أَي أُرادِدَ خُولِهَ ا (قَالَ بِهُمُ اللَّهُ اللَّهُمَ انى اسالك من خيرهذه السوق وخير مافيها واعود بك من شره اوشر مافيها) ووردات الشياطين تدخل السوق مع أول داخل وتخرج مع آخر خادج (اللهم اني اعفر ذبك إن في المينافاجرة أوصفقة خاسرة ) قال المناوى انت السوق لان تانيثه افصم وسأل خيرهاواستعادمن شرهالاستيلاءالغفلة على أهلها (طبك عن ريدة باسنادضعيف » (كان اذدخل ميته بذأ بالسواك) قال المناوي لاجل الشاير على اهده فإن السالام اسم شريف فاستعل السواك للاتيان به أوليطيب فه لتقبيل زوجانه اه واخذ بعضه بظاهراتحديث فندب السواك لدخول المنزل واطلق (حمدنه) عن عائشة، (كان إذا دخل) يعنى بيته قبل الزوال (قال) لاهله (هل عندكم طعام فان قيل لإقال اني صائم) وان قيل نعم امرهم بتقديمه المه (د)عن عائشة واسناده صحيح و كان اذاد خل الحمالة قال المناوى بالفتح والتشديد محل الدفن سمى به لإنه يحبن ويفزع عندر ويته ويذكر الحلول فيد (يقول السلام عليكم أيتها الارواح الفانية) أى الفاني اجسادها (والابدان السالية والعظام النحرة) أى المتفتتة (التي خرجت) صفة للا رواح (من الدنياوهي بالله مؤمنة)مصدقة (اللهمادخل علم مروحا) بفتح الراءسعة (منك وسيلامامنا) قال المناوى أى دعاء مقبولا وفيه ان الاموات يسمعون اذلا بخياطب الامن يسمع (ابن السيعن أن مسعود) و (كان اذا دخل على مريض يعوده قال) له (لا بأس) عليك (طهور) بفتح الطاءأى هومطهر لكمن الدنوب جادد عائية قددها بقوله أن شاءالله

عن ابن عباس ؛ (كان اذا دخل رجب قال اللهـم بارك لنا في رجب ) مالتنو س وشعبان (وبلغنارمضان وكان اذا كانت ليلة الجمعة قال هذه ليلة غراءو يوم ازهر) أى نيرمشرق (هب) وابن عساكرعن أنس وفيه منعيف كما في الاذكار و (كان اذلدخل رمضان اطلق كل اسير) كان عنده (واعطى كل سائل) فانه كان اجودالناس وكان آجودما يكون في رمضان وفيه ندب العتق في رمضان والتوسعة على الفقراء فيه عن أبن عماس ابن سعد عن عائشة وهو حديث ضعيف \* (كان اذادخل شهر رمضان شدمترره) قال المناوى بكسر الميمازاره كناية عن الاجتهاد في العبادة واعتزال النساء (تُم لم يأت فراشه حتى (ينسلخ) أي عضى (هب) عن عائشة باسنا دحسن ، (كان اذادخـل) شهر (رمضان تغـيرلونه)قال المناوي الى صفرة اوحرة كإيعرض للرجـل الخائف خشية من عدم الوفاء بحق اداء العبودية فيه (وكثرت صلاته وابتهل)اى اجتهد (في الدعاء واشفق) أي تغير (لونه) حتى يصير كلون الشفق (هب)عن عائشة \*(كان اذاد خل العشر) زاد في رواية ابن أبي شيبة الاخير من رمضان (شدّمنزوه) كذاية عن التشمر للطاعة وتجذب غشيان النساء (وأحدى ليله) أى ترك النوم وتعبد معظم الليل لا كله بقرينة خبرعائشة ماعلته قاملياة حتى الصباح (وأيقظ أهله)أى زوحاته المعتكفات معه بالمسجد واللاتي في بيوتهن (قدنه)عن عائشة و (كان اذا دعالرج إصابة مالدعوة وولده وولدولده)اى استجيب دعاوه للرجل وذريته (حم)عن حذيفة قال العلقمي مجانبه عـ لامة المعه و كان اذادعا بدأ بنفسه فيندب للداعي أن يبدأ بنفسه (طب)عن أبي أيوب الانصاري واسماده حسين « (كان اذا دعا فرفع سدية)وذلك عندطلب نعمة (مسم وجهه بيدية)عند فراغه تفاؤلا ونينا لان كفية ملئتا خيرافأ فاضمنه على وجهه (دعن يزيد) باسنادحسن و كان اذادعاجع ل باطن كفه الى وجهه) ووردأ يضاانه كان يجعل باطن كفه الى السماء وتارة يعدل ظهركفه اليهاوجل الاول على الدعاء بحصول مطاوب والثاني على الدعاء برفع البلاء الواقع (طب) عناس عباس قال العلقمي بجانب علامة الصعة ، (كان اذادنامن منبره) أي قرب منه (يوم الجعة) ليصعد للخطبة (سلم على من عنده) أي من بقربه (من الجلوس فاذا صعدالمنبر)أى بلغ الدرجة التالية للمستراح (استقبل الناس بوجهه مُسلم قبل آن يجلس) فيسن فعل ذلك لكل خطيب (هق عن ابن عمر) قال الشيخ حديث حسن لغيره \* (كان اذ ذي الشاة يقول ارسلوابها) أي بعضها (الى اصدقاء خديجة) زوجته صلة ـ ولها وحفظ العهده اوتصدّقاعنها قال العلقمي وأقله كمافي مسلم عن عائشة قالت ماغرت على نساء الني صلى الله عليه وسلم الاعلى خديجة واني لم أدركها قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاذ بح الشاة الى آخره فقيه دليل محفظ العهدوحسان الودورعاية حرمة الصاحب وعشميرنه في حياته ووفاته واكرام أهل ذلك الصاحب

م)عن عائشة \* (كان اذاذكر أحدافد عاله بدأ بنفسه) ثم ثني بمن أرا دالدعاء له مُ عمد بك)عن أبي بن كعب واسناده صحيح د (كأن اذاذهب المذهب) بفتر الميم واسكان لذال المعهدة وفتح الهاءأي ذهب في المذهب الذي هومحل الذهباب لقيمناء أنحساحة (ابعد) بحيث لا تسمع كخارجه صوت ولا يشم له ريح و يغير اعداقها الحاجه ( كاك) عن المغيرة بن شعبة واسناده صحير ( كان اذارأى المط قال اللهم صيباً)أى اسقناصيبا (نافعاً) احترزيه عن الصيب الضار زن عن عائش كان اذارأى الهلال صرف وجهه عنه وقال المناوى حذرامن شره لقوله لعائشة ثالترمذى استعيذى بالتهمن شره فانه الغاسق وماوقب قال البيضاوي ومن ل عظيم ظلامه اذا وقب دخل ظلامه في كل شئ وقيل المرادبه القسر فأنه فيغسق ووقويه دخوله في الكسوف (د)عن قتادة مرسلا ه (كان اذا رأى الهلال قال هلال خيرورشد) الظاهرانه منصوب بمقدرأى اللهم اجعله كإسماتي التصريح به في حديث كان اذانظر إلى الهلال (أمنت بالذي خلف ف) ويكرّره (ألاثائم يقول اتجدينه الذي ذهب بشهركذا وحاء بشهركذا (د)عن قدّادة بلاغا أى قال بلغ اذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم (ابن السنى عن ابى سعيد) و (كان اذار أي الهلال قال هلال خيرورشد) اضافه للخير والرشدرجاء ان يقعافيه وتعليما لامته (اللهم اني اسألكَ من خبرهذا ثلاثا اللهم اني اسألك من خبرهذا الشهرو حبر القدر) بالتحريك واعوذيك من شره )اى ماذ كرمن كل منهما يقول ذلك (ثلاث مرات ) فيه ندب الدعاء عته دروية الهلال (طب)عن رافع اس خديج باسناد حسن د (كإن اذارأى الهلال قال اللهم اهله علينابالين)أى البركة (والاعمان) اى بدوامه وكماله (والسلامة والاسلام) الانقياد للاحكام (ربي وريك الله) فهوالمعبود بحق دون غييره (حمتك) عن طحة بن عبدالله باسنادحسن وكان اذارأى الهلال قال الله اكبرالله اكبر) اى يكروالتكبير الجديد لاحول ولاقوة الابالله اللهم اني اسالك من خيره ـ ذا الشهر واعوذ بك من شم رومن شريوم المحشر) قالة تعليما لامته واعترافا بالعبودية (حمطب) عن عبادة بن الصامت و (كان اذاراى الهلال قال اللهم اهله علينا بالامن والاعمان والسلامة والآسلام والتوفيق خلق قدرة الطاعة فينا (لما محسوترضي ربنا وربك القه (طب) عن ان عرب عانبه علامة الحسن و كان اذاراي الهلال قال اللهم اهله علمنا والامن والاعان والسلامة والاسلام والسكينة والعافية والرزق انحسن أى الحلال الحاصل ب (ابن السينيءن جدير) بالتصغير بن انس (السلمي) قال المناوي قال الذهبي لا صينة له في كان على المؤلف ان يقول مرسلا (. كان اذار أي الهـ لال قال هلال خدير كجدنله الذى ذهب بشهركذا وعاء بشهركذا اسألك) فيه التفات (من خيرهذا الشهر وبوره وبركته وهداه وطهوره ومعافاته انسبة الهدى ومابعد واليه على سبيل المحاذا

والمرد

والمراد حصول ذلك فيه (ابن السنى عن عبدالله بن مطرف) الازدى الشامى يزكان اذارأى سهيلا) الكوكب المعروف (قال لعن الله سهيلافانه كان عشارا) اى مكاسا يأخذالعشوروفى رواية للدارقطني كان عشارامن عشارى المن يظلهم (فسح) شهارا آبن السنى عن على وهو حديث ضعيف (كان اذارأى ما يحب قال الجـ دلله الذي ننعمته تم الصائحات) قال الحسدن مامن رجل يرى نعمة الله عليه فيقول الحمدالله الذى بنعمته نتم الصاكحات الااغناه الله وزاده (واذارأي ما يكره قال الحمد لله على كل <u>حال رب اعوذبك من حال اهل النبار) بين يه ان شدائد الدنيا يلزم العبد الشكر عليها</u> اذهم أعم في المقيقة بها تحى السيئات وترفع الدرجات (٥) عن عائشة قال الشيخ حديث حسن ﴿ كَانَ اذاراً عَهُ شَيٌّ ) من الروع الفزع والخوف (قال الله الله ربي لا شريك إله ) أي لامشارك في ملكه (ن)عن توبان باسناد حسن \* (كان اذارضي شيئا) من قول احد اوفعاد (سكت)عليه ويعرف الرضافي وجهه (ابن منده عن سهيل) بالتصغير (ابن سعد انساعدى الى اسعد) وركان المار الماء وشدة الفاء وبهمزويدونه (الانسان) وفي راية انساناأي هناه (اذاتزوج) قال العلقمي قال الطبيي اذا الاولى شرطية والثانية ظرفية (قال بارك المه لك وبارك عليك وجم بينكائ حير) جواب الشرط قال المناوى قال الزيخشرى معناه انه كان يمنع الدعاء له بالركة موضع الترفية المنهى عنها وهي قولهم للمتزوج بالرفاء والبنين (حم ع ك)عن الى هر- قواساندة عيمة - (كان اذاروم بديه في الدعام لم يحطهما حسى يسم بهاوجهه) تف اولا بعصول المراد وهذا اذا كان خارج الملاة (تك)عنابن عمر ركان اذارفع رأسه من الركوع في صلاة الصبح في آخر ركمة قنت )فيه ان القنوت سنة في الصبح وانه بعد الركوع (عيد ب تصرعن الى هريرة) باسناد حسن ف (كان اذارفع بصيره الى السماعة الم مامصرف القلوب ثبت قلى على طاحتل قال المناوى هذا تعلم لامتهان يكونوا ملازمين لمقام انخوف مشفقين من سلب التوهيق (ابن السنى عن عائشة) باسناد حسن مركل اذارفعت مادنه فال الجديد عداكثر اطسامبار كافيه الجدنله الذى كفاماً) اى دفع عناشر المؤذيات (وآوانًا) في كن نسكنه (غـيرمكني) بفتح الميه وسكون الكاف وكسر الفاء وتشديدالنعتية خبرمقدم وربنا ستدأمؤ خراى ربناغير نحتاج للطعام فيكني (ولآ مكفور)اى مجمود فصله (ولامودع) بفتم الدال المشددة اى غير متروك فيعرض عنه ولامستغنى عنه بفتح النون وبالمنوس (ربنا) بالرفع قال العلقمي خبر مبتدا محذوف اى هوربنااوعلى انهمنداخبرهمقدم ويجوزا بحرعلى انه بدل من الضمير في عنه وقال غيره عنى البدل من الاسم في قوله الحددلله وقال ابن الجوزى ربنا بالنصب على النداء مع حذف اداة النداء (حم ختده) غن ابى امامة الماهلي د (كان اذا وكعسوى ظهره) أى جعله كالعَصْيفة الواحدة (حتى لوصب عليه الماء لاستقر) مكانه قال

ز ت

العلقمي قال الدميرى الواجب في الركوع عند داان بيحني صيت تنبال راحماه ركمته ولا يحت وضعها على الركبتان وتعب الطمأنية في الركوع والسعود والإعتدال مر. الركوع وايحاوس من السعدتين ويهذا كله قال مالك واحدودا ودوقال أبوحنه غة مكفه في الركوع ادني افعناء ولا تجب الطمأنينة في شيّمن هذه الاركان واحتم له رجواله تعالى اركه واواسعدواواصل الركوع الانتفاض والانتناء وقداتي به واحتم اتعابنا وانجمهور ديث الى هريرة في قسة المسئ صلائه أن الني صلى الله عليه وسلم قاله أرام حتى تطمئن راكعا أمارفع حتى تعتدل قائما عماسعد حتى تطمئن ساحدام افع لذبك في صلاتك كلهارواه البخارى ومسلم (ه) عن والصة بن معبد (طب) عن ابن عباس (ه) عن اس مسعود قال العلقمي مجانبه علامة الحسن و (كان اذاركم قال) في ركوعه (سيمان)أى ازه (ربي العظيم)عن النقائص (ويجدم) قبل اواوللمال والتقديرا رهد سامعمدى لهمن احل توفيقه وقبل عاطفة والتقدير انزهه ملتسام عده ومحسمان انتكون الساءمتعلقة يحدوف متقذم والتقدير واثنى عليه بحمده فيكون سحان رني العظيم حلة مستقلة ومحمده حلة اخرى (ولاثا) اى مكررد الفي ركوعه ثلاث مرات واذاسعديال) ي سعوده (سيمان ربي الاعدبي وبحمده والأثارد) عن عقسة من عامر قال العلقمي بجانبه علامة الحسن و كان اذاركم فرج اصابعه واذاست فر ضم اصابعه لانه ابلغ في التمكين والتحامل المطلوب (ك هني)عن واقل بن حرر بتقديم الحساء على الجمر ان ربيعة باسنادحسن (كان اذارمي الحمارمشي اليه) أي الى المرمي (ذاهما وراجعا) قال المُناوي فيه انه يسن الرمي ماشيا وقيد ه الشافعية ترمي غير النفر (ت)عن ان عمر باسناد صحيم و كان اذارمي جرة العقمة وهي التي تي مكة (مضي ولم بقف) قال المناوي اى لم يقف للدعاء كما يقف في غيرها من الجمرات انتهى قال العلقمي رمي خرة العقدة عندنا واجب وليس بركن ويه قال مالك والوح نيفة واحد وداود وقال ان المنيذر واجعواعلى الملارمي بوم التحرالا حرة العقبة (تمة) يحوز الرمي عايسمي حراولا يحوزا يم الايسمى حراكالرصاص والجدمد والذهب والفضة والمحل ونصوها وبعقال مالك واجدوداودوقال ابوحنيفة محوزوكل مايكون من جنس الارض كالرلحل والزرنيخ والمدر ولا يجوز عاليس من جنسها (ه)عن ابن عماس واستناده حسن و (كان اذارمات عين امراة من نسائه لم يأتها)أى لم يجامعها (حتى ترأعينها) لأن الجاع حركة كلية عامة للبدن (ابونه عفى الطبعن سلقه (كان اذاز وجاوتزوج امراة نثر تمرا) قال المناوى فهمانه يندب لمن الصندوليمة ان ينثر للعماضر بنقرا اوزييما اوسكرا اولوزا او عوداك انتهى لكن نص الشافي وماعليه الجمه وران ذلك ليس بمندوب والأولى تركه واما اخذه فالاولى تركه ايضاالا اذاعرف الاستخذان الناثر لادوثر بعضهم على بعض ولم بقدح الاخذا في مروعته فلا يكون ترك الاخذاولي (هق)عن عائشة وكان اذاسأل الله تعالى خيرا (جعل اطن كففاليه) بالأفرادوفي نسخة بالتثنية (واذا استعاد) من شر (جعل

ظاهرها.

طاهرهااله اشارة الى رفع ذلك (حم)عن السايب بن خلاد فركان اذاسال السيل قال اخرحوالنااليهذا الوادى الذى جعله الله طهورا) أى جعل ماسال فيه مطهرا (فنقطهر منه)الطهارة تشمل الغسل والوضوع والافسل عندالشافعية الجمع بن الغسل وانوضوع شمالفسل شم الوضوة (ونحمد الله عليه) أي على حصوله الشافعي (هق) عن يزيد ن الهاد مرسلاة (كان اذاسجد عافي) مرفقيه عن جنبيه (حتى زى) بالمون وفي رواية بمثناة تحتية (بياس ابطيه) لكثرة تجافيه (د)عن جابر واسماد حسن بز (كان اذاسجدرفم المامةعنجبهة) وسجدعلى جبهة وانفه (أبن سعدعن صائح بن خيران) بخياء مجمة (مرسلا) من المان الاسراستناروجهه)أى اضاء (كانه) قال المناوى أن المُوضم الذي متبن فيه السروروه وجدينه (قطعة في) على العاعمي و يحتمل أن مكون اراد بقوله قطعنة القرنفسه وقدروى الطبراني حديث كعببن مالكمن طرق وغي بعضها كانه دارة قرانتهى وقال المناوى لم يشبهه به كله لان القرفيه قطعة يظهر فيها سواد الكذي (ق) عن كات مانك وكان آذا سلم من المدرة على ثلاث مرات سيمان ربكرب العزةع ايصفون وسلام على المرسلين واتحمد الهرب العالمين) قال المناوى اخدمنه ان الاولى عدم وصل السنة التالية للفرض بل يفعل بينها المحوورد (ع) عن أبي سعيد. (كان اذا سلم لم يقعد) قال المناوى بين الفرض والسنة قال العلقمي وفى المخارى عن امسلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذاسلم يكث يسير اقال العلامة عجد بن يوسف الدمشق والظاهران القعودهذا القعود الذي كان عليه في الصلاة اي مستقبل القبلة (الاعقدارمايقول اللهم انت السلام) اى ذوالسلامة من نقص (ومنك السلامتيارك باذااكلال والارآم) ثم يعمل عينه للناس و يساره القبداة جعابين الاحاديث لماصح انهصلي الله عليه وسلم كان اذاصلي الفداة جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس (مع)عن عائشة من كان اذاسم المؤذن قال مِثـل ما يقول حتى اذابلغ حي عـلى الصّلاة حى عـلى الفـلاح قال لاحمل ولا قرّة الابالله) المراديه اظهار الفقر آلى الله تعالى بطلب المعونة (حم)عن أبي راقع قال الشيخ حديث حسس لفيره \* (كان اذا سمع المؤذن يتشم حقال واناولا) أى يقول عنداشم دأن لااله الاالله واناوعند اشهد ان محددا رسول الله وانافقوله وانامستدأ خبره محددوف أى وانااشهد (دك) عنعائشة = (كان اذاسم المؤذن يقول حيد لي الفلاحقال اللهم اجعلنا مفيِّين) اى فائزين بكل خير تاجين من كل ضير (ابن السيني عن معلوية) واستناده ضعيف \* (كأناذ سميع صوت الرعد والصواعق) قال المناوى جع صاعقة وهي قطعة رعد تنفض معها قطعة من نارزدال المهنم لا تقتلنا بغضمك ولاتم لكنا بعذابك وعافا فبلدلك)أى ادركمابرجدل (حمدك عن ان عدرقال الشنيخ حديث صي

و كاناذاسم عبالاسم القبيم حوله الى ما هوأحسس منه) فينبعي لمن كان اسمه قميماً ان محوله اقتداءيه صلى الله عليه وسلم (ابن سعد عن عروة مرسلل) قال الشيخ حديث صحيحة (كان اذاشرب الماءقال المحديلة الذي سقانا عذبافرانا) قال المحلى في تفسير قوله تعلى وذاعذ فرات مديدالعذوبة وقال البيضاوي قامع العطش من فرط عذوبته وقال البغوى الفرات عذب المياه (برجته ولم يجعله ملط العاجا) بضم الهمزة مراشد مدالمالوحة مذنوبذا (حل)عن أبي جعفر مجدبن على بن الحسين (مرسلا) وهو حديث ضعيف ﴿ كَانَادَاشِرِ مِنْنَفُسَ مِعدرَفِع الاناءَعن فِه (ثَلَاثًا) من المرات يسمى الله في أولهن و محده في آخرهن (ويقولهو) أي هذا الفعل (اهناً) بالهمزمن الهذأ (وآمرأ) بالهمزقال العلقمي أي الذوانفع وقيل اسرع انعدارا عن المرى لسهولته وخفته عليه (وارأ) من البرءأي اكثربرتا أي صحة البدن لتردده على المعدة الملتهمة دفعان فتسكر الدفعة الثانية ماعزت الاولىعن تسكينه والثالثة ماعزت الثائية عنه وأيضافانه اسلم كرارة العدة وابق عليهامن ان يهجم عليها الباردوهاة واحدة فمطفئ الحرارة الغريزية ويؤدى الى فسادمزاج المعدة والكبد والى امراض رديئة وقدعهم بالتحرية ان ورود الماءعلى الكمد بالعب يؤلمها ويضعف حرارتها ولهذا قال صلى ابته علمه وسلم الكبادمن العب والكباد بضم المكاف وتخفيف الباء وجع الكمد واذاورد بالتدريح شيئافش عالم يضادحرارتها ولم يضعفها ومثاله صب الماء الباردعني القدرزهي تفورلايضره صده قل الاقلم الا (عمقع) عن أنس بن ما الك و (كان أذ شرب تنفس مرتبن) قال المناوى أى تنفس في اثناء الشرب مرتبن في كمون قد شرب درث مرات وسكتعن التنفس الاخير أكونه ضروريا فلاتعارض (ت،) عن النعاس واسناده ضعيف وكأن اذاشرب تنفس في)شربه من (الاناء ثلاثاً) دعني كان دشرب بثلاث دفعات (يسمى عندكل نفس) بفتح الفاءأى أوّل كل مرة (ويشركر) الله تعمالي (في آخرهن )أى يقول الجديد الى آخر مامروا الجدرأس الشكركما في حديث إن السني (طب)عن اسمسعودقال المناوي ضعيف من طريقه و (كان اذا شهد جنازة) أي حضرها (اكتراله عات) بضم الصادالسكوت (واكتر حديث نفسه) في الهوال الموت ومابعده فان قيل حديث النفس لايطلع عليه النياس فيأمستند الراوي في الاخبار رذاك فيعتمل الماخبر رذلك اعتمادا على قرينة اكال أوان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك (ابن الممارك وابن سعد عن عبد العزيز من أني رواد) قال السيخ بشدة الواو (مرسلا) ع (كان اذاله هدجنازة رؤيت) قال الشيخ بضم الراء وكسر الهَمزة وفتح المنناة التحتية (عليه كابة) بالمدّ قال في النهاية المكابة تعيير النفس إ بالانكسارمن شدة الهم والحزن (وأكر ترحديث النفس) في احوال الاسخرة (طب) عن ابن عباس يز كان اذ شيرع جنارة علاكريه) قال العلقين الكرب فقر الدكاف

وسكون الراءبعدهاموحدةهومايدهم المرعما بأخذ بنغسه فيغمه ويحزنه (واقل الكلام وآكثر حديث نفسه) تفكرافيمااليه المصير (الحاكم في الكني) والالقاب (عنعرانبن حصين) مالتصغيرة (كان اذاصعد المنبر) للغطبة (سلم) قال العلقمي يستن للامأم السلام على الناس عند دخوله المسجد يسلم على من هناك وعلى من عند المنبراذا انتهى اليه وأذاوصل اعلى المنبر واقبل على النأس بوجهه يسلم عليهم ولزم السامعين الردعليه وهوفرض كفاية وسلامه بعدالصعود هومذهبنا ومذهب الاكثر أن ويه قال ابن عياس وابن الزبير وعمربن عبد العزيز والاوزاع والامام أحد وقال مالك وأبوحنيفة يكره (ه) عن جابرقال العلقمي بجانبه علامة الحسن (كان اذا صلى الغداة) أى الصبح (جاءه خدم أهل المدينة بانيتهم فيه الماء في إناء الاغمس يده فيه) للتسرك بيده الشريقة (حمم) عن انس ﴿ (كان اذاصلي الغداة جلس في مصلاه) مذكر الله تعالى كافي رواية الطبراني (حتى تطلع الشمس) فيه استحباب الجلوس في المصلى بعد صلاة الصبح الى طلوع الشمس معذ كرالله تعالى (حمم ٣)عن حا ان سمرة و كان اذا صلى بالناس الغداة اقبل عليهم بوجهه فقال هل في كم مر رض اعوده فان قالوالاقال فهدل فيكم جنازة اتبعهافان قالوالاقال من رأى منكم رؤيا يقصهاعلينا) أى لنعبرهاله (اين عساكرعن اس عمر) بن الخطاب (كان اذاصلي ركعتى القيمر اصطمع ) قال المناوى للراحة من تعب القيام (على شقم الاين) قال العلقمي قال في القَيْرَ قيل إلى المحدة فيهان القلب في جهة اليسار فاوا ضطيع عليه لاستفرق نوما لكونه ابلغ في الراحة بحلاف الميني فيكمون القلب معلقا فلابستنفرق قال شيخ الاسلام زكرياروى أبوداودباسناد صحيح اذاصلي احدكم الركعتين قبل الصبح فليضطعم على عينه فيندب الغصل بين صلاة الصبح وسنته بالاضطاع وانلم يتهجد اظاهر هذا الحديث ولا يكفي الفصل بالتحدث ولا بالتحول (خ) عن عائشة وكان اذاصلي صلاقاتيتها) قال المناوى أى داوم عليها بان يواظب على ايقاعها في ذلك الوقت ابدا وسبب هذا الحديث انالني صلى المتعليه وسلم نسى سنة الظهر المعدية وقيل سنة العصر فتذكرها بعد صلاة العصر فصلاها وداوم عليها فسألت عائشة عن ذلك فذكره (م) عن عائشة \* (كان اذاصلي) قال المناوى أى أرادان يصلى و يحمّه لفرغ من صلاته (مسم بيده المينى على رأسه ويقول بسم الله الدى لا اله غيره الرحم اللهم اذهب عنى الهم والحزن يحتمل ان العطف المتفسير وقال المناوى الهمما يهم الانسان والحزن هوالذي يظهرمنه فى القلب ضيق وخشونة وقيل هاما يصيب القلب من الالم لفوت محموب (خط)عن انس س مالك و (كان اذاصلي الغداة في سفرمشي عن راحلته قليلا)قال المناوي وغمامه عند مخرجه وناقته تقاد (حل هق) عن أنس ﴿ كَانَ اذَاطَافَ بِالْمِيتَ ستلم المُحِروالركن) المماني زاد في رواية وكبر ( في كل طواف ) أي في كل طوفة (ك)

عن أن عمر وهو حديث صحيم و كان اذاطهر في الصيف استعب أن يظهر له يا أنجعة واذا دخل الدرب في الشمة استحسان مدخل لماة الجمعة) تيمنا وتبركام (ابن السني والوقعيم في الطب) النموى (عن عائشة) و (كان اذاعرس) عبه ملات مفتوحات والراءمشددة أى زل وهومسافرآ خرالليل النوم والاستراحة (وعليه ليل)أى زمن متدمنه (نوسلة عينه) أى جعل بده اليني وسادة لرأسه ونام نوم المتكن لبعده من الصبح (قاذا عرس قبل الصيع)أى قبيله (وضعراسه على كفه اليني) واقام ساعده لئلايقكن من النوم فتفوته الصبح كاوقع في قصة الوادي (حم حيك) عن ابي قتادة باسانيد صعيعة مر كان اذاعصفت الريح)اى اشتدهمو بها (قال اللهماني اسالك خبرها وحير مافيها وخسر ماارسلت به)قال العلقمي وتمامه كإفي مسلم قالت اي عادَّشة واذا تخيلت السماء تغمر لويه وخرب ودخل واقيل وادبرفاذامطرت سرى عنه فعرفت ذلك فسألته فقال لعله شة كاقال تعالى فلاراوه عارضامس تقبل اوديتهم قالواه فاعارض ممطرنا الاسية وكان خوفه صلى الله عليه وسلم أن يعاقب وابعصيان العصاء كاعوقب قوم عادوسرور بزوال الخوف قال ابوعبيد وغيره وتخيلت السماءمن المخيلة بفتر الميروهي سجابه فيها رعد ورق عنى المهانهاماطرة ويقال إخالت اذا تغيرت (حممن عن عائشة عن اكان اذا عطس) يفتح الطاء (حدالله) بكسر الميم (فيقال القير حك الله فيقول مديكم الله ويصلح بالكم)اى حالكم (حمطب) عن عبد الله ن جعفر واسناده حسن و كان اذاعطس وضع بداوتويه على فيه وخفص بهاصوره) قال المناوى وفي رواية لابي تعم خروجهه وفاه (دتك عن الى هريرة واستاده صحيح و كأن اذاعل علا اثبته) تقدم معناه قريما في كان اذاصلي (مد) عن عائشة ١٤ (كان آذاغزي) اي خرج للغزوقال اللهم انت عضدي اي معتمدي في جميع الامور سيما في الحرب وانت نصيري ويك أقاتل العدو (حمدت، حب)والضياء المقدسي عن إنس واسانيده صحيحة وكان اذاغضب اجرت وجنتاه) وهذالاينافي ماوصف به من الرحمة (طب) عن ابن مسعود وعن امسلم و كان اذا غضب وهوقائم جلس وإذاغضب وهو حالس إضطبع فيذهب غضيه ) لان ذلك ابعد عن المسارعة إلى الانتقام وسكن الحدة ابن أبي الدنيا في كاب ذم الغضب عن أبي هريرة ه (كان اذاغضب لم يحتري ) قال الشيخ بسكون الهمزة (علمه احد الاعلى) بن ابي طالباا يعلمن مكانته عنده وتمكن ودهمن قلمه بحيث يتعمله في حال حدته (حلك) عن امسلة و كان اذاغضبت عائشة عرك ما نقها) بزيادة الموحدة ملاطفالها (وقال ياعويش) منادى مصنغرمرخم (قولى اللهم رب محداغفرذني واذهب غيظ قلى واجرني من مضلات الفتن العنان المضارة في قال ذاك بصدق واخلاص ذهب غضبه (ابن السنى عن عائشة) و (كان اذافاته) الركفات (الاربع) المطلوبة (قبل الظهر) بأن صلى الظهرقبل فعلها (صلاهابعد الركمتين) اللتين (بعد الظهر) قال العلقمي قال

الدمعرى انماكان التي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لأن التي بعد الظهرهي التي تح الخلل الواقع في الصلاة فاستحقت التقديم واماالتي قبله فانها وأن كانت ايضاحارة فسنتها التقديم على الصلاة وتلك ما بعة في كان تقديم المابع الجابراولي من غير. (٥) عن عائشة واسناده حسن (كان إذافرغمن) اكل (طعامه قال الجديقه الذي اطعنا وسقانا وجعلنا مسلين) فيسن قول ذلك عقب الفراغ من الاكل (حمع) والضياء عن ابي سَعِيدًا بُندري بأسناد حسن \* (كان اذا فرغ من دفن الميت وقف علمه) أي على قبره هووًا صحابه (فقال استغفر والاخيكم) في الاسلام (وسلوا) الله (له المتبيت) اي اطلبواله منه أن شت لسانه وجنانه مجواب الملكين (فانه الاتنيسال) اي يساله الملكان منكرونكيرفهواحوج الى الدعاء (د)عن عمان بن عفان باسناد حسن « (كان آذا فرغمن) اكل (طعامه قال اللهم لك الحداطة توسقيت واشبعت وارويت فلك الحد غيرمكفور) اى مجعود فصلك ونعمتك ولامودع ولامستغنى عنك (حم) عن رجل من بني سليم واسناده حسن " (كان اذا فرغ من تلبيته سأل الله رضوانه) بكسر الراء ومغفرته واستعاذ برحمه من المار) وذلك اعظم ما دسأل (هق) عن خزيمة بن ثابت وكان اذافقد) بالدينا الفاعل (الرجل من اخوانه ا) ي لم يره (ثلاثة الم سأل عنه فان كَانْ عَاتِما )اى مسافرا (دعاله وان كان شاهدا) اى حاضرا بالبلد (تارة وان كان مرديضا عادة )فينمغ الاقتداء به في ذلك (ع)عن انس باستناد ضعيف ﴿ كَانَاذَا قَالَ الشَّيُّ شرت مرات لم يراجع) بالمناء للفعول لوضوح ذلك بعد الثلاثة اوله يبته (الشيرازي عن ابي حدردً) بمهملات الأسلى و كان اذاقال بلال المؤذن (قد قامت الصلاة نهض فكرر) تكبيرة التحريم ولا ينتظر فراغ بقية الفاظ الاقامة قاعدا (سموية) في فوائده (طب)عن ما الله بن الى اوفى (كان اذاقام من الليسل) اى فيه قال العلقمي وظاهر قوله من الليل عام في كل حالة و يحتمل أن يختص بما إذا قام إلى الصلاة قلت ويدل عليه رواية اذا قام الى المه عدولسلم نحوه وحديث ابن عباس يشهدله (يشوص) بفتح اقله وشين معمة ضمومة وصادمه ملة (فاه بالسواك) أي بدلكه وينظفه وينقيه والشوص دلك الاسمنان السواك عرضا وقال ابن دريد الاستياك من سفل الى عاو (حمق دن)عن حديقة بن المان (كان اذاقام من الليل ليصلى افتح صلاته بركعتين خفيفتين) كفة القراءة فيهاا ولكونه يقتصرفهماعلى الفاتحة لينشط أبابعدهما واستعالا تحل عقد الشيطان وهووان كان منزهاعن عقده اكنه فعله تشريعا (م)عن عائشة يزكان اذاقام الى الصلاة رفع بدية) حذاء منكبيه (مداً) قال العلقمي قال ان سيد النياس يحوزان يكون مصدر المختصا كتقعد القرفصا اومصدرا من المعنى كتقعدت جاوسا أوحالا من فاعل رفع (ت)عن الى هريرة باسناد صيغ د (كان اذاقام على المنبر استقبله اصحابه برجوهه-م) قال العلقمي قال الدميري السنة ان يقبل الخطيب على القوم في جميع

فطبته ولايلنفت فيشيمنها وان يقصد قصدوجهه وقال أبوحنيفة للتفت عنن وشمالا في بعض الخطيمة كافي الإذان وقال اصابناو يستعب للقوم الاقبال وجوههم علمه ويعاءت فيسه احاديث كشيرة ولانه الذي يقتضيه الادب وهوابلغ في الوعظ وهو مجع عليه قال امام الحرمين سبب استقبالهم له واستقباله اياهم واستدباره القبلة الد مخاطئهم فلواستدرهم كان خارجاءن عرف انخطاب فلوخالف السنة وخطب مستقبل القداة مستدرالناس صحت خطسته مع الكراهة هكذاقطع به جهورالاصحاب وفي وجه شاذلا تصم خطبته وطردالدارمي الوجه اذا استدبروه (ه) عن ثابت باستاد كان اذاقام في الصلاة قبض على شماله بمينه وقال العلقمي وكمفية ذلك عند الشافعية أن يقيض بكفه الميني كوع السرى وبعض الساعد والرسيغ باسطاا صابعها فيعرض المفصل اوناشر الهاصوب الساعد ويضعها أى اليدن بين السرة والصدر وانحكمة في جعلهما تحت الصدران يكونا فوق اشرف الاعضاء وهوالقلب فأنه تحت الصدر (طب)عن والل سعر ماسناد حسن و (كان اذاقام) قال المناوى عن جلسة الاستراحة اه وظاهرا كديث الاطلاق وهو المنقول في كتب الفقه (اتكأ) بالهمزة (على احدى بديه) كالعاجن بالنون فيندب ذلك لكل مصل (طب) عنه أي عن واذل و كان اذاقام من المحلس استغفرالله عشرين مرة ليكون كفارة لماجرى في ذلك المحلس (فاعلن) بالاستففارأي نطق محهر أتعليما لمن حضر (ابن السنى عن عيدالله يمضرمى) و (كان اذاقدم عليه الوفد) جع وافد كصدب جع صاحب من وفداذا ترب لنعوملك لامر (لس احسن ثمانه وامرعلية) بكسر فسكون (أصحابه بذلك) فيه طلب التعمل في بعض الاحيان فلاينافي خسر السذاذة من الاعيان (السغوى) في المعم عن جندب بن مكيث) و كان إذا قدم من سفر ) قال المناوى زادا لمخارى ضي يدأ بالمسحدة صلى فيه ركعتس زاد العارى قبل ان يجلس (غريثي بفاطمة) الزهرا فيدخل اليها (مُماني ازواجه) مُ بخرج الى الناس (طبك) عن أبي تعليه الخشي نادحسن و كان آذاقدممن سفرتلقي )فعل ماض مبنى الفعول (بصبيان اهل بيته) فيركب بعضهم بين يديه وبعضهم خلفه فيسن فعل ذلك (حمم د) عن عيد الله من جعفر و كان اذا قرأمن الليل رفع) قراءته (طوراوخفض طورا) قال ان الاثير الطوراكالة وفيهانه لابأس باظها والعل أن امن على نفسه الرياء (استصرعن أبي هريرة) واستاده حسسن ه (كان اذاقرأ اليس ذلك بقادرعلى ان يحيى الموتى قال بلي واذاقرأ النس الله باحكم انحا كمن قال بلي) قال المناوي لانه قول عنزلة السؤال (ك هب) عن أبي هريرة وهو حديث صحيح يز كان اذاقرأسج المربك الاعلى) أى سورتها (قال سيمان دبي الاعلى أي يقول ذلك عقب قراءتها ويحمل عقب قوله الاعلى (حمدك) عنابن عباس وهوحددث صحيح و (كان اذاقرب المعطعام) لما كله (قال بسم الله) فاصل

السنة يحصل بذلك والا كل بسم الله الرجن الرحم (فاذافرغ) من الاكل (قال اللهم اذك اطعمت وسقيت واغنيت واقنيت)قال السيوطي في تفسير قوله تعالى وانه هواغني واقنى اغنى الناس بالكفاية بالآموان واقنى اعطى المال المتقذة نية وهديت واجتبيت أى احترت لدينك ولنصرته اللهم فلك الجدعلى ما اعطيت (حم) عن رجل ضعابى واسناده صحيم « (كأن اذاقفل) بقاف ثم فاءأى رجع وزناومعنى (من غزوا وجج اوعمرة يكم على كل شرف) بفتر المعبمة والراءبعدها فاءهو المكان العالى (من الارض ثلاث تكبيرات م تقوي لا اله الا الله وحده لا شريك اله الملك واله الحدد) قال المناوى زاد الطمراني فى رواية يحيى ويميت (وهوعلى كل شئ قدير) قال العلقمي يحتسمل انه كان يأتي بذا الذكرعقت التكبيروهوالمكان المرتفع ويحتمل انعيكمل الذكرمطلقاعقب التكبير ثم بأتى بالتسبيح اذاهبط فال القرطبي وفى تعقيب التكبير بالتهليل اشارة الى انه المنفرد بايحاد جيه عالموجودات وانه المعبود في جيه الاماكن (آيبون) جع آيب أي راجع وزنا ومعنى وهوخبر مبتدء محذوف والتقدير نعن آيبون وليس المراد الأخبار بحض الرجوع فانه تحضيل الحاصل بل الرجوع فى حالة مخصوصة وهى تلبسهم بالعبادة المخصوصة والاتصاف بالاوصاف المذكورة (تائبون) قال العلقم فيه اشارة الى التقصير في العبادة أوقاله صلى الله عليه وسلم على سبيل التواضع أوتعلنما لآمته أوالمرادامته وقد تستعمل التوية لارادة الاستمرارع لى الطاعة فيكون المرادان لايقعمنهم ذن (عابدون ساجدون لربنا عامدون صدق الله وعده) في اظهار دينه وكون العاقبة للتعن (ونصر عبده )يريدنفسه يوم الخندق (وهزم الاحزاب وحده) أي من غسرفعل أحدمن الادميين قال العلقمي واختلف في المراد بالاخراب هنا فقيل هم كفار قريش ومن وافقهممن العرب واليهودالذين تحزبوا أى تجمعوافي غزوة انخندق ونزل في شأنهم سورة الاحزاب مالك (حمق دت)عن ان عمرين الخطاب و(كان اذا كان) أى وجد (الرطب لم يفطر) من صومه (الاعلى الرطب واذالم يكن الرطب) موجودا (لم يفطر الاعلى القر ) لتقويته للبصر الذي اضعفه الصوم ولانه يرق القلب (عبدن حيد) بغيراضافة (عن حابر) مركان اذاكان) أى وقع (يوم عيد) فكان تامة (خالف الطريق) أى رجع في غير طريق ذهابه الى المسلى قال المناوى فيهذه في أطولها كثير اللاجروير جمع فى اقصرهم اه قال العلقمى وهـ ذا اختيار الرافعي وتعقب بأنه يحتاج الى دليل وبان آجرانخطا يكتب في الرجوع أيضاوذ كرلذلك فوالدمنهاانه فعل ذلك ليشهدله الطريقان وقيل سكانهامن انجن والانس وقيل ليسوى بينها في مزيد الفضل عروره أوفى التبرك به أولتشم والمعة المسك من الطريق التي عربها لانه كأن معروفا بذلك وقيل لاظهار شعارالا سلام فيها وقيل لاظهارذ كرالله وقيل ليغيظ المنافقين اواليهود وقيل ليرهبهم بكثرة من معه وقيل فعي ذلك ليعم فقراء الطريقين

بالصدقة وقيل ليزوراة اربه الاحياء والاموات وقسل ليصل رجه وقسل ليتفاءل بتغير الحال المالمغفرة والرضى وقيل فعل ذلك لتففيف الزعام وهذارجه الشيخ أبوء امدوالد المحسالطبرى وقيل لان الملاذ كمة تقى في الطرقات فارادان ديه بداه فريقان منهم وقال ابن أبي - روة هوفي معنى قول يعقوب لبنيه لا تدخار امن باب واحد فأشبارالي انه فعل ذلك خذرامن اصابة العين وأشار صاحب الهدى الى انه فعل ذلك يحميع ماذكرمن الاشهاءالمحتملة القريبة وهل عتص ذلك لامام الملاقال العلقمي والذي في الامامة يستحب الامام والمأموم وبهقال اكترالشافعية وقال الرافي لم يتعرض في الوجير الاللامام اه وبالتعميم قال أكثر أهل العلم (خ)عن مابرة (كان اذا كان مقيما اعتكف العشرالاواخرمن رمضان واذاسافراعتكف من العام المقبل عشرين) أى الاوسط والاخيرمن رمضان وفيه ان الاعتكاف يشرع قضاؤه (حم)عن انس باسناد حسين ه (كان اذا كان في وترمن صلائه لم ينهض) الى القيام عن المسه الثانية (حتى يستوى قاعدا)قال العلقمي قال ابن رسلان فيه دليل على مشروعية جلسة الاستراحة وهي جلسة خفيفة بعد السعدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها قلت ولوصلي اربع ركعات وتشهد جلس الاستراحة في كل ركعة منها الإنهااذ أثبتت في الاوتار فحل التشهداولي واماخبر وائل سحرانه صلى الله عايه وسلم كان اذارفع رأسه من السجود استوى قائماً فغريب أومجول على بيان الحواز (دت) عن مالك بن الحويرث و (كان إذا كان صاعًا امررجلافأوفى) أى اشرف (على شئ) عال يرتقب الغروب (فاذاقال غايت الشمس افطر (ك)عنسهل سعدالساعدى (طب)عن أبى الدرداء قال الشيغ حديث صعيم و كان اذا كان واكعا أوساجداة لسعائك) زاد في رؤاية ربنا (وعدك استغفرك واتوب المك ويكرره ثلاثا (طب)عن ان مسعود باسنا دحسن و (كان اذا كان قبل التروية سوم) وهوسابع الحجة و يوم التروية ثامنه (خطب الناس) بعدصلاة الظهر أوالجمعة خطبة فردة عندباب الكعبة (تأخبرهم مناسكهم) الواجبة والمندوية فيسب ذلك الامام أونائبه (ك هق) عن ابن عمر وهوجد بدف صيح و (كان اذاكبراً الصلاة نشراصابعه) مفرقابيم ارافعالها محيث تحاذي راحتاه منكبيه (تك)عن أبي هريرة عز كان إذا كريه امر) أي شدق عليه واهمه شأنه (قال ياجي ياقيوم برجتك استغبث (ت) عن انس بن مالك و (كان اذا كره شيئاروى) قال الشيخ بضم الراء وكسر الهمزة وفق المثناة التحتية (ذلك في وجهه) أي عرف انه كرهه بتغير وجهه من غيران يشكلم به (طس) عن انس و كان اذالس قيصاند أعيامنه) أى دخل السداليني في القيص اولا (ت) عن أبي هريرة واسناده صحيح و كان ذاته عدا حدمن اصحابه فقام) أى وقف ذلك الإحد (معه) أى مع الني صلى الله عليه وسلم (قام) أي وقف النبي صلى الله عليه وسلم (معه) أي مع ذلك الاحد (فلم ينصر ف حتى يكون الرجل هوالذي

نصرف عنهواذالقمه أحدمن أصحابه فتناول بدهنا وله أياها فلم ينزع بدهمنه حتى آ الرجل هوالذى ينزع بدهمنة)زادفي رواية ابن المارك ولايصرف وجهه عن وجههمة يكون الرجل هوالذي يصرفه (وآذالق احدامن أصحابه فتناول أذنه) أي قرب منها ليكلمه سرا (ناوله اياها تملم بنزعها عنه حتى يكون الرجل هوالذي ينزعها عنه) أي لاينجي اذاء عن فع حتى يغرغ الرجل من حديثه (ابن ستعدعن أنس) بن مالك وركان اذالقيه الرجل من أصحابه مسحه) أي مسع يده بيده يعني صافحه (ودعاله) قال المناوي عَسك به مالك على كراهة معانقة القادم وتقبيل يد و نوزع (ن) عن حذيفة بن الميان مَادحسن وكان اذالق اصحابه لم يصافحهم حتى يسلم عليهم) اعلامالهم بان السلام هوالتحية العظمى تحية أهل الجنة في الجنة فيندب تقديم السلام على المصافحة (طب) عن جندت وكأن اذا لم يعفظ اسم الرجل الذي يريدنداه (قال له ياابن عبدالله ابن السني عن حارية الانصارية) قال الشيخ بالجم ه (كان اذامر با يقدوف تعوذ) بالله من النار (واذامر با يقرحة سأل الله) الرحة والجنة (واذامرا يقفها تنزيه لله سيم) قال المناوى أى قال سبعان ربي الاعلى قال النووى فيه استعباب هذه الامور لكل قارئ في الصلاة اوغيرها (حمم ع)عن حذيفة بن الميان و (كان اذامر باس بة فيهاذ كر النارقال ويل لاهل الناراعوذبالله من النار) فيسن ذلك ليكل قارئ اقتداء به صلى الله عليه وسلم (ابن قانع) في معجمه (عن أبي ليلي) باسناد حسن د (كان أذامر بالمقابراي مقابرالمؤمنين (فال السلام عليكم أهل الديار) أى المقابر (من المؤمنين والمؤمنات والمسلمن والمسلمات والصاك ن والصاكات واناان شاءاللم بكم لاحقون) قيد بالمشيئة للتبرك والتفويض الى الله تعالى (ان السنى عن أبي هريرة) باسمنا دضعيف و كان اذامرض احدمن أهل ببته نفث) أي نفيز (عليه) نفخ الطيفا بلاريق (بالمعوذات) بكسر الواوقال العلقمي قال النووي فمه استحبآب النفث في الرقعة وعلمه الجمهوريين المحابة والمتابعين ومن بعدهم وكانمالك ينفت اذارقي نفسه وكان يكره الرقيمة بالحديدوالمح والدى يعقدوالذى يكتب خاتم سلمان والعقد عنده اشذكراهة لمافي ذلك من مشاحة السحروانماخص المعوّذات لانهن حامعات للاستعاذ قمن كل المكروهات جلة وتفصيلا ففيها الاستعاذة من شرماخلق فيدخل فيهكل شئ ومن شرالنها ثات في العقدوهن السواحرومن شرحاسداذاحسدومن شرالوسواس الخماس (م)عن عائشة و كان آذا مشى لم ملتفت)قال المناوى لانه كان يواصل السيرويترك التواني ومن يلتفت لابذله من ادنى وقفة اولئلاي شغل قلبه عن خلفه اه وهذا لاينافيه ما نقدم من انه كان اذا التفت التفت جيعالامكان حل ماتقدم على غير حالة المشي اوماهناع لي الغالب (ك) عن حابرة (كان اذامشي مشي اصحابه المامة) لان المشيخ لف الشخص صفة التكبرين وكان سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم (لامتكبر اولا متجبر اوتركواظهره لللائملة)

رسونه من اعدائه (هك) عن حاربن عبدالله و (كان اذامشي اسرع حتى بهرول مِل وراء فلايدركه)قال في النه اية الهرولة بن المشي والعدووقال في المسماح هرول وإذاسرع فيمشيه دون الخبب وقد تقدم انهكان معذلك يمشى على هيثته والجواب (انسعدعن بزيدين مرتدموسلا) و كان اذامشي اقلع) قال في النهاية اذامشي ارادقوة مشيه كانه يرفع رجليه من الارض رفعاقو يالاكن يمشى احتيالا ويقارب عَلَاهُ فَانَ ذَلِكُ مِن مشي النساء ويوصف به (طب) عَن أَبِن عنبه بكسر فَفْتِح \* (كان اذا مه كانه متوكاً ) قال الازهري الايكاء في كلام العرب يكون بمعنى السعى الشديد دك عن انس باسناد صحيح و (كان اذانام نفيز) أي علانفسه وارتفع وقال المناوي من النفيز وهوارسال الهواءمن مبعثه بقوة قال العلقمي وأقله وعمامه كافي مسلمعن عمداللة ن عباس قال نمت عند خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله ملى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة فتوضأ ثمقام فصلى فقمت عن يساره فاخذني معلنى عن عمنه فصلى في تلك الليلة ثلاث عشرة ركعة ثم نام رسول الله صلى الله عليه وسل تى نَفَخ وكانَ اذانام نفخ ثم أتاه المؤذن فغرج فصلى ولم يتوضأ فيه ان انجهاعة في غيير المكتوبة صحيحة (حمق) عنابن عباس و(كاناذانام من الليل) عن تهجده ومرض) فنعه المرض منه (صلى) بدل ما فاته منه (من النهار) أى فيه نتاعشرة ركعة قَالِ المناوي اى واذاشني يصلى بدل تهجدكل أيه الثاني عشرة ركعة (م) عن عائشة \*(كان اذانام) أى أردالنوم (وضع بده الميني تحت خده) زاد في رواية الاعن (وقال اللهمة يعذابك يوم تبعث عبادك قال المناوى زاد في رواية يقول ذلك ثلاثا والظاهر انه كان يقرأ بعد ذلك الكافرون و يجعلها خاتمة كلامه (حمتن) عن البراء بن عازب (حمن) عن حذيفة بن اليمان (حمه) عن ابن مسعودقال العلقمي بجانبه علامة المحة • (كان اذانزل منزلا) في سفره لنحواستراحة (لم رتع منه حتى يصلى الطهر) قال المناوى أى ان أرادالرحميل في وقته فانكان في وقت فرض غميره فالطاهرانه كذلك فالظهر ، (حمدن)عن انس بن مالك باسنا دحسن ﴿ كَانَ اذَانُزِلُ مَنْزُلًا فِي سَـ ) يعتم المناه والمناه والمناه والمناه والمناه والماه والماه والمناه و ل (لم يجلس حتى يركع ركعتبن) فيندب ذلك اقتداء به صلى الله عليه وسلم (طب) ىن عمىد دركان اذانزل عليه الوحى ثقل لذلك وتحدّر حدينه عرقا) ما لتحريك كأنه جان) بضم المجيم وتخفيف الميم أى لؤلؤلثقل الوحي عليه (وانكان في البرد) عف القوّة البشرية عن تهل مثل ذلك الوارد العظيم (طب)عن زيد بن ثابت باسناد صعيم وكان اذا نزل عليه الوجي صدع) بالمناء للفعول أي اصابه الصداع اي وجع الرأس (فيعلف) بشدة اللام (رأسه باكماء) ليخفف حرارته (ابن السني وابونعيم في الطب من أبي هريرة) فر كإن اذا نزل به هم اوغم قال ماحي يا قيوم يرحمتك استغيث استعين

وانتصر (ك)عناس مسعوديد كان اذائرل منزلالم ستحل حتى دعدلى فيه ركمتين غيرالفرض (هق) عن انس و كان اذانطروجهه) أي صورة وجهه (في المرآة) بالله (قال الجدلله الذي سوى خلق) بفتح فسكون (فعد دله وكرم صورة وجهى فيسنها وجعلني من المسلمن) ان السني عن أنس و (كان اذا نظر في المرآة قال الجديله الذي حسن خلق )بسكون اللام (وخلق )بضمها (وزانمني ماشان من غيرى) أى يقول الاول تارة وهنذا اخرى (واذا التعليم الفي عن انتن أى في كل واحدة ائنن (وواحدة بينها) قال المناوي أي في هذه أوهذه ليحصل الايشار للطاوب انتهى وقال الشيخائ يجعل فى كل عين مرودين وواحدايقسم بدنها فالجوع وتروهو حس مراود وثلاث في كل عين (وكان إذاليس نعلمه مدأما ليمن) أى بانعال الرجل اليمين (واذا خلع خلع اليسرى)أى بدأ يخلعها (وكان اذادخل المسعدادخل رجله اليمي وكان يحسالة باسنادضعيف وكان اذانظرالي الميت) أى الكعبه (قال اللهم زدبيتك هذاتشريفا وتعظياوت لرياوبراومهاية) أى اجلالاوعظمة (طب) عن حذيفة بن اسيد بفتح الهمزة والتنون باستناد ضعيف وكان اذانظر الى الهلال قال اللهم اجعله هلال عن ورشد)اى يسرلنافيه صلاح الدنيا والدين (آمنت بالذى خلقك فعدلك تبارك الله احسن الخالفين) إن السنى عن أنس) بن مالك م (كان اذاها جتريج استقبلها بوجهه وحماعلى ركبتيه)اى قددعليها (ومديدية)الدعاء (وقال اللهم اني اسالك من خسيرهذه الريع وخيرماارسلت به واعوذيكمن شرها وشرماارسلت به اللهم اجعلها رجة ولاتجعلها عـذابااللهماجعلهارماطولاتعلهاريحا) فالجموعة يرادبهاالرجية والمفردة يرادبهاالعذاب ولمتردفي القرآن مفردة والمراديم الرحمة الافي موضع واحد وهوقوله تعالى وجرين بهم ري طيمة (طب)عن ابن عباس قال العلقمي بحانبه علامة الحسن ﴿ كَانَ اذَا وَاقَع بِمِنَ اهله )أي عامع بعض زوعاته (فَكُسل أَن يَعُوم) ليغتسل أويتوضاً (ضربيده) مفرد مضاف فيعم أى ضرب بديه على الحائط (فتيم) قال المناوى فيهانه يندي للبجنب المهردالؤضوءان بتيم ولم ارمن قال بهاذا كان الماءموجودا اه ورأيت بهامش نسخة قال امام الحرمين اذاكسل عن وضوء السنة مع وجود الماء تيم (طس) عنعائشة ﴿ (كان اذاوجدالرجل راقداعي وجهه ) أي مضطعماعليه (السعدلى عِزه شَيّ) يستره (ركف مبرجله) أى ضربه بهالمقوم (وقال هي ابغض <u>ارقدة ) قال الشيخ بكسرالراء (الى الله) تعالى ومن ثم قيل انها يوم الشياطين (حم) عن </u> الشريدبن سويد) قال الشيخ حديث حسين \* (كان اذاودع رجلا اخذبيده فلايدعها) أى يتركما (حتى يكون الرجل هوالذى يدعيده ويقول هواستودع الله ديدت وامانتك وخواتيع علاق اى كل ذلك منك الى الله واستحفظه اياه ومن توكل على الله كذاه

ر ی

۲.

قال المناوى عن جده الشرف المناوى والامانة هناما مخلفه الانسان في المدالتي سافر منها (حمن دك) عن ابعرتال الشيخ حديث صيح و كان اذا وضع الميت في كعده قال بسم الله وبالله وي سبيل الله وعلى ما زرسول الله) فيندب لمن مدخل المت القران نفول ذلك والشيخ الاسلام زكر باالانصارى ويسن التلقين بعد الدفن فيالس عند وأسهانسان ويقول بافلان الزفلان اوباعبدالله استامة الذاذكرالعه دالذى خرجت علمهم الدنماشهادة ان لااله الاالتر والإعجد ارسول انتموان اكنقحق وان النارحق وان المعت حق وان الساعة آتية لاريب فيها وان المسعت من في القبور وانكرضيت والله وياو بالاسه لامديناو بمجدنييا وبالقرآن اماما وبالكعبية قبلة ويالمؤمنين اخوانا ولاملة بالطفل ونحوء ممن لم يتقدمه تدكليف لاته لايفتن في قبره (ته هي) عن الرجمرا مأسنادحسن ، (كانارحم لماس بانصبيان والعياك) تال المناوى تال النووى هذا هوالمشهوروروى بالعبادوكل منهاصيح (ان عساكرعن انس) ، (كأن اكثراء اله) بفتم الهمزة جعيمين (الاومصرف العلوب) قال المناوى أى الأقعل أوالا اقول وحق مقلب القلوب ومصرف القلوب تسم وفيه جوازاكلف بفير تعليف (٥) عن ان عمر ية (كان اكترد عاتمه المقلب القاور تبت قلى عن دين فقد مل له ي ذلك ) يعنى تات اله ام سلنا الاوتلا يد بر ذلك ان التلوب التقلب (وال العليس الدس الاوقلية بين اصبعين من اصابح المنه) يقلمه كيف مشاء (فين شاءاقام ومن شهء ازاح) قان المناوى تمامه عنداجد فنسأن الله تعالى ان لايزيغ قلوبنا بعدا ذهدانا ونسأل المدان يمب لنامن لدنه رجمة أنه هوا الوهاب (ت)عن امسمة باسناد حسن و كان اكثر دعائه يوم عرفة لا الهالا الله وحده لاشربك له له الملاك وله الجدبيده الخديروه وعلى كل شئ قدير) عال المناوى خص الخسير بالذكرفي مقام النسبة اليه تعالى مع كونه لا يوجد الشر الاهولانه ليسشر ابالنسبة اليه (حم)عن ابن عروب العاص قال الشيخ حديث حسن يو كان اكترمايصوم الخيس والاثنت وقيل له) لم مخصها باكثار العوم فقال الاعرال تعرض على الله تصالى (كل اثنين ونهيس) اى فأحب ان يعرض عملى واذاص الم كافي رواية (فيغفر لـ كل مسلم الاالمة اجرين) أى الامسلبن متقاطعين (فيقول النه تعاني) لم لا ذَكته (اخروهما) حتى إ يه طلما (حم)عن أبي هريرة إسداد حسن و (كان اكترصومه) من الشهر (السبت) قال المناوى سمى به لا نقطاع خلق العالم فيه والسبت لقطع (والاحد) سمى به لانه اول الام الاسبوع عندجع ابتد ويه خلق العالم (ويقول ها يوماع د المشركين فأحبان اخالفهم) سموامشركين لان النصارى تقول المسيع بن الله والمود تقول عزيربن الله (حمطبكهق)عنامسلة ع (كان اكثرهعوة يدعوم اربنا أثنافي الدنياحسنة) نعمة وقيل المحدة والكفاف والترفيق للغير (وفي الاخرة حسنة) هي الجنة (وقناعذاب المار) بعفوك وغفرانك (مرق د)عن أنس و (كان بابه يقرع بالاظ فير ) أي بطرق

باطراف اظافير الاصابع طرقا خفيفانا دبامعه ومهابة له (انحاكم في) كتاب (البكني) والالقاب (عن انس) واسمناده ضعيف ، (كانت تنام عيناه ولاينام قلبه) ليبي الوحي الذى اتيه في نومه وكذاسائر الانبياء ورؤيا الانبياءوحي ولايسكل بقصة النوم فى الوادى لان القلب المايدرك الحسيات المتعلقة به لاما يتعلق بالهين (ك)عن انس نال الشيخ حديث صحيح و (كان خاتمه) بفتح الماء وتكسر (من ورق) بكسر الراء فضة (وكان قصم محبشما) تال العلقس يحتمل انه أرادمن الجزع أوالعقيق لان معدنها لين والحبشة وغي مفردات ابن البيطار انه نوع من الزبرجد يكون ببلادا كبش لونه الى الخضرة ماهومن خواصانه ينقى العن ويعلوطلة البصر (قائدة) سئل إن الاكفاني عن اكه من خلق الحواهر النفيسة فعال من وجوه احدهاماأ ودعه الله تعالى فهامن الخواص الجلياة كتفريح الماقوت وترياقية الزمرد وغير ذلك الثاني انها تتعلى ماالغواني نرمادة كحالهن الثالث كآل قدرة الله تعانى في خلقه في تضوم الارض واعراق لبحارجواهر تنسبه نجوم السهاءني الضياء والاشراق الرابع أن يكون اغوذ جاني هذه الدنيا لامثالها في المجنة (م) عن انس بن مالك وركان خاتمه من وعنه وصله منه (خ)عن انس بن مالك ع (كان خلقه) بالضم (القرآن) أي مادل عليه القرآن من اوامره ونواهيه وغير ذلك (حممد) عن عائشة ، (كان رحيما بالعيال) قال المناوى أى رقيق القلب رفيقا بعيال وعيال غيره (الطيالسي) أبرداود (عن أنس) باسناد صحيم و كأن رايته سوداء) قال المناوى أى غالب لونها اسود بحيث ترى من بعد سودا ولاان لونها اسود خالص (وكان لواؤه ابيض) قال ابن القيم وربح اجعل فيه السواد والراية العلم الكبير واللواء العلم المتغير (هك)عن أن عباسة (كان ربما اغتسل يوم الجهة)غسلها (وربما تركه) وَقُولِهُ (احيانا) يشعر بان العالب كان الفعل وفيه دلي على عدم وجوبه (طب)عن ان عماس باسناد حسن و (كان رعما أخذ ما الشقيمة) بشين متجمة وجم احدشق الرأس (فيمكت اليوم واليومين لا يخرج) من يبته لشدة ما به من الوجع (اس السني وابونعم في الطب عن بريدة بن الحصيب و كان ربايضم يده عي كيته في الصلاة من غير عبث )قال الماوى فلابأس بذلك اذاخلاعن المحذور وهوالعمث ولايلحق بتغطيه انفه في الصلاة حيث كره (عدهق)عن ابن عمرين الخطاب واسلاده نعيف (كان رحمابالعيال) أى عياله وعيال غيره (الطيالسي) ابوداود (عن أنس) قال الشيخ حديث صحيح « (كان رحما) خذف المعمول ليفيد العموم (وكان لايا نيه احد) يساله شيئا(الاوعده وانجزله انكان عنده) قال المناوى والاامر بالاستدانة عليه (خد)عن انس واسناده حسن (كان سديد البطش) فقداعطى قوة أربعين رجد لل في البطش والجماع كافى خبرالطبرانى (ابنسد مدعن محدبن على مرسلا) و (كان طويل العات تليل الفحات) والمراداله مت عالاتواب فيه (حم) عن خاربن سمرة واستناده تعيج

و كان فراشه في والنصب والتنوين اى مشلاقريبا (مما) اى من الفراش الذى (يوضع) أى يفرش (للانسان) الميت (ق قبره) وقدوضع في قبره صلى الله عليه وسلم قطيفة حراكان فراشه للنوم نحوها (وكان المسجد عندراسه) أى كان اذانام تكون راسه الى جانب المسجد (د) عن بعض ال امسلة ) واسناده حسن و (كان فراشه مسعاً) بكسرفسكون اى بلاسامن شعراو توبخشن معدللفراش من صوف يشبه المكساء قال فى المصباح المسم البلاس والمجمع مسوح مثل حل وجول (ت) في الشمائل عن حفصة أم المؤمنين قال العلقمي بجانبه علامة الحسين، (كان فرشه يقال له المرتجز) قال الشيخ بصيغة اسم الفاعل قال المناوى وكان اشهب (وناقته القصواء) بضم القاف والمدوقيل بفتعها وهي الني تسمى العضب اوقيل غيرها (و بغلته الدلدل) بضم المه ملتين وسكون اللام سميت به لانهاتف طرب في مشيها من شدة انجرى (وحماره عفر) بالتصغير وشاته بركة (ودرعه) بكسرالدال المهملة ررديته (ذات الفضول) بالضاد المهملة (وسيفه ذوالفقار) بفتح الفاء والقاف (كهق عن على وكان فيه دعابة) بضم الدال المهماة (قليلة)أى مزاح يسير فكان عزح قليلا ولا يقول الاحقا (خط) وآن عساكرعنان عباسه (كانقراءته المذ)اى ذات مداى عدما فى كلامه من حرف المد واللبن (ليس فيهاترجيم) يتضمن زيادة أونقسا كهمزغير المهموز ومدغ سرالمدود (طب) عن الى بكرة قال العلقمي بجانبه علامة الحسن (كان قيصه فوق السكعين أى) الى انصاف ساقيه كما في رواية (وكان كم مع الاصابع) أى مساويا لها (ك) عن ابن عباس قال الشيخ حديث صحيح و كان كم قيصه الى الرسع ) بضم الراء وسكون السين المهملة وغين معمة ويقال الرصغ بالصادوه ومفصل مأبين الكف والساعد قال العلقمي وجمع بعضهم بين هذاو بين انحديث الاؤل بان هذا كان يلبسه في الحضر وذاك في السفر (دت)عن اسماء بنت بريد عال العلقمي بجانبه علامة الحسن (كان كشيرامايقبل عرف) ابنته (فاطمة) الزهراقال المناوى وكانكشرا ما يقبلها في فها ايضا والعرف بالضم اعلى الرأس اه وقال الشيخ العرف بالمهدلة والفاء الرقبة اخذامن معرفة الفرساى منبت شعره من رقبته (ابن عسا كرعن عائشة) فال الشيخ حديث ضعيف ﴿ كَانْ لَهُ بِدَ ) بضم فسكون قال المناوى في رواية اخضر (يلبسه) بفتح الموحدة (في العيدين والجمعة) وكان يتجمل به للوفود ايضا (هق) عن حابر بن عبدالله قال الشيخ حديث حسن ما (كانله جفنة) عال المناوى بضم الجيم وفتحها (هااربع حلق) علهااربعةرجالمعدةللاضياف (طب)عن عبدالله ابن بسر بضم الموحدة وسكون المهماة قال الشيخ حديث حسن (كانله حربة) بفتح فسكون رمح قسيرقال الشيخ والمرادالعنزة (عشى بها) بالمناء للفعول (بين بديه) على ألاعناق (فاذاصلي ركرهابين يديه) فيحملها سترة يصلى اليها فاللذاوي وكان يمثى بهااى يتوكأعليها احيانا (طن)

طب) عن عصمة بن مالك قال العلقمي بسانيه علامة الحسين و (كان له جياراسمه عفر) بضم العين المهملة وفتح الفاء تصغير عفرقال ان حروه وغير يعفور على الاصم سمي به لعفرة لونه والعفرة بياض غيرناصي (حم) عن على (طب) عن ابن مسعود واسناده حسن (كان له خرقة يتنشف بها بعد الوضوع) فيه انه لا يكره التنشيف بعده رآ ظاهرهانه مطلوب اقتداءبه صلى إلله عليه وسلمقال المناوى وكرهه جع تمسكا بحنر أن ميونة التديمنديل فرده وجع عياض بأن انخرقة كانت اضرورة التنسيف بهالنعو شدة بردورد المنديل لمعنى رآه فيه أو تواضعا (تك) عن عائشة قال الشيخ حديث حسن الخير مدر كان له سكذ بضم المهدم لة وشد الكاف نوع من الطيب يجمع من الاشياء ويحتمل ان السكة وعاء للطيب (يتطيب منها (د)عن أنس واسناده حسن و كانله سيف محلى) بفضة أى مزين بهالان التعلية لم تكن عامة تجميعه كإيبينه بقوله (قاءته من فضة ونعله) هي بجديدة التي في اسفل قرابه (من وضة وفيه حلق من وضة وكان يسمى ذا الفقار سمى بدلانه كان فيه حفرمتسا وية وهوالذى رأى فيمالرؤ ما يوم أحدوكان لايفارقه (وكانله قوس يسمى ذاالسداد) بفتح المهملة (وكانله كنانة) هي جعبة السهام تسمى) مَثْنَاة فوقيهة وسكون السين (ذا أَنجُومَ) بَضَم الجِيم وكان له درع بكسر الدال وسكون الراء المهملتين (موشحة بنعاس سمى ذلت الفضول وكان له حربه تسمى النبعاء) بنون مفتوحة فروحدة ساكنة فعين مهملة وبالمدر وكانله مجن بكسرالم وفتح انجيم أى ترس (يسمى الذقن وكان له قرس اشقر) أى اجر في جريه صفاء (يسمى المرتجز) كحسن صهدله (وكانله درس أدهم) أى اسود (يسمى السكب) بفتح فسكون سمي به لكثرة جريه (وكان لفسرج يسمى الراج وكان له بغلة شهراع) قال النياوي أي يغلب بياضها سوادها (تشمى الدلدل) بضم الدالين أهداهاله يوحناملك ايلة (وكان له ناقة تسمى لتمواء وكانله جماريسمي دمفور وكانله بساط) بكسرالموجدة (يسمى الكز) براى مشددة (وكان له عنزة) بالتحريك (تسمى النمر) بفتح النون وكسر الميم (وكان له ركوة) بفتح الراء وسكون الكاف (سمى الصادر) سميت بذلك لانها يصدر عنها الري أى رى الشارب منها (وكانلهمرآة) بالمدرسي المدلة) بضم المبم وكسرالدال المهملة وشِدة اللام آوكان له مقراض) بكسرالميم وضادم عمة وهوالمسمى بالمقص (يسمى الجامع وكاناله قضدب) اىغصن مقطوع من شعرة (شوحظ) بضم المنجمة وفتح المهملة فظاء معممة (يسمى لمشوق (طب)عن أبن عباس باستناد ضعيف و كان له فرس يقال له اللعمف) تحاءمه ملة كرغيف وقيدل بالتصغير سمى بذلك لطول ذتيه كأنه يلحف الارض بذنيه وقبل هو بخِـاءمعجـمةوقيل بانجيم وحـكى ابن البحوزى انهروى بالنون بدل اللام من النحافة (خ) عنسهل بن سعد الساعدى و (كان له فرس يقال لها الظرب) بفتم المعيم مقوكسر الراء خريقال له اللزاز ) بكسر اللام ويزايين خفيفتين قال المناوى وجلة افراسه سبعة وقيل

12

2

سةعشر (هق)عنه باسناد صعيم (كان اه قدر)قال الشيخ بالتنوين اه و انه معناف الى قواريراى من زجاج يشرب فيه ماهداه له النجاشي (ه) عن اس عساس قال الشيخ حديث حسن ﴿ كَانِ لِهِ قِدْ مِن عَيْدَانَ ) بِقَتْحَ الْعَيْنِ الْمُهُمِلَةُ وَسَكُونَ الْمُنَاةُ مة ودال مهملة قال في المصماح العدد أن الطوال من النف ل الواحدة عمدانة وكان بره مول فيه باللمل) قال المناوى عامه فطلمه فسلم يحده فسأل فقالها مرة خادمام سلة فقال لقد احتظرت من الناريحظارانهي قال العلقي قال سيعناً قال الشيخ ولى الدن يعارضهمار وإه الطبراني في الاوسط بسند جيدع تعدالله من رعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينقع بول في طست في البيت فان الملائكة خ يد فيه بول منتقع وروى ابن ابى سيبة عن ابن عمر قال لا تدخر لاللائك منتا ه مول قال و يجساب بأن المراد بانتقاعه طول مكثه وما يجعل في الاناء لا يطول مكتبه غالبا (دنك) عن احمية بنت رقيقة ) يضم ففيح فيها يخففين ورقيقة وقافين بنت خويلا اخت خديحة ام المؤمنين واسناده حسن و (كان له قصعة) بفتح القاف (يقال لها الغراء) قال ان رسلان تأزنت الاغرمشتق من الغرية وهي بياض الوجه واضاءته ويجوزان يرادبهامن الغرة وهي الشئ النفيس المرغوب فيه فتسكون سميت بذلك لرغبة الناس فيهالنفاسةمافيهااىلكثرةماتسعه (علهااربعةرال) بعلق اربعة لعظمها (د)عن دامه ابن بسر ) واسناده حسن و كان له مكعلة ) قال الشيخ بضم الميم واكساء وعاء المحمل يمتحل منها)عند النوم بالاثمد (كل ليلة ثلاثا في هذه) العس (وثلاثا في هذه) العين (ته) عن ابن عباس) قال الشيخ حديث حسن يز (كان اله ملحفة) بكسر الميم الملاءة يلتحف بها (مصبوء ـ قبالورس) بعَيْم فسكون نبت اصفر يصبغ به دشبه الزعفران لوناوريما (والزعفران) قال الشيخوهذا قبل النهى أوم ول على الخصوصية (مدوربها على نسائه فاذا كانت ليلة هذه رستها بالماء واذا كانت ليلة هذه رشتها بالماء لدلة هذه رشتها بالماء) أي المزوج بالطب ويحمّل أن ذلك الماهولتسريدها الكون قطرا كجاز حارا (خط) عن أنس) واسناده ضعيف و (كان له مؤذنان بلال) مولى الى بكرالصديق (وابن ام مكتوم) بالتنوين (الاعمى) وهو عمروين قس واسمام مكتوم عاتكة ولاسارضه خبركان له تلاثة مؤذنين والثالث الوعد ذورة لان الاواس انا يؤذنان بالمدينة والومحذورة عكة قال العلقى وسعد القرط اذن لرسول التمصلي الله عليه وسلم بقياء مرات وفي هذا الحديث اتخاذ مؤذنن للسحيد بؤذن احتدها قبل طلوع الفيروالا تحرعندطاوعه كاكان بلالواس اممكتوم يفعلان قال اصحاب اواذا احتاب الى اكترمن مؤذنن اتخذ ثلاثة واربعة فاكتر عسب الحاجة وقد اتخذعمان رضى الله تعالى عنه اربعه كاجة عند كثرة الناس قال اعجابنا ويستحب الايزادعلى اربعة الاكحاجة ظاهرة قال اصحاب اواذاترت للاذان انتان فصاعدا فالسخب ان

نالا يوذنوا دفعة بلان اتسع الوقت ترتبوا فيه فان تنازعوا في الاجتداء اقرع بينهم وان ضاق الوقت فانكان المسجد كبيراا ذنوامة غرقين في اقطاره وان كان ضيقا وقفوا معاواذنوا وهَذا اذالَم يؤداختلاف الاصوات الى تهويش فان ادى الى ذلك لم يؤذن الاواحدفان تنازعوا اقرع (م)عنابن عر)بن الخطاب ﴿ كَانْ لِمُعْلِمَ قَبِالْأَنْ) بِكُسْرَالْقَافْ مِحْفَقًا تثنية قبال وهوزمام النعل وهوالسيرالذي يجعل بين الاصابع يدخل بين الابهام والتي تليها في قد ال والاصادم الا تخرفي قبال (ت)عن اس قال الشيخ حديث صحيح \* (كان من اضحك الناس) قال العلقى قال العلامة عجد بن يوسف الدمشقى قال ابوالحسن بن المنعاك صحت الاخبارونظاهرت بضعك رسول اللهصلى الله عليه وسلم في غيرموطن حتى تبدونواجذه وثبت عنهصلي الله عليه وسلم انه كان لا يضعك الاتبسماو عكن الجع بينها بأن يقال ان التبسم كان الاغلب عليه فيمكن ان يكون الناقل عنه اله كان لايضحك الاتبسمالم يشاهدمن النبي صلى الله عليه وسلم عيرما اخبربه ويكون من روى عنه أنه ضحك حتى بدت نواجذه قذشاهد ذلك في وقت ما فَنقل ما شاهده فلااختلاف وينهما لاختلاف المواطن والاوقات ويمكن ان يكون في ابتداء أمره كان يضحك حتى تبدو بواجذه في الاوقات النادرة وكان آخراً مره لا يضحك الى تبسما وقدوردت عنه صلى الله طيه وسلما حاديث تدل على ذلك ويكن ان يكون من روى عنه انه كان لا يضمك الاتبسماشا هدضكه حتى بدت نواج ذه نادرا فأخبر عن الاكثر وغلمه على القلمل المنادرعلى ان اهل اللغة قد اختلفوافي النواجد نساهي فقال جماعة ان النواجذ اقصى الاضراس من الفم موضعافعلى هذا تحقق المعارضة و يمكن الجمع بين الاحاديث بماقلنا ومنهم منقال النفواجذهي الانياب وقال آخرون هي الضواحك فعلى هذالا يكون في ظاهر الاخبار معارضة لانّ المتبسم يلزمه ذلك قال في النهاية النواجذ بكسرائج وبالذال المعمةوهي من الاسنان الضواحك وهي التي تبدوعنه دالضحك والاكثر الاشهرانهااقصى الاسنان والمرادالاوللانهما كانيلغ بدالضعك حتى تبد واضراسه كيف وقد تقدم ان جل ضحكه التبسم وان اريد بها الاضراس فالوجه فيه ان يراد به مبالغة ومثله في ضحكه من غيران يراد ظهور نواجذه في الضحك وَهواقيس القولين لاشتهار النواجذبا واخرالاسنان (واطبيهم تفسابلكان) اجودالناس على الاطلاق واحسنهم خلمة ا(طب)عن الى امامة قال العلم يحانبه علامة الحسن وكان من أفكه الناس) قال المناوى اى من امزحهم اذاخلا بنعواهلها هوقال العلقى قال في النهاية الفاكه المازح والاسم الفكاهة وقال في المصماح الفي كاهة بالضم المزاح لانبساط النفس بها (ابن عسا كرعن أنس) ﴿ (كان مما يقول )قال المناوى اى كان كثيرا ما يقول (ُلْخَادم الك حاجة) اى كان كثيراما يفعل ذلك بخادمه وخادم غيره اهم ويحمّل ان من للمبعيض اى كان بعض ما يقوله للخادم الك حاجة (حم)عن رجل قال العلم هي بجانبه

(121) علامة الحسن (كان له ناقة تسمى) قال المناوى بضم فسكون (العضبا) عفي فسكون وبالمدروبغلته الشهباء وحاره) يسمى يعفور بثناة عتيدة وعين مهمات اكنة وقاء وجاريته تسمى خضرة بفتح الخاءوسكون الصاد المعمتين (هق)عن حفرين محدعو به مرسلا قال الشيخ حديث حسن وكان لا يأخذ بالقرف) بفتح القاف وسكون الراء وقاء قال في النهاية القرف التهمة والمحم ألقراف (ولا يقبل قول احد على احد) وقوفامع العدل (حل)عن انس) واسداده ضعيف (كان وسادته) بكسر الواومخدته (التي ينام عليها بالليلمن ادم) بفتحتين جع ادمة اواديم الحلد المدبوغ (حشوهاليف) وهائد للدل على خال زهده (حمدته) عن عائشة واسناده حسن ﴿ كَانْ لا يَوْذِنُ له في العيدينَ ) ولايقام بلينادي الصلاة عامعه (من)عن عابرين سمرة وكان لايا كل النوم) بضم المنلثة ى الني (ولا الكرات) بضم الكاف (ولا البصل) كذلك (من اجل ان الملائكة تأتيه وأنه يكلم جبريل) فكان يكره أكل ذلك لئلا تناذى الملائكة (حل خط) عن أنس بن مالك قال الشيخ حديث حسن لغيره و كان لا يا كل انجراد ولا الكلوتين) بضم المكاف لقربهامن الفضلات (ولاالضب) أى كانُ يعاف المذكورات (من غيران يعرمها) وقد أكل الضاعلي مائدته وهو ينظر (ان صصرى في أمالية) أكديثية (عن ان عباس قال الشيخ حديث حسن لغيره \* (كان لا يأكل متكام) أي ما ذلاع لى أحد شقية معمدا عليه وحده لاان المراد الاعتماد على وطاء تعته مع الاستواء كاوهم (ولا دطأعقبه) أي لايشى خلفه (رجلان) ولاأ كثركا تقعل الملوك يتبعهم الناس كالمندم (حم)عنان عرون العاص باسناد حسن (كان لايا كل من هدية حتى يأمرصا حما ان يأكل منها للشاة أىلاجل قصة الشاة (التي أهديت له) يوم خيبروفي اسم فأكلوا منها فأت بعض عجمه وصارالمصطفي بعاوده الاذى حتى توفى (طب) والبزارعن عاربن باسرواسنادة صيع ﴿ كَانُلا يَتَطِيرُ أَى لا يُسِيُّ الظن بالله ولا يفرمن قصائه وقدره ولا يرى الاسباتُ مؤثرة في حصول المكروه (واكن) كان (يتفائل) أى اذاسم كلاما حسنا تمن به تحسينالظنه بربه (الحكيم) في نؤادره (المغوى) في معمه (عن بريدة) ابن الحصيب ياسناد حسن \* (كان لا يتعارمن الليل الااجرى السواك عني فيه) فالسواك يتاكد في مواضع منها الاستيقاظمن النوم (ابن نصرعن ابن عمر) بن الخطاب قال الشيخ حديث حسن لغيره وكان لا يتوضو يعدد الفسل) قال المناوى اى كان اذا توضأ قبله لا يأتى به بعده اهقال العلقمي قال اس رسلان قال النووي وغيره لوافاض الماءعلى جمع بدنهمن غيروضوء صع غسادواستباحبه الصلاة وغيرها ولكن الافضل ان يتوضأ قال وتحصل القصيلة بالوضوء قبل العسل وبعده اه والافصدل تقديم الوضوء (حمتن مك)عن عائشة قال الشيخ حديث صحيح و (كان لا يتوضأ من موطيّ) قال العلقمي قال شيخنا لفظ الحاكم كنانصلى معالني صلى الله عليه وسلمولانتوضامن موطئ وهو بغتم الميم وسكون

لواووكسرالطاءمهموزقال الخطابي مايوطأمن الاذى في الطريق واصله الموطوءقال وأراد مذلك انهم لايعيدون الوضوء للاذى اذااصاب ارجلهم لاانهم كانوالا يغسلون ارجلهم ولاينظفونهامن الاذى اذااصا بماوجله البيرقي على النجاسة اليارسة وانهم كانوا لون الرجل من مسها وقال الشيخ ولى الدين يحتمل أن يحل الوضوء هنا على اللغوي وهوالتنظيف ويكون المعنى انهم كانوالا يغساون ارجاهم من الطين ونحوه تمايشون عليه بل يبذون على ان الاصل في ه الطهارة (طب)عن ابي مامة باستناد ضغيف وكان لا يحدمن الدّقل مغتم الدال المهملة والقاف ردى التمروي ابسه (ما علا بطنه) هذا مسوق لما كان عليه من الاعراض عن الدنيا وعدم الاهتمام بملاذها ونعيمها (طب)عن لنعمان ابن بشر قال الشيخ حديث صيم وركان لا يجيز على شهادة الافطار) من ومضان (الارجلين) ظاهره ولوصامواثلاثين يوما وهوماعليه المالكية اذا كانت السماء مهيميه (هق)عنابن عباس وابن عمروباسنادحسن « (كان لا يحدث إيحتمل بناؤه المفعول وبناؤه للفاعل حديثا الاتبسم)أى حديثا يناسبه التبسم قال في المصراح تلسيم تبسمامن باب ضرب ضحك قليلامن غيرصوت وأبتسم وتبسم كذلك ويقال هودون الضعك (حم)عن الى الدرداء عال الشيخ حديث حسن و (كان لا يخرج) من بيته (يوم الفطر) الى المصلى (حتى يدهم) بفتح الياعوالعين أي يأكل (ولا يطعم وم المحرحتي يذبح) الاضية فيأكل منها قال العنقي قال الدميري قال اصحابنا السنة أن يأكل يوم الفطرقيل الصلاة وعكسه في الاضعى حنى يفرغ من الصلاة فان لم يأكل قبل المروح فليا عل قبل الصلاة ويستحكون المأكول غراوك ونهوتراغال الشافعي في الام ونحن فأمرمن ان الصلاةً أن يأكل ويشرب قبل أن يغدوالى المصلى فان لم يفعل أمرناه مذلك في طريقه أوالمصلى ان أمكنه فان لم يفعل ذلك فلاشئ عليه ويكره له أن لا يفعل هذا نصه بحروفه وعال بعضهم لان الفطركان في ابتداء الاسلام محرما قبل الصلاة فقدم ليعلم نسخه والسنة فيعيدالاضعى أن لايمسك عن الائل حتى يرجع من الصلاة فيأكل من نسكه واغافرق منهالان السنة أن يتصدق في عيد الفطرة بل الصلاة فاستحب له الآكل أيشارك المسأكين في ذلك والصدقة في عيد المحرانم أهي بعد الصلاة من الاضحية فاستحر موافقتهم ولانماقبل يوم الفطر يحرم فيهالا كل فندب الاكل فيدقمل الصلاة فيتميزعا قبلدوفي الاضعى لا يحرم الاكل قبلد فاخراية بزرام ت مك عن بريدة قال الشيخ حديث معيم ﴿ (كَانْ لا يدخر شيأ لغد) لمزيد أغمه مربه أي لا يدخره ملكا بل تمليكا فلاينا في أنه ادخر قوت سنة لعيالة فانه كان خاوزا قاسما فلاوقع المال بيده قسم لعياله كاقسم لغيرهم فان طم حقا فالفئ قال بعض الصوفية ولابأس باذخار القوت لامشالنا لان النفس اذا أخرجت قوتها اطمأنت وحقق بعضهم فقال من كانت نفسه مطمئنة بربها كانت عيناه وسنكونه اليه فلايلتفت لذلك (ت) عن انس قال الشيخ حديث صيم و كان لايدع

ت (قدل الظهر) قال العلقيق قال شيخ شيوخذا قال الداودي وقع في انقمل الظهر ركعتن وفي حديث عائشة اربعاوه ومجول على أنكل تمال بعيدوالاولى أن بهل على حالين فيكان تارة بصلى ثنتين وتارة يصلى أربع ه ركعتين ثم يخرب الى المسجد فيصلى ركعتين فر بعائشة عيلى الامرين ويقوى الاوّل مارواه! والوداود فىحديث عائشة رضى الله عنها كان اصلى فى سته قبل الظهرار وقال الوجعفر الطيرى الاربع كانت في كثير من احواله والركعة ان في قليا هم ال وركعتمن قمل الغداة) أي الصبح وكان يقول انها خبر من الدنيا وما فيها (خدن) عن عائبشة \* (كان لايدع قيام الليل) أى الته يعدوه والصلاة به بعد النوم (وكان اذامرض أوكسل) كعرج (صلّى قاعدا) ومع ذلك فصلاته قاعدا كصلاته قائما في الأجر يخلاف غيره قال العلقي هكذارواه اس خزيمة في صحيحه وروى عن اس حبان في صحيحه عن أمسلة قالت مامات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان اكثر صلاته وهو حالس وكان احب العمل اليهماداوم عليه صاحبه وان كان يسير ا(دك)عن عائشة و كان لا يدغ ركعتي الفحر) اى صلاة سنة الصبح (في السفرولا في الحضر ولا في الصحة ولا في السيقم) بفتحتن المرض أوالمرض الطويل قأل فى الصحاح السقموا نسقم مشل حزن وحزن وقد سقم بالكسر يسقم فهوسقيم فهماأفضل الروات ماعداالوتر (خط)عن عائشة <u> «(كان لايدع صوم امام) الليالي (آليوس) الثالث عشر وتالسه قال العبقي وسمت منا</u> لأن القرطلع فيهامن اولها لى آخرها (في سفرولا حضر) أى كان يلازم صومها فيها (طب) عن ابن عباس واسناده حسن د (كان لايدفع عنه الناس ولا يضربواعنه) سنا الفعلين للفعول وحدف النون للتخفيف وذلك لعطيم تواضعه وبراء تهمن الهجير الذي هوشأن الماوك واتباعهم (طب) عن ابن عباس باسناد حسن و كان لايراجع بعد ثلاث قال المناوى أى غالب أومن اكابر صحبه وخاصته والافقد ورد أن جعلمن المؤلفة كثرواسؤاله حتى غضب (ابن كانت) عالمعم (عن زياد ابن سعد) واسماد. حسن ﴿ كَانُ لا يَرِدَالطيبَ) اذا اهدى اليه لا نه كافي مسلم لكن بلفظ ريحان بدل طيد خفيف المح لطيب الريح (حمنت عن أنس) و كان لايرقدمن ) معنى في (ليل ولانهارفيستيقظ ألاتسوّك قال المناوى وتماه معند مخرجه قبل أن يتوضأ (شد)عن عرَّشة قال الشيخ حديث حسن لغيره ﴿ كَانْ لا يركع بعد الفرض ) أي لا يصلى نقلا (في موضع يصلي فيه الفرض) بل ينتقل الى موضع آخرو يتحوّل من المسجد الى مده (قط) الافرادعن ان عمر بن الخطاب (كان لا يسأب شيا) بالمناء للفعول (الااعطاء

للسأئل

للسائل انكان عنده (اوسكت)ان لم يكن عنده كإبينه هكذا في رواية وفي اخرى ومن ساله حاجة لم يرده الابهاأ وعيسورمن القول أي يعده ودعاء (ك) عن أنس) قال الشيخ حديث صحيحة (كان لايستلم) من البيت (الاالحجر) الاسود (والركن) المياني فيسن استلامهادون غيرها (ن) عن ابن عمر ) باسه ماد صحيح و كان لايص في النساء الأحانب (في البيعة) بل يبادعهن بالكلام فقط قال المناوي وزعم انه كأن يصافحهن بحادًل لم يصم (حم)عن ابن عمروبن العاص واسناده حسن ﴿ كَانَ لا يُصلَّى المغرب) اذا كان صاغمًا (حتى يفطر) على شئ حلو (ولوعلى شربة من ماء) وفي نسخة اسقاط من (كها)عن أنس وهو حديث صحيح و (كان لا بصلى قبل العيد) أى قبل صلاته (شيا أى من النفل في لمسجد (فاذا) صلى العيد و (رجع الى منزله صلى ركعتبن (٥) عن بي سعيد \* (كان لا يصلى الركعة بين بعد الجعة ولا الركعة بن) اللة بن (بعد المغرب الافي اهله) أي فى بيته (الطرالسى عن ابن عر) باسنادحسن و كان لا يصيبه قرحة ولا شوكة الاوضع عليها المناع قال المناوى لانها قابضة باردة مادسة فهي مناسبة القروح (٥) عن سلى عال انشيخ كان لا يضحك الا مبسماً )أى غالبه (حمت ك عن عابر بن سمرة) و كان إذ لايطرق أهله ليلا) أي لا يقدم عليهم من سفره ولاغيره في الليل على غفلة فيكره ذلك لأنّ القادم اماأن بجد أهله على غير اهنة أو يجدها بحالة غير مرضية (حمق ن)عن انس و (كان لا يطيل الموعظة) في الخطمة (يوم الجمعة) الملاعل السامعون قال العلقي وعمامه كأفى ابي داودوانماهي كلات يسيرات أي مفهومات أي بليغات (دك)عن حابرين سمرة وهو حديث صحيح ه (كان لا يعرف فصل السورة) أى انقضاء ها (حتى ينزل علمه بسم الله الرحم الرحم) زادابن حبان فاذانزات علم ان السورة قد انقضت وزلت اخرى وفيه يخة لمن ذهب الى أنها آية من كل سورة (د)عن ابن عباس) واسناده صحيح ﴿ ( كَانَ يعودمريضاالا بعد ثلاث من الايام من ابتداء مرضه قال العلقي وفي اطلاق الحدث أى حديث البخاري اطعموا أنجائع وعودوا المريض وفكواالعاني ان العمادة لاتتعمن بوقت دون وقت اكن جرت بها العادة طرفي النها راه وغال الدميري والاحادث الصيحة تدل بعومهاعلى خلاف حديث الباب (م)عن أنس وهو حديث ضعيف « (كان لا يغدودوم) عيد (الفطر) أى لايذهب الى صلاته (حتى بأكل افى منزله سبع غرات) فيندب ذلك (طب)عن عابربن سمرة « (كان لا يف ارقه في الحضر ولا في السفر خس إمن الالات (المرآة) بكسرالميم والمدة (والمكحلة) وعاء الكهدل (والمشط) بضُمُ الْمُم عندالا كُثر (والسواك والمدرا) بكسر المبم قال في النهاية شئ يعمل من حديد أوخشت على شكل سيقمن استان المشط واطول منه يسرح به الشعر المثلبد ويستعمله من المشطله (عق)عن عائشة وهو حديث ضعيف : (كان لا يقرأ ألقر آن اقل من ثلاث) أى لا يقراه كاملافي اقل من ثلاثة ايام وهـ ذايصدق بصورامر بقراءة

القرآن في القدد ما الكلام عليها (ابن سعد عن عائشة باسناد حسن ه (كان لا يقعد في بيت مظلم حتى يضاعله بالسراج) لكنه يطفيه عند النوم (ان س ان لا يقوم من مجلس الا فان سعانك اللهم ربي) وفي رواية ربنا (و بعدك لا اله الآ يد والوب اليد وول لا يقوله قل أي هذه الكلمات (أحدح كانمنه ي ذك المحلس) فيه شمول الصغائر والمكمائر وهومة قوق العماد (ك)عن عائشة غال الشيخ حديث صحيح و كان لا يكاديد عاحدامن اهله أي عياله وحشمه وخدمه (ي يوم) عيد صغر أواكبر (الا احرجه) معه لشهد صلاة العبدقال المناوى وهذانى زمانناللنساولا يندب لغلبة الفساد (ابن عساكرعن حارس عمدالله و (كانلايكاديسال شياً) من مماع الدنيا (الا فعله) أى حاديه على طالمه أى انكان عنده على مامر (طب) عن طفة و كان لا يكاديقول الشي لا) أى لااعطيه أولا افعل (فاذاهوستَّل فارادأن يفغل قال نعم وان لم يردأن يفعل سكت) ولا يصر مااردًا (ابن سعدى مجدبن اكنفية مرسلاة (كانلايكل طهوره) بفتح الطاء (الى احد) من مه بل يتولاه بنفسه لان غيره قد يتساهل في ما الطهر أواراد الاستعانة في غسل لاعضاء فانهام كروهة (ولا يكل صدقته التي بتصدّق بها) الى احد (يكون هو لذى بتولاها بنفسه الآن غيرة قديغل الصدقة أو يسعها في غير موضعها (ه) عن ابن عباس و كان لا يكون في المصلين آلا كان اكثرهم صلاة ولا يكور في الذاكرين الله (الاكان استره، دكرا) لانه اعلهم بالله ولهذا قام حتى تورمت قدماه (ابونعيم في اماليه (خط) واس عساكر عن ابن مسعود واسناده حسن و (كان لا يلتفت وراءه ادا يني وكان رعد تعلق رداؤه بالشعرة ولايلتقت التخليصه (حدى برفعوه عليه) نال و زاد الطبراني لانهم كانوا يخرجون ويضعكون وكانواقد امنواالتفانه (انسعد) نى طبقامه (واكه يض نوادره (وان عساكر) في تاريخه رعن حابر) باستاد حسن (كان لا يلهيه عن صلاة المغرب طعام ولاغيره) أي مالم يكن صاعمًا لما تقدّم من اله كان لى المغرب حتى يفطرو عِمَن الجمع بأنه كان يفطر على شي قليل لا يلهن (<u>قلا) عن</u> رقال العلقى بجانبه علامة الحسن (كان لا عِنم) بلبناء للفاعل (شياد ساله) بالبناء المنعول (حم)عن أبي اسد الساعدي قال العقى صانده علامة اكسن و كان لاسا - تى يستن) من الاستمنان وهو تنظيف الاسنان يدلكها بالسواك (ابن عساكر عن أبي هريرة قال الشيخ حديث حسد ت لغيره فه (كان لا ينام الا والسواك عمد راسه السهل تناوله (فاذااستيقظ بدأبالسواكِ)عقب استية اظهل شدة حرصه عليه (حم) وعدد ، نصرعن ان عمر سن الخطاب قال العاقمي مجانبه علامة الحسن» ( كان لا يذ الهره المحتى يقرآ) سورة (بني اسرائيل و) سورت الزمر (حمل عن عائشة قال الشيخ حديث حسن ﴿ كَانْ لاينام حتى يقرأ الم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك) ظاهره أنَّ القرآن جهڻ ،

حمت نك) عن حابرقال الشيخ حديث صحيح (كان لا ينبعث في الغيرك) أي لايسترسل فيه بل اذا وقع منه ضَّكُ في بعض الأوَّقَات رجع الى الوقار (ط<del>ب) عن مارين</del> سِمرة وأسناده حسن ، (كان لا ينزل منزلا الاودعه مركعتين) عندارادة الرحيل منه فيندب ذلك منه (ك)عن أنس قال الشيخ حديث صحيح (كان لاينفخ في طعاه ولاشراب) فن آداب الاكل ان لاينفخ في الطعام الحاربل يصبرالي أن يبرد فيا كله وان كان النفيخ لاجل قذاة أبصرها اماطهآ ينحواصبعه (و)كان (لايتنفس في الاناء) لانه ىغمر الماء (٥)عن ابن عباس باسناد حسن \* (كان لا يواجه احدافي وجهه بشر بكرهه) لئلا يشوش عليه فكان يقول مابال اقوام يفعلون كذاوهذا ابلغ وأعم نفعا محصول الفائدة فيهلكل سامع معمافيهمن حصول المواراة والسترعلي الفاعل وتأليف القاوب (حم دن)عن أنس باسسناد حسن (كان لا يولى والماحتى يعمه) اى يدير عمامته على رأسه من حانب الاين نعوالاذن فيها من حلفه (من جانب الاين نعوالاذن) فيه مندب العذبة وكونهامن الجهدة الميني قال المناوى فهورد على الصوفية في جعلها في الجهة السرى (طب)عن ابي امامة باسناد ضعيف و كان يأني ضعفاء المسلين ويزورهم) في مواطنهم تلطفابهم (ويعود مرضاهم) كذلك ويدنومن المريض ويسأله كيف حاله (ويشهد جنائزهم) أي محضرها للصلاة عليها (عطبك) عن سهل بن حنيف بالتصغير قال الشيخ حديث صحيح و كان يؤتى بالتمر )ليا كله (فيه دود فيفتشه يخرج السوس منه) بدل ا وحال ثميا كله فأكل التمر بعد تنظيفه من نحوالدود غير منهي عنه وقال الشافعية في لدود المتولدمن الفاكهة وانجبن والخل والحبوب ونحوها جوازا كلهمعما تولدمنه على لاصح ان عسر تمين ولامنفرد اولااذالم يعسر التمييز (د)عن انس و كان يؤتى بالصبيان فيمرك عليهم)اى مدعولهم بالبركة ويحنكهم بنعوتم المدينة المشهودله بالبركة قال النووى اتفق العلماءعلى استحباب تحنيك المولوديوم ولادته بتمرفان تعذرفا في معناه اوقريب منهمن اكلوفيتصنع المحمك التمرة حتى تصيرما تعة بحيث تبتلع ثم يفتح فم المولودو يضعها فيه المدخل منهاشي جوفه ويستعبان يكون المحنك من الصائحين وممن يبرك به رجلاكان أوامرأة فان لم يكن حاضراعند المولود حل اليه (ويدعولهم) بالامداد والمداية الى طرق الرشاد (قد)عن عائشة و كان يأخذارطب بمينه والبطيخ بيساره) فيمأكل الرطب بالمطيخ فيكسر حرهذا بردهذاأ وعكسه (وكان)أى البطيخ (أحيالفا فدة اليه)فيه جواز الاكل بالبدين معاقال المناوى وأماأكله البطيخ بالسكر فلاأصل له الافي حديث معضل مضعف (طسك) (وأبونعهم في الطبءن أنس) وهوحد يث ضعيف (كان يأخز القرآن من جبريل خساخساً)قال الشيخ أي خس آيات غالب (هب) عن عمر بن الخطاب قال الشيخ حديث ضعيف (كان يأخذ المسك فيسع بهرأسه وكحيته) ظاهره ناسستمال الطيب مطلوب مطلقا ولوكان الشخص خالياعن الناس ع)عن سلمة بن

57

زی

لأكوع باسناد حسن وكان يأخذ من تحيته من عرضها وطولها) قال المناوي أي طب) لما تقدم (٥) عن ١٨ لن سعد الساعدي (ت) عن عادم (طب) عن عدالله سناده صحيح (كان ماكل الرطب وملق النوى على الطبق) قال المناوى اي الموضوع تحت الرطَب لآالذي فيه الرطب فانه يعساف (ك)عن انس) باسسناد صحيم و كان ما كل العنب خرطاً )قال في النها ية يقال خرط العنقود واخترطه اذا وضعه في و مغرب عرجونه عاريا (طب)عن اس عب وكان باظ الخرين وهو بكسرالمجمة وسكون الراءوكسر الموحدة بعدهاذاى نوعمن المطيخ الاصفرلاالاخضر كاقيل بالرطب ويقول هاالاطيدان) أي هااطيب انواع الفاكمة (الطيالسيعن حار) واسناده حسن و كان ما كل الهدية ولا ما الصدقة) لماني المدرية من الأكرام والصدقة من الذل ولهذا خص بتحريم صدقة الفرض والنفل عليه بمطب عن سلمان الفارسي (ابن سعد) في طبقاته (عن عادَّشة وعن الي هريرة) قال الشيخ حديث صحيح و (كان أكل القثاء)؛ كسر القاف والمد (بالرطب) الساء ة اولللاصقة لان في الرطب حرارة وفي القناء برودة فاذاا ن جعفر ، (كان يأكل بشلاث اصبح ويلعق يده) يعنى 'صابعه (قبل ان يَستعها) بالمُنديل فيسن ذلك (حمم د)عن كعب بن مالك يـُزكان! مَّ كل الطبيخ) قال المناوى بتقديم الطاء لغة في البطيخ بوزنه (بالرطب) قال والمراد الاصفرا بدلل شوت لفظ الخريز بدل البطيخ في الرواية الما رة وكان يكثر وجوده بالحجاز بخلاف رهدذابردهذا اويردهذا بحرهذا) وهذامن التدبيرا كافظ للصحة(دهق)عنعاتشة: (كان ما كل بثلاث اصادع ويستعين مالرابعة) بالبنصر ) عن عامرس ربيعة و (كان ما كل ممامست المارثم يصلى ولا يموضاً) وأماحديث وضأعامست النارمنسوج بحديث حابركاسيأتى (طب)عن ابن عباس باسناد صحيحة (كان يام بالباءة) يعني النكاح (وينهي عن التبتل) أي الانقطاع عن النساء وترك النكاح وامرأة بتول منقطعة عن الرحال لاشهوة لهافيهم وبهاسميت مريم ام المسيح عليها لاموسميت فاطمة المتول لانقطأ عهاءن نساءزمانها فضلا وديناوحسما وقيه باعن الدنيبالي المه تعيالي فليس المرادم طلق التبتل الذي نقطاع للتعمد (نهمأشدُنداً)قال المناوي تم يكم الامم يوم القيامة (حم) عن السواسناده صحيح و كان يامرنساءه اذااردت احداهن أن تنام ان تجدّ بمنتج الميماي يَخُداملة تعالى (ثيلا ثا وثلاثين وتسبع أبلاثا وثلاثين وتكبر ثلاثا وثلاثين) وهي الباقيات الصائحات في قول اين عباس فمندب ذلك عندارادة النوم (ابن منده عن حايس قال الشيخ حديث حسن لغيره ١٥ كان يأ

بالهدية)اىبالتهادى (صلةبين الناس)لان ذلك من اعظم اسباب التحايب بينهم (ان ساكرعن انس واسناده حسن « (كان بأمر بالعتاقة في صلاة الكسوف) قال العلقمي العتاقة بفتح العين مصدرمن عتق يعتقي عتقاكضرب يضرب ضرباو عتاقاوعتاقة كلها بفتج الاواثل وافعال البركلها مندوبة عندالامات يدفع الله بها البلاءعن عساده لاسما العتق والصدقة الكثيرة (كد)عن اسماء بذت الى بكر الصديق قال الشيخ حديث صحيح \* (كان يأمران يسترقي من العربن) بالمنا : الفعول (م) عن عائشة \* (كان يأمر باخراج الزكاة أى ركاة الفطر (قبل الغد وللصلاة) أى صلاة العيد (يوم الفطر) قال العلقمي يستحب اخراجها قبل صلاة العيدللا مربه في هذااكحديث وغبره والتعمر بالصلاة حزى لى الغالب من فعلها اول النهارفان اخرت استحب الاداء أول النهار التوسعة على لمستعقين ويحرم تاخيرهاعن يوم العبدبلاعذ ركغيبة مال اوالمستعقين لان القصد اغناؤهم عن الطلب فيه وتقضى وجوبا فورافيما اذا حربلاعذر(ت)عن استعرباسناد حسن وكان مامر بذاته ونساءة أن يخرجن في العيدس الى المصلى لتصلى من لاعذر لها وتنال بركةالدعاء من لها عذر (حم)عن ابن عباس بأسناد حسن: (كان يأمر بتغيير الشعر اى بتغيير لونه الابيض بالخضاب بغيير سواد تجثناء اما تغييره بالسواد فعرام لغير الجهاد (مخالفة للاعجام) على للتغيير فانهم لايصبغون شعورهم (طب)عن عقبة بمثناة فوقية (سعبد)قال العلقمي بجانبه علامة الحسن (كان يأمر بدفن الشعر والاظافر) المنفصلين من الا دمى لانّ الا دمى محترم فكذا اجزاؤه لكن على سبيل الندب لاالوجوب (طب)عن واثل بن حجربتقديم الحاء قال الشيخ حديث حسن « (كان يأمر مدفن سبعة اشماء من الانسان الشعر والظفر والدموا تحيضة) بكسرا لهم لذخرقة الحيض (والسنّ والعلقة والمشمة) لم تقدّم الحكم) في نوادره (عن عائشة مرزكان يأمر من اسلم أن يختبن وانكان ابن عمانين سنة) فقداختين ابراهم بالقدوم وهوابن عمانين (طب)عن قتادة أس عياض (الرهاوي) بضم الراء وقيل الجرشتي واسناده حسن وكأن يُباشرنساء فوق الازار) يمتع بهن بغيروظ ع (وهن حيض) بضم الحاءوشدة المثناة التعتية جع حائض قال الملقمي أعلم أن مباشرة الحائض بالجاع في الفرج حرام باجاع لمن ومباشرت فيمافوق السرة وتحت الركبة مذكرا وغيره حلال باتفاق العلاء باشرتهافيما بسنالسرة والركبة في غير القبل والدبر المشهورمن مذهبنا انحرمة وهو قول مالك واتوحنه فه واكثرالعلاءواعلم أنتحريم الوطء والمباشرة يكون في مدة الحيض وبعدانقضائه الىأن تغتسل أوسمم بشرطه هذامذهبنا ومذهب مالك واحدوجاهم السلف وانخلف وقال الوحنيفة اذأ أنقطج الدملا كثرا محيض حل وطئها في اكال واحتج الجهوريقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا نطهرن فأ توهن (مد)عن معونه آم لمؤمنين ﴿ (كان بيدأ بالشراب اذا كان صائمًه الله على يقدّم شرابه على اكل الطعام أى ان

لم يحد تراولارط ولا يعارضه ماسيأتي أوكان تارة يفطر على هذا وتارة على ذاكفا خبر كل داء يما داى (وكان) اذا شرب (الايعب) قال في النهاية العب الشرب بلاتن غس وقال في المصباح عب الرجل عمامن باب قتل شريه من غير تنفس بل (يشرب مرتين أوثلاثا) بأن يشرب ويزيل الاناءعن فيه ويتنفس عارجه ثم يشرب وهِكذا (طب)عن امسلة قال الشيخ حديث حسن لغيره و (كان يبدؤاذ الفطرمن صومه بالتمر) أى ان لم يحدرطما (ت) عن أنس واسناده حسن (كان يبدوالى التلاع) بكسر المثناة الفوقية جَمْع تلعة بفتحها وهو مجارى الماء من اعلى الوادى الى اسفله والمرادكان يخرج الى البادية لاجلها (دحب) عن عائشة باسدناد صحيح : (كان بيعث الى المطاهر) جعمطهرة ومكسر الميم كل أناء يتطهرمنه والمرادهنا نعواكياض والفساقي المعلة ة للوضوع (فيؤتى) اليه (بالماءً)منهٔ ا(فیشربه برجو)ای راجیا (برکة ایدی المسلمین) الذین تطهر وأمن ذلك الماء وهذاشرف عظيم للتطهرين (طسحل)عن ابن عمر باسناد صحيح و (كان ييت الليالي المتنابعة طاوياً) أى عالى البطن حائعاهو (واهله) فيه العطف على الضمير المتصل من غرفاصل وقوله (لايحدون عتماء) بالفتح ما يؤكل آخرالنها رمستأنف استئنافابياني كانه قيل ماسبب طيهم فقال لا يجدون عشاء (وكان اكثر خبزهم خبز الشعير (حمنه) عن ابن عباس باسه ناد حسن (كان يبيع نخل بني النضير) ككريم قبيلة من مهود خيسرأى بيسع ثمره (ويحبس لاهله قوت سنتهم) قال العلقمي قال الن دقيق العدد كحدث حوآزالا ذخار للاهل قوت سنةوفي السياق مايؤ خذمنه انجمع بينه وبين ثكانلا بتخر شمألغد فيحمل على الاذخار لنفسه وحديث الماب على الاذ لغبره واختلف في جوازاد خارالقوت لمن بشة بيهمن السوق قال عيهاض احازه قوم واحتجوا بهذااكحد وشولا حجية فمه لانه انماكان من مغل الارض ومنعه قوم الاانكان لايضر بالسعروهومتجهارفاقابالناستم محل هذالاختلاف اذالم يكنفي حال الضيق والافاريجوزالادخارفي تلك الحالة (خ)عن عربن الخطاب وكان ينبع) بفتح اوله وتشديد ثانيه وقيل بفتح أوله وسكون ثانيه (الحريرون الثياب) أى الحرير الخالص أوما كثره حرير (فينزعه)عن الرجال ويمنعهم من لبسه لما فيه من الخنوثة التي لا تليق بهم (حم) عن أى هريرة باسـنادحسن ﴿ كَان يَتْبَهِ الطيبَ )بِكَسرفسكون لِحبته له (في رباع النساع اى فى منازل نسائه ومواضع الخلوة بهن ليتناوله والرباع كسهام جعرد ع كسهم محل القوم ومنزلهم (الطيالسي عن أنس) باسناد حسن ﴿ كَانَ بِنَبُوّاً ) بالهمز (لبوله) أي يطلب موضعا يصلح له (كايتبو ألم نزله) أي كايطلب موضعا يصلح للسكني والمرادانه يبالغ في طلب ما يصطح لذلك (طس)عن ابي هريرة عز كان يتحرى صيام الاتنين والحنيس) اى يتعهد صومهم الويجتهد في ايقاع الصوم فيهم الانّ الاعمال تعرض فيهم ا كما علله به في خير تن) عن الرسواسناده حسن ﴿ كَانْ يَحْتَم في عِينه ) قال العلقي قال الدميري اجعوا

على جوازالتختر في المين وعلى جوازه في اليسار ولا كراهه في واحدمنها وانم ااختلفها في الافضل منها فتختم كثيرون من السلف في المين وكثيرون في اليسارواستحب مالك يساروكرهاليمن وفيأم ذهبنا وجهان لاحم آبنا القيحيران اليمن أفصل لأنهزبنة لزينة والأكرام اه وعال شيخناا تحيافظ آين حجرورد تختهه قي عةمن الصحابة وفي اليسارمن رواية ثلاثة منهم ووردت رواية ةانه تختم اولا في البمن ثم حوّله الى الىساراخر جهااس دعليها البغوى فيشرح السنة فجمع بين الاحاديث المختلفة بأنه تختمأ ولافي يمنا تم في اليسار وكان ذلك آخرالا مرين (خت)عن ابن عمر (من)عن أنس (حمته)عر دالله ابن جعفر (كان يتختم في يساره) قليلابيانا كصول اصل السنة به (م)عن مابن مالك (د)عن ابن عمر (كان يتختم في يمينه ثم حوّله في دساره) تقدم الكلام علمه (عد)عن اس عربن الحطاب (ان عساكرعن عائشة) واسناده ضعيف و كان يذنور) أى يطلى بالنورة (في كلشهر) مرة قال المناوى قال المؤلف والتنوّر مباح لامندوب لعدم ثبوت الامربه وفعله وانحل على الندب اكرهذامن العاديات فهوليمان مجوازو يحتمل نديه لمافيهمن الامتثال والكلام اذالم يقصد الاتماع والاكانسنة ويقلم اظفاره في كل خسية عشريوماً) مرة (ابن عسا كرعن ابن عمر) بن الخطاب قال الشيخ حديث ضعيف و كان يتوضأ عندكل صلاة) قال المناوى غالباور بماصلى صلاة بوضوء واحتدوه ذامجول على الندب دون الوجوب (حمخ ٤) عن أنس بن مالك كان يتوضأ بمامست النار) هذامنسوخ بحديث حابركان آخرالا مرمن تركه الوضوء بما مست النار (طب)عن امسلة واسمناده صحيم ، (كان يتوضأ عميق مل) بعض نسائه يصلى ولايتوضا)من القبلة قال المناوى وإذامن ادلة الحنفية على أن المس لاينقض واجاب الديلي بأنهذه واقعة حال فيعتمل انه قبل من فوق حائل ووقائع الاحوال اذاتطرق اليهاالاحتمال كساها ثوب الاحيال وسقط مهاالاستدلال (حمه)عن عائشة قال العلقي يجانه علامة الصحة فركان يتوضأ) مرة (واحدة واحدة) ومرة (اثنتين اثنتين) ومرة (ألاثا ثلاثا كل ذلك يفعله) وكان الغالب من فعله التثليث (طب) عن معاذقال العلقمي مجانبه علامة المسدن ، (كان يتمم بالصعيد) أى التراب اووجه الارض (قلم يسع مديه ووجهه الامرة واحدة) فلايندب فيه التثليث بخلف الوضوءوالغسل (طب)عن معاذوهود ديث ضعيف ؛ (كان يجتهد في العشر الاواخر من شهررمضان مالا يجتهد في غيرها) أي يجدّن العمادة وزيادة على العمادة بأن يزيد فى العبادة في العشر الاواخر من شهر رمضان باحياء لياله بالعبادة عال الدميري وأما قول اصحابنا يكره قيام كل الليل فعناه الذوام عليه (حممته) عن عاد شهد (كان يجعل عينه)أى يده الميني (لا كله وشربه ووضوئه) يجمّل ان يكون المرادوا خدماء وضوئه

5

وثمايه قال المناوي للبس ثيابه أوتناولها (واخذه وعطائه) بمالا دناءة فيه وكان يجعل شماله لماسوى ذلك )قال المناوى ومازائدة اه ولا يتعين كونها زائدة (حم)عن حفصة إم لمؤمنين باسناد صيع « (كار يجعل فصه ) بكسر الفاء يعني الخاتم (يمايلي كفه) فيندو ذلك (ه) عن انس وعن ابن عمر بن الخطاب قال الشيخ حمديث صحيح و (كان يجل العباس)عه (اجلال الولد للوالد)فهو عنزلته في التعظم والتوقير والأكرام (ك)عن ان عباس وهو حديث صحيح و (كان يجلس القرفصا) قال المناوى بضم القاف والفاء وتفتر وتكسر وعدو تقصر والراءساكنةاى يقعد محتبيابيديه وهذافي وقت دون وقت فقدكان يجلس متريعا (طب)عن اماس بن تعلية قال الشيخ حديث حسن لغيره يه (كان يحلس على الارض) أى من غير حاثل (ويأ كل على الارض) أى من غير مائدة ولاخوان ودعتقل الشاة) قال المناوى أى يجعل رجليه بين قوامَّها ليعلبها ارشاد الى التواضع (ويحيب دعوة الملوك) يحمل أن المراداذ المره سيده بذلك لان الملوك يمتنع عليه الاطعام من مال سيده بغيراذنه (على خبزالشعير) زاد في رواية والاهالة السخة عأى الدهن المتغمرالريح (طب)عن اين عباس وأسناده حسن ، (كان يجلس اذاصعد) بكسر العبن (المنير)أي أعلاه فيكون قعوده على المستراح و وقوفه على الدرجة التي تليه (حتي يفرغ المؤذن)قال العلقمي يعنى الواحد اذلم يكن لرسؤل الله صلى الله عليه وسلم في يوم كمعة الامؤذن واحدوهو بلال (ثم يقوم فيخطب) خطمة بليغة مقهومة قصيرة (ثم <u>يحلس</u>) قال العلقمي نحوسورة الاخلاص وان قرأها فهو أولى (ولا يتكلم) حال جلوسه (ثم بقوم) ثانيا (فيخطب) خطمة ثانية (د)عن اين عمرياسنا دحسن ( كان يجع) تقديما وتأخرا (بس الظهر والعصروالمغرب والعشاء) ولايجه الصبح مع غيرها ولا العصرمع المغرب (ى السفر) قال العلقمي أي يجمع في السفر الطويل المباح واطلق في حمديث ب وهو حديث أنس وقيد في حديث ان عمر بما اذاحِدٌ به السهر وحديث اين عماً ذاكان سائرا والعمل بالمطلق أولى لان المقيد فردمن افراده فيجوز بجمع بالسفرس سائرا أملاوسوا كان في سفره بجداً ملاوبهذا الاطلاق أخذ كشرمن الصحابة والتابعين ومن الفقها الثوري والشاصي وأحدوا سحاق وأشهب (حمن) عن اند بن مالك (كان يجيع) في الاكل (دين اتخريز والرطب) تقدم ضبطه وانه نوع من الب لاصقر (ن)عن السباسناد صحيح وكان يحب أن يليه المهاجرون والانصار في الصلاة ليحفظواعنه) كمفية الصلاة المشتملة على فروض وابعاض وهيئات وحب المصطفى للشي اماباخباره للصحابي أوبقرينة (حمندك عن انس واسناده صحيح و كان يحب اكل (الدبا) بضم المهملة وشدة الموحدة والمهوية صرالقرع أوالمستديرمنه (حمت في الشمائل (ن ه) عن انس بن مالك قال الشيغ حديث حسن ﴿ كَان يحس التيامن } قال المناوى لفظ مسلم التين أى الاخذباليين في اهومن بأب التبكريم (ما استطاع) اى

دام مستطيعًا (في طهوره) بالضم أي في تطهره شيامل للوضوع والغسل (وتنبعله أى لبس نعلَّه (وترجله) بالمجيم أى ترجيل شعره قال العلقمي وهو تسريحه ودهنه قا في المشارق رجل شعره اذامشطه عاء أودهن زادا بوداود وسواكه (وفي شأنه) أي حاله كله) أى في جميع حالاته مما هومن باب الممكريم قال العلقيمي قال في الفتح لا كثر الرواة برواوولاني الوقت باثبات الواو وقال الشيخ تني الدين هوعام مخصوص لان دخول أنخلاء واتخرو بهمن المسجد ونحوهما يبدأ فيها باليساواة هذاعلى تقديرا ثبات الواووأما على استقاطها فقوله في شأنه كله متعلق ليعبه لا بالتيمن أى يعبه في شأنه كله التيمن فى تسعلدا كناى لا يترك ذلك سفراولا حضراولا في فراغه ولاش غله ونحوذلك وقال الطيبى قوله في شأنه بدل من قوله في تنعله باعادة انجار قال وكا نهذ كرالتنعل المقه بالرجل والترجل لتعلقه بالرأس والطهور الكونه مفتاح ابواب العبادة فكأنهنيه على جيع الاعضاء فيكونكمدل الكلمن الكلاتهي كلزم العلقمي وقوله تطهره متعلق بيعبه يعنى وفي رواية من رواة كان يعبه بدلكان يحبه (حمقع) عن عائشة ﴿ كَانَ يَحْبُ أَن يَحْرِجُ اذَاعْزَى يُومُ الْخِيسَ ) قال العلقه ي وسبب الخروج يوم الخيس مأروى من قوله صلى الله عليه وسلم بورك لأمتى فى بصورها يوم الخميس وحدديث ضعيف آخرجه الطيراني واقوله صلى الله عليه وسلم كان يحس انخروج يوم الخميس لايستلزم المواظبة عليه لقيام مانعمنه وقدخرج في بعض أسفاره يوم ت (حمن)عن كعب بن مالك (كان يحب أن يفطر) من صومه (على ثلاث تمرات) به من تقوية البصرالذي اضعقه الصوم (أوشئ لم تصبه النار) أي ليس معا بجابنا كلبن وعسل (ع)عن أنسقال العلقمي مجانبه علامة الحسن ، (كان يحب من القاكمة العنب والبطيغ) اى كان يكثرمن استعماله ما الفيهامن الفضائل فأخبر الصحابي عنه مذلك أبونعيم في الطبعن معاوية بن يزيد العبسي بعين مهم الفقو حدة تحتية واستاده ضعيف ﴿ كَانْ يَحْبِ الْحَلُوا ﴾ بالمدّع لي الاشهر ويقصر والمحدود يرسم بالالف والمقصور يرسم بالماءقال الازهرى اتحلوا اسم لمايؤكل من الطعام اذا كان معالجا محالاوة اه وقان النووى المرادبا كراواءهنا كلشئ حلواى وان لمتدخله صنعة وحبه صلى الله عليه وسل لهاليس على معنى كثرة التشمى لها واغمامعناه انه اذا كان قدم له الحلواء نال منها نب محافيعلم من ذلك انه قداعجمه طعمها وحلاوتها (والعسل) عطف خاص على عام اعلى شرفمه ومزيته قال النووى ى وفيه جوازا كل لذيذ الاطعمة والطيبات من لرزق وانذلك لاينافي الزهدوالمراقبة لاسيمااذ احصل اتفاقا (ق ٤)عن عائشة ﴿ كَانَ العراجين قال في النهاية العرجون هو العود الاصفر الذي فيه شماريخ العَذَق وجعه عراجين (ولايزال في مدهمنها) ينظر اليها (حمد) عن ابي سعيد باسناد حد " (كان يحب الزبد) بضم الزاى وسكون الموحدة ما يستخرج ما لمخض من لبن بقرأ وغنم التمر) بمثناة فوقية يعنى يحب الجمع بذنها في الاكل (ت) وعن ابني بسرباسناد حسن

يه (كان يحب القداء) بالمدلانع الشريحه اللروح (طب) عن الربيع بضم الراء وفتم الموحدة وشدة المثناة المكسورة (بنت معوذ) بصيغة اسم الفاعل الانصارية باسناد ن د (كان بحب هذه السورة) سو (ق (سبح اسم) قال الحدلي في تفسيره أي نزه بك عالايليق به وأسم ذائد (الاعلى (حم) عن على قال العلقمي بجانبه علامة الصيمة وكان يحتم قال المناوى تجمه ابوطيبة وغيره وامربا تجامة واثنى عليها وأعطى الحجام اجرته (ق) عن انس بن مالك و كان يحتجم على هامته ) أى رأسه (وبين كتفيه ويقول من اهراق) بالتحريك أي أراق (من هذه الدماء فلايضره أن لا يقد اوى بشي اشي العني وانهاتغنى عنكثيرمن الادوية (ده)عن أبي كبشة عربن سعدا وسعدابن عمرواسناده حسن \* (كان يحتم في رأسه ويسميها) أى انجامة (ام مغيث) بصيغة اسم الفاعل وفي رواية ويسميها المغيثة وفي اخرى المنقذة واخرى النافعة (خط)عن ابن عمرية (كان يحتجم في الاخدعين)ع, قين في محل الحجمامة من العنق (والمكاهل) ما بين المكتفين (وكان متجم اسبع عشرة) عضى من الشهر (وتسع عشرة واحدى وعشرين (تك)عن أنسر طاك عن ابن عماس قال الشيخ حديث حسن (كان يحدّث حديثاً) بالغ في الضاحه ويانه بحيث (لوعدة العلد)أى لواراد المستمع عدّ كلماته أوحروفه (لاحصاه)أى المكنه ذلك بسهولة (قد)عن عائشة وكان يحفى شاربه) بحاءمهملة (طب)عن ام اش نعبن مهملة ومثناة تحتية وشين مجمة (مولاته) وقيل مولاة رقية قال العلقمي بجانبه علامة الحسس (كان يحلف) فيقول (الاومقل القاوب) قال العلقمي لانافية للكلام السابق ومقلب القلوب هوالمقسميه والمرادبتقليب القلوب تقلب اعراضها وأحوالها لا تقلب ذات القلب (حمختن)عن ابن عمربن انخطاب و كان يهلّ ماغزمزم)من مكة الى المدينة (تك)عن عائشة (كان يخرج الى العيد) أى صلاته (ماشيا ويرجع ماشيا) في طريق آخر (ه) عن ابن عمر ( كان يخرج الى العيدين) أي لصلاتها في الصحراء (ماشياويصلي) صلاة العيد بغيراذان ولا اقامة (ثمير جع ماشيا في طريق آخر) المر(ه)عن ابي رافع (كان يخرج في العيدين) قال المناوى الى المصلى الذى على باب المدينة الشرقى ولم يصل العدد بمسجده الامرة واحدة بمطر (رافع اصوته بالتهليل والتكبير )وبه اخذالشافعي وفيه ردعلي أبي حنيفة في قوله رفع الصوت بالتكبير بدعة (هب)عن ابن عرقال الشيخ حديث حسن وكان يخطب خطبة الجمعة (فاعًا) قال المناوى فيهاشتراط القيام للقادروعليه الشافعي وردعلي الثلائة المحوّزين للقعود (ويجلس بين الخطبتين) قدر سورة الاخلاص كامر (ويقرأ أمات) من القرآن (ومذكر لناس) ماغفلواعنه من الاشتغال بامور الاخرة ويأمرهم بالتقوى ونحوذلك قال العلقمي وتمامه وكانت خطبته قصداو صلاته قصدا أي متوسطة من الطول والقصر والتطويل في الخطبة مكروه للتشدق والاملال وقدروي عن عمارانه قال سمعت رسول

لله صلى الله عليه وسلم يقول ان طول الصلاة وقصر الخطية مئنة فقه الرجل بفتوالم ثم الهمزة مكسووة تم نون مشددة أى علامة ولا مخالفة بين هذا الحديث وبين الا بتخفيف الصلاة فالمرادبهذا الحديث ان الصلاة تكون طويلة بألنسبة الى الخطمة لأتطويلا يشق على المأمومين (حمم دنه) عن جابرس سمرة د (كان يخطب بقاف) أي دسورتها كل (جعة) لاشتمالها على البعث والموت والمواعظ الشديدة والزواجر الاكيدة وقوله كل جعة يحل على المجمع المى حضرهاالراوى فلاينافي ان غيره سمعه يخطب بغيرها (د)عن امهشام بذت الحارث بن المنعمان قال الشيخ حديث صحيح و كان يخطب النسا)أى احداهن (ويقول) لمن خطبها (لك كذاو كداوجفنة سعدبن عبادة تدورمعي اليك كليا درت كايةعن كنزة العيش لترغب المرأة في نكاحه كامر (طب)عن سهل سنسعد واسناده حسن و كان يخيط تويه و يخصف نعله ) قال في مختصر النهاية وخصف النعل خرزها (ويعمل مايعمل الرحان في بيوتهم) من أشغال المهنة لكال تواضعه ومكارم اخلاقه (حم) عن عائشة واسناده صحيح : (كان يدخل انجهام و يتنور)قال المناوي أى يطلى عائمة وساقر بمنها بالنورة (ابن عساكر عن واثلة) بن الاسقع وهو حديث ضعيف (كان يدركه الفجروه وجنب من أهله) زاد في رواية في رمضان من غير حلم (م يغتسل ويصوم) بمانا لصحة صوم الجنب قال العلقى قال القرطبي في هذا فائدتان أحداهما انهكان بجامع في رمضان ويؤخر الغسل الى بعد طلوع الفجر بيانا للبجواز والثانية ان ذلك كان من جماع لامن احتسلام لانه كان لا يحتسلم اذالاحتلام من الشيطان وهومعصوم منه (مالك قع) عن عادُّشة وامسلمة و (كان يدعى) بالبنا الفعول (الى خبزالشعير والاهالة) بكسرالهمزة دهن اللحم (السخنة) بنسين مهملة مفتوحة فنون مكسورة فغاء معجمة و بزاى بدل السين أى متغيرة الريم (ت)ى الشمايل عن أنس بن مالك قال الشيخ حديث حسن وكان يدعوعند) حلول (الكرب) قال العلقمي وفي رواية كان اذا حربه أمروه وبفتح المهدملة والزاى وبالموحدة أي هجم عليه اوغلمه يقول (لااله الاالله لعظم)الذي لاشئ يعظم عليه (الحليم)الذي يؤخر العقوبة مع القدرة (الاله الاالله رب العرش العظيم) نقل ابن التين عن الداودي انه رواه برفع العظيم وكذا برفع الكريم فى قوله ورب العرش الكريم على انهانعة ان الرب والذى ثبت فى رواية الجمهورى با على اله ذوت للعرش وكذلك قرأ الجمهور في قوله تعالى رب العرش العظيم ورب العرش الهكريم بالرفع وقرأابن محيص بالجرفيه باوحا وذلك أيضاعن ابن كثير وعن أبي جعفر المديني ورجح أبوبكر الاصم الأوللان وصف الرببالعظيم أولى من وصف العرش بهوفيه نظر لان وصف مايضاف للعظم بالغظم أقبوى في تعظيم العظ يروق دوصف الهدهد عرش بلقيس بانه عرش عظم ولم ينكر عليه سليمان (الله الاالله رب السموات السبع ورب العرش الكريم) المعطى فضلاقال الطبر أني معنى قول ابن عباس يدعووا عاهوا تهليل وتعظم عدم امرين احده بان المراد تقديم ذلك قبل الدعا كاورد من طريق الرسف من عبد الله وقر آخره تم يدعو قلت وكذا هو عندا بي عوانه في مستفرجه وعند عبد النب المراف وقر الدي المقرد عن ابن عباس وزاد في آخره اللهم أصرف عني شره قال الطراني و دويد هذا ما روى الاعمش عن ابراهيم قال كان بقال إذا بدأ الرجل والثناء قبل الدعاء استجب واذا بدأ والدعاء قبل الثناء كان على الرجاء ثانيها ما الجاب به ابن عيينة عن المديث الذي فيه كان اكثر ما يعرفه لا الله وحده لا شريك له المحديث فقال سفيان هوذكر وليس فيه دعاء وليكن قال النبي صلى الله عليه وسلم عن وبه عزوجل من شغله ذكرى عن مستاى اعطم قف المساقل قال وقال المستة بن الى الصلت في مدر عبد عان

اذكر هاجتي أم قد كفاني و حباؤك ان شيتك الجباء الذا الني عليك المرووما و كفاه من تعرضه الثناء

قال سفيان فهذا عارق نسب إلى الكرم اكتفى بالثناء عليه عن السؤال فكيف واتخالق قلت ويقو مدالا حتمال الثانى حديث سعدين ابي وقاص رفعه دعوة ذي النون اذدعا عاوهو في رطن الحوت لااله الاانت سيحانك الى كنت من الظالمن قانه لم يدع عما وجل مسالم في شي قط الااستجاب الله تعالى له اخرجه الترمذي والنسائ وفي لفظ للعاكم فقال رجل كانت أيونس خاصةام للؤمنين عامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاتسمع الى قول الله تعالى وكذلك ننجى المؤمنين اه وهذا دعاء جليل ينبغى الاعتناء به والاكتارمنه عندالشدائد (حمقت، عناب عباس (طبوزاد) في آخرة (اصرف عنى سر دلان) قال المناوى و يعينه باسمه ، (كان يدورعلى نسائه) كما ية عن جاعهن (في الساعه الواحدة من الميل والنهار) وعبام الجديث كافي العارى وهن احدى عشرة قال العلقمي وفي الملية عن يج هداية صلى المع عليه وسلم اعطى قوة اربعين وجداركل رجل من رجاب أهل الجنة وفي الترمذي وصحعه ان قوة الرجل من أهل المجنة عائة رجل وقدقيل أن كلمن كان اتقى الله فشهوته اشدو وردان الرجل مس اهل الجنة ليعطى قرة مائه فحالا كل والشرب والجماع والشهوة فعلى هذا يكرن حساب نبينا صلى الله عليه وسلم قوة اربعه آلاف (خت)عن انس بن مالك (كان يدير العيامة على رأسه و يغرزها) أى يغررطرفها (من ورائه ويسل لهاذوًابة) بضم المعمة (والمذبين كتفيه) وتارة عن عينه وهذاهوالاصل في ندب العذبة (طبهب)عن ابن عرقال الشيخ حديث حسن ﴿ (كان يذبح اصمة بيده) عال المناوى مسميامكم اورب اوكل واتفقوا على جوازالتو كيل للقادر (حم) عن أنس واسناده صحيح و (كان يذكر الله تعالى) بقلمه وبلسانه (على) أي في (كل احيانه) أي اوقائه قال العلقى قال الدميري مقصود الحديث اله صلى الدعليه وسلم كان يذكرالله منطهرا ومحدثا وقاعدا ومضطععا وماشيا وراكما وأغااختلف العلاء

في حواز القراءة للعنب وانحسائض والجمهورء لي تحريم القراءة علم باله وعال الرملي لاتحرم القراءة على الابقصد القراءة فإن قصد الذكر واطلة لم تحرم القراءة (مدته) عن عائشة ﴿ كَانْ يُرِي بِاللِّيلِ فِي الظَّلَمُ كَايِرِي بِالنَّهَارِيِ الصَّوَّ ) أَي رِي فِي الظَّلَمَ كَايري في الفوع (البيهق في الدلا ألعن ابن عباس (عدد) عن عادَّسَه كال الشيخ حديث حسن لغيره و (كان يرى للعباس) من الاجهال (مايري الولد لوالده د عظمه و يفخمه وبر) بفتح الموحدة (قسمه) ويقول الماعم الرجل صنوابيه (ك)عن ابن عمرين الخطاب واستناده صحيمه (كازيرخي الازار) اي ازاره (من بين مديه ويرفعه من ورامه) حال المشي لللا يُصيمه نحوقذر إلى سعدعن يزيد) من الزيادة (ابن الى حميب مرسلا) و (كان بردف خلفه) من شاءرو يمنم طعامه )عندالا كل (على الارض) اى لا يرفعه عُلى خوان (ويحمد دعوة الماوك) قال المناوي المأذون المن سمده في الواعمة أوالمراد العتمق باعتبار ما كان (وركب انجار) مع وجود الخيل فركوب الجاريمن له منصب لا يخل غروءنه ولارفعته قال الشيزلكن كان أكثر مراكب النبي صلى الله عليه وسلم انخيل والاول (ك)عن انس قال الشيخ حديث صحيح و كان يركب الحسار عرياناليس عليه شئ من اكاني اوبرذعة تواضعا وهضمالنفسه وتعليما لامته (ابن سعد عن حزة بن عمد اللهس عتبه فرسداله (كان يركب الحسارو يخصف) بكسر الصاد المهدملة (النعل ومرقع) القاف (القيص)أي معل فيدرتعة من نوعه وغير نوعه (ويلبس) بفتم الموحدة (الصوف) رداءوازراوعامة (ويقرل)منكراعلى من يترفع عن ذلك هذه سنتي ومن ـعنستني)أى طريقتي وهـديي (فليس مني)أى من السالكين مناهيي وهذه نة الانداء قماد (ابن عساكر عن إلى الوب (كان ركع قبل المجمعة اربعا) من الركعات (و بعدها ربعالايفصل في شيمنهن) بتسليم وعليه الحنفية قال المناوى فيه ان الجمعة كالطهر في الراتمة القيلمة والبعدية (م)عن اس عماس وهو حديث ضعيف \* (كان يزورالانصارويسلم على صبيانهم و يسمح رؤسهم)أى كان له اعتناء بفعل ذلك معهم اكثرمنه مع صبان غيرهم (ن)عن انس باسناد صيرة (كان يستاك بفضل وضورته) بفتح الواو الماء الدى يتوضأ به بحتمل انه كان بيل السواك ويلينه بفضل ماء الوضوء ويستاكيه (خ)عن انس و كان دستاك عرضاً) أي في عرض الاسنان أتما اللسان واتحلق فيستاك فيهماطولا (ويشرب مصاً) من غيرعب (ويتنفس ثلاثا و تقول هو ) قال المساوي أي التنفس ثلاثاا هو يحتمل رجوعه لماذ كرمن الشرب مصا وانتفس ثلاثا (اهذأوا مرأواراً) بالهمزلان ذلك اقوى على الهضروا سلم محرارة المعدة من ان يهم عليه الباردد وعدة فرع اطفأ المحرارة الغريزية (المعوى وابن قانع (طب) وابن السنى وابونعم في الطب النبوى (عن بهز ) بالتنوين القشيرى (هق)عن ربيعة ابن كتم) بوزن افعل ما لفتح واسه ناده ضعيف و (كان يستجب أذا افطر) من صومه (أن يقطر

عنى لين)قال المناوى اذافقد الرطب والقراوا كاواوكان يجع بينه وبين الاخبار (قط) عن انس واسناده حسن و (كان يستجمر) أي يتبخر (بالوة) قال الشيخ الهمزة وضمهاوضم اللام وفتح الواومشددة العودالذي يتبغربه (غيرمطراة) قال الشييخ بضم الميم وفتح الطاء المهد لة والراء المشدّده فالف فهاء التأنيث أي غيرمع ول معهاشي من أنواع الطيب أيعود خالصاه وقال المناوى الالوة العود الذي يتبخريه والمطراة ألتي يعمل معها انواع الطب كعنبرومسك (وبكافوردطرحه مع الالوة) قال المناوى يخلطه به ثم بتغربه (م)عن ابن عمرة (كان بستُعب الحوامع من الدعاء) قال المناوى وهوما جمع مع الوحازة خير الدارين نحوز بنا آتنا في الدنيا حسنة الآية اوهي ما يجمع الاغراض الصائحة والمقاصد الصحيحة أوما يجع الثناء على الله وآداب المسالة (ويدع ماسوى ذلك) من الادعية في غالب الاحيان (دك)عن عائشة واسماده صحيح و كان يستعب أن يسافر يوم أيجيس) لا مه بورن له ولامته فيه كامر (طب) عن امسلة قال العلقمي مجانه علامة سن ه (كان يستعب أن يكون له فروه) مديوغة (يصلى عليها) بين به انّ الصلاة على الفروة لاتكره ولاتنافى كافى الزهدوانه ليسمن الورع الملاة على الارض (ابن سعدعن المغيرة) بن شعبة واسناده ضعيف و كان يستعب الصلاة في اكرطان قال المناوي بعني ا البساتين لاجل الخلوة اولتعود بركة الصلاة على ثمارها أوغير ذلك (ت)عن معاذوه يث حسن و (كان يستعدب له الماء) أى يطلب له الماء العذب الكون اكترمماه المدينة ةوهو يحبُ الالو (من بيوت السقيا) بضم المهملة وبالقاف مقصو رعبن بينها و بين المدينة يومان قال إولف كغيره (وفي لفظ) الحاكم وغيره (يستقى له الماء العذب من بترالسة (حمدك) عن عائشة واسناده صحيح (كان يستعط بالسمسم) أى بدهنه (ويغسل سه بالسدر) وكسرفسكون ورق شعرالنبق المسعوق (انن سعدعن الى جعفر مرسلا كان يستغفر) الله للصف المقدة م (في الصلاة ثلاثا وللثاني مرة) قال العلقي الصف الأقدم هوالصف الاول وهوالذي يلى الامام سواجاء صاحب متقدما اومتأخراوسواء لهمنكبرا ومقصورة أوعمرة أوغيرهاه ذاهوالصحيم وهوالذى تقتضيه ظواهر دبث وصرح بدالحققون وقالت طائقة من العلاءالصف الاول هوالمتصل من طرف لمله مقصورة ولانحوه بأول دل الاول الذي لا يتخلله شئ وان تأخر وقيل الصا الى المسَّعِد اولا وان صلى في الصف المتأخر فهذان القولان غلط صريح (حم هكُ) عن ياض بن سارية وهو حديث صحيحه (كان يستفتح دعاء ، بسبعان ربي العلى الاعل اب أى يبتديه به و يجعله فاتحته (حمايم) عن سلة بن الأكوم قال الشيخ حديث (كان يستفير يستنصر)أى يطلب النصروالفتم (بصعاليك المسلمن) أى بدعاء ن خالد (بن عبدالله بن الله دالاموى قال الشيخ حديث

سن و (كان يسمطر) محمل أن المراد يطلب أن يصيب المطربدنه (في اول مظرو أَى العام وقال المناوي في اول مطر السنة (ينزع ثيابة كلها) ليضيب المطربدنة (الاالازار) أَى السائر للسرة وما تحتم أى الملاصق الساقين (حلعن أنس بن مالك (كان يسيجد) في صلاته (على مسم) بكسر فسكون أى بلاس فال الشيخ من صوف أوشعر شدة الساط (طب) عن اس عماس قال الشيخ حديث حسن " (كان يسلت) أي عمط ويزيل (المدنى من ثوبه بعرق الاذحر) بكسر الهمزة وسكون الذال وكسر الخياء المتيم حشيش لهريح طيب يسقف به البيوت أى كان يزيله لاستقذاره لالتجاسته (تميصلي فيه من غيرغسل ويحممن توبه يابسام يصلي فيهافادان المي طاهروهومذهم الشافعي (حم) عن عائشة باسناد صحيح ﴿ كَان يسمى الانتيمن الخيل فرسا ) ولا يقول فرسة لانه لم يسمع (دك) عن إلى هريرة باسناد صحيح وكان يسمى التمرواللبن الاطنيين أَى هِ الطيب ما يؤكل (ك) عن عائشة ) باسداد صحيح ﴿ (كان يشتد عليه أن يوجد) أي دظهر (منه الربيم) قال المناوي المراد (بح تغير النكهة ألاال مح الخارج من الدركم أوهماه وظاهرشر الشيخ اله الخارج من الدبر (د) عن عائشة قال الشيخ حديث حسن و كان يشد صلبه بالحجرمن الغرت) بغيين معجمة فراء مفتوحة فثلثه قال الجوهري الغرث أيحوعاه قال المناوى لكن مران جوعه كان اختيار الااضطرارا (استعدين الى هُرِيرة) قال الشيخ حديث حسن ( كانيشير في الصلاة) أي يومي باليداو الرأس عند ألاحتياج الى ذلك اشارة الى أن القليل من ذلك لا يضراوا لمراد يشير باصبعه فيهاعند قوله الاالله (حمد) عن انس واسناده حسن ؛ (كان يشرب ثلاثة يسمى الله في أوله وجد الله يُ آخره )اى الشرب المفهوم من شرب ( ابن السنى عن نوفل بن معاوية ) الديلي قال الشيخ حديث حسن (كان يصافع النساء)قال المناوى في يعة الرضوان كذاهو في رواية يخرجه (من تحت المرب)قال المناوي قبل هذا مخصوص به العصمة فلا يحوز الغمرة مصافعة اجتلية لغدم أمن الفتدة اه كلامه هناو تقدم في حديث كان لا يصافح النساء في المدينة إنه مقدمد بالادان فيكن أخذا بجمين الحديثين من كلامه (طس)عن مُعَمَّلَ مِن دِسَارِ وَ كَانْ دِصَعْنَى) نِعْ مِن معْجَمة اي عِيل (الهرة الانا وتشرب) منه بسمولة (تم يتوضأ بفضلها) اي عافض لمن شرم افيه طهارة الهروسؤره وأنه لا يكره الوضوء مغضل سؤره خلافالايي حنيفة (طسحل)عن عائشة قال الشيخ خديث صحيح و كان يصلى) حال كونه واضعار جليه (في نعليه) فلا حاجة لدعوى تعدد الطرفية ومحله حيث خبث عليها غيرمعفوعها قال العلقمي عمهي من الرخص كاعال ابن دقيق العيد لإمن المستعمآت قلت قدروي ابوداور واكاكمن حديث شدادين اوس مرفوعا خالفوا البهودفانهم لايصاون في نعالهم ولافي خفافهم فيكون استحماب ذلك من جهة تصد الخالفة المذكورة (حمق ت)عن أسس مالك وكاريضى الضعى ستركعات فال

العلقي قال اكساف ظربن الدين العسراقي في شرح الترمذي ليس في الاحاديث الواردة في اعدادها ماينو الزائدولا ثبت عنداحدمن الصحابة والتابعين فن بعدهم أنها تنعصر في عدد محيث لا يزيد عليه وانماذكران آكثر هاائنا عشر الروياني فتسعه الرافعي ثم النووي ولاسلف له في هذا الحصرولا دليل وفي المسالة مؤلف والمعتمد عند بعض الشافعية ان كثرها وافضلها ثمان ركعات (ت) في الشمائل عن انس واسناده صيم « (كان يصلي عي اربعا ويزيد ماشاء الله) قال العلقي قال شيخف هذاد ليل فاختر باهمن ان صلاة لضعي لاتنعصرفي عدد مخصوص اذلادليل على ذلك اهتال المناوى فصلاة الضعني سنة مؤكدة وانكارعا تشة رضي الله تعالى عنه أكويه صلاها يجل على المِشاهدة اوعلى أنكار صنف مخصوص كثمان اوست اوفي وقت دون وقت (حمم)عن عائشة و كان يصلى على الحمرة) قال العلقي بضم المعملة وسكون الميم وهي سبحادة صغيرة تعمل من سعف النغل تنسبح بالمخبوط بقدرما يوضع علمه الوجه والكفان فان زادعلى ذلك حتى يكني لرجل بحسده كله فهو حصير وليس بغرة (خدن ه)عن ميمونة ام المؤمنين ه (كان بصلي النافلة على راحلته حيثما توجهتيه)اى فى جهة مقصده فعهة مقصده بدل عن القيلة (فاذا الدان يصلى المكتوية) وكذا المنذورة وصلاة الجنازة (نزل فاستقبل القبلة) فادان غير النفل لايجوز على الراحلة وهي سائرة وان امكنه القيام والاستقبال واتمام الركوع والسجر دلان فعلها منسوب المه فان كانت واقفة وامكن ساذكر جازا حمق عن حابر و (كان يصلى قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين) ظاهر كلام العلقي انهكان يصلى القبلية والمعدية في المسجد (وبعد المغرب ركعتين في يته) ظاهره انها راتبة المغرب وهذا يعارضه حديث عجلواالراكعتس بعدالمغرب فيعتاج الى الجع بينهما (ويعد العشاء كعتمن ظأهر كلام المناوى انهكان يصليها في بيته وعبارته وقوله في بيته متعلق يجيع المذكورات (وكان لا يصلى بعدا بجعة حتى ينصرف) من المحلّ الذي اقمت فيه الى ستة ( ورصيل ركعتين في بيته ) قال العلقى قال ابن بطال انماا عاد ابن عمرذ كو المحمَّة بعد ذكر الظهر أجل أنه كان صلى الله عليه وسلم بصلى سنة انجمعة في بيتُ ه بحلاف الظهر قال كمة فمه ان انجمعة لما كانت بدل الظهروا قتصرفيها على ركعتين ترك التنفل بعدها في المسجِ رخشية أن يظن انها التي حذفت (مالك (دق ن)عِن ابن عمر) ان الخطساب » (كان يصلى من الليل) اى في بعض الليل (ثلاث عشر ركعة منها الوتر وركعتان الفير) قال العلقسي وقدورد عن عائشة ان الوتراحدى عشررك عنة قال في الفتح وظهرلي أنّ اككمة فيالزيادة على احدى عشرة ان التهجد والوتر مختص بصلاة الليل وفرائص النهار الظهروهي أربع والعصروهي اربع والمغرب وهي ثلاثة وترالنها رفساسسان تكون صلاة الليل كصلاة النهارفي العدد جلة وتفصيلا وامامنا سبة ثلاث عشرة فتضم صلاة لصبح لكونها نهارية الى ما بعدها (ق د)عن عائشة ، (كان يصلى قبل العصر ركعة بن)

قال العلقى استدل به على ان سنة العصر ركعتان قال ابن قدامة قولة صلى الله علمه وسلم رحم التدامر أصدى قبل العصرار بعسائر غيب في الأردع ولم يعلها من السنن الروات وعن الشافى أن الأربع قبلها من السنن الروات لماروي احد والترمذى والتزاروالنسائ من حديث عاصم بن سمرة عنه كان رسول القصلي الله وسلريصلي قبل الظهرار بعاوقبل العصرار بعايقصل بين كل ركعتين بالتسليم على اللائكة القربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين (د) عن على باستاد صعيم و كان اسلى بالليل ركعتين جمين عرف أى يسلم (فيستاك) لكل ركعتين (حمن وك عن ابن عباس واسناده صيع و (كان يصلى على الحصير والفروة المدنوغة) أي كان يضلى على الحصير تارة وعلى الفروة احرى (حمدك) عن المغيرة واست اده صحيح » (كان يصلى بعد العصروينهي عنها) قال العقى وحاصل مااجا بوايه اله في الركعتين من خصائصه أوهمااللتان كانتابعدالظهر فحصل فيهمافوات فقضاهم ابعدالعصر وكان أذاعل عملاأستهاه وقال المناوى والركعتان بعدهمن خصائصه فاتتاه قبله فقضاها بعده وداوم عليها (ويواصل) في الصوم (وينهي عن الوصال) فالوصال في الصوم وهوأن يصوم ين متواليين لم يتعاط مفطر ادينها من خصائصه صلى الله عليه وسلم أيضاو يحرم لى غيره (د)عن عائشة ماسناد صيح و (كان يصلى على بساط) بكسر الموحدة أي برمتخذمن خوص وعلى الخمرة وعلى الفروة وعلى الارض وعلى الماء والطين وكيف تفق (٥)عن ابن عماس واسناده حسن ﴿ كَانِيصِي قَمِلِ الظهرار بعااذازالت الشمس لا غصل بينهن بتسليم ويقول ابواب السماء نفتح اذازالت الشمس) قال المناوي زاد في رواية التزارو ينظرالله تعالى بالرجة انى خلقه قال الحنفية وفيه ان الافضل صلاة الازبع قبل الظهر بتسلمة واحدة وقال هوجه على الشافعي في صلاتها بتسملتين اه ويحتمل اغيرواته قالظهر وقد تقدم ان سنة الزوال غيروا تبة الظهر(و)عن الي ايوب سارى قال الع على معانية علمة الحسن و كان يصلي بين المغرب والعشاء) لم يذكر عدد الرصعات التي كان يصليها بينها وقال الفقهاء ومن النفل صلاة الاوابين وتسمى صلاة الغفلة واقلها ركعتان واكثرها عشرون بين المغرب والعشاء (طب)عن عبيد بالتصغير (مولاه) أي مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال العلقي يحانبه علامة الحسن (كاندملى والحسن والحسين بلعمان ويقعدان على ظهره)لشدة رأفته بالاطفال (حل)عن اس مسعود واسناده حسن و كان يصلى على الرجل) الذي رياه عدم اصابه) يحتمل أن المراديد عوله أوان المراديس لي عليه اذامات (هنادعن على) يضم اوله وفتح اللام (ابن رباح مرسللا) قال السيخ حديث حسان د (كان يصوم عاشوراء) بالمد (و بأمريه) أي دصومه (غم) عن (على) باسناد حسن « (كان يصوم يوم المنين والخمس لان الاعمال تعرض فيها فيحب أن يعرض عداد وهوصائم كافي

مديث وقوله الاثنين قال المناوى وكسرالسون على ان اعرانه بالمحرف وهوالقماس تالعربية قال القسطلاني وهي الرواية المعتبرة ويحوز فتراك يون على الفظالك لملذلك اليوم فاعرب بالحركة لا بالحرف (٥)عن إلى هريزة باستناد حسن و (كان يصوم رة كل شهر ثلاثة المام وقلما كان يفطر يوم الجمعة ) قال العلقمي قال شيخنا قال شهل أن تراد بغرة الشهر اولة وان يراد الا نام الغروهي النيض أه اي إمام الليالي البيض أى المقرة (ت)عن الترمسعود قال العلقميَّ بجانية علامة الحسن ، (كان نصوم نسعدى المحقووم عاشوراء وثلاثية انامس كل شهراول اثنين مر الشهر والخميس والاثنين من الجمعة الاخرى فينبغي المحافظة على ذلك اقتداء وصلى الله عليه وسلم (حمدن)عن حفصة قال العلقمي مجانفه علامة الحسدين في (كان يصوم من الشهر يتوالا وخدوالا ثنين قال المناوى قال الطبي الدالمصطفى أن يس سنية صوم جدع انام الاسبوع فصام من الشهر هذه الثلاثة (ومن الشهر الاخرالثلاث والاربع والخميس) انمالم يصم السنة متوالية لئلايشق على إمنه الاقتداء به (ت)عن عائشة قَالَ الْعَلَقْمِي بِيَانَهُ عَدَالُمِهُ الْحُسِنِ وَ كَانِ يَضْحِي بَكِنْسُنَ وَالْ الْمِنَاوِي الْكِنْسُ فِعل المنآن في أي سن كان (اقرنين) أي لـ كل منها قرنان معتدلان او الاقرن الذي لا قرن له أوالعظم القرون و يحوز التضعية به (الملين) تثنية المل عهماة قال العلقمي هوالذي مواد وسناض والساض اكترو وتقال هوالاغتبر وهوقول الاحمدي دالخطاني وهوالابيض الذى فيخلل صوفهما ن قالدالاعرابي ويدتم ك الشَّ فعية في تفوينيل الإبنيض في الأضية وقيل الذي وادويا كل في سوادو يشى في سوادو ينزل في سواداى ادوماعداذلك سنر واختلف في اختياره هذه الصفة فقسل وكَثْرَةُ لِحِهُ (وَكَانَ يَسْمَى) الله (و يكر) أي يقول اسم الله رفيندب ذلك عندالذي (معمق نه) عن أنس بن مالك حركان يضعى بالشاة ةعنجيم اهله أى حسم اهل سته ويه قال الجمه وروقال الطياوى لا تحوز عن أنَّه بن وادِّي نصف الخبر (ك)عن عبد الله بن هشام بن زهرة وهو حدديث تحييم ﴿ كَانَ يَضِرُفُ فِي الْحُدْمِ أَيْ فِي الْحُدْعَلِي شَرْبُهُ (بِالنَّعَانِ) بِكُسِرِ النَّونَ جَعَ أَعْل والجريد) من الفرز قال الدمسرى واذاضر ف مجريدة فلتكن خفيفة بس اليابسة والرطبة رب ضُرِيا بن ضر بين فلايرفخ بده فوق رأسه ولا يُكتفى بالوصم بل يرفع ذراعه رفعها الإره) عُن أنس واستاده صحيح و كان يضع المنى على السرى في المالاة) لانه الى الخشوع والعدعن النبث (ورعم المس محيته وهو بصلي) فيهان تحريك المد يلاة لايسافي الخشوع اذاكان نغير عبث (مهق)عن عروين حريث دضم دفقة ومي أو كان يَضِيرا بحيل) قال المذاوى هو أن يقال علف الفرس مدة ويدخل بد

يحلل لمعرق ويحف عرقه ذيجف تجه فيقوى على انجري (حم)عن ابن عمر باس هُ (كان يطوفٌ) في بعض الاوقات (على جُيع نسائه) أي يجــًا معهن (في ليلة) واحدة (بغسل واحد) لكنه كان يتوضأ بين ذلك قال المناوى وهذا قبل وجوب القسم كامر اه وهذاعلى القول بوجوب القسم عليه وقال الاصطغرى من خصائصه صلى الله عليه وسلم انه لا يجب عليه القسم بين زوجاته (حمق ع)عن انسبن مالك وكان يعبر على الاسماء) قال المناوي أي يعبر الرؤيا على ما يفهم من اللفظمن حسن أوغيره (البزارعن انس و كان يعجبه الرقية الحسنة) وكان يسأل هل رأى احدمنكم رؤيا فنعسهاله (حمن) عن انس واسناده صحيح « (كان يعيده الشقل) وفي رواية كان يحب الثقل بضم المثلة وكسرهاقال في المصماح الثقل مثل قفل حثالة الشئ وهو الثخن الذى يه إسفل الصافي اه قال المناوي وفسر في خبر بالثريد وهو المراده نا (حُمت) في الشمايل (ك)عن أنس قال الشيخ حديث صحيح ، (كان يعجبه اذاخر ج كما جنه أن يسمع ما راشدما <u>نجيم</u>) لانه كان يحب الفال الحسن <u>(ت ك) عن أنس</u> قال الشيخ حديث صحيح <del>" (كان</del> تعجبه الفاغية) نوراكمنا وتسميم العامة تمرحنا (حم)عن أنس قال العلقى بجانبه علامة الحسن \* (كان يعجبه القرع) لاته من ألطف الاغذية وأسرعها انهضاما (حمحب)عن أنس قال الشيخ حديث صحيحة (كان يعمه أن يدعوالرجل بأحب أسما له المه وأحب كذاه) المه لمافيه من التواصل والتحاب (عطب) وابن قانع والماوردي عن حنظاة ابن حذيم بكسر المهمملة وسكون المعيمة وفتح التحتيمة التيمي قال الشيخ حديث حسدن \* (كان يعبه) أكل (الطبيخ) بمقديم الطاءلغة في البطيخ بوزنه (بالرطب) أى معه (ابن عساكرعن عائشة وكان يجبه أن يفطر على الرطب ما دام الرطب) موجودا (وعلى التمراذ الم يكن رطب) أى اذالم يتنسرذ لك الوقت (ويختم بهن) قال المناوى أي يأكل التمرات عقب الطعام (و يجعلهن وتراثلاناأ وحساأ وسمعا) فيسن فعل ذلك (ابن عساكرعن جابر) و كان يعبه المهجة دمن الليل) فالتنفل في الليل افضل في النهار عن جندب قال الشيخ حديث حسن لغيره ﴿ كَان يَجِبِهِ أَن يدعونالا قاوان الله تلاثاً) فا كثر بحيث يكون وترافالا قل ثلاثاً فغس فسبع وهكذا فن آداب الدعاءان يكرروالداعى وان بلخ (حمد)عن اس مسعود باسماد حسن و (كان يجبه اكل كم (الزراع) ائذراع الشاه لانه اانجل نضعاواسهل تذاولا (د)عن ابن مسعو) واسفاده سن و كان يعجمه الذراعان والسكمة في الما تقدّم ولبعد في عن الاذي (ابن السني وابونعيم في الطب عن ابي هريرة) باسناد حسن (كأن يَجَدِه الحلق) المارداي الماءا على الماءا على الماءا الم البارداوالمراد الشراب انحاوالبارد من نقيع تمراوز سب اوعسل ممزوج على اءونع وذلك (ابن عساكرعن عادَّشة قال الشيخ حديث حسن دركان يعبم الريح الطيبة) الظاهران المرادالرامة الطيبة وعلى المناوى ذلك بقوله لانهاغذا الروحوهي مطية القوى

والقوى بزدادبالطيب وهوينفع الدماغ والقلب ويفرحه (دك)عن عائش مه الفال) بالهمزويج وزرك همزه (الحسن) اى الكامة الس يسمعها (ويكره الطيرة) بكسرففت بوزن عنية وهي لتشاؤم وكانوافي الحاهلية يتطيرون رون الظهراء والطيورفاذا اخمذت ذات المين تبرك وابذلك ومضوافي سفر الحهم واذااخذتذ أتالشمال رجعواعن سقرهم وحاجتهم وتشاءمو الهاوكانت هم في كثير من الاوقات عن مصائهم فنق الشرع ذلك وأبط لدونهي عنه وأخمر انه ليس له تأثير ينفع ولاضرر (٥)عن الي هريرة (ك)عن عائشة وهو \* (كان يعبه ان يلق العدو) للقتال (عندروال الشمس) لانه وقت تفتح فيه أبواب السماء عن ابي اوفي) باسد دحسن و (كان يجمه النظر الى الاترج) بضم الهمزة وسكون الفوقية وضم الراءوتشديد بمجيم قال المناوى وفى رواية الاترنج زيادة نون وهومذ كور في القرآن ممندوح في الحديث (وكان يعمده النظرالي الجمام الاحر) قال المناوي ذكرابن قانع عن بعضهم اله أراد به التفاح (طب) وابن السني وأبو نعم في الطب عن أبي عبشة وهوحديث ضعيف (كان يجبه النظر الى الخضرة) أى الشيروالزرع الاخضر بقرينة قوله (والماعالجاري) أي كان يحب النظر اليها (ابن السي وابوتعيم عن استعباس) باسمنادضعيف « (كان يعبه الاناء المنطبق) قال العلقمي قال في النهاية والدروالطبق كل غطاء لازم على الشئ اهاى يعبه الاناء الذى له غطاء لازم له (مسدد) فى المسند (عن أبى جعفر مرسلات (كان يجبه العراجين) أي عراجين النخل (أن يمسكها ده )بدل من العراجين أى يعبه مروّبتها وامسا كما بيده (ك)عن ابي سعيد وهو حديث صحيح وكأن يعبه أن يتوضا من عضب بكسر الميروسكون المعمة أى اجانة (من صفر) بضم المهملة وسكون الفاء صنف من جيد النحاس (ابن سعد عن زونت نفت عش ام المؤمنين وكان يعدالا ي عمر آية (في الصلاة) قال المناوى الظاهران المراد الآيات التي يقرآها بعد الفاتحة باصابعه فيقرأ في الركعة الأولى أكثر من الثانية (طب) عن ابن عروبن العاص ﴿ (كان يعرف بريج الطيب اذا أقبل) عال المناوى وكانت رائعة ب صفته وان لم يس طيبا (ابن سعد دعن ابراهيم مرسلافال الشيخ حديث حسر و كان يعقد)أى يعد (التسبيم)على اصابعه لتشهدداه فانهن مستنطقات مسؤلات (تنك)عن أب عروب العاصر (كان يعلهم) أي أصابه ذكر انافعا (من) ألم ( ومن الأوجاع كلها) أي يعلهم (ان يقولوا بسم الله الـكيم راعو ذيالله العظيم من شركل عرق) بكسرفسكون (نعلق قال العلقمي بالنون والعين المهملة قال في النهاية نعر العرق بالدم إذا ارتفع وعلاوفي القاموس نعر العرق فارمنه آلدم اوصوت بخروج الدم ويروى عرق يعاديالمناة التحتية أي مصوت مخروج الدموأ صل المعارضوت الغيم (ومن شر-لنار) فن قال ذلك ولا زمه مذية صادقة تقعه من جيع الا لام والاسقام (حم تك)عن

ابن عباس باسنادضعيف (كآن يعمل عمل) أهل (الميت) من ترقيع الثوب وخصف النعل وحلب الشاة وغير ذلك (وأكثرماً)كان (يعمل) في سته (الخياطة ان سعد عن عَاتُسُة) قال الشيخ حديث حسن و (كان يعود المريض وهومعتكف) قال العلقمي هو محول عندالشاقعي على ان المعتكف يعود المريض اذاخر جلالا بدله منه وعاده في طريقه ولم يخرج لعيادته وفيسه جمع بين الاحاديث (د)عن عائشية قال الشيخ حديث حسن ﴿كان يعيد الكلمة﴾ التي يتكلم بها (ثلاثاً) من المرات (لتعقل عنه) أى ليتدبرها من يسمعها ويرسيخ معناها في ذهنه (تك عن أنسبن مالك ﴿ (كان يغتسل بالصاع) أي عقدارما يسع ألصاع من الماءقال العاقبني والصاع ان يسع خمسة ارطال وثلثا بالبغدادي وقال بعض آمحمقية تمانية وربمازادفي غسله صلى الله عليه وسلم على الصاع الى خسة ادوالى ستةعشر وطلاكار واهالعارى ورعاتقص عنه فقداغتسل هروعائشةمن اناء يسع ثلاثة امناء كإرواه مسلم وبتوضأ بالمدغال العلقي هوبضم الميم ميكال يسع قدر رطل وتلث عنداهل انجياز ورطلين عنداهل العراق ورعازاد عليها وتقص عنه فقد توضأمن اناء يسع رطلين ومن اناء يسع ثلثي مسدك عارواهما الوداودوا بحمم بن هده الروامات كانقله النووي عن الشافعي آنها كانت اغتسالات ووضوأت في احوال وجد فيهااكثرمااستعله واقلدوهوبدلءلى انهلاحدلقيدرماءالطهارة وهوكذلك ليكن منة اخذامن غالب احواله صلى الله عليه وسلم ان لاينقص ماء الوضوء عن مدوالغسل عنصاع وهذالمن جسده كجسدالني صلى الله عليه وسلم امانحيف انجسد وعظيمه فيست لهماان يستعلامن الماءقدرا يكون نسبته الى جسدهما كنسبة المدوالصاع الي جسدالني صلى الله عليه وسلم (ق د)عن أنس و (كان يغتسل هو والمرأة من نساته من انا واحد) قال العلقمي قال في الفتم والمرأة يجوز في الرفع على العطف والنصب على المعيدة واللام فيها للجنس (حمن) عن أنس و كان بغتسل يوم الجمعة ويوم الفطرويوم التعرويوم عرفه) فيندب الاغتسال في هذه الايام (حمه طب) عن الفاك من سعيد كان يغسل مقعده) أى دبره (ثلاثا) قال الشيخ أى بعد تحقق الانقاءا هو الظاهران مراده أن الفعل الذي يحصل به الانفاء يعتّم غسلة واحددة ويستحب بعد ذلك غسلتان قال العلقس قال الدميري قال ابن عرفعلما ه فوجدنا ه دوا وطهو را (ه) عن عائشة : (كان يغير الاسبم القبيم) اى الى اسم جسن (ت) عن عائشة قال الشيخ حديث حسن د (كان ينطر) من صومه (على رطبات قبل ان يصلى) المغرب (فان لم تكن رطبات) اى ان لم تتيسر (فقرات) اى فيفطر على قرات (فان لم تكن قرات حسى حسوات من ماء) قال العلقمي بحاءوسين مهملتين جرع حسوة بالفتح وهي لمرةمن الشرب وانحسوة بالضم الجرعة من الشراب بقدرما يجسى (حمت )عن انس واسناده صحيح (كان يفلي) بغتر فسو ونمن فلى يفلى كزمى يرمى (توبه) قال المناوى ومن لازم المفلى وجودشي

يؤذى كبرغوث وقل وزعم انهلم يكن القل يؤذيه فيهمافيه (ويجلب شاته و يخدم نفسه حل)عن عائشة قال الشيخ حديث حسن (كان يقبل الهدية ويثب عليها) قال العَلقمي قال في الفتح اى يعطى للذَّى يهدى له بُده اوالمراد بالثواب الجمَّازاة واقلد قيمة ما يساوى الهدية اه قال المناوى وهذامندوب لاواجب عند دالشافعي كانجمه وروأن وقعمن الادنى الى الاعلى (حمن دت)عن عائشة وكان يقبل بوجهة)على حدرايته بعيني (وحديثه) عطف على الوجه (على شر) قال المناوى في رواية اشر (القوم يتألفه بذلك الاقبال (طب)عن عروبن العاص واسناده حسن و (كان يقبل بعض از واحمه مريصلى ولايتوضاً)قال العلقمي قال عبد اكتق لااعلم لهذا الحديث علة توجب تركه وقال الحافظفي تخريج احاديث الرافعي اسناده سيدقوى قال واحاب مكون ذلك من الخصائص بعض الشافعية لمااوردهذا الحديث عليهم الحنفية في أن للس لا ينقص مطلقا (حمردن) عن عائشة قال الشيخ حديث صحيح و الكان يقبل المرأة وهوصائم) تال العلقم قال النووى القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته لكن تركما اولى له وأمامي حركت شهونه فهي حرام في حقه على الاصعوقيل مكروهة وروى ابن أبي وهبعن مالك اباحتها في الفيل دون الفرض قال النووى ولاخلاف انها لا تمطل الصوم الالن انزل بمااه وقال المناوى اخذبطاهره أهل الظاهر فععلوا القبلة مندوبه للصائم والجمهور على إنها تكره لمن حركت شنهوته (حمق ٤) عن عائشة ، (كان قبل وهو محرم) بالحجم اوالجرة (قط)عنعائشة قال الشيخ حديث ضعيف و (كان يقسم بين نسائد فيعدل)أى لا يفضل معضهن على بعض في مكمته قال المناوى حتى أنه كان يحل في توب في طاف به عليهن وَهومريض (ويقول اللهم هذاقسمي فيما الملك فلاتلني فيما علك ولااملك) ممالا حملة لى في دفعه من الميل القلبي والداعية الطبيعية يريديه ميل الفس وزيادة المخمة الآحداهن فانهليس باختياره قال العلقمي قال النووى مذهبناانه لآيد لزم الزوجان يقسم ببن نساثه بلله اجتنابهن كلهن لكن يكروله تعطيلهن مخافة من الفتنة عليهن والاضراربهن فان ارادالقسم لم بحزله أن يبتدئ بواحدة منهن الابقرعة و يحوزله أن بزليلة ليلة وليلتين ليلتين وثلاثا ثلاثا ولايجوزأقل من ليلة ولاتجوزالزيادة على آلثلاث الابرضاهن هذاهوالصحيح من مذهبنا واتفقواعلى انه يجسوزان يطوف ليهن كلهن ويطأهن في الساعة الواحدة برضاهن ولا يجوز ذلك بغير رضاهن واذاقسم كان له اليوم الذى بعددليلتها ويقسم للريض واكائضة والنفسالانة يحصل لهاالانس به ولانه يستمتع بها بغميرالوط من قبسلة ولمس ونظر ذلك قال اصحابنا واذاقسم لايلزمه الوطء ولاالتسوية فيهبل لهان يبيت عندهن ولايطأ واحدة منهن ولهان يطأبعضهن في نوبتها دون بعض لكن يستعبله ان لا يعطلهن وان يسوى بينهن في ذلك (حم ع ك)عن عائشة (كان يقصر في السفروية و يفطرو يصوم) أى كان يفعل ذلك لبدان الجواز (قط هق)

عن عائشة باسناد حسن (كان يقطع قراءته آية آية) يقول (الجدلله رب العالمين ثم يقف) ويقول (الرجن الرحمة م يقف) وهكذا ولهذاذهب البيهق الى ان الافضل الوقوف على رؤس الاسى وان تعلقت بما بعدها ومنعه بعض القراء (تك)عن امسلة قال الشيخ حديث صبيح « (كان يقلس له ) بضم المثناة القشية وفُتح القاف وشدة اللام الفتوحة قال العلم المعتوحة قال العلم المتقليس الضرب بالدف والغناء أي يضرب بين يديه بالدف والغناء وقيل التقليس استقبال الولاة عندقدومهم باصناف اللهو والمقلسون الذبن يلعبون بين يدى الاميراذاوص الى البلداى يضرب بين يديه بالدف والغناء (يوم) عيد (الفطر) قال المناوى فالدف ساح كادث سرورة الالعلقس واختلف العلاء في الغناء فاباحه جماعة من اهل الحكاروهي رواية عن مالك وحرمه ابوحنيفة واهل العراق ومذهب الشافعي كراهته وهوا لمشهو رمن مذهب مالك (حم م)عن قبس بن سعد اس عبادة و كان يقلم اظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل ان يروح الى الصلاة) قال المناوى قال ابن حجر ألمعتمدانه يسن كيفها حساج اليه ولم يثبت في القص يوم الخميس اوا مجمعة ولافي كيفيته (هس)عن الى هريره و (كان يقول لاحدهم) أى لاحد اصابه (عندالعاتبة) وفي سخة المعتبة بفتح المم وسكون المه ملة قال الخليل العتاب مخاطبة الاذلال ومذاكرة الموجدة (ماله تربت جبينه) قال الخطابي ويحتمل أن مكون دعاءعلى وجهه ماصابة التراب جبينه ويحتمل ان يكون دعاعله بالعبادة كان تصلى فيترب جبينه والاول اشبهلان الحبين لايصلى عليه قال العلقى وأوله كإفي الخارى عن انسبن مالك قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمايا ولا فع أشاولا لعانا كان يقول فد كره (حرمه) عن أنس (كان يقوم) الى تجده (اذاسمع العرارخ) اى الديك (حمق دن) عنعائشة وكان يقوم من الليل) يصلى (حتى تتفطر) وفي رواية تتورم وفي اخرى تورمت (قدمام) اى ئتشقق فقيل له لم تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وماتأخرقال افلا أكون عبداشكورا وفى رواية افلااحب أن آكون عبداشكوراوالفاء في قوله إفلااكون للسبيمة وهي عن محدوف تقديره أثرك تهمدى فيلااكون عبدا شكورا والمعنى ان المغفرة سد لكون المهد شكرافكمف أتركه وكان النبي صلى الله علمه وسلم يفعل هـ ذالان عاله كان اكل الاحوال وكان لاعل من عبادة ربه وان اضر ذلك بدنه بل صم انه قال وجعلت قرة عيني في الصلاة واما غيره صلى الله عليه وسلم اذاخشي الملل فلاينبغى له أن يكدنفسه وعليه يجل قوله صلى الله عليه وسلم خذوامن الاعمال مانطيقون فان الله لا على حدى تماوا (ق تنه) عن المفيرة بن شعبة و كان يكبربين اضعاف اكطبة يكثر التكبير في خطبه العيدين) طاهره أن التكبير لا يتقيد بعدد (هك) عن سعد بن عائدا وابن عبد الرجن (القرط) المؤذن كان يتحرفي القرط قال الشيخ حديث صحيح و كان يكبر يوم عرفة من صلاة الغذاة الى صلاة العصر آخرايام التشريق)

قال المذاوى سرالتكسر في هذه الايامان العيد محل سروره من طبع النفسر تجاوزا كدود فشرع الاكثارمنه ليذهب من غفلتها ويكسرمن سورتها ه وهذا يقتضي طلب التكبير عقب السلاة في عيد الفطر أيضا فلا يخفي ما فيه (هني) عن حربتال العنقي بحانبه علامة اكسن (كان يكبر يوم الغطرمن حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلي) قال المناوى هذه السنة مراولتم االعلماء وصد الرواية بها (كهق)عن اسعرواسناده ضعيف وركان يمتحل بالاغد) بكسرالهمزة والمر (وهوصائم)فيه ان الاكتمال لا يفطروهومذها الشافي (طبهق)عن الى رافع قال الشيخ حديث حسن لغيره و اكان يهم على لله بالاغدويقول اله يجلوالبصروخص الليل لانه فيهانفج وابقي (ويحتجم كرشهر) مرة (ويشرب الدوا كل سنة) مرة ظاهره انه كان يفعل ذلك مطلقا قال المناوي فان عرض له ما يوجب شريه اثناء السنة شريه أيضا (عد)عن عائشة وعال الهمنكرية (كان بكرثر القنآع بنكسرالقاف أي اتخاذه وهو تغطية الرأس واكثر الوجه قال العلقي ومن أكثاره صلى الله عليه وسلم التقنع استعماله اياه حالة الجراع بردا اوغيره وذلك لماعلاه من الحِما من ربه (ت) في الشيائل عن وهب عن أنس بن مالك قال الشيخ - ديث حسس « (كان يكثر القناع ويكثردهن وأسه) وهوسنب كثرة التقنع (ويسرح يحيته) قال المناوى تمامة عندد يخرجه بالماء (هن)عن سفل بن سَعَد قال السيخ حديث حسر والغيرة و كان يكثر الدكر) أى ذكر الله تعالى (ويقل اللغو) أى لا ياغواص لا رويطيل الصلاة ويقصر الخطمة) ويقول ان ذلك من فقه الرجل (وكان لا بأنف ولا يستكر أن عنى مع الارملة والمسحين والعبدحتى يقضي له حاجته (ت ك)عن ابن ابي اوفي (ك)عن انىسىدى اكذرى وهوحديث صحيح وكان يكرونكا -السرحتى يضرب بدف قال المناوي عامه عند مخرجه ويقول اليناكم اليناكم فعيونا عيدكم (عد)عن الى حسن المازني الانصاري قال العلقمي بانبه علامة الحسن (كان يكره الشكال من) قال المناوى وفي دواية في (الحيل) فسره في نعض طرق الجديث عند مسلم بان يكون جله الميني وفيده اليسرى بياضاوفي بده الميني ورجله اليسري وكرهه أكينه كالمشكول لايستطيع المشى وقيل يحتمل ان يتكون خرب ذلك الجنس فلم يكن فيية نجابة وقال بعض العلماء اذاكان مع ذلك اغرز الت الكراهة وقال القرطبي محتمل أن مكون كرواسم الشكال من جهة اللفظلانه يشعر متنقيص ما تراد الخيل له (حمم عد) عن لى هريره «(كان يكره ريح اكمناء) قال العاقبي وليس هذا الحديث بمناقض لما تقدم الامر بالاختصاب فان كراهة الني صلى الله عليه وسلم لر محه ليس امراشر عياواغا هوامرطبعي والطباع تختلف والناس يتعبدون باتباعه صلى الله والمهوسلم في الامور الشرعية (حمدن) عنعائشة باسناد حسن (كان يكروانة ، وب في الصلاة) أي يكره سيبه وهوكثرة الاكل كالقدم (طب)عن إلى امامة قال العلقمي عانيه علامة

سن و (كان يكره أن يرى الرجل) والمرأة أولى (جهيرا) أي (رفيع الصوت) قال المجوهرى رجل مجهر مكسرالم اذاكان منعادته أن يجهر بكالمه وامرأة جهيرة عالية الصوت (وكان يعب أنيراه خفيص الصوت) قال المناوى اخذمنه اله يسن للعالم صون يجلسه عن اللغوواللغط ورفع الاصوات (طب)عن ابي امامة قال الشيخ حديث حسن « (كان يكره رفع الصوت عندالقتال)كان ينادى بعضهم بعصاأ ويفعل بعضهم فعلاله اثر فيضيج ويعرف نفسه فخرا فلايعارضه ائديث المتقدّم صوب ابي طلحة في الجيشخة من ألف رجل (طبك)عنابي موسى الاشعرى واسناده صحيم» (كان يكره أن يري) بالبناء للفعول (انحاتم) أي خاتم النبرة وهواثر بين كتفيه نعت به في السكت المتقدّمة علامة على نبوته ومحل الكراهة عندعدم المصلحة فلوترتب على النظر الى اتخاتم مصلحة كتصدريق الراءى فلاكراهة (طب)عن عبادة بن عروة (كان يكره الكي)وينهي عنه أى مالم يتعين بأن لم يقم غيره مقامه ولهذا كوى جمع من الصحابة كاتقدم (والطعام تحار)أى اكله (ويقول عليكم بالبارد) أي بحيث تقبله البدواللسان ولامشقة أى الزموا أكاه (فنهذوبركة الا)بالتخفيف حرف تنبيه (وان الحارلا بركة فيه) وفي نسخة لان الاكل لإيستمريه ولايلتذبه (حل)عن انسقال العلقمي بجانبه علامة اكسن « كان يكره أن يطأ احد عقبه ) أي يشي خلفه (ولكن يم بن وشمال) أي ولكن يطأ عناوشمالا فمن وشمال منصوبان على الظرفية وطريقة المتقدّمين من الحيدثين يرسمون المنصوب بلاالع قال المناوى فكان لايرى أن يشى امام القوم بل وسطهم أوفى آخرهم تواضعا وتعليمالا صحابه آداب الشريعة (ك)عن ابن عروبن العاص واسماده حسن د (كان يكره المسائل) أى السؤال عن المسائل (ويعيم) من عرف منه التعنت أوعدم الادب في ايراد الاستهاة (فاذاساً له البورزين) بفتح الراء (احابه واعجبه) محسس ادبه وحرصه احرازالفوائد (طب) عن ابى رزين واستناده حسن « (كان يكره سررة الدم) بفتح السين المهملة حدّته (ثلاثاً) اى مدّة ثلاث من الا يام والمراددم الحيض (ثم ماشر) المرأة (بعد الثلاث) قال الشيخ يحتمل أن يكون حيضهن كان ينقطع لذلك ويجوزحل المباشرة على غير الجاعاه وقال المناوى ويظهرأن المرادانه كان يباشرها بعد المُـلاث بعائل (طب) عن امسلة قال الشيخ حديث حسن « (كان يكره أن يؤخذ) أى يؤكل (من رأس الطعام) ويقول دعواوسط القصعة وخـ ذوامن حولها فان الركة تنزل في وسطها (طب) عن سلى قال الشيخ حديث حسن و (كان يكره أن يؤيل الطعام اكمارحتى تذهب فورة دخانه)أى غليانه لآن الحارلا بركة فيه (طب)عن جويرية) مصغر حارية واسناده حسن (كان كان كان العطسة الشديدة على المسعد) قال المناوى زاد في رواية انهامن الشيطان ومفهومه انهافي غير المسجد لايكرهها ويعارضه انهكان يكره رفع الصوت بالعطاس وقديق ال ان ذلك بالمسجد اشد كراهة (هق) عن الى هريرة قال

العلقي بجانبه علامة انحسن (كأن يكره أن يرى المرأة لدس في بدرها اثر حناءاواثر خضار بكسرا لمجهة قال المناوي وفيه أن للرأة خضب رجلها ويدبه أبغير سواداه وعال الشيخ عطف الخضاب ظاهر في غير الحناء الاعابد خله النشاد رالمعروف عندمن ينجسه (هق) عن عائشة واسناده حسن (كان يكره أن يطلع من نعليه شيّع فقدميه) قال المناوي أى يكره أن يزيد المنعل على قدر القدم اوينقص (حم) في الزهد عن زياد بن سعد مرسلا «(كان بكره أن يأكل الضب) لكونه ليس بارض قومه فلذلك كان يعافه لا محرمته (خط) عن عائشة باسناد حسن يه (كان يكره من الشاة سبعاً) أي اكل سبع مع كونها حلالا (المرارة) أي ما في جوف الحيوان فيهاماء اخضر (والمنازة والحيساً) بالقصر بعني الفرج (والذكروالانثيين والغدة والدم)غير المسفوح لان الطبع السليم يعافها وليس كل حلال تطب النفس لاكله (وكان احد الشاة اليه مقدّمها) لانه ابعد عن الاذي واخف على المعدة (طس)عن ابن عمر (هق)عن مجاهد مرسلا (عدهق)عنه عن ابن عباس و (كان يكره الكليتين) تثنية كلية (لمكانهامن لبول) أى لقر عهامنه (ابن السنى فى الطب عن أبن عب اسور كان يكسو بنا يه خر) بضم المعمة والمم (القزوالاترسم) جمع خاركتت وكاب والخارماتغطى به المرأة رأسها وفيه حل القزواكريرالانات(آس العار) في تاريخه (عن ابن عمر) بن اكطاب قال الشيخ حديث حسن و كان يلبس رده الاحرفي العيدين والجعة ) ليدين حل لبس ذلك (هق)عن عابر قال الشيخ حديث حسن و (كان يلبس قميصا قصيرالكمين والطول) لانه احفظ من النياسات واسهل على اللابس فلايمنعه خفة الحركة (٥) عن أبن عبساس، قال العلقمي بجانبه علامة الحسن: (كان يلبس قميصافوق الكعيين مستوى الكهين باطراف اصابعه) أى مساويا لهاوتقدم الجمع بينه وبين حديث كان كم قميصه الى الرسغ (ابن ساكرعن ابن عباس) ، (كان يلبس قلنسوة بمضاء) بفتح القاف واللام وسكون النون وضم المهملة من ملابس الرأس وقد تقدّم الكلام عليه الى العمامة على القانسوة (طب) عن ابن عمر ماسماد حسن و (كان مليس القلانس تحت العمائم و يغير العمائم مغير قلانس وكان يلبس القلانس اليمانية وهن المهض المضربة ويلبس) القلانس (ذوات الاذان في الحرب وكان عائز عقانسوته فعلها سترة من مديه وهو يصلي) قال المناوى أى اذالم يتيسرنه ما يستتربه أو بيانالليواز (وكان من خلقه) بالضم (آن يسمى سلاحه ومتاعه ودوايه) كقيصه وردائه وعامته كامر الروياني والنعسا كرعن أبن عساس مركان بلبس النهال) عال العلقمي جع نعلة وهي مؤنثة عال إن الاثير هي التي تشمي الأتن تأسومة وقال ان العربي النعل لماس الإنداء واغاا تخذالناس غيرها لمافي ارضهم من الطين وقد طلق المعل على كل ما يق القدم (السمتمة) بكسر المهماة وسكون الموحدة بعدهامتناةنسبة الىالسبت قال الوعسدهي الدلوغةالتي حلق شعرها لان السبت

معناه القطع والحلق بمعناه (ويصفر كميته بالورس) بفتح فسكون ندت اصفر بالين يصبغ يه (والزعفران) قال العلقمي قال الشيخ عبد الجليل القصيرى الماصبغ صلى الله عليه وسلم لان النساء غالبا يكرهن الشيب ومن كره من النبي صلى الله عليه وسلم شيأ فقد كفر وآختلف العلماء رضى ألله عنهم هل خضب الني صنى الله عليه وسلم أملا قال القاضي منعهالاكثرون وهومذهب مالكوقال النووى المختارانه صبغه فى وقت وتركه في معظم الاوقات فاخبركل بمارآى وهوصادق قال وهذا التأويل كالمتعين فعديث ان عمر في الصحيحين لا بمكن تركه ولا تأويل له قال اكافظ اس حجروا مجمع بين - ـ د بث ابي رمثة وان عروحديث انس أن على أنو السن على غلبة الشيب حتى يحتاج الى خضائه ولم يتفق انه رآه وهو يخضب و يعل حديث من اثبت الخضاب على انه فعلم لا رادة سان الجواز ولم يواظب عليه وأمامارواه اكاكمعن عائشة ماشانه الله تعالى سيضا فحدمول على أن تلك الشعرات البيض لم يتغير بهاشي من حسنه صلى الله عليه وسلم وقد انكر الامام اجدانكارانس وذكر حديث ابن عمرووافق الامام مالك النافى انكاره المخضات وتأول ماوردقلت وفي التأويل بعد وخضاب كمكتاب ما يختضب مه ووردان طول نعله صلى الله عليه وسلم شبر واصبعان وعرضها ممايلي الكعبان سبع اصابع وبظن القدم خس وفوقهاست ورأسها محدد وعرض ماس القبالين اصبعان قال اتحافظ الكمير زين الدين العراقي في الفية السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام

ونعله الكريمة المصونه و طوبى ان مس بهاجبينه المن بسير وهما و سبتيتان سبواشعرهما وطولها شبر واصبعان و وعرضها بمايل الكعبان سبع اصابع وبطن القدم و خسوفوق فست فاعم وراسها يحدد وعرضا وبين القبالين اصبعان اضبطها وهذه مثال تلك النعل و ودورها الكرم بهامن نعل

(ق)عن ان عرب الخطاب و كان يلحظ) و في راية ياتفت (في الصدلاة عيناوشمالا ولا يلوى عنقه خلف ظهره) حذرام ن تحويل صدره عن القبلة (ت)عن ابن عباس قال الشيخ حديث صحيح و كان يلزق صدره ووجهه بالمنتزم) تينا به وهوما بين باب الصعبة والحجر الاسود وقال المناوى سمى به لان النياس يعتنقونه و يضمونه الى صدورهم وضيح ماعاد به ذوعاهة الابرئ (هق)عن ابن عروبن العاص و كان يليه في الصلاة الرجال لدكاهم مراضيان السكونهم من المجنس (ثم النساء) لنقصه في الصلاة الرجال الاشعرى) قال الشيخ حديث صحيح و كان عدصوته بالقراءة في الصلاة وغيرها (مداً) مصدر مؤكد أى عدانس ياسنادحسن مصدر مؤكد أى عدانس ياسنادحسن و كان عرب المديان في سلم عليهم) قال العلقمي قال في الفتح قال ابن بطال في السلام على و كان عرب المديان في سلم عليهم) قال العلقمي قال في الفتح قال ابن بطال في السلام على

Ş

1. (118) اصبيان مدريهم على آداب الشريعة وفيه طرح الاكابريداء الكبروساول التواضع ولين الحادث عال لمتولى من سلم على صنى لم يحب عليه الردلان الصبي أيس من اهل الفرض وينبغى لوليه أن يأمره بالردلية رن على ذلك ويستثنى من السلام على الصي ما وكان وضيئا وخشى من السلام عليه الافتتان قلايشرع ولاسماان كان مراه عامم عرد ا(ه) عن م) ن مالك (كان يربنسا ، فيسلم عليهن ) قال المناوى حتى الشرواب فيهكون أه يحيه المرأة وذوات الميئة لانه كالحرم لهن اهواما غيره فيكره له تعمة المرأة الاحتلية ابتداء ورد وعرم عليها تعيده ابتداء وردا (حم)عن خارالعلى واستاده حسن (كانيسع على وجهه رنيادة على تزيدنا للفظ (بطرف) بالتحريك (توبه في الوضوع) عال المناوي ولضعف هذا الخبر رج الشافعية ان الاولى ترك التنسيف لان ميونة الته عنديل فرده (طب)عن معاذ واسناده فعيف " (كان يشي مشنا بعرف فيه المايس بعبا جزولا كسلان) فبكان اذا مشي كان الارض تطوى له (ابن عساكرعن ابن عباس) و (كان يص اللسوان) أي يمن السان حلائلة (الترقفي) عممناة مفتوحة فراء ساكنة فقاف مضمومة ثم فاءنسمة الى ترقف من أعمال واسط (في جزئه) المديثي (عن عائشة (كان بنام) أي في بعض الاحدان (وهو جنب ولايس ماء) أى الغسل والافه وكان لاينام وهو جنب حتى يتوضأ أويتيم ويكن جل هذا الحديث على أنه كان يتيم قبل أن ينام وهوجنب بدلا عن الوضوع كأمرقال العلقه ي وترك الوضوع في بعض الاحيان ليبين أنجوا ذاذلووا طب عليسه لاعتقد واوجوبه (حمن نه عن عائشة (كان ينام حتى ينفن) قال المناوي قال و يع وهوساجد (ثم يقوم فيصلى)أى يتم صلاته (ولا يتوضأ) لان نومه بعيده لا بقلمه وكذاسائر الانتماء (حم) عن عائشة باسناد صعيم " (كان بنام ول الليل ويحيى آخره) بالصلاة فيه (م) عن عائشة قال الشيخ حديث صيم (كان يعم اضيته) بيده (بالمرلي) محل صلاة العيد القتدى به الناس فيأفعاله في منازلهم والمافعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المجمع لهم البيان القولي في الخطية والبيان الفعلى بالذبح في المصلى وقول الاحماب الأفيد للإنسان أن ينعن فى داره الشهد ها أهاد وتعهم بركم اوخيرها عندوص بغير الامام فقد قال الامام عتاد للامامأن يضي للسلين كافهمن بيت المالسدية في المعلى فإن لم يتسير فشاة ووردأن النبى صلى الله عليه وسلم صحى بكبش وقال هذاعني وعن لم يضم من المتى وتضعية الذي صى الله عليه وسلم والإمام عن الرعية مستذى من قول الاحداب لا يضعي عن الغير بغيراذ نهلانها عبادة لم يردمن الشارع اذن في فعلها من الغير وعال الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه الأيضعي عن الحرك في بطن المه ولا يضعى عن الميت الم أم يوص بها عال الرافى والتماس حوازها عنه لانهاضرب من المدقة تصععن المت ودول ثوابه اللية (خدنه)عن انعرة (كان ينصرف من الصلاة عن يمينه) أى اذا لم يكن له حاجمة والافالى جهة عاجمه (ع)عن أنس قال الشبيخ حديث حسن ه (كان ينفف في الرقية

مضم الراء وسيكون القاف وفتح المثناة التحتمية تال المناوى بأن يجمع كفيه عثم بنفث فبهما ويقرأ الاخلاص والمعودتين تميُّ سع بهما الجسد (م) عن عائشة باسنادحه كان يوترمن اول اللميل وأوسطه وآخره) قال العلقمي ولمسلم من طريق مسروق من كل الليك وقد اوتر وسول المه صلى الله عليه وسلم من اول الليل واوسطه وآخره فانتهى وتره الى السحروعند المخسارى عن عائشة قالت كل الليل اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلمواننى وترماني السحراه وكلبالنصب على الظرفية وبالرفع على الابتداء وانجملة خبر والتقديرا وترفيه ومحل هذه الاحاديث ان الليل كله وقت للوترا يكن اجعواعلي إنا بتداءه مغيب الشفق بعدص لاة العشاء وعندمسلم مسحديث جابرمن طمعمنكم أن يتموم آخرالليك فلينوترمن آخره فان صلاة آخرالليل مشهودة وذلك افصل ومن خاف منكم أن لايقوم من آخرالليل فليوترمن اوله (حم) عن ابن مسعود باسناد صحيح يـُ ( كان يوترعـ لي البعير) قال المناوى افادان الوتر لا يجب للا جماع على ان الأمرض لايفعل عدلى الراحدلة أى اذا كانت سائرة (ق)عن ابن عمر كين الخطاب (كان يلاعب زَىنَ مَن اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسِلْمُ وَهِي مِنْتُهَا مِن الِي سَلَّمَةُ (ويقول يازوينك يازوينت بالتصغير (مرارا)لان الله تعالى جبرله على التواضع والايناس (الضياء) في المختّارة (عن انس) بن مالك قال الشيخ حديث صحيم و كان آحركلامه المعلاة الملاق) أى احفظوها بتعلماً ركانها وشروطها والاتيان بهاتي اوقاتها فهومنصوب على الاغراء وكرره للتأكيد (اتقوااله فيماملكت اعانكم) الانفاق عليهم والرفق عمر (ده) عن على اميرالمؤمنين قال الشيخ حديث صعيره (كان آخرماتكام به)قال المناوى أى من الذى كان يوصى بهاهله وصحبه فلايعارضه مابعده (آن قال قاتل الله اليهودوالنماري)أي قتلهم (المُخذواقبورانبيائهم مساجد)قال المناوى أى كانوا يسجدون القبوراند الهم تعظيمالها أى فلاتفعلوا مثلهم امامن انخذمسع دابجوار صائح أوصلي عقبرته فلأحرب اه قال العلقمي وقداستشكل ذكرالنساري فيملان اليهود لهـم انبياء بخلاف النصارى فليس بين عيسى وبين نبيناصلى المعليده وسلمنى غيره وليس له قبروا بحواب انهكان فيهمانبياء أيضاله كنهم غريرمرسواين كالحوارين ومرجم في قول أوالجريع في قوله انبيائهم بازاءلجموع من الهودوالنصارى أوالمرادالا زيباء وكباراتها عهم فاكتني ونكر الانبياء ويؤيده قوله في رواية لمسلم قبورانبيائهم وصالحيهم مساجد ولهذالماافرد النصارى في حديث قال اذامات فيهم الرجل الصائح ولما افرداليهود في حديث قال قبورانبيائهم أوالمراد بالاتخاذاعم من أن يكون ابتداعا أواتباع إفاليه ودابتدعت والنصارى المعت ولاريب ان النصاري تعظم قبوركثير من الانبياء الذين تعظمهم اليهود (لايبقين دينان) بكسرالدال (بارض العرب) قالي المناوى في رواية بحزبة العرب وهى مبينة الرادفيخر حدر المجهازمن دان بغير دينه خا (<u>هتم) عن ابي عبيارة عامر ن</u>

اح ع (كان آخر ما تسكلمه) مطلقا (جلال دبي) أي اختيار جلال دبي (الرفيع م امرت بتما معه (عمق الله عن ا و (حرف اللام) و(لله) اللام لام الاتداء (اشد فرجا بتوبة عبده من احد عمراذا مقط عليه بعيرة) أى صادِقه بلاقه مدرقد أضله) أى نسى محله وقال بن السكيت اصلات دميري أى ذهر منى وضلات بعيرى أى لم اعرف موضعه (بارض فلاة) أي مفازة قال العلقي قال في الفتر اظلاق الفرخ في حق الله سيمانه وتعالى مجازعن رضاه وقال ابن العربي كل صفة تقدضي التغير لا يحوزأن يوصف الله تعالى بحقيقتها فان وردشي من ذلك حل على معنى يليق به وقد يعبر على الشئ بسببه اوغرته اكما صلة عنه فان من فرح بشئ حاد لفا علم عماساً ل ويذل له ماطلب فعمر عن عطاء المارى وواسع كرمه بالفرح وقال الخطابي معنى أكديث ان الله تعالى ارضى بالتوبة واقبل لها (ق)عن انس بن مالك ولله افرح بتوبة عبد فمن العقيم الوالد ومن الضال الواجد) اى الذى ضل وأحلته ثم وجدها (ومن الظمات) العطشان (الوارد) للاء (ابن عساكر في اماليه عن ابي هريرة) فال الشيخ حديث حسين لغيره \* (سمافر - بتوبة التائب من الظما ت الواردومن العقيم الوالدومن الضال الواجد) أى الذي معدضالته والمرادان الله سبعانه وتعالى بسط وحته على عبده التاثب (فن تاب الى الله يو به نصوماً) قال المناوى أى تورة صادقة ناصحة عالمة (انسى الله حافظيه بالتثنية (وجوارحه وبقاع الارض كلهاخطا باه وذنوبه) والجمع بين الحطا با والذنوب لزيدالتعم (الوالعباس) اجدان ابي نعم ن احد (بن تركان) عثناة فوقية مضمومة وسكون الراءونون بعد المكاف (الهمداني في كتاب المائين عن الي الجون مرسلا) (بده اشدادنا) بفتح اله، زة والذال المعدة اي استماعا واصعاء وهذا الم مني في حق الله سعاله وتعالى محال وأغاهومن باب التوسع على مأجرى عرف الخاطب وهوفى -ق الله سفانه وتعالى لاكرام القارى واجزال توابه ووجه هدا التوسيع ان الاصغاعالي الشي قبول له واعتناءه ويترتب على ذلك اكرام المسغى المه فعرر عن الاكرام بالاصفاء اذه وتنيعته (الى الرحل الحسين الصرت الفرآن) حال كونه ( يجهر به من صاحب القينة) بفتح القاف (الىقينته) اى امته التي تغنيه وفائدة هذا الخبرحث القارئ على اعطاء القراءة حقها في ترتبلها وتحسينها وتطبيبها بالصوت الحسن ماامكن (محد كهب)عن فضالة) بفتح الفاع (بن عبيد) بالتصغير قال الشيخ حديث صيم و (سه اقدر عليك منك عليه) قال العلقمى وسليه كإفى الترمذي عن من مسعودها لله كنت أضرب علوك فسمعت عاملا حلفي يقول اعلما بالمسعود فالتفت فاذاانا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لله رعليك منك عليه قال الومسعود في اصربت عماد كالى بعددنك (حمت) عن الى

سعودالبدرى باسناد صحيم و (لا أنا) بفتح لام الابتداءا وهي موطئة للقسم (السدعليك خوفاً) تميز محول عن المبتدالي تخوفي عليكم (من النعم الحساصلة) بكم اشد (مني) اي من خوفي عليكم (من الذنوب) لانّ النعم تحل على الاشروالبطر (الا)بالتخفيف حرف تنبيه (انَّ النَّعِم التَّي كُلُّ تَشْكَرِهِي أَكِمُّف العَاضَى) اى الهلاك المتَّعِمِّ (ابن عساكر عن المنكدر) بن مُهدن المُنكَدر (ابلاغاً) أى قال بلغناءن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك يز (لا تنام فتنة السراء أخوف عليكم من فتنة الضراء انكم اذا (ابتليتم بفتنة الضراء فصرتم وان الدنيا حلوة خضرة) اشاريذلك الى أنّ النفوس عيل البها وترغب فيها لانّ كل واحدمو فيهعلى انفراده فعاجماعهما تزدادالرغبة ومقصودا كديث الحث الزَهدة في ألدنيا والتحذير عن الرغبة فيها [البزارحلهب) عن سعدبن ابي وقاص قال الشيخ حديث حسن و (لان) بفتح المهزة بعدلام القسم (اذكر الله تعالى مع قوم بعد صلاة الفيرالي طلوع الشمس احب الى من الدنيا ومافيها ولان اذكر التدمع قوم بعد صلاة الع الى أن تغيب الشمس احب الى من الدنسا ومافيها) قال المناوى وجه محمته للذكر في هذين الوقتين أنها وقت رفع الملائكة الاعمال (هب)عن انس واسناده حسن \* (لان أطأ على حرة احب الى من أن اطأ على قبر) قال المناوى المراد قبر المسلم المحترم وظاهره اخراج قبوراهل الذمة قال وظاهرا مجديث الحرمة واختاره كثيرمن الشافعية لكن المصحير عندهم الكراهة والكلام في عُير حالة الضرورة (خط)عن الي هريرة قال الشيخ حديث حسن لغيره « (الناطعم اخافي الله مسلماً) أي من تطلب مواخاته من سلىن بأن يكون من الصالحين (لقمة) من نحوخل (احب الى من أن أتصدق بدرهم ولان أعطى أخافى الله مسلما درها أحب الى من أن أتصد ق بعشرة) دراهم (ولان عطمه عشرة احسالي من أناعتق رقبة) قال العلقمي بضم الهمزة وكسر التاءقال لمناوي ودائحديث انحث على الصدقة على الاخفي الله وبره واطعامه وان ذلك يضاعف على الصدقة على غيره وهذا بالنسبة للعتق واردعلى مااذا كان في زمن مخمصة (هذاد س)عن بدول بضم الموحدة وفتح المهملة (مرسلا) وهوابن ميسرة العقيلي قال الشيخ تُضعيف ﴿ (لان اعين الحي المؤمن على حاجته) أي على قضائها (احب الي من صيامشهرواعتكافه في مسجد)وفي نسخة في المسجد (اكرام)قال المناوي لان الصيام والاعتكاف نفعه قاصروهذانفع متعد (ابؤالغنائم النرسي قال المناوى بفتح النون وسكون الراء ووهم وجرف من جعلها واوا وكسرالسين المهملة نسيمة الىرسنهر بالكوفة عليه قرى (في) كاب (قضاء الحوائج عن اس عمر) بن الخطاب قال الشيخ حديث جسس لغيره و (لان بفتم) الممزة واللام للقِسم (اقعدم قوميذ كرون الله) ظاهره وان لم يكن ذاكرا وإن الاستماع يقوم مقام الذكرة هم القوم لايشق جليسهم وإن الذكر لا يختص بلااله الاالله (من صلاة الغداة) أى الصبح (حتى تطلع السّمس) ثم اصلى ركعتين زی

 $(11\lambda)$ اواربعا كافيرواية (احباليمن اناعتق)بضم الممزة وكسرالماء (اربعة من ولا اسماعيل) زادابويعلى دية كل واحدمتهم أنناعشر الفا (ولان اقعدمع قوم يذكرون الله) تعالى (من بعد صلاة العصرالي أن تعرب الشمس احب الى من أن اعتق رقبة) من ولد اسماعيل قال المناوى قال المؤلف وهاالله تعالى وفيه النالذكر افضل من العتق والصدقة (د)عن انس واسناده حسن ه (لان اقول سجان الله والجدلله ولا الدالا الله والله ا كراحي الى عاطلعت عليه الشمس) لانها الباقيات الصالحات (مت)عن الى هريرة \*(لان امتع بسوط في سبيل الله) قال العلقمي قال في المصاح المتاع في اللغة كل ماينتفع به كالطعام واللبن واثاث الميت واصل المتاعما يتبلغ بهمن ذلك اه قال المناوي اىلان أنصدق على نحوالغازى بشئ ولوقل كسوط ينتفع به الغازى اوا كاج في مقاتلته اوسوق دايته (احسالي من ان اعتق ولد الزني) لفظروا ية الحاكم ولد زنية ومقصود الحديث التخذيرمن حل الاماء على الزني ليعتق أولادهن وان لا يتوهم أحدان ذاك قربة (ك)عنابي هريره قال الشيخ حديث صحيح و (لان أمتم بسوط في سبيل الله احب الى من أن امريال زني ثم أعتق الولد) الحاصل منه افعل التفضيل ليس على بابه قال المناوي قاله لمانزات فلااقتعم العقبة قالواما عندنامانعتقه الاأن احدناله الجارية تخدمه فلو امريم ترزين فيجنن بأولاد فاعتقناهم فذكره (ك)عن عائشة )قال الشيخ حديث حسن و(الانامشيع ليجرة) اوحد (سيف اواخصف) قال في القاموس خصف النعل يخصفها خرزها وخصف الورق على بدنه الزقها واطبقها عليه ورقة ورقة (نعلى برجلي احب الى من أن أمشى على قبر مسلم وما اللى أوسط القبر قضيت حاجتى) من بول اوغائط (اووسط السوق) أى احب الى من عدم مبالاتى بقضاء الحاجة على القبراوفي الطريق وظاهرا محديث حرمة ذلك وهوكذلك فقضاء الحاجة على القبر وامافي الطريق والمشي على القرر فالراج الكراهة (معن عقبة سعامر) قال الشيخ حديث حسن والانتصلي المرأة فيبتها خيرهامن انتصلى في حرتها ولان تصلى في حرتها خير من ان تصلى في الدارولان تصلى فى الدار خير لهامن ان تصلى فى المسجد) لطلت زيادة السترفى حقها (هق)عن عائشة قال العلقمي معانية علامة الحسن و (لان يأخذ احدكم حبله تم يعدوا أى يذهب (الى الجمال) محدل الخطب (فيعتطب) أي يجع الخطب (فيدع) ما احتطبه (فيأكل) من ثمنه (ويتصدق) منه (خيرله من أن دسأل النياس) قال العلقمي خيير ليست عمعنى افعل التفضيل أذلاخير في السؤال مع القدرة على الاكتساب والاصح والشافعية انسؤال من هذا حاله حرام ومقابل الاصممكروه بثلاثة شروط ان لايذل نفسه ولا يلح في السؤال ولا يؤذي المسؤل فان فقد آحدهد والشروط فهو حرام بالاتفاق وفي الحديث المحض على التعفف عن المسألة والتنزه عنها ولوامنهن المرع نفسه في طلب الرزق وارتبك المشقة في ذلك ولولا قبم المسألة في نظر الشرع لم يفضل

ذلك عليه اوذلك لمايدخل على المسؤل من الضيق في ماله ان اعطى كل سنائل (قن) عن الى هريرة و (لان يؤدب الرجل ولده) أي يعلمه الاداب الشرعية والمندوية (خبرله من ان يتصدق بصاع) قال المناوى لانهاذا ادبه صارت افعاله من صدقاته الجارية وصدقة الصاعينقطع ثوابها (ت)عن جابرين سمرة قال الشيخ حديث صحيم ورلان يتصدّق المرعفي حياته) أي في صحته بدرهم (خير من أن يتصدّق عائة عندموته) لانه في حال حياته يشق عليه اخراج ماله لما يختوفه به الشيطان من الفقروطول العمروالاجرعلي قدوالنصب (دحب عن ابي سعيد) باسناد صحيح و (لان محدل احدكم في فيه ترايا خمر له من أن يجعل في فيه ما حرم الله) مقصود الحديث التحذير من اكل انحرام وذكر التراب مبالغة فانه لا يؤكل (هب)عن أبي هريرة قال الشيخ حديث حسن لغيره» (لان يجلس احدكم على جرة فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده) اى تصل اليه (خبراه من أن يحلس على قير)قال العلقمي قيل ارادللا حدادوا محزن وهوان يلازمه فلايرجع عنه وقال المناوي هذامفسر بالجلوس للبول والغائط فالجلوس والوطء عليه لغير ذلك مكروه لاحرام عند مجهور (حمدنه)عن الى هريرة و(لانيزني الرجل بعشرنسوة خير لهمن انيزني بامرأة حاربة)أى ايسرعقوبة من زناه فيها (ولان يسرق من عشرة ابيات ايسرله) عقوية من ان يسرق من بيت حاره) اذمن حق الجارعلى الجاران لا يخونه ومقصود الحديث التعذيرمن اذى الجاربفعل اوقول (خدحمطب)عن المقدادين الاسود واسهناده صحيح « (لان بطأالرجل على جرة خبراه من أن يطأ على قبر) لانسان مسلم عترم (حل) عن آبي هريرة قال الشيخ حديث حسن لغيره (لآن يطعن) بآلبنا علافعول (في رأس احدكم تبغيط)بكسرالم وفتح المثناة التجنية ما يخاط به كالابرة (من حديد خيرله من ان يمس مرأة لا تحل له طب عن معقل بفتح الميم وكسر القاف (بن بسار) واسناده صحيح ه (لان للس) بفتم الموحدة (احدكم ثو بامن رقاع) جعرقعة وهي خرقة تهـ عمكان القطع من الموب (شتى) أى متفرقة (خيرله من ان يأخذ بأما تته ماليس عنده) قال المناوى خبرلهمن ان يظن الناس فيه الامانة اى القدرة على الوفاء فيأخذمنهم لسبب امانته نحوثوب بالاستدانة معانه ليس عنده مايرجوالوفاء منه فانه قديموت ولا يجدما يوفي به (حم)عن أنس واسناده حسن (النعملي جوف احدكم) وفي نسخة رجل (قيحا) اىمىدة(حتى ربة) بفتج المثناة التحتية ثمراء ثم مثناة تحتية من الورى بوزن الرمى غيير مهموزاى حتى يغلبه فيشغله عن القرآن والذكر اوحتى يفسدة وفى رواية اسقاطحتى قال العلقى قال ابوعسد الورى ان يأكل القير جوفه (خير له من ان عملي شعراً) ولا فرق في ذلك بين ان ينشئه او يتعافى حفظه من شعر غيره لاته يشغله عن القر آن وعن ذكرالله سبحانه وتعالى فهومخصوص بالمذموم منه وهوما فيههج واوتشبب بأحنبية اونحوذلك دون المحودكد حالته سيحانه وتعسالي ورسولة صلى الله عليسه وسلم ومايشتمل على الذكر

والزهدفي الدنيا وشائر للواعظ عالاافراط فيهقال العلقمي ويؤيده الشريدعن ابيه عندمسلم قال استنشدني النبي صلى الله عليه وسلمن شعر الصلت فانشدته حتى انشدته مائة قافية (حمقع) عن الى هريره و (لان يهدى الله على ديك رجلا) واحداكافي رواية (خير لك عند الله بما طلعت عليه الت ربت)فتصدقت بهقال المناوى لان الهدى على يديه شعبة من الرسالة فله حظمن تواب الرسل (طب)عن ابي رافع واسناده حسن (لنن بقيت) في رواية لئن عشت (الىقابل)أى الى المحرم الاستى (الصومن) اليوم (التاسع) قال القرطي ظاهره الهكان عزم على أن يصوم التاسع بدل العاشر وهذا هو الذي فهمه ابن عبساس وقال المنساوى الارجح انهاراداضافته الى العاشرفي الصوم وبه تشعر بعض روايات مسلم وخبر احمد صوموا يوم عاشوراء وخالفوا البهودوصوموا يوماقبله ويوما بعده قال العلقمي وسد كافي مسلم عن ابن عماس قال حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء بصيامه قالوا بارسول الله انه يوم تعظمه اليهودوالنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كأن العام المقبل ان شاء الله صمنا اليوم التاسع قال فهم يأت العام المقبل حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم (مه) عن ابن عباس، (لتأخذ واعنى منالسكك قال المناوي وهومواقف الحيم واعمالها (فاني لاادري) الظاهران مفعول ادري محذوفٌ أى لاادرى انى اج (لعلى) أى اظن انى (لا اج بعد حجتى هذه) قال المناوى قاله في حجة الوداع قال العلقمي واوله كافي مسلم عن جابراً يت النبي صلى الله عليه وسلم يرمى على راحلته يوم النحرويقول لتأخذوافذكره (م)عن جابر (لتؤذن) بضم المثناة الفوقية وفتح الهمزة والدال المباشرة نون التوكيد الثقيلة (الحقوق) مالرفع نائب عن الفاعل (الى اهلها يوم القيامة حتى بقاد للشاة الجلحاء) بالمدأى بجاءوهي التي لاقرن له (من) الشاة (القرناء) بالمدّالتي لهاقرن (تنطعها)قال العلقمي قال النووى هذاتصريح بعشرالبهائم يوم القيامة واعادتها في القدامة كإيعاد أهل التكليف من الارمين وكإيعاد الاطفال والجانن وعلى هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنة قال الله سحانه وتعالى واذا الوحوش حشرت واذاوردلفظالشرع مستبعدامن أجرائه على ظاهره ولم يمنع منه عقل ولاشرع وجب حله على ظاهره قال العلاء وليسمن شرط الحشر والاعادة في القدامة المحازاة والعقاف والثواب أماالقصاص من القرناء للجلحاء فليس هومن قصاص التكليف اذلا تكليف عليها بلهوقصاص مقابلة (حمم خدت) عن الى هريره) و لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر) بنون التوكيد في الفعلين (اوليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلايستجاب لهم)أى والله انّ احدالامرين لكائن (البزارطس)عن ابي هريره واسناده سن (لتركبن)قال المناوى في رواية لتتبعن (سنن ) بفتح السين طريق (من كان قبلكم ابشبرو ذراعابذراع)أى اتباع شـ برملتبس بشبروذ راع ملتبس بذراع (حتى

ن احدهم دخل جحر ضب لدخلتي) وخصه لشدة ضيقه أولانه مأوى العقارب (و)حتى ْلُواْنُ احدهم عامع امرأته في الطريق لفعلمُوه) قال المناوي هو كناية عن شدة الموافقية لهمفى المخالفات والمعاصى لاالكفر وهذاخر معناه النهى عن اتباعهم والمقصودأتهذه لامة تتشمه بأهل الكتاب في كل ما يفعلونه حتى لوفعلوا هذا الذي يخشى منه الضرر المين لاتبعوهم هيه فلم يأت العام المقمل حتى توفي رسول الله صلى الله علم موسلم وقيل ل ذلك أن الحية مدخل على الضب بحره فتخرجه منه وتسكنه ومن ثم قالوا أظلمن ديث حتى لوفعلوامن الظلم ما تفعله الحية بالضب من ازعاج احدمن معله والسكني فيه ظلمالفعلتموه اه فاذافعلتم دلك فعليكم بالتوبة فهي المجأ فقدورد لواخطأتم حتى تبلغ خطاماكم السماء ثم تبتم لماب الله عليكم وكان من فعلهم قتل أنبياتهم فلاعصم الله رسوله قتلوا خلفاء (ك)عن ابن عباس واسناده صحيح « التزدجيّ) بفتح الميم (هذه الامة)امة الاحاية (على الحوض)الكوثريوم القيامة (ازدحام ابل وردت تخمس)أي نبعث عن الماءار بعة امام ثما وردت في اليوم الخامس انظرما فائدة الاخبار بالازدجام عــلى الحوض (طب) عن العرباض بن سارية وهو حديث حسين ﴿ لِنُسْتَعَلَيْ طَاتُفَةَ ن امتى الخمر باسم يسمونها اماه) فيقولون هذا نبيذ مع انه مسكر وكل مسكر خرلانه يخامرالعقل (حم)والضياعن عبادة بن الصامت واستناده حسن والتقفن) بالبناء للفعول (القسطنطينية)قال المناوى بضم القاف وسكون السين وفتح الطاء وسكرن النون اعظم مدائل الروم (ولنعم الأمير أمير هاولنعم الجيش ذلك أنجيش) أى جيشه لايلزم منه كون يزيدين معاوية مغفو داله الكونه من ذلك الحيش لان الغفران مشروط ببكون الانسان من أهل المغفرة وقد تقدم اله كلام عليه قي خديث أول جيش من امتي يركبون البحر (حملة)عن بشر الغنوي) باسـنادحسن (لتملانّ الارض جوراوظلا الظلم هواكجور فأنجم بينهمااشارةالى انه ظلم فوق ظلم بالغ متضاعف (فاذاملة تجورا وظلاب عث الله رجلامني)أى من اهل بدتي (اسمه اسمى واسم ابيه اسم ابي فيملا ما عدلا وقسطا كإملةت جورا وظلماه لاتمنع السماء شيأمن قطرها ولاالارض شيأمن نساتها عكث فيكمسبعاا وثمانيا فان اكثر فتسعل من السنين وهذاه والمهدى المنتظر خروجه خرالزمان (البزارطبءن قرة)بن الماس المزنى واسناده ضعيف والتملائن الارض تطلما وعدوانا ثم ييخرجن بالبهناء على الفتح والبهذاء للفاعل مضارع خرج (رجل من اهل ليتى حتى علا هاقسطا وعدلا كإملئت ظلما وعدوانا العدوان هوالظلم فانجمع لمثل مام (الحارث) بن ابي اسامة (عن ابي سعيد) المخدري قال الشيخ حديث حسن « (لتنتقون مِالْبِهُا ۚ للفعول وضم الواواي لتنظفون (كَمَا يِنتَقِي الْمَرِ) الجيد (من الحثالة) اي الردئ يعني لتنظفون كاينظف الممرانجيدمن الردئ (فليذهبن خياوكم) بالموت (وليبقين شراوكم) يعنى قرب قيام الساعة أوالمراد تقل الاخيار وتكثر الاشرار ( فهو توان استطعم) أى فان كان

۲. ۶

ذک

وت باستطاعتكم فوتوافان الموت عندا نفراض الاخيار خيرمن الحياة في هذه الدار فان قيل مافائدة الاجبار بريدا الحديث فالجواب أنّ كل أحد بكره أن يكون من الاشرارف كلياطال عمره بعد عله ب- ذااكديث أجتهد في العمل خوفامن أن يكون من الاشرارففائدته الشقظ للعل الصائح (هك) عن الى هريرة وهو حديث صحيح والتنهكن الإصابع) بالسناء الفاعل وضم الكاف بالطهورا ولتنتهكم الناواى اولتمالغن فارجهم في الرحافة المادين كائن لا محالة المالغة في الصال الماء المها بالتخليل والماان تخللها نارجهنم فهذامجولعلى مااذاكانت الاصابع ملتفة لايصل الماءاليم الابالتخليل والافهو دوب لا واحب (طس)عن ابن مسعود بأستاد حسن (لتنتقضن) بالمنا علا عول أى لنعل (عرى الاسلام) جع عروة وهي في الإصل ما يستمسك به و يستوثق فاستعمر لى يستمسك به من أمر الدين ويتعلق به من شعب الاسلام (عروة عروة) قال المناوي بالنصب على الجال وطاهر شرحه الهمقعول مطلق أي نقضاً منذا بعا أي شِيماً بعد لشي (فكلماانتقضت عروة نسبت) عشنات فوقية فشين معمة فوحدة فمللفة أى تطلق (الناس بالتي تليها فأولهن نقضا الحكم) قال العلقي المراديد هنا القضاء بالعدل وظهر مصداق قوله عليه الصلاة والسلامس نقض الحكم في هذه الامام حتى في القضية الواحدة كمفيهاس نقض وابرام وقال بعض خطباء الغصر وصارت الاحكام داثرة على الدراهم والدنانير المنقوشة الواسعة الدائرة (وآخرهن الصلاة) حتى أن أهل الموادى لا تصاون أصلاوأ مااهل القرى فالصلاة فيهم قليلة ومن يحسن شروطها فأقل من القليل مم حبك عن ابي امامة قال الشيخ حديث صحيح ﴿ الْحِهَمْ مِسْمِعة ابواب المنها لمن سل السيف على امتى قال المناوى وقاتلهم به والمراد الخوارج (حمت) عن ان عمر ﴿ (كَهِ وَأَفْضَلَ) عندالله (من عشر غزوات) لمن لم يحير (ولغزوة أفضل) عنده (من عشر ات) لن قديج (هب) عن ابي هريرة والمم صيد البرلكم حلال وانترح ممالم تصيدوه ويصادلكم) قال العلقمي وخرجه الترمذي باستقاط عم فقال صيد البرا لخوقوله أويصاد كم قال شيخن كذافي النسخ والجارى على قوانين العربية أو يصدلانه معطوف على لمحزوم انتهى ويحتمل ان أو عمني الأوالمضارع منصوب بان مضمرة كاقالوه في حديث السعان بانحيا ومالم ينفرقاأ ويقول احدهاالا خراختراي حلال لكممدة وعدم صيدكم لاان يصادلكم قال الشيافي هذااحسين حديث روى في هذا الباب وأقيس والعل على هذاوهو قول أحدواسعاق (ك)عن حابرقال الشيخ حديث صيم والزوال الدنيااهون على الله من قتل رجل مسلم) فهوا كبرالكما تربعد الاشراك بالله (ق) عن ان عمروس العاص قال الشيخ حديث صحيح (لسيان القاصي بين حرثين إما الى جنة وامالي نار) أي يقوده إلى الجنه أن قضى بالحق والى الناران حارا وقضى عن جهل (فر) ن انس واستناده ضعيف (لست اخاف على المتى غوغاء) بالمد (تقتلهم) قال المناوى

الغوغاءا بجرادحين يحق للطيران قاستعير للسفلة المسارعين الحالشر (ولاعدوا يجتا بتقديم انجيم أي بالمكهم (ولكري اخاف على امتى الله مضلين ان اطاعوهم فتنوهم وان عصوهم قتلوهم) قال المناوي وهذامن معجزانه صلى الله علمه وسلم فانه وقع كاأخمر (طب) عن ابي امامة قال الشيخ حديث حسن و (لست ادخل دارافيهانوس)على ميت (ولا كلب اسود) قال الشيخ التقييد بالاسود لامفه وم له (طب) عن ابن عمر باسناد حسن (لست من) أهل (دد) بفتح الدال الاولى (ولاالد دمني) أي من اشتغالي فالمضاف مقدر في الموضعين قال في النها الدد اللهوواللعب ونكر الدد الاول للشياع وان لاييق شئ منه الاوهومنزه عنه وعرف الثاني لانه صارمعهو دابالذكر (خدهق ه)عن انس ابن مالك (طب) عن معاوية باسناد جسن ﴿ (لست من ددولا ددمني) قال العلقمي هو عبذوف اللّام (ولست من الباطل ولا الباطل مني) واغالم يقل ولاهومني لان الصريح عدوابلغ (ابن عساكر عن انس)بن مالك والست من الدنيا وليست الدنيامني اني بعثت والساعة) بالنصب على المفعول معه (نستبق (الضياء عن انس) بن مالك وهو حديث جسن ﴿ (لسفرة في سبيل الله) لمن جج (خبرله من خسبن عجه الواكسن الصيقلي في كَاب (الاربعين)عن ابي المضاير (لسقط)قال في النهاية السقط بالكسروالفتح والضم والكسرأ كثرهاالولدالذي يسقط من بطن امه قبل عامه (اقدّمه سنيدى احب الى من) رجـل (فارس اخلفه خلفي) أي بعدموتي لان الوالداذامات ولده قبله يكون أجر مِيتُه بِغَقَدُه فِي ميزانه واذامآت الوالدقبل يكون في ميزان الولد (ه)عن ابي هريرة قال الشيخ حديث حسن لغيره «(الشبر) أي موضع شبر (في الجنة خير من الدنيا ومافيها) لبقائه وزوالها والباقي وان قل خير من الكثير الفاتي (ه) عن ابي سعيد الخدري (حل) عن ابن مسعود باسه نادحسن (اصوت ابي طلحة) واسمه زيدبن سهل بن الاسوذبن حرام بن عمروالانصارى (في الجئيش خير من فئة) أى اشدّعلى المشركين من اصوات جاعة قال الشيخ لا يعارضه حديث كان يكرة رفع الصوت عند القتال لامكان تخصيصه مغبر الى طلحة أو عن اراد الافتخار أوماهنا كماية عن شدة شجاعته (حمك)عن أنس)بن مالك واسناده صحيح \* (الصوت ابي طلحة في الجيش خيرمن الفرجل) وكان من شجعان الصحابة واكابرهم وكان صيتاراميامقداماومن مناقبه مااخرجه ابن حبان في صحيحه عن انسان اباطلحة قرأسورة براءة فاتى على هذه الا يقانفروا خفافا وتقالا فقال الاان ربى استنفرنى شابا وشيخاجهزوني فقال له بنوه قدغزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلمحتى قبض وغزوت معابى بكرحتى مات وعزوت مع عرحتى مات فاقعد ونحن نعزوعنك قال جهزوني فيهزوه فركب البحرفات فلم يجدواله جزيرة يدفنونه فيهاالابعد سبعة المام فلم يتغير (ك)عن جابروهو حديث صحيح و (لعثرة) قال العلقمي العثرة المرةمن العثار في المشي ولعل المرادهنا السقوط (في كدّحلال) قال في النهاية الكدّالاتعاب

بقال كذبكة في عمله كذااذااستعبل ونعب (على عيل) بالتشديد أي صاحب، وعلى يحتمل انها بمعنى من ( يحبوب) أي ممنوع (افضل عند الله من ضرب بسيف أى عاما (كاملالي عف دما) أى لا يحف دمه اكسل من الضرب الجهاد (مع امام عادل) مقصودا كديث بهن وان القدام من افضل من الجهاد في سد ان) بن عفان (لعلك ترزق به) قال العلقمي وسببه كافي الترمذي عن انس قال كان اخوان على عهدُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ف كان احدهما يأتي النبي صــ لَيّ الله مه وسلم والا خريجترف فشكا المحترف الى النبي صلى الله عليه وسلم فقسال لعلك فذكره (تك)عن انس قال العلقمي قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غرب (العلكم مَنْ فَعُونِ بعدى مدائن عظاما وتخذون في اسواقها مجالس) للسع والشراء والتحدث (فاذا كان ذلك فردواالسلام وغضوا من ابصاركم) قال المناوي أي احفظ وهاعن نظر أكره النظراليه كتائمل النساءفي الازرالمعهود الأسن فانها تحكي ماوراها من عطف وردف وخصر (واهدواالاعمى)أى دلوه على الطريق (واعينواالمطاوم) على من طله ى)عن وحشى باسناد حسن لعنة الله على الراشي والمرتشى) قال المناوى وللحديث عند مخرجه تقة وهي في الحركم واصل اللعن الطرد والابعاد من الله ومن الخلق السب والدعاء والني صلى الله عليه وسلم لم يبعث لعانا واغااوحى الله اليهان الله لعن فاخبرعن للدانهاء ولاانشاه ولادعاء منه عليه الصلاة والسلام وكذاكل ماوردعنه من اللعن قوقل بذلك قاله المؤلف رجسه الله وأل في الراشي والمرتشي للعنس وفي جوازلعس اةخلف حاصله ان لعن الجنس يجوز بخلاف المعين (حمدت م)عن ابن عروين العاص قال الترمذي حديث صحيح و (لعن الله الخامشة وجهها) أى حارحته بأطفارها وغادشته سنانها (والشاقة جيهاً)أى جيب قيهم اعتدالمصيمة (والداعية)على نفسها (بالويل) كقولها ماويلي قال في النهاية الويل المحزن والهلاك والمشقة من العذاب ومعنى النداءيا حزني اقبل وياهلاكي اقبل وياعذابي احضرفهذا وقتك واوانك وكانه نادى الويل أن يحضره لماعرض له من الامرالفظيع (والثبور) الهلاك (محب) عن ابي امامة عزلعن الله الخمروشار بهاوساقيها وبائعها ومبتاعها) أى مشتر بها (وعاصرها ومعتصرها)أى طالب عصرها (وحاملها والحولة اليهوآكل غنها) بالمدّاى آخذه وخص الاكل لانهاغلب وجوه الانتفاع <u>(دك)عن ان عمرو</u>هو حديث صحيح ه (لغن الله الراشي والمردّثي في الحكم سيأتي أنّ الرشوة لا تقيد بالحكم (حمتك)عن ابي هريرة) قال الشيخ حديث صحيح و (لعن الله الراشي والمرتشي والرايش الذي عشي بنهما) قال العلقه مي قال فى المصماح الرشوة بالكسرمانعطمه الشخص العاكم أوغيره ليحكمه أو عله على ماير مد وقال شيخنا الرسوة الوصلة الى الحاجة بالمصائعة والراشي من يعطى الذي يعينه على

الماطل والمرتشى الاتخذوالرايش الذى يسى بينها يستزيده فداوينقص هذا رحم عن ثوبان (لعن الله الرباو آكله) متناوله (وموكله) معطيه (وكاتبه وشاهده وهم يعلون) انه ربا (والواصلة) شعرها بشعراجني (والمستوصلة) هي التي تأمر من يقعل ماذلك (والواشمة) فاعلة الوشم (والمستوشمة) الطالمة أن يفعل بهاذلك (والنامصة) أى الناتفة شعر الوجه منها أومن غيرها (والمتفصة) الطالبة ان يفعل بهاذاك والمرادغير اللمية قال الشيخ والتعريم مجول على مااذا كانت خلية أولم يأذن الزوج (طبعن ابن مسعودواسناده حسن د (لعن الله الرجل) الذي (يلبس لبسه) بكسر اللام (المراة والمرأة) التي تلبس (لبسة الرجل) اقادان ذلك حرام أى بلاضرورة (دك)عن الى هريرة واسناده صجيم والعن الله الرجلة) بفتح الراء وضم الجيم وفتح اللام (من النساء) قال في النهاية المشبهة بالرجال في زيرم وهيئتهم وأمّا في العلم والرأى في ود (د)عن عائشة واستناده حسن والعن الله الزهرة فانهاهي التي فتنت الملكين) بفتم اللام (هاروت وماروت)قال المناوى قيل هي امرأة سالنهاعن الاسم الاعظم الذي يصعد أن به السماء فعلاهافتكامت به فعرجت مسخت كوكبا (ابن راهو بهوابن مردويه عن على قال الشيخ حديث حسن لغيره (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده أ أى يسرقه فيعتاد السرقة حتى يسرق ما تقطع فيه وهور بع دينارأ ومايساويه وهذا التأويل متعين جعابين الاحاديث قال العلقمي ولمانظم ابوالعلا المعرى بيته الذى شكك به على الشريعة وهوقوله

يديد سمئين عسمدوديت وما الهاقطمت في ربع دينار فأحاب القاضي عبد الوهاب بقوله.

صيانة العضواغلاها وارخصها و خيانة المال فافهم حكمة البارى وله ست آخروه وقوله

صيانة النفس اغلاها وارخصها و خيانة المال فافهم حكمة المارى يعنى لما كانت اسنة كانت ثمينة فلاخات هانت وفي حفظي ان لفظ الببت عزالا مانة اغلاها وارخصها و ذل الخيانة فافهم حكمة البارى

(حـمقنه) عنابي هريرة والعنالله الععرب ماتدع) أى تترك (المصلى وغير المصلى) الالدغته (اقتلوها في الحلواكرم) سواء المحرم والحلال قال المناوى وذاقاله لمالدغته وهو يصلى (ه) عرعائشة قال الشيخ حديث حسن لغيره و العنالله العقرب العقرب ماتدع نبيا ولاغير والالدغتهم) قال المناوى قاله لمالدغته عقرب فدعابانا عفيه ما وصلح فع على يضع الملدوغ فيه ويقرأ المغوذات حتى سعت فدعابانا عن على المير المؤمنين قال النسيخ حديث حسن لغيره و العنالله القاشرة والمقشورة) قال العلقمي قال في النهاية القاشرة التي تعالج وجهها أووجه غيرها بالحرة ليصفولونها والمقشورة هي التي يقعل بهاذلك كانها قشراء المالحاد (حم)

عن عاتشة قال الشيخ حدديث صيع وراحن الله الذين يشققون الخطب الضم ففتح جع خطبة قال فى الدروة شقيق الكلام التكليف فيه ليحسنه احسن مخرج (تشقيق الشعر بكسرفسكوناى يتكلفون فهاالكلام الموزون حرصاعلى التقصيح واستعلاعلى الغير (حم) عن معاوية قال الشيخ حديث حسن اخبره و (لعن الله المتشمات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء) وسيسه ان امرأة مرت على المصطفى صلى الله علمه وسلم متقلدة قوسافذكره (حمدته)عن ابن عباس: (لعن الله المحلل) بكسر اللام الاولى (والمحللله) المحلل الذي تزوج مطلق فغيره ثلاثا بقصد أن يطلقه ابعد الوطء لتحل الطلق بكاحها قيل سمي عملا لقصده الى التعليل قال المناوي واغالهنها لمافيه من هتك المروءة وخسة النفس وحليابن عبدالبرعلى مااذاصر حباشتراطانه أذاوطي طلق بخلاف مااذا نواه بدليل مافي قصة رفاعة (حمس)عن على (تن)عن ابن مسعود (ت)عن حارقال الترمذى حديث حسن صحيح برالعن الله المختفى والمحتفية )بصيغة اسم الفاعل اى نماش القبور والمحتفى النباش عنداهل انجاز وهومن الاختفاء ضدالا ستخراج أومن الاستتار لانه سرق في خفية (هق)عن عائشة قال الشيخ حديث حسدن و (لعن الله المحنين من الرجال) قال العلقمي المخنت بكسر النون وبفتيهامن يشبه خلقة النساء في حركاته وكلامه وغيرذلك فانكان من أصل الخلقة لم يكن عليه لوم وعليه أن يتكلف زالة ذلك وان كان بقصدمنه وتدكلف له فهوا لمذموم ويطلق عليه اسم المحنث سواء فعل الفاحشة اولم يفعلها قال المناوى من خنث يحنث اذالان وتكسر (والمترجلات من النساع اىالمتشبهات بالرحال فلا يحوزلر جراتشبه بامرأة في نحولباس أوهيته ولاعكسه لمافيهمن تغيير خلق الله تعالى (خدت)عن ابن عبس مر العن الله المسوفات) جع مسوفة قيل ومن هي قال (التي يدعوها زوجها الى فراشه فتقول سوف) آتيك مرارا (حتى تغلبه عيناه) أى حتى يغلبه النوم (طب) عن ابن عمر باسنا دفيه ضعف وانقطاع و (لعن الله المفسلة) عيم مضمومة وسين مهملة مشدّدة قسلها فاء قيل ومن هي قال (التي ذاارادروجهاان يأتيها) اي يجامعها (قالت اناحائض) قال المنياوي عيامه عند مغرجه وليست محائض (ع)عن الى هريرة و (لعن الله المائمة والمستمعة الموحها (حمد)عن الىسعيد) الخدرى قال العلقمي بانبه علامة الصهدر (اون الله الواشعات) جع واشمة وهي التي تشم غيرها (والمستوشمات) جعمستوشمة وهي التي تطلب الوشم قال العلقمى قال اهل اللغة الوشم بفتح تمسكون ان يغرز في العصوابرة اوضوها حدى يسيل الدم غيعشى سنورة اوغيرها فيخضر وتعاطيه حرام بدليل اللعن ويصير الموضع الموشوم نحسالان الدم انعبس فيه فتجب ازالته ان المكنت واورا بحرب الاان يخاف منة تلفاا وشيئا وفوات منفعة عضوفي وزبقاؤه وتكفي التوبة في سقوط الاشم ويستوى في ذلا الرجل او المراة (والمتمصات)قال العلقمي جع متمصة وحكى ان الحوزى مقنصة وه إلتي قطلب

لنماص والنامصة هي التي تفعلة والنماص ازالة شعر الوحه والمنقاش ويسمى المنقاش نمياصيا لذلك وهي حبديدة الفرخذيها الشعرو بقال ان النمياص مختص بازالة شعير اكحاجمين لبرققهما اوليسويهما وقال النووى يستثنى من النماص مااذانت للرأة محمة اوشارت اوعنفقة فلايحرم عليها ازالتهابل يستحب وقال بعض الحنسابلة أن كان الغمس اشتهرشعار اللغواجرامتنع والاكره تنزيما قالواو يجوزا كف والتحمير والتظر نفاذا كان باذن الزوج لانهمن الزينة وقال النووى يجوزالتزين بماذكرالاا كخف فانعمن جملة النماص (والمتفلجات) جع متقلجة والفلج بالفاء واللام والجيم تباعدما بين الثنايا والرباعيات عبردونحوه (للحسن) أى لاج. له (المفيرات خلق الله) قال العلقي هي صفة لازمة لمن تصنع النمص والوشم والفلح وكذاالوصل على احدى الروايات اهقال المناوى وفيهان ذلك سرام بل عدّه بعضهم من الصحب الرالوعيد عليه باللعن (حمق) عن ابن مسعود (العن الله الواصلة) شعرها بشعرآخر (والمستوصلة) الطالبة ذلك (والواشمة والمستوشمة فيحرم ذلك كاتقدم (حمقع)عنان عمرة (لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده) قال النووى هذا تصريح بتحريم كابة المبايعة بين المترابيين والشهادة عليها وفيه يقريم الإعانة على الباطل (حمدته) عن اس مسعودوا سناده صحيح يز (لعن الله آكل الربا وموكله وكاتيه ومانع الصدقة)أي الزكاة (حمن)عن على بأسناد صحيم (لعن الله زائرات القبور) قال المناوى لانهن مأمورات بالقرار في بيوتهن فن خالفت وهي بخشى منهاأ وعليها الفتنة استحقت اللعن أى المعدعن منازل الابراراه وهذالا يتعلق بزيارة القبورفالاولى حلة على مااذاترتب على زيارتهن نوح ونحوه (والمنخذين عليها المساجد) تقدمالكلام عليها (والسرج) بضم المهملتين فعم جع سراج وهوما يستضاء به ومحل ذلك حيث لاينتفع بها الاحياء وله فاقال الفقهاء لايصح الوقف والوصية على سراج الاضرحة فان كان هناكمن ينتفع به صع ذلك (مك)عن ابن عباس قال الترمذى حديث حسن (لعن الله زائرات القبور) قال العلقبي قال الدميري قال صاحب المهذب والبيان من اعجابنا لا يجوز للنساء زيارة القبورلظاهرهذا النهى قال النووى وقولهماشاذ فىالمذهب والذى قطع مه المجمهورانها مكروهة كراهة تنزيه قال الحافظ الوموسي الأصبهانى واستلام القبور وتقدلها الذى يفعله العوام الآن من المبتدعات المنكرة شرعا ونبغى ان يجتنب فعلد وينهى فاعله فان ذلك فعدل النصارى قال ومن قصد السلام علىميت سلم عليهمن قبل وجهه فان اراد الدعاءله تحول عن موضعه واستقبل القملة (حمهك)عن حسان بن ثابت (حمته)عن ابي هريرة قال الشيخ حديث صحيح يزالعن الله من سب أصوابي) لما لهم من نصرة الدين فسبهم من المكائر (طب)عن ابن عمر قال العلقمى مجانبه علامة المحقة (لعن الله من قعد وسط الحلقة) قال المناوى وفي رواية بجماعة ارادالذى يقم نفسه مقام السخرية ويقعد وسطاكاته ليضحكهم أوالكلام

في معس علم منه نف قاوقال العلقمي قال شيخذاقال الخطامي هذا مؤوّل على وجهين احدهاأن بأتى حلقة قوم فيتخطى رقام مويقعد وسطها ولا يقعد حيث ينتهى بدالحا والنانى أن يقعد وسطائحلفة فيعول بين الوجوه يحعب بعضهم عن بعض فيتضررون به (حمدتك)عن حديقة بن اليمان واسناده صحيح و (لعن الله من وسم في الوجه) فالله تغمير كنلق الله والوسم الكي للعلامة فوسم الادمى حرام مطلق اوأماغيره فيحرم في وجهه فقط (ملب)عن أبن عباس باسناد صحيح و (لعن الله من فرق بين الوالدة) الامة (وولدها) م ونعوه قب التمييزولا يحرم ذلك بالعتق لانه قربة (وبين الاخ واخيه) كذلك واحتج بهاكمنفية والمحنا الذعلى منعالتفريق بالبيع بين كل ذى رحم محرم ومذهب الشاوي ومالك اختصاصه بالاصول قال العلقمي وفي قول لا تزول الحرمة حتى سلغ محدث عمادة من الصامت ان الذي صلى الله عليه وسلم قال لا يغرق بين الام والولد قيل الى متى قال حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية رواه الخاكم وصعة والدارقطني وضع فه وقال ابو عام اله ليس بشي (٥)عن الى موسى قال الشيخ حديث حسن الغرره والعن الله من لعن والديه) اباه وامه وان عليا (ولعن الله من ذبح لفير الله) بأن مذبح باسم غيرالله كوتن أوصليب أولموسى أولعيسى أوللكعبة فكله حرام ولاتحسل ذبيحته قان قصدمع ذلك تعظيم المذبوح له غيرالله والعبادة له كان ذلك كفرا (ولةن الله من آوى) بالمدّاًى ضم اليه وجي (محدثاً) بكسر الدال أى حانيا بأن يحول مننه وبين خصمه ويمنعه القودو بفتحها وهوالامرالمبتدع ومعنى الايواء عليه التقرير والرضا (ولعن الله من غيرمنار الارض) بفتر الميع علامات حدودها جعمنارة وهي المدادمة التي تجول بين حدين الجارين وتفييرها أن يدخلها في ارضه (حمم) عن على \* (التن الله من مثل بالحيوان أى صيره مثلة بضم الميم وسكون المثلثة وهي قطع اطراف اكيوان اويعضها وهوحى (حمق ن)عن ابن عر (لعن) بالمناء للفعول (عبد الدينا راعن عبدالدرهم)أى انحريص على جعهازاد في رواية ان اعطى رضى وان منسع سخط (ت عن الى هريرة باسناد حسن و (اعنت القدرية) الذين يضيفون افعال العباد الى قدرهم (على لسان سبعين نبيا) تمامه عند مخرجه آخرهم محد (قط في) كاب (العلل عن على وهوحديث ضعيف لفدوة ) بفتح الغين المعجمة وسكون المهملة وهوالسيرمن أول النهار الى انتصافيه (في سبيل الله آوروحة) بفتح الراءوهي السيرمن الزوال إلى آخرالنهار إ واوللتقسيم لاللشك (خيرمن الدنيا ومافيها) أى التنعم بالثواب المترتب على ذلك خير من التنعم بجميع ملاذ الدنيالانه زائل ونعيم الاحرة باق (ولقاب) بتففيف القاف وآخره موحدة معناه القدروك ذلك الهيد بكسر القاف بعدها ففتية ساكنة ثمدال وبموحدة بدل الدال (قوس احد كم) أى قدره (أوموضع قده) بكسر القاف وتشديد الدال أى سوطه المتخذمن الجلد في الجنة (خيرمن الدنيا وماديها) لما تقدم (ولواطلعت

لرأةمن زساء اهل الحنة في الارض) أى نظرت اليها واشرفت عليها (لملائت مادنها) أى اكينة والارض (ريحماً) طيبة (ولاضاءت مابينهما) من نوريها نها (ولنصيفها) بفتم النون وكسرالصادالمهملة بعدها تحتية ساكنة ثمافا هوانخار بكسرا لمعجمة وتخفيف المم على رأسها خيرمن الدئيا ومافيها) صرحبعض مايتنعم به في الجنة وهو نساؤها ترغيما فى الجهاد (حمق من انس و (لغزوة في سبيل الله احب الى من اربعين عجة) قال المناوى ليس هذا تفضيلا للجهاد على الحج فان ذلك يختلف باختلاف الاحوال والاشخاص واتماهذا وقع جوابالسائل اقتضى حاله ذلك (عبد الجبارانحولاني في تاريخ) مدينة (داريا) بفتح الدال والراء وشدة المثناة التحتية بعدها ألف قرية بالغوطة (عَنَ مكعول مرسلا والقداكل الدحال العظام ومشى في الاسواق) قال المناوي قيل قصديه التوربة لالقاء الخوف على المكلفين من فتنته والالتجاء الى الله من شره اهما ي فكائد كميه وقداتاكم (حم)عن عمران بن حصين) باسه خاد حسين (لقدامرت) أي امرني ربي (أن اتحوز) بفترالواوومشد دة (في القون فان الجوازي القول خدر) قال العلقمي وأوله كَلْفَ الْيَادَ الْعَرُونِ الْعَاصِ قَالَ قَامِرِجِلْ فَأَكْثَرُ لَقُولُ فَقَالَ عَرُولُو قَصَدُ فَي قُولُه ا كان خيراله فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد فذكره (دهب)عن عرو اس العاص قال العلقمي بجانبه علامة الحسن ، (لقد أنزن عن عشرة آيات من اقامهن) أى قرأهن فأحسن قراءتهن اوعل بمافيهن (دخل أبحنه) بغير عذاب (قدا فلح المؤمنون الاتيات) العشر من اولها (حمك عن عمر) بن الخطاب قال الشيخ حديث صحيح والقد اوذبت)بالبناء لافعول في الله أي آذاني قومي حين بعثت اليهم سيب اظهاردينه واعلاء كلته (ومايؤذي) بالبناء للمجهول (أحد) من الناس في ذلك الزمان (وأخفت في الله ) أي هددت و توعدت بالتعذيب والقتل بسبب اظهار الدعاء الى الله سمانه وتعالى واظهاردينه (ومايخاف) قال الشيخ بالمناء الفعول (احد) بسبب ذلك (ولقدات على ألانونمن بين يوم وليلة) أى ثلاثون يوما بلياليها (ومالى ولملال) أى ليس لذاأى معنا (طعامياً كلهذوكبدالاشي يواريه) أي يستره (ابطبلال) قال العلقمي ومعني هذا الحديث انه حين خرج الذي صلى الله عليه وسلم ها ربامن مكة ومعه بلال الما كان مع بلال من الطعمام ما يحل تحت الطه (حمت محب)عن انس باسمناد صحيح و (لقد بارك الله لرجل في حاجة اكترالدعاء فيها) اى الطلب من الله (اعطيها اومنعها) اى حصل له الزيادة في الخير بسبب طلبه من ربه سواء اعطى الحاجة اومنعها فانه انمامنعه اياها لما هواصلح <u>(هب خط)عن جا</u>رقال الشيخ حديث حسن لغيره « (لقدرأ يتني يوم احد) اي يوم وقعة احدالمشمؤرة (ومأفى الارض قربى مخلوق غيرجبريل عن عيني وطلحة عن دسارى)اى عال كونهم ا(جانيين) في الجهتين حارثين لي من المحقار (ك)عن الي هريرة قال الشيخ حديث صحيح و (القدرا بترجلا يتقلب في الجدة) اى يتنعم علادها (في شعرة قطعها

هِرُالطريق كَانت تؤذى الناس) اي بسبب قطعه الماها قال العلق في فيت فضار ن الاذى عن الطريق سوا عكان الاذى شعرة تؤذى اوما يلحق مامن غصن شوا اوجريعتريه اوقذراوجيفة اوغيرذلك واماط فالاذىء فالطريق من شعب الإيان وقيه التنبية على فضياة كل مانفع المسلين اوازال عنهم ضروا (م)عن الى هريرة و (القد رأرت الملائد كذ نفسل حزة) بن عبد المطلب لما استشهد يوم احد دقال الشيخ ولا ينسافي ذلك كون الشهيد لا يغسل لان ذلك من باب التكرمة (انن سعد عن الحسن مرسلا) وهو المصرى قال الشيخ حديث حسن لغيره و (القدرأيت) بفتحتين وفي دواية اربت بضير المهزة وكسراله الآن) ظرف عمني الوقت الحاصر (منذ) بدل من الظرف قبله (صليت عم) أى بكم وكانت صلاة الظهر (الجنة والنار عثلتين) أى مصورتين (في قبلة هذا الحدار) أى في جهمه وفي رواية في عرض هذا الحائط بضم العين أى عائد مأ ووسطة (فلم اركاليوم في الخير والشر) قال العلقمي أي ما الصرت شيئًا كالخير الذي في ألحندة والشرالذى فى النارأ وما الصرت شيئامثل الطاعة والمعضية فى سب دخوها وأوله كا فى المعارى عن انس بن مالك قال صلى ما الذي صلى الله عليه وسلم عمر في المنبر بفتح اوله وكسرالقاف من الارتقاءاى صعدوزنا ومعنى فأشار بيده قبل قبلة المسجد ثم قال لقد وذكره (خ)عن انسي (القدهم متان لا اقبل هدية الامن قرشي اوانصاري او ثقفي أو دوسي)لكارم اخلاقهم وتقدم سببه في ان فلانااهدى الى ناقة (ت) عن الى هريرة باسناد صحيم "(القدهممة انانهي عن الغيلة) قال الماوي هي بكسر الغين العجمة ان يجامع امرأته وهي مرضع اوحامل اه وقال ابن السكيت هي انترضع المرأة وهي حامل (حتى ذ كرت ان الروم وفارس يصنعون ذلك) اي يجامعون المرضع والحامل (فلا ضراولا دهم (مالك حمم ٤)عن جدامة قال المناوى بحيم ودال مهدلة اومعمة (بنت وهب) رضي الله تعالى عنها و(اقدهمت ان آمر) بالمدوضم المي (رجلاصلى مالناس ما حرق) بالتشديد (على رحال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم) بالنارعقوبة لهم قال العلقمي وعندمسلم أنضا عُن آبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أثقل صلاة على المنافق ن صلاة العشاء وصلاة الصبح ولوي لمون مافيهالا وهما ولوحبوا ولقدهم متان آمر بالصلاة فتقام ثمآمر وجلاف صلى بالساشم انطلق معير حال معهم حرم من حطب الى توم لايشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالناراه قال شيز الاسلام زكر باالأنصاري وهذاوارد في قوم منافقين يتخلفون ولا يصاون فرادى والسياق دؤيده ولانه صلى الله عليه وسلم لم يحرقهم واغاهم يتعرقهم وفان قلت لولم يحز تعريقهم لماهم به وقلنالعله هم مالاجهاد تمزن وي بالمنع او تغير الاجتهادذ كره في الجوع (حمم) عن ابن مسعود (لقلب ان آدم اشد انقلابا من القدراذ السنجمعت علياناً) قاللناوى فان التطارد لايزال فيدين جندي الملائكة والشياطين في كل منها يقلبه إلى مراده اه وقال الشيزو ذاك

ن المقال

بتقليب اصابع الرحن اه يعنى بقدرة الله سبجامه وتعالى وارادته وكلام المناوي يربنع الى هذاأ يضا (حمك) عن المقداد بن الاسودواسناده صحيح ، (القنوا موتاكم أى من قرب من الموت وسماهم موتى لان الموت قد حضرهم (لااله الاالله) قال الدميرى تقل في الروضة عن الجهور الاقتصار على اله الاالله ونقل جماعة بن الاحتاب انه يضيف المهامجدر سول الله لان المرادذكر التوحيد والمرادموته مسلما وهولايسمي مسلما الابهاوالاولاصع امااذا كان المحتضركافرا فيندغي أتجزم بتلقين الناف تتنزلانه لايصير مسلما الابهما غالوا وينبغى ان يكون الملقن غيروارث حتى لايلتكم وناستعجال موته فان لميكن عنده الاالوارث لقنه ابرهم به واحبهم اليه ومعني قوله صلى الله عليه وسلم لقنواموتاكم أى قولوالهم ذلك وذكر وهم به عمد الموت وتلقين الموتى هذه المكلمة سنة مأثورةع لبها المسلون ليختم لهم بالسعادة فيدخلون انجنة ولتنمه المحتضرعلى مايدفع به الشيطان فانه يتعرض المعتضر حينئذ ليفسد عليه عقيدته ولايلح عليه في الملقين لئلايضجر فيمتنع من ذلك فيشمت به الشيطان ولايقول له قدل لاله الآالله بل يقول بحضرته ذلك حتى يسمع لمتفطن فيقولها الاأن كون كافرا فيقول له قل كاقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتمه ابي طالب وللغ لام البهودي فاذا قالهامرة لاتكررعليهمالم يذكلم ولايكلم بعدهالتكون آخركا لمهفان تكلم بعدهااعيد التلقين ليختم بهاأقواله أماتنا الله عليها بمنه وكرمه (حمم ع) عن ابي سـ عيد الخدري (م٥)عن ابي هريرة (ن)عن عائشة و (القيام رجل بي الصف في سبيل الله عزوجل ساعة أفضل عبادة ستين سنة) الدبه الترغيب في الجهاد (عق خط) عن عمران بن الحصين قال الشيخ حديث صحيح و (لقيد) بكسر القاف (سوط احدَكَ) أى قدره (من الجنة خيرها بن السماء والأرض) لما تقدم (حم) عن ابي هريرة واسناده صحيح و (لكل أمة مجوس وبجوس امتى الذى يقولون لاقدر ان مرضوا فلا تعود وهم وان ما توافلا تشهدوهم) يحتمل أن المرادز جرهم عن اعتقادهم اذالمسلم الفاسق بحب الصلاة علمه (حم)عن ابن عمر و (لكل باب من ابواب البرباب من ابواب الجنه وان باب الصيام يدعى الرمان) تقدم الكلام عليه في حديث في الجنة ثمانية ابواب (طب) عن سهل بن سعد <u>.. (أكل داء دواء فاذا اصيب دواء الداء) بالإضافة (برئ ) المريض (باذن الله)</u> فهو الفاعل والتداوى من قدره تعالى (حمم)عن حابرة (لكلداء دواءود واءالدنوب الاستغفار) المقرون بالتوبة تال العلقمي لم يذكر له مخرجا وتال في در رالحار (فر)عن على بلاسمد ه (لكل سهوسيد تان بعدما يسلم) قال لعلقى قال ابن رسلان ماملخ صدهذا اكديث احتم به كمسألتين مخالفتين لمذهب الأمام الشافعي وغيره الاولى على نالمقتضى لسجود السرو أذاتعة ديجب لكلسم وسمجدتان وحكاه النروى في شرح مسلم عن إب ليلي والذي عليه جهو والعلاءأن سجودالسهولا يتعددوان تعددمقتنيه لانالمي صنى الله عليه

سلم في حديث ذي البدن سلم وتكلم ومشى ناسيا ولم يسجد الاستجدتين وعلى تقدر وتهوالاحتجار به فلادلالة فيه على تعدد السجود بتعدد السهو بل معدى قوله صدلى لله عليه وسلم اكل سموسعد تأن مخول على الكلية المقتصية للعموم في كل ساه لا العموم في للتفصيل فيفيد هذا الحدبث أن كل من سهى في صلاته بأى سه وكان يشرع أد تان جبراله وانهمالا يختصان بالمواضع التى سبى فيهاالنبى صلى الله عليه وسلم ولا بالانواع التى فبها الثانية في الحديث تصريح بأن السعود للسهوم له بعد السلامويه قال أبو حنيفة سواء كان بزيادة أوتقصان وقال أبو بكر البيه قي وردأن سجود السهوقيل السلام وبعده وكل صحيح والاشبه بالصواب جوازالا مرين جيعا والى هذاذهب كثيرمن أصابنا أه كالم أبن رسلان وقال شيخنازكر باغال الزهرى وفعله قبل السلام هوآحر الامر سن فعله صلى المعلم عليه وسلم ولانه لصلحة الصلاة فكان قبل السلام كالونشي حركم سعدة منها وأجابوا عن سعوده بعده في خرد عالمدين بعله على انه لم يردلسان سعودالسهوسواء كانبزيادة امتقصان ام مها (حمده) عن توبان قال العلقي بحساسه علامة الحسنة (لكلسورة حظه امن الركوع والسجود) قال المناوى فلاتكره قراءة القرآن فيها وبداخذ بعضهم وكرهدالشافعية (حم) عن رجل صحابي باسماد صحيح والمكل شيئ ويتفسده وآفات هـ ذا الدين ولاقالسوع لان العامة تعتقد وجوب طاعتهم (الحارث) بن ابي اسامة (عن ابن مسعود) باسباد حسن قال الشيخ حديث حسن و (لكلّ شي أس) قال المناوى الأس بتثليث الممزة الاصل (واس الاعمان الورع ولمكل مني فرع) قال المناوي الغرع من كل شئ اعلاه وهوما يتفرع من أصلة يقال فرع فلان قومه علاهم شرفا (وفرع الايمان الصبرولكل شئ سنام) سنام الشئ علوه (وسنام هذه الامة عمى العباس ولكل شئ سبط) السبط أصله انبساط في سم ولة ويعبر به عن الجودوعن وإدالولد (وسيط هده الامة انحسن والحسين ولمكل شئ جناح) انجناح العضو والمد ونفس الشي (وجناح هذه الامة ابوبكر وعرول كل شي بحن) بكسر الميم وفتح الجيم أي ترس (وجين هذه الامة على بن أبي طااب) قال المناوى وهذا كله على الاستعارة (خط) وابن عساكرعن ابن عباسة (لكل شئ حصادو حصادام تى مابين الستين الى السبعين)من السنين (ابن عساكرعن أنس) بن مالك (لكل شئ حلية وحلية القرآن الصوت انحسن) تقدم حسنواالقرآن باصواتكم (هب) والضياعن أنسيز (لكل شئ زكاةً)أى صدقة (وزكاة الجسد الصوم) قال العلقمي قال الدميري واغا كان الصوم زكاة البدن لانهسرمن اسرارالله سحانه وتعالى وسبب لنحول الجسدون ادة بركته وخبره المعنوى فاشبه الزكاة المالية فانها وان نقصته حسازاد تمركة وغوا وكذلك الصوم (م)عن ابي عربرة (طب)عن سهل بن سعد عز (لـكل تنئ زكاة وزكاة الداربيت الضيافة) فينبغي ان وسع الله عليه ان بتخذه (الرافي عن ثاب (الكل شئ سنام) أي علق (وان سنام القرآن

ن سورة البقرة وفيها آية هي سيدة آي القرآن ) وهي ( آية الكرسي) و قدمر توحيه (ت)عن أبي هريرة \* (لكل شئ صـ غوة) قال العلق مي قال في انها مقودة بكياً. دخمارالشي وخلاصته وماصفامنه وإذاحذفت الهاء فتحت الصاد (وصفوة الصلاة) كميرة الأكل (عهب)عن أبي هريرة (حل)عن عبدالله بن ابي اوفي)قال العلقمي محانه علامة الحسن ﴿ (لَكُلُّ شَيْ طَرِيقَ) يوصل اليه (وطريق الجنة العلم) الشرعي المعمول مه (فر)عن ان عمر» (لكل ثري عروس وعروس القرآن الرجن) أي سورة الرجن (هب) عُنْ عَلَى وأسناده حسن ﴿ [لَـكُلُ شَيَّم عَدَنَ ] قال العلقهي قال في النهابية المعدن مركز. كُلُّ شئ (ومعدن التقوى قلوب العيارفين) بالله قال العلقمي قال بعضهم العيار ف هو دائر الشغيل مه عن سواه وعالم بأنه لا حافظ له ولا مالك الااياه (طب)عن ابن عمر (هـ عن عمرية (لكل شئ مفتاح ومفتاح السموات قول لا اله الأالله) يحتمل أن المراد انهام فتاح زول الرجة و كل مركة وخيرورزق فيها (طب)عن معقل بن يسار و(الكلشئ مفتاح ومفتاح الجنة حب المساكين والفقراء) قال المناوى وتمامه والفقراء الصبرهم جلساء الله عزوجل يوم القيامة (ابن لان) أبوبكر في المكارم (عن ابن عمر) بن الخطاكة (لكل عبدصيت )بكسرفسكون قال في النهاية أى ذكر وشهرة في خيراوشر في الملاالاعلى (فانكان)صيته (صاكاوضع في الارص وان كان سيئا وضع في الارض) فاحرى على أُلسنة بني آدِم الشيع اعند الملائكة (الحكيم) في نوادره عن أبي هريرة ﴿ (لَكُلُّ عبد صائم دعوة مستجابة عندافطاره) في صومه كل يوم (اعطبها) أي يعطيه الله عن ماطلب ما (في الدنياأ ودخر) أي ادّ سور (له) توبها (في الاخرة) قال المناوي وهذا من خصا ثي هذه الأمة (الحكم) في توادره (عن ابن عمر ) واستاده حسن و (لكل غادر) قال المناوى وهو الذي يقول قولا ولا يفي به (لواء) اى علم (يعرق به يوم القيامة (حمق) عن أنس بن مالك. (حمم)عن ابن مسعود (م)عن ابن عمر بن الخطاب و (لكل غاد راء اعتداسته) بوصل الممرة (يوم القيامة) ليعرف به فيها و يشتهرامره (م)عن الى سعيد قال المناوى وتقته عندهالا ولاغادراعظم غدر امن اميرغامة اىلائ ضروغدره متعدة (لكل قرن سن امتى سابقون قال المساوى فالصوفية سباق الام والقرون وباخلاصهم تطرون وتنصرون (حل)عن ابن عرة (لكل قرنسابق) قال المدّاوى اى مدّقد مفي الخبرات ويحملان المرادمن بعث ليجدّد لهذه الامة أمردينها (حل)عن أنس بن مالك والحكل نى تركة)بسكون الراء (وان تركتي وصيعتي الانصارفا حفظوني فيهم) باكرامهم وتوقيرهم وتعظيهم (طس)عن أنس قال العلقمي ميانيه علامة الحسن ولكلذي حرم وحرمى لمدينة)النبوية حرمها كأحرم إراهيم مكة فيحرم التعرض ألفى حرمه أمن الصدوالثمر اكن لاضمان بخلاف حرممكة كاتقدم (حم)عن إن عباس واسناده حسن (اكل أي خليل في امته وان خليلي عمَّان بن عفسان) وقدورد ذلك في حقُّ إلى بكرالصدِّيق (ابن

عساكرعن أبي هريرة)وهوحديث ضعيف، (لكلنبي رفيق في ايحِمة ورفيقي في ابن عفان ) قال المناوي الرفيق الذي يرافقك قال الخليل ولا يذهب اسم الرفقة بالتفرق (ت)عن طلحة بن عبدالله (ه)عن ابي هريرة ، (لكل نبي رهبانية ورهمانية هذه الامة الجهادفي سيرانك لاعلاء كلته فهولها عنزلة الترهيب وهوالتبتل وترك الشهوات والانقطاع للعبادة الذي عليه النصاري (حم)عن أنس) واستاده حسن تزاللهام والمؤذن مثل اجرمن صلى معهماً) قال المناوى هذاوارد على طريق الترغيب في الامامة والإذان وليس المراداكة يقة (ابوالشيخ) في الثواب (عن أبي هريرة) باستنادضعيف والبكرسبع والمثيب ثلاث) قال العلقمي وسببه كافي مسلم عن أبي بكربن عبد الرحن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج المسلة فدخل عليها فأراد أن يخرج اخذت بثوبه فقال رسوذا للهصلى الله عليه وسلمان شثت زدتك وحاسبتك به للبكر سبح وللثيب للاث والكلام عليه مبسوط في كتب القيقه (م)عن امسلية (ه)عن أنس) بن مالك و (التوبة باب بالمغرب مسيرة) اي سعته قدرمسيرة (سبعين عاما) ذكر السبعين للتكثير التحديد (الايزال كذلك) أي مفتوحا (للتائبين حتى مأنى بعض آيات ربك طلوع الشمس ن مغربها على معاقبله فاذاطلعتُ من المغرب أنسدٌ فلا يقبل منهم توبة ولااعيان عن صفوان بن عسال \* (للمارحق)على حاره ولوذمدا (المزاروا كخرائطي فى مكارم الاخلاق عن سعيد بن زيد) قال لعلقه في بجانبه علامة الحسن \* (المهنه عمانية بواب سبعة مغلقة وبأب منقتوح للتوبية حتى تطلع الشيمس من محوه) أى من جهته أى من المغرب (طبك) عن ابن مسعود قال الشيخ حديث حسن ير (لله رق) أى للزوجة اكرة (يومان) في القسم (وللائمة) أى من فيهارقي ولومستولدة (يوم) وبهذا أخذا الامام الشافعي ويمكن اجتماع الزوجة الامةمع الحرة في صورمذ كورة في كتب الفقه منهامالو قدرعلى الحرة بعد تزوجه الامة (ان منده عن الاسودبن عوجم) المسدوسي وهو حديث حسين لغيره ﴿ (للرحال حواري وللنساء حوارية) أي لي في الرجال حواري وفي النساء حواربة والحوارى المختص المتصل والناصر إفعوارى الرحال الزبير وحوارية للنساعائشة ابن عساكرعن يزيد بن ابي حبيب معضلا (للرحم لسان عند للمزان تقول يا رب من قطعني فاقطعه ومن وصلني فصله) نيه به على أنها تحضر عند وزن عمل العبد وتدعوعلى القاطع وللواصل وفي ذكر ذلك مايدل على استحيما ب الدعاء (طب) عن بريدة باسناد حسن (السائل حق وان حاءع لي فرس)أى له حق الاعطاء وعدم الرّدة ال العلقمي قال طايئ معناه الامريحسن الظن بالماقل اذاتعرض فقد يكون له الفرس يركبه ووراء ذلك عائلة ودس يحوزله معها أخذاا صدقة اه فلاتعارض بينه وبس خبرلا تحل الصدقة ني (حمد) والمنياعن الحسين) بنعلي (د)عن على أمريرا المؤمنين (طب)عن الرماسينزيد) لماهلي قال الشيخ حديث حسن خرالسف الاول) وهوالذي يلى

الامام عندالشافهي (فضل على) جميع (الصفوف (طب)عن انخه كمين عمر) قال الشيخ حديث حسن لغيره واللع دالماوك الماكي أى المسلم القائم عا عليه من حق الله وحق ميده (آجران) اجرلاد أئه حق الله تعالى واجر لادائه حق سيده من خدمته وحفظماله (حمق) عن ابي هريرة يه (للغازي اجره) الذي جعله الله له على غزوه (وللعاعل) قال المناوي أى المجهز الغازى تطوعالا استجار العدم جوازه (اجره)اى ثواب ما بذل مرالمال (واحرالغازي)اى مثل اجره لاعانته على القدال (د)عن اس عمر اللائد)اى الذي يدور سهمن ديج البعرواضطراب السفينة (اجرشهيدولاغريق اجرشهيد) قال المناوى ان ركبه لطاعة كغزووج وطلب علم وكذاللتجارة وغلبت السلامة (طب)عن امرام (للرأةستران)قيل وماهاقال (القبروالزوج)قال المناوى تمامه عندالطبراني قيل فايها ا فضل قال القبروفي رواية الديلي للرأه سنتران القبروالزوج واسترهم القبر (عد) عن اسعباس) وهو حديث ضعيف (السلم على المسلم ست خصال) ملتبسة (بالمعروف) وهوماعرف في الشرع والعقل حسنه (بسلم عليه القيمة) أي يقول له السلام عليكم (ويحسيه اذادعاه) أى ناداه و يحتمل اذادعاه لوليمة (ويشمته اذاعطس) يعتم الطاعبان يقول له يرج ك الله (ويعوده لذامرض ويتبع جنازته لذامات) أي يصحبه الصلاة علمه والأكل الى دفنه (ويحب الهمايحب انفسه) من الخير (حمته) عن على باسنادحسن <u> . ﴿ لِلْسَلِّي ثَلَاثَ خَصَالَ } اللَّهِ فِي (يَتَنَاثُرُ للرَّمِنَ عَنَانَ السَّمَاءَ) بَقْتَحِ العين السَّحابِ وقيل</u> ماعن لكمنهاأى اعترض وبدالك اذار فعت رأسك (اليمفرق رأسهو) الثانية (عف به الملائِّه كذَّ من لدن قدميه إلى عنهان السماء و) الثالثة (يناديه منادلو يعلم المصلى من يناجى مالنفتل) عن جهة القبلة تارك اللصلاة (هجدس نصر في الصلاة عن الحسن مرسلا) وهوالبصرى: (الماوك طعامه وكسونه بالمعروف) أى اللائق وأمثاله (ولا يكلف من العمل المايطيق) الدوام عليه (حمم) عن الي هريرة (المهوك على سيده ثلاث خصال) الاولى (لا يعجله عن صلاته) المفروضة (و) الثانية (لا يقيمه عن طعامه) اذا جلس للاكل (و) المالمة (يشبعه كل الاشماع) أى الاشباع المجود (طب عن ابن عباس (للؤمن اربعة اعداء مؤمن محسده ومنافق يبغضه وشيطان يصله وكافريقاتلة) اى فليلتجي الى الله تمالى وليكترمن الدعاء وقد ورد الدعاء سلاح المؤمن قال المناوى وماعد االاول اعداؤه على الحقيقة لاتهم يريدون افساددينه وذلك اعظم من ارادة زوال نعمته الدنيوية (فر)عن أبي هريرة وللهاجرين منابرمن ذهب يجلسون عليها يومالقيامة قدامنوامن الفزع الآلكبر) حين يؤمر باهرًا بجنة الى الجنة واهلالنا دالى لنا د (حبك عن ابي سعيد اكدرى قال الشيخ حديث صحيح (اللذارسة بيعة ابواب) منها (باب لا يدخل منه) يوم القسيامة (الامن شفي غيظه بسخط الله) بارتَكاب ملحرم الله (الحكميم) في نوادره (عن ابن اس) و(لم رؤوا) بالبد للفعول ( يعد القالا خلاص ) وهي الشم ادة (مثل العافية) أي

السلامة من البلايا والمكاره الدنيوية والاخروية فالعفود اخل فيها (فسلوا التمالعافية (هب)عنابيبكرباسنادحسن (لم تحل الغنائم لاحدسودالرأس) يحمل اضافته الى سُودويعم لتنوينه وسود بدل منه اى لم قل لاحد من بنى آدم الكأتنين (من قبلكم كانت يجع وتنزل نارمن السماء فتأكلها) فتمليك الغنائم من خصائص هذه الامة (ت) عن الى هريرة واسناده صحيح (لم يبعث الله نديا الا بلغة قومه) ومصداقه وماارسلنامن رسول الابلسان قومه (حم)عن ابى ذرو (لميق) زادفى رواية بعدى (من النبوة) ألف النبوة للعهداى لم يبق بعدالنبوة المختصة بي (الاالمبشرات) بكسر الشين المعمة جم مشرة مُ فَسرها بقوله (الرق باالصاكة) أي الحسينة أوالصحيحة المطابقة للواقع قال العلقمي قال ابن التين معنى الحديث أن الوحى ينقطع لموتى ولا يبقى ما يعلم منه ماسكون الاالرؤ باويرد عليه الالهام فان فيه اخبار اعاسيكون وهوللانبياء بالنسبة للوحي كالرؤيا ويقع لغيرا لانسياء كمافى اكحديث في مناقب عمر رضي الله تعالى عنه قد كان فين مقى محدثون وفسر المحدث بفتح الدال باللهم بالفتح أيضا وقداخبر كثير من الاولياء عن أمور مغيبة وكانت كالخبر والجواب أن الحصر في المنام لـ كونه يشمل آحاد المؤسنين بحلاف الالقام فانه يختص بالبعض ومع كونه مختصا فاله نادروا غاذ كرالمنام لشموله وكثرة وقوعه (خ)عن ابي هريرة ، (لم يتكلم في المهذ) قال المناوى مصدر سمي به المهدالصي في مضععه (الااربعة) أى من بني اسرائيل (عيسى) بن مريم (وشاهـ ا بوسف المذكور في قوله سيحانه وتعالى وشهد شاهدمن أهلها (وصاحب حكم) الراهب وقصته مشهورة قال العلقمي وكانت امرأة ترضع ابنا لهامن بني اسرائيل فمرهبا رجل رأك ذواشارة فقالت اللهم اجعل ابنى مذله فترك تديما واقبل على الراكب فقال للهم لا تجعلني مثله ثما قبلء لي ثديها عصه ثم مربأ مة زادًا جد عن وهب نبرير تضرب وفى دواية الاعرج عن ابي هريرة تجر ويلعب بهافقالت اللهم لا تتبعل أبني مثل هذه فترك تديها فقال اللهم اجعلني مثلها فقالت لم ذلك فقال الرأكب جبارمن الجبابرة وهذه الامة يقولون زنت سرقت ولم تفعل (وابن ما شطة) بنت (فرعون) لماأراد فرعون القاءامه في النارفقال اصبروتقدم في حديث المعراج أنهم كلواغشرة بل احد عشروقدنظموهم

تكلم في المهد النبي مجد \* ويحيى وعسى والخليل ومريم ومبرى جريح ثم شاهد يوسف \* وطفل لدى الاخدوديرويه مسلم وطفل عليه مربالامة التي \* يقال لهاتزني ولاتتكم وماشطة في عهد فرعون طفلها \* وفي زمن الهادى المبارك يختم

(ك)عن الى هريرة وهو حديث محير ، (لم بتحسد ناالم و دشئ ما حسد و ناشلات) في فهمه قلاقة فيحتمل أن يكون المعنى لم يحسد و نابشي مثل حسدهم بثلات أى علما

أى هم شديد واكسد عليها الكثرة ثوابها (التسليم) اى سدلام التحية عندالتلاقي (والتأمين) اى قول آمين عقب الدعاء (و) قول (اللهم ربنا ولك الجد) بعد الرفعمن الركوع قال المناوى فلاخصت هذه الامة به اشتد حسدهم لهم زيادة على ما كان (هق) عن عائشة ولمير) بالبناء للفعول (المتحابين مثل النكاح) قال المناى الادان اعظم الأدوية التي يعاهج بهاالعشق النكاح فهوعلاجه الذي لأيعدل عنه والي غيره اذاوجد اليهسبيل (هك)عنابن عباس) باسناد صحيع \* (لميزل امربني اسرائيل) هم ذرية يعقوب ان استحاق بن ابراهيم واسرائيل اقب يعقوب واسرا بالعبرانية عبد وإيل اسم الله تعالى فعناه عمدالله (معتدلا) أى منتظالا اعوماج فيه ولاخلل يعتريه (حتى نشأفيهم المولدون جمع مولد بالفتح وهوالذى ولدونشأ بينهم وليس منهم (وابناء سمايا الامم التي كانت سنواسرائيل تسييمافق الوابالرأى فضاواواضاوا) فاحذرواذلك (هطب)عن ابن عروس العاص واسناده صحيح « (لم يسلط) بالبناء للفعول على الدجال) أي على قتلد (آلآ عيسى بنمريم فانه ينزل حين بخرج فيقتله ولايقبل من اهل الكتاب الاالاسلام فلا يقرهم با بجزية (الطيالسي عن الى هريرة) قال العلقه ديجانبه علاسة الحسن و (لم يقر) أي لمندفن (نبي الأحيث يموت) أي الافي المكان الذي يموت فيه قال للناوي وفي رواية ابن مندم لم يدفن سي الاحيث يقبض (حم)عن ابي بكرواسناده حسن و لم يكذب من عي) بالتَّغفيف (بين النين ليصلح بينهما)أى لااثم عليه في الكذب بقصد الاصلاح بينهما (د)عن أم كلمُوم بالضم (بنت عقبة) بالقاف ابن ابي معيط قال الشيخ حديث حسين ع (لم يكن مؤمن ولا يكون الى يوم القيامة الاوله جاريؤذيه ابوسعيد النقاش) بالقاف (في معسمه وابن النجار) في تاريخه (عن على) و (لم يلق ابن آدم شيئا قط منذيخلقه آلله) تعالى (الشدَعليهمن المؤت) ففارقة الروح للبدن لا تعصل الابائم عظيم في الموت أ الاهون مما بعده) من القبر والحشر والفزع الاكبر (حم)عن انس قال الشيخ حديث حسن و (لم يمنع قوم زكاة اموالهم الامنعواالقطرمن السماء) عقوبة لهم بمنعهم الزكاة (ولولاالبهائم) والاطفال ونحوهم (لمعطروا) أى لم ينزل الله عليم المطر (طب)عن ان عر قال الشيخ حديث حسن، (لم يت نبى حتى يؤمه رجل من قومه) قال المناوى قاله كشف سترآو فتح بابافي مرضه فنظرالي الناس يصلون خلف الى بكرفسر بذلك فذكره وقال العلقمي ائتم صلى الله عليه وسلم بعبد الرحن بن عوف في الركعة الاخيرة من صلاة الصبح (ك)عن المغيرة بن شعبة وهو حديث صبيم و الماصور الله تعالى آدم) أى طينته (في الجنة تركه ما) أي مدة (شاء الله أن يتركه) فيها قال المناوى ظاهره انه خلق في الجنة وقداشة تهرفي الاخباراله خلق من طين والقي بطن عمان وادبعرفة و عميم بأن طينته اخرت في الارض وتركت حتى استعدت لقبول الصورة الانسانية حلت الى الجنة

فصورت (فعمل الليس يطيف به) أي يستدير حولة قال العلقمي قال النووى قال الما اللغة طاف بالشئ يطوف طوفا وطوافا وأطاف يطيف اذااستدار حوله (ينظر اليه)من جيع جهانه (فلارآه أجوف) أي صاحب جوف أي داخله خلو (عرف أنه خلق) أي عناوق (لا يتمالك) قال العلقبي لا علك نفسه و يحبسها عن الشروات وقيل لا علا دفع الوسوسة عنه وقيل لاعلان نفسه عندالغضب والمراد جنس بني آدم (حمم) عن انس \*(لماعرج بي دبي عزوجل مررت بقوم هم اظفارمن نحساس يخشون وجوههم)اي مندشونها (وصدورهم فقلت من هؤلاء ماجبريل قال هؤلاء الذين يأ كلون كوم الناس ويقعون في اعراضهم أى يعتابونهم (مد) والضياء عن انس بن مالك قال الشيخ حديث يخ ( كما نفخ في آدم الروح مارت وطارت ) أي دارت وترددت (فصارت في رأسه فعطس فقال الجدللة رب العالمين ققال الله يرجك الله يا آدم) فأعظم بهامن كرامة فكان أول ماجرت فيه بصره وخياشيه (حمحبك)عن انس باستاد صعيم و(لماخلق الله عز وجلجنة عدن خلق فيها سالاعين رأت) زادفي رواية (ولا أذن معت ولاخطرع إ قلب بشر شمقال لها) خطاب رضى واكرام (تكلمي فقالت قد أفط المؤمنون) زاد في رواية فقال وعزني لا يجاورني فيك بخيل (طب)عن ابن عباس قال الشيخ حديث حسان ير لما ألتي ابراهيم في النار) التي أعد هاله غرود ليحرقه فيها (قال اللهم انت في السماء واحد اى الذى في السماء امره وحده (وانافي الارض واحدا عبدك اى كافيني (ع حل) عن أبي هريرة بأسناد حسن (لمالق ابراهم) الخليل (في النارقال حسى الله) أي هوالموكول اليه (ونعم الوكيل في احترق منه الاموضع الكتاف) بأن تزع الله عن النارط عها التي طبعت عليه من الاحراق وابقاها بالاضاءة والاشراق والله على كل شيئ قدير (اس المارعن الى هريرة و (لماكذبتني) وفي رواية كذبني باسقاط الما و أقريش حين المرى بي ألبناء للفعول (الى بيت المقدس) وطلبوامنه ان يصفه لهم قال العلقمي قال في الفته وقد وقع بيان ذلك في طريق اخرى فروى البيه في في الدلا ثل من طريق صَالح بن كيسان عن الزهري عن ابي سلة قال افتةن ناس كثير يعني عقب الاسراء فيما تناس الى الى يكر فذكر واله فقال اشهدائه صادق فقالوا وتصدقه بأنه الى الشام في لساة واحدة غرجع الىمكة قال نعم اصدقه في العدمن ذلك اصدقه عنبرالسماء قال فسمى مذلك المدريق (قَت في الجرفيل المرابع وتشديد اللام كشف (لى بنت المقدس فطفقت) شرعت (اخبرهم عن آيانه) علماته التي سألواعنها (وانا نظر المه)قال العلقمي وفي حديث ابن عباس فيئ بالمسجدوانا انظراليه حتى وضع عنددارعقيل فنعته واناانظر المهوهذاابلغ في المعزة ولا استحالة فيه فقد احضرعرس القيس لسلمان في طرفة عين صقنت) عن جاره (لمااسلم عمراتاني جبريل فقال قداستيشراهل السماء اسلام عمر قال المناوى وذلك لان الني صلى الله عليه وسلم قال اللهم اعز الإسلام بابي جهل اوبعرا

فأصبع عرفاسلم فأتى جبريل فذكره (ك)عنابن عباس قال الشيخ جديث جسن لغيره والمعائجة ملك الموت) للانسان عند قبض روحه (اشد) أى اكثر الما (من ألف ضرية يف (خط)عن انس وهو حديث ضعيف ﴿ (لن تخلوالا رض من ثلاثين مثل الراهم خليل الرجن بهم تغاثون) يغين معمة ومثلثة (وبهم ترزقون وبهم عطرون وهم الابدال (حس) في تاريخه عن الى هريرة وهوحد ديث ضعيف و (لن تخلوالارض من اربعين لد مثل خليل الرجن فبهم تسقون) الغيث (وجهم تنصرون مامات منهم احد الاالدل الله مكانه آخر )قال النووى تمامه عند مخرجه الطبراني قال سعيدلسنانشك ان الحسدن منهم (طسه)عن انس ﴿ (لن تزال امتى على سنتى مالم ينظروا بقطرهم) من الصوم (طلوع النجوم) فتجيل الفطر بعدتي قق غروب الشمس مندوب (طب)عن أبي الدردافقال الشيخ حديث حسن (ان يزول قدم شاهد بدالزور) عن المكان الذي ادى الشهادة فيه) حتى يوجب الله له النار) قال العلقمي أي استحقها بما ارتكب من فعل المكسرة وامره الى الله أن شاء عذبه وإن شاء غفرله اذامات قبل التوبة (٥) عن ابن عمر ابن الخطاب قال الشيخ حديث صحيح (ان تقوم الساعة حتى يسودكل قسلة مذافقوها نفاقاعملياأى يصيرون رؤسامقدمين (طب)عن ابن مسعود باسسناد ضعيف اللي تَهْلِكُ امة انا في اولها وعيسي بن مريم في آخرها والمهدى في وسطها) اراد بالوسط ما قبل الاسخرلان نزول عيسى عليه الصلاة والسلام لقتل الدجال في زمن المهدى (الوذهيم) في كتاب (اخبارالمهدى عن ابن عساس) باسناد حسن "(لن ينتلي العبد شي السلة من الشرك بالله (ولن يبتلي بشئ بعد الشكر اشدمن ذهب بصره وان يبتلي عمد مذهاب بصره فيصرالاغفراللها قال المناوى ذنوبه الصفائر قياساعلى النظائرو يحفل العهوم (البزارعن بريدة) قال الشيخ حديث حسن « (لن يبرح هذاالدن قائما يقاتل عليه عضابة من المسلين حتى تقوم الساعة) أى لميزل هذاالدن قائمًا بسيب مقاتلة هذه الطائفة الى قرب قيام الساعة (م)عن جابرين سمرة عن (لن يجع الله على هذه الامة سيفينسيفا منهاوسيفامن عدوها )بدل عاقمله قال العلقمي فن خصائص هذه الامة ورجةالله تعالى بهاان لا يجع عليها قتال كفارومسلين في وقت واحد ولو كأنوا في قتال مسلين ووقع قتال كفاررجع المسلون عن القتال واجتمعوا على قتال الكفارلتكون كلمة الله هي العليا (د)عن عوف بن مالك باسنا دحسن (لن يدخل الناررجل) مسلم (شهدبدرا) أي وقعة بدر (و) صلح (الحديبية) لما توجه المصطفى وصحبه الى زيارة البيت فصدهم المشركون موقع الصلح على أن يدخلها في العام القابل (حم) عن جابرقال العلقفي بجانبه علامة الحسدن و(لن بزال العبدفي فسعة في دينه مالم يشرب الخمر فاذا ربها حرف المدعنة سترة فههاعمله من المعاصى ظهروانتشربين الماس وكان الشيطان وليهوسمهه وبصره ورجله يسوقه الىكل شرويصرفه عنكل خيرقال المناوى فانهاذا

شرعاصارعقلهم الشيطان كالاسرفي يدكافر (طب)عن قتادة عن اسع المثناة التعتبة وشدين معمة (لن يشبع المؤمن من خير) أي على يسمعه حتى يكون منتهاه الحنة) أي حتى يموت فيدخل الحنة مع السابقين أن عمل به (ت حب) عن الى سعمد) الخدرى قال الشيخ حديث صحيح لغيره يز (لن يجز الله هدده الامة من نصف يوم قال المناوى تمامه عند الطبراني من حديث المقدام يعنى حسانة سنة اهوقال الشيخ تقد اني لارجوان يسبقوابه الناس الى الجنة (دك)عن ابى تعلية باستناد صحيح «(لن نغلت عسر دسر بن ان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا) كرده الماعاللفظ الا يهاشارة الى أن العسرين في الحاين واحدواليسرالاول غيرالثاني لان النكرة اذاكروت فالثانية غيرالاولى والمعرفة الذانية عينها (ك)عن المسالمصرى (مرسلا) وهو حديث صحيح ير الن يفطر قوم ولواامرهمامرأة) لنقصها وعجزها والوالى مأمور بالبروز للقيام دشأن الرعمة والمرأة عورة لاتصلح لذلك فلايصعان تتولى الامامة ولاالقضاء قال العلقمي وسلمه كمافي المخارى عربة ترة قال لقد نفعي الله مكلمة امام انجمل لماسلخ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارساملكوا مرى فقى اللن يفط فذ كره قوله لقد نفه في الله في رواية حيد دعم عن الله بشي مهر رسول الله صلى المعمليه وسلم قوله ايام الجول أى التي كانت بين على وعائشة رة وسميت بذلك لأن عائشة رضي الله عنها سارت فيها الى البصرة لقتال على على حل اسمه عسكراشتراه لها يعلى ن امية من عرينة عائتى ديناد (حم ختن عن الى مكرة والنبط الماراحد) من المسلمن (صلى قدل طاوع الشمس وقبل غروبها) قال العلقمي وتمامه كافى مسلر بعنى الفعر والعصر وخصها الكونها شاقين فن واظب علها واطب على غيرها بالاولى (حممدن)عنعارة بن رويه قبراء فواوفه ما الاولى (حممدن)عنعارة بن رويه قبراء فواوفه ما الاولى مصغرا ﴿ (لن يَجِ الدرجات العلى من تَكُهن ) قال في النهاية المكاهن هوالذي يتعاطى الخبرعن المكائنات في مستقبل الزمان ويدعى معرفة الاسرار (أواستقسم) أي طلب القسم الذى قسم له وقدر عالم يقسم ولم يقدركا نوااذا ارادا حدهم سفرا أوتزويما أوعنو ذلك من المهام ضرب الازلام وهي الاقداح وكان على بعضها مكتوب امرني رئي وعلى خرنهاني ربى وعلى الاخرغفل فانخرج امرني مضى لشانه وان خرجنهاني امساك وانخرج غفل عاد وضرب مااخرى الى أن يخرج الامراوالنهي (اورجع من سفرتط يرا) كان احدهم ينفر الطير فاذاذهبت ذات اليمن سآفروا لارجع وكان ذلك يصعمهم تزيينا من الشيطان (طب)عن ابي الدرداء ، (لن ينفع حدومن قدر ولكن الدعاء ينفع بما زل ويما لم ينزل فعليكم بالدعاء عبادالله) أى الزموه باعباد الله تفلح وارحم عطب) عن معاذقال العلقمي بجانبه علامة الحسن « (أن علائ الناس حتى يعدر فامن انقسهم) قال العلقمي قال فى النهاية يقال اعذر فلان من نفسه إذا المكن منها يعنى انهم لا يهلكون حتى مون العقوبة ويكون لن يعذبهم عدر كانهم قاموا

بعذره و سروى بفتح الماءمن عذرت وهو بمعناه (حمد)عن رجل صحابي باسناد حسن (لوآن للدنيا كلها يحذافيرها) بالفاءقال في النهاية الحذافير الجوانب وقيل الاعالى واحدها حذفار وقيل حذفور (بيدرجل من امتى ثم قال الجدلله اكانت الجدلله افضل من ذلك كله) لان الدنماذانية وتواب ذلك باق (ابن عساكر عن انس) بن مالك (لوان العما دلم بذنبوا كلق الله خلقا يذنبون) ثم يستخفرون (ثم يغفر لهـ. وهوالغفورالرحم) أى لوفرض عيدم وجود عاص تخلق الله من يعصيه فيستغفره فيغفرله (ك) عن الن عروبن العاص قال الشيخ حديث صحيح (الوان الماء) أى المنى (الذي يكون) أى يتكون (منه الولداه رقته على صغرة) خبرأن أى صبيته عليها (لاخرج الله تعالى منها ولداوليخلقن الله تعالى نفساهوخالقها) سواعزل المحام مام لاقاله حين سئل عن العزل (حم) والصياء المقدسي (عن انس) بن مالك واسناده حسن (لوان إن آدم هرب من رزقه كايهرب من الموت لا دركه رزقه كايد ركه الموت) فليطلب الرزق برفق (حل) عن حابرقال المشيخ حديث حسين ﴿ (لَوَانَ أَحْدُكُمُ يَعْمَلُ فِي صَفَرَةٌ صَمَّاءُ لِيسَ لَهَا مَا لَ ولا كوة لاخرج) بالمناعلف ول (عمله للناس كاثناما كان) مقصود الحديث التحذير من عمل المعاصي سرا (حم ع حب) عن أبي سبعيدا كندرى باسناد حسب صحيح و(لوان حدَدَمُ اذانزَل منزلا قال اعوذبكل إت الله) قال المناوى اى كلّات علم الله وحكمته (التامة)السالمة من النقي والعيب (من شرما خلق لم يضره) في ذلك المنزل (شيق) حتى يرتحل منه (ه) عن حولة بنت حكمي) الانصارية واسـناده حسن (لوان احدكم اذا أراد ان يأتي يجامع (اهله) حليلته من زوجة أوامة (قال) حين الادة الجاع (بسم الله اللهم جنبناالشيطان)أى ابعد وعنا (وجنب الشيطان مارزقتنامن الاولاد فالمان قضي) بالبناء للفعول قدر (منهاولد) ذكر اواني (من ذلك) الاتيان (لم يضره الشيطان ابدا) قال العلقمي وفي رواية شيطان بالتنكمر وأختلفوا في الضررالمذني فقيل المعني لم يسلط عليهمن اجل ركة التسمية بل يكون من جلة العباد الذن قيل فيهم ان عبادى ليس لك عليهم سلطان وقيل المراد لم يطعن في بطنه وهو بعيد وقيل المراد لم يصدعه وقيل لم يضره في بدنه وقال ابن دقيق العيد يحتمل ان لا يضره في دينه أيضا وقال الداودي معنى لميضرهأى لم ينتنه في دينه أي الى الكفرولس المرادع صمته منه غن المعصية وقيل لم يضره بمشاركةا بيه فيجاعامه كهاجاءعن مجاهدان الذي يجامع ولايسمى ياتف الشيطانعلى احليله فيجامع معه ولعل هذا اقرب الاجوبة (حمتع) عن ابن عباس (لوان امراً اطلع عليك) أي على يبتك الذي أنت فيه (بغيراذن) منك له فيه احتراز عن اطلع باذن (فعذفته) بحاءمهم لةعدد بعضهم والجهورعي انه بخاءم عمة أى رميته (بعصامً) أو نحوها (فف أت عينه) بقاف فهمزة سأكنه أى شققتها أواطفأت ضوءها لم

77

كن عليك جناح) أى حرج فلااثم ولاقصاص ولادية عند الشافعي (حمق) عن الى هريرة و(لوان امرأة من تساء اهل الحنة اشرفت الى الارص لملائت الارض ن ريح المسك ولاذهبت ضوء الشمس والقر) من جالها وطيب ريحها (طب) والصا رواسناده حسن و (لوان اهل السماء واهل الارض استركوافي دم مؤمن)أى في سفكه ظلا (لكبهم الله عزوجل) على وجوههم (في النار) وآل المناوي وفي رواية آكيهم بالممزوالصواب الاول (ت)عن ابي سعيد) الخدري (والي هريرة معا) و(لوان بكاء داود) نبي الله حين وقع منه تلك الهفوة (و بكاءً) جميع (أهل الارض العدل الماء آدم) حين عصى ويه (ماعدلمه) مل ينقص عند مبكثير وكمف لا وقد خرج من جوارالرجن الى محارية الشيطان (ابن عساكر عن بريدة) بالتصغير (لوان حرامثل سمع خلفات) في المقدارقال المناوى جع خلفة بفئح فكسر الحامل من الابل اه قال العلقي قال في المصياح وجعه المخاص وربماجعت على لفظها فقيل خلفات (القيمن شفيرجهنه هوى فيهاسبعين خريفالا يبلخ قعرها) القصد تهويل أمرجهنم وفظاءتها وبعدقعره (هناد) في الزهد (عن انس) بن مالك واستناده ضعيف (لواندلوامن غساق) قال في النهاية الغساق بالتخفيف والتشديدما يسيلمن صديداهل الناروغسالتهم وقيل مايسيل من دموعهم وقيل هوالزمهرير (مراق) بزيادة الهاء المفتوحة أي يراق ( في الدنيا) أي يصفها (لانتن أهل الدنيا) فهذا شرابهم اذا استغاثوا من العطش (تحبك) عن أبي سعيد الخدرى وهوحديث صحيح " (لوان رج لا بحرعلى وجهه من يوم ولدالي يوم عوت هرما في مرضات الله تعالى تحقره يوم القيامة) لما يحصر له من الثواب العظيم والنعم الذي لا ينقطع (جم يخطب) عن عتبة بن عبد) قال المشيخ حديث حسن و (لوان رج الأ في جره دراهم يقسمها وآخريذ كرالله كانالذا كرلله افضل) قال المناوى صريح في تفضيل الذكر على الصدقة مالمال (طس) عن أبي سوسى قال الشيخ حديث حسن و (لوان شرارة من شررجه نم بالمشرق لؤجد حرهامن بالمغرب) لشدته (ابن مردويه) فى تفسيره (عن انس) بن مالك و (لوان شيئا) كان (فيه شفاء من الموت ليكان في السنا) بالقصروع يتنت معروف واجوده مايكون عكة فال العلقي قال في الهدى شرب مائه لموخااصط منشريه مدقوقا ومقدارالشرية منهالي ثلاثة دراهم ومن مائهالي خسة إهم وله منافع كشيرة تقدم الكلام عليها في حدديث ثلاث فيهن شفاء من كل داء الاالسام منهاانه آذاطيخ في زيت وشرب نفعمن أوحاع الظهر والوركين (حسمت الم) عن اسماء بندعيس وهو حديث صحيح ي (لوان عبدين تعابا في الله واحد في المشرق وواحد في المغرب مجمع الله) تعلى (بينها يوم القيامة يقول هذا الذي دنت تجربه ق)فيه فضل الحب في الله (هب) عن ألى هريرة بأسنا دضعيف إلوان قطرة من الزقوم) شجرة

خبيثة كريهة الطعم والربح يكروأهل النارعلى تناولها (قطرت في دا والدئيا لافسدت عبى أهل الدنيام عايشهم فكيف عن متكون طعامه )فيه التحدير من العمل المودى الى دخول السار (حمتن وحيك) عن ابن عباس قال ت حسس صيع و (لوان مقعا من حديدأى سوطارأ سهم هوج وحقيقته مايقع به أى يكرف بعنف (وضع في الارض واجتمع له الثيقلان) الانس وانجن قال المناوى سميابه لثقلها على الأرض (ما اقلوه من الارض)أى مارفعوه (ولوضرب الجبل بمقع من حديد كايضرب أهل المنارلة فتت وعاد غبارا) فاعتبروايا أولى الارصار (حمعك) عن أبي سعيد وهوحديث حسين ﴿ الوانكم تكونون) على كل حال (على الحسالة التي ائم عليها عندى) من التفكر فى مصنوعات الله تعالى (اصافحةكم الملائه كه باكفهم ولزارتكم في بيوتكم) اجلالا لكم (واولم تذنبوا بحاءالله بقوم يذنبون كي يغفرلهم) فبادروا بالنوبة عند حصول الذنب عال الشيخ وفي ابن ماجة والصحيحين قلت بارسول الله مالذاكنا عندك رقت قلوبنا وزهدنافي الذئيا وكنامن أهل آلآ خرة فاذآخرجنا من عندك فاثينا اهلنا وشمنا اولادنا انكرنا الفسنا فذكره (حمت)عن ابي هريرة قال الشيخ حديث معينم والوانكم اذاخرجتم من عندى تكونون على الحال الذى تكونون عليه) عندى الصافعة مم الملائكة (بطرق المدينة) قال المناوى وخص الطريق لانها على الغفلات واذاصافعتهم فيهافني غسرهااولى ونبه بذلكء لىان الغفلة تعتريهم فيغيبهم عنه لافي حضورهم عنده (ع)عن انس باستاد صحيح و (لوانكم توكلون) بعذف احدى التاء ن للتخفيف (على الله حق توكله) بان تعلموا انه لا فاعل الا الله وان كل موجود من خُلق ورزق وعطاء ومنع من الله ثم تسعون في الطلب بوجسه جيل وتو كل (لرزقكم كَلْرُزْق الطير) قال المناوى بمنهاة فوقية مضمومة اوله بضربط المؤلف (تغدونها ما) بكسرائخاءالمعمة وآخره صادمه ملة جع خيص وهوالمنامرأى تذهب بكرة وهي جماع (وتروح) ترجع (بطاناً) بكسرالموحدة جعبطين وهوالعظيم البطن أي ترجع عشاء وُهي ممتلئة البطون قال العلقمي قال البيهق في شعب الاعيان ليس في هذا الحديث دلالة عدلى القعود عن الكسرب إل فيه ما يدل على طلب الكسب إل فيه ما يدل على طلب الرزق لان الطيراذ اغدت فاغها تغدو لطلب الرزق داعها والداع لم لوتو كلوا على الله في ذهابهم ومجيئهم وتصرفهم ورأوان انخير بيده ومن عنده لم ينصر فواالاسالمين غاغين كالطمر تغدو خاصا وتروح بطانا لكنهم بعقدون على قوتهم وجلدهم ويغشون ويكذبون ولا بنعمون وهذا خلاف التوكل اهر وغال عامرين عبدالله قرأت ثلاث آمات في كال الله تعالى فاستغنيت بن عاانا فيه فاستغنيت بقوله سبحانه وتعالى وان عسسك الله بضرفلا كاشف له آلاه ووان يردك بخير فالاراد افضاله فقلت ان ارادني بضر لم يقدراحد ينفعتي وان اعطاني لم يقدراح دان يمنعني وقوله تعالى فاذكروني اذكركم

فاستغنيت بذكره عن ذكرشي سواه وقوله سجانه ومامن دابة في الارض الاعلى الله رزقهافوالله مااهممت برزقي منذقرأتها فاسترحت (حمت اك) عن عربن الخطات سناده صيرة (لوآسن عشرة من المود) أي من احبارهم فالمرادعشرة مخصوصة عن ذكر في سورة الما تدة والانقد آمن به اكثر (لا من بي اليهود) كلهم وفي رواية لم من يهودي الااسلم قال العلقسي والذي يظهرانهم الذين كانواحينة ذروساء في اليهود ومن عداهم كانوا تبعالهم فلم يسلم منهم الاالقليل كعيد الله من سلام وكان من المشهودين بالرماسة (ت)عن أبي هريرة و (لواخطأتم حتى تبلغ خطايا كم السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم) أى لقبل توبدكم (ه) عن أبي هريرة قال العلقمي بعانيه علامة الحسن ع (لواذن الله تعالى في التجارة لا هل الجنه لا تجروا في الميز) فال العلقي قال في المصباح البر بالغيم ل نوع من الثياب وقيل الثياب خاصة من امتعة البيت وقيدل امتعة المتابر من ورجل رازوا كرفة البزازة بالكسر (والعطر) بالكسرالطيد رفيه (طب)عن ابعربن الخطاب واسناده ضعيف و (لواعم لك فيه حيرا منتك ولكن ادع بماشئت بعدواجتها دوانت موثق بالإحابة (لان افضل الدعاء خرج من القلب بعد واجتهاد فذلك الذي تسمع ويستجاب وان قل قاله لن سأله عن الأسم الاعظم (الحكم) في نوادره (عن معاذ) تن جبل و (لواغتسلم) أي لووجت عليكم الغسل (من المذى لكان السدعام كم من الحيض ) لانه اغلب منه واكر بروقوعا فني علدم وجوب الغسل منه تخفيف (العسكري في الصحابة عن حسان س عبدالرجن الصبعي مرسلا) قال الشيخ حديث حسن ع (لوأفلت احد من ضمة القر المولت هذا السي وسيبهان صيدادفن فقيل بارسول التدايضم القبرمثل هذا فذكر (طب)عن أبي ايوب واسناده صعيمة (لواقسمت لبررت) بكسر الراءاي لم احنث الاردخل الحنة قمل سابق امتى) أى لايد خلها سابق قبل سابق المتى قال المناوى أى سابقهم الى الخيرات فالسابق الى الخيرمنه مريد خلها قبل السابق اليه من جميع الام (طب) عن عبدالله بن عبد) بالتنوين (التمالي) بكسرالمالمة قال الشيخ حديث حسن (لواقسمت لررتان احب عبادالله الى الله لرعاة الشمس والقر) أى المؤذنون (وتهم ليدودون يوم القيامة بطول اعناقهم أى بكـ ثرة رجائهم وقيل غير ذلك (خط) عن انس باستاد ضعيف، (لواهدى الى كراع) كغراب قال في الدروالكراع بدالشاة (القبلت) ولم ارده لى المهدى وان كان حقيرا جسر الخاطرة (ولودعيت السه) قال المناوي أي واودعاني انسان الى ف ما فه كراع (التجبت) ولا احتقر قلته والكراع أيف اموضع بين الحرمين و يحدمل أن يراد بالماني الموضع اله وفي ارادته بعد (حمت حب) عن أنس اسمالك استاد صعيمه (لو بغي جب لعلى جبل) أي تعدى عليه قال في النهاية البغي مجاورة الحدد (لذك) بالبناء للفعول (الساعي منهما ابن لان عن أبي هريرة) قال الشيخ

حديث حسن الركويني مستعدى هذا الى صنعاء) بلدة بالين مشهورة (كان مسعدى قال المناوي أى فتضاعف الصلوات في المزيدو مذا أخذ الحس الطبرى وفيه الردّعالى النووى في قوله تختص المضاعفة عماكان في زمن المصطور (الزبيرين كارفي)كاب (اخبار المدينة) النبوية (عن أبي هريرة) قال الشيخ حديث حسدن «(اوترك احدلاحد)أى لاجله (الترك اس المقعدين) لما وسببه عن ابن عمرقال كان عكة مقعدان لها ابن شاب فاذااصبح نقلها فأتى بهاالمسعد فكان يكتسب يومه فاذاكان المساء احتملها ففقده الني صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقيل مات فذكره (هق) عنابن عرقال الشيخ حدديث صعيف (الوتع الم البهائم من الموت ما يعلم بنوآدم) منه (ماا كات) وفي نسخة ماا كلم منها (سمينا) فيه تنبيه القلوب الغافلة والنفوس اللاهية بعطام الدنيا (هب)عن امصبية بضم الصاد المهمله ففتح الموحدة وشد المثناة التحتية الجهنية خولة بنت قيس عنى الاصم و (لوتعمل المرأة حق الزوج) الذي عليها (لم نقعد) بل تَقف (ماحضر غداؤه وعشاؤه)أى مدة دواما كله (حتى يفرغ منه) لانهسترها (طب)عن مع اذقال الشيخ حديث حسن و (لوتعلمون قدرر جمة الله) تعالى (لا تماتم عليها)قال المناوى زادفى رواية أبى الشبخ وماعلتم الاقليلاولو تعلون قدرغضالله اظننتم ان لا تنجوافكونواراجين خائفين (المزارعن أبي سعيد و(اوتعلون ماأعلم) من عظمة الله تعالى وانتقامه من يعصيه والاهوال التي تقع عند الفزع والموت وفي ألقسر ويوم القيامة لماضحكم أصلاوه والمعبر عنه بقوله (الصحكم قليلا) أذ القليل عدى العديم كايد لعليه السياق (ولبكيم كثيراً) فالمعنى منع البكاء لامتناع علم كم بالذي اعلم قال العلقمى ولقد جاء لهذا الحديث سبب اخرجه بسندواهي الطبراني عن ابن عرخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسجد فاذابقوم يحدثون ويضح يصون فق ل والذي نفسى بيده فذكرا كحديث وغن اكحسن البصرى من علم ان الموت مورده والقيامة موعده والوقوف بين يدى الله تعالى مشهده فعقه ان يطول في الدنيا حزنه (حمق ت نه) عن انس قال خطب المصطفى خطبة ماسمة تمثلهاقط فذكره، (لو تعلمون مااعلم الضحكم قليد لا وامكيم كشيراً لفلية الحزن واستيلاء الخوف (ولماساغ لكم الطعام ولا الشراب (ك عن أبي ذرقال الشيخ حديث حسن و (لوتعمون مااعلم لبكيتم كمثيرا والمنحكم قليلا وكزجم الى الصعدات بضمتين جع صعيد كطريق وزنا ومعنى (تَجَأُرُونَ) بَفْتِح فسكون ترفعون اصواته كم بالاستفاثة (الى الله تعالى لا تدرون تنعون اولا تنجون) بالمناء للفاعل وضم الجيم فيهادبن به انه ينبغي كون الخوف اكثرمن الرحاء سماعندغلب قالمعاصى (طبكهم)عن أبى الدرداء واسماده صحيم والوتعلون مااعلم) ما يؤل اليه حالكم (لمكيتم كشير اواضحكتم قليلا يظهر النفاق وترتفع الامانة وتقبض الرحة ويتهم الامين ويؤتن غير الامين ناخ بكم الثرف بضم الشين المجملة

۳۱ زی

يسكون الراء ثم فاء (الحون) أى المنوق السود قال وما الشرف الجون (قال الفتن كأمثال الليل المظلم) شدمه الفتن في اتصالها وامتداداوقاتها بالنوق المستمة السودوا تجون من الالوان يقع على الاسود والابيض والمرادهنا الاسود الشبيه بالليل المظلم ويروى الشرق بالقاف يعني الفتن التي تأتي من قبل المشرق (ك)عن أبي هريرة وهو حددث صحيح و (لوسعلون ماادخوا كم) عندالله من النعيم في الجنة (ماحزنتم) بكسرالزاي (على مازوي عنكم) من الدنيا (حم) عن العرباض بن سارية واسناده صحيم (لوتعلون مالكم عنداللهمن الثواب لاحببتم انتزداد وافاقة وحاجة) قاله لاهل الصفة لما رأى خصاصتهم وفقرهم (ت)عن فضالة بن عبيد قال الشيخ حديث صحيح و (اوتعلون من الدنياما اعلم) من انهامتعبة (الستراحت)أى لتركموها واذائر كموها استراحت (انفسكها) لأن الزهدفيها يريح القلب والبدن (هب)عن عروة) بن الزبير (مرسلا) قال الشيخ حديث حسين لغمره (لويعلون مافي المسألة) أي ما في سؤال الناس شيئا من اموالهم من الذل وابذاء المسؤل (مامشي احدالي أحديساً له شيئًا) فيحرم السؤال من غير احتياج (ان)عن عايذ عثناة تحتية وذال معمة (ابن عرو) المزني باستناد حسن والويعلون ما في الصف الأول) من الفضل (ما كانت) الخصرة أواكالة القاطعة للنزاع بينكم (الاقرعة)أى لتنازعتم على الصلاة فيه حتى تقترعوا ويتقدم لمن خرجت قرعته (مه) عن أبي هريرة والوتعلون ما أنتم لاقون بعد الموت )من الاهوال والشدائد (ما كلم طعاماعلى شهرة ابداولا شربتم شراباعلى شهوة ابداولا دخلتم بينا تستظلون به وتخرجتم الى الصعدات تلدمون) بفتح فسكون فضم المهملة أى تضربون (صدوركم وتبكون على انفسكم) فاصل الامل وجة للعماد والاسترسال فيهمذموم (ابن عساكرعن أبي الدرداء)قال الشيخ حديت حسن و (لوجاء العسرفدخل هذا الحجر) بتقديم الجيم العاء السرفد خل علمه فاخرجه) قال الله تعالى ان مع العسريسرا (ك)عن انس بن مالت قال الشيخ حديث صحيح (لوخشع قلب هذا) الرجل الذي يصلى ويعبث في صلاته (خشعت جوارحة) اعضاقه الظاهرة (اككم) في نوادره (عن أبي هريرة) قال الشيخ ث حسن لغيره (لوخفتم الله حق خيفته لعلم العنلم الذي لاجهل معه) أي لوهبكم التعدلكمن غيراً كمتساب (ولوعرفتم المعدق معرفته) بمعرفة ما يجب له ويستجل عليه وامتثال أمره ونهيه (لزالت لدعائك المجال) يعني من عرف الله حق معرفته صارجاب الدعاء (الحكيم) الترمذي (عن معاذ) بن جبل قال الشيخ حديث حسن «(لودعالك اسرافيل وجبرائيل وميكائيل وجلة العرش وإنافيهم ماتزوجت الاالمرأة التي كتبت لك أى قدرالله لك في الازل ان تتزوج بها وذا قاله لمن قال له ادع لى ان اتزوج فلانة (ابن عساكر عن مجد السبغدى) ﴿ (لودعى) بالبناء للفعول (بهذا الدعاء لى شئى بين المشرق والمغرب) أى على حصوله من مسافة بعيدة (في ساعة من يوم

الجعهلاستجيب اصاحبه) والدعاء (لااله الاانت باحنان يامنان يابديع السموات والارض باذا انجلال والاكرام) يقوله و يذكر حاجته (خطُّ)عن عابرين عبدالله قال الشيخ حديث حسن لغيره و (لورايت الاجل ومسيره) لتنبهت وبادرت بالعل الصائح (وانغضت الامل وغروره) لانه يغرك فتقول سوف افعل سوف اتوب فينقضى الاجل قبل صلاح العمل (هب) عن انس بن مالك قال الشيخ حديث حسن <u> والورجت احدانغير بينةلرجت هذه) قاله لا مرأة اشتهرعنها الزني وشاع واكن</u> لم تقم المبينة عليها بذلك ولا اعترفت فدل على ان الحدلا يجب بالاستفاضة (قر)عن أبن عباس والوعاش ابراهيم) يعنى ابنه صلى الله عليه وسلم (لكان صديقانبية) قال المناوى قال ابن عبد البرلا ادرى ما هذا فقد كان ابن نوح غير في ولولم يلد النبي الانبيا كان كل احدنبيالانهم من ولدنوح واجيب بان القضية الشرطية لايلزم منها الوقوع (الباوردى عن انس) بن مالك (ابن عساكر) في تاريخه (عن جابر)بن عبد الله (وعن ابن عباس وعنابن أبي اوفي) ير (لوعاش ابراهيم مارق له خال ) أي لاعتقت اخواله القبطيين جيعااكراماله (ابن سعد) في طبقاته (عن مكحول مرسلا) قال الشيخ حديث ضعيف (لوعاش ابراهيم لوضعت انجزية) قال المناوي يصعبنا ؤه للفاعل والمفعول (عن كل قَمطي)بكسرالقاف نسبة الى القبط وهم نصارى مصر (ابن سعد) في الطبقات (عن) ان شهاب (الزهري) بضم الزاى وسكون الهاء (مرسلا) (لوغفر لكم ساتاً تون الى البهائم) أىماتفعاون بهامن الضرب وتكليفها فوق طاقتها من انحمل والركوب (العفرلكم عثير) من الذنوب (حمطب)عن أبي الدرداء قال الشيخ حديث حسن ﴿ (لوقضي) مالسناء للفعول اى لواراد الله بقضاء شئ في الازل (كان) قال انس خدمت المصطفى برسينين مابعثني في حاجة قط ولم تنهيأ فلامني لائم الآقال دعوه لوقضي كان <u>(قط</u> <u> في الافراد (حمل عن أنسَ) بن مالكُ ولوقيل لاهل المارانكم ما كثون في المارعد د</u> كل حصاة في الدنيالفرحوا) بهالماعلموه من الخلود فيها (ولوقيل الاهل انجنة انكم ماكمون في المنة عدد كل حصاة كزنواولكن) هذالا يقال لانه (جعل لهم الابد (طب) عن ان مسعود ﴿ (لوكان الاعمان عند الثريا) في دواية لوكان معلقا بالثريا وفي رواية لوكان الدين معلقا بالثريا (لتناوله رحال من) ابناء (فارس) اشاربه الى سلمان الفارسي وحله بعضهم على الامام الاعظم أبى حنيفة النعمان واصحابه وقيل أراد بفارس هذاأهل خراسان لان هذه الصبغة لا مجدها في المشرق الافيم (قت)عن أي هريرة (لوكان كماءرجلالكان رجلاصاكا) أي لوقدران الحماء رجل كان صائحافكمف تتركونه طسخط)عن عائشة قال الشيخ حديث ضعيف و (لوكان الصبر رجلالكان رجلا كريما ولذاقال الحسن البصرى الصبر كنزمن كنوزا لجنة لا يعطيه الله إلا لعبدكر يم عنده (حل)عن عائشة واسناده ضعيف ﴿ لوكان العجب رجلاكان رجل سوء (طب)عن

عائشة ، (لوكان العسر في جر) بضم الجيم وسكون المهملة لدخل عليه اليسرحتى بخرجه منهقال المناوى وتمامه عند مخرجه ثم قرآان مع العسر يسراوهذا عبارة على ان الفريم بعقب الشدة (طب)عن ان مسعود قال الشيخ حديث حسن لغيره يه (لوكان العملم معلقابالثريالتناوله قوم من ابنا عفارس) فيه فصيلة لهم وتنبيه على علو همه مم (حل) عن ابي هريرة الشيرازي في الالقاب عن قيس بن سعد) قال الشيخ حدد ي صحيح (لوكان الفيش) اى المكلم بالقبيم (خلقاً) بالفتح اى انسانا او حيوانا (لكان شرخلق الله) فتجذبوه فان تجنبه من العبادة (ابن ابي الدنيا في كتاب الصمت عن عائشة) قال الشيخ ت حسن لغبره يو (الوكان القرآن في اهاب) اى لوصوّروجعل في اهاب اى حلا ماأ كلته النار) أى مامسته ولا احرقته فكيف بالمؤمن المواظب على تلاوت والعمل يمافيه قال العلقمي قال في النهاية قيل كان هذا مجزة للقرآن في زمن الذي صلى الله عليه وسلم كاتكون الاتات في عصور الانبياء وقيل المعنى من علمه التعالقرآن لم تحرقه نارالا خرة فعدل جسم عامل القرآن كالاهاب (طب)عن عقبة بن عامر) الجهني (وعن عصمة بن مالك )قال الشيخ حديث حسن (لو كان المؤمن في جيرض القيض الله له فيهمن يؤذيه) لرفع درحانه لانه تعالى اذا أحب عبد البتلاه (طسهم) عن انس «(لوكان المؤمن على قصمة في البحراقيض الله له من يؤذيه) لمر مراجوره فينمغي ان يقابل ذلك بالرضى والتسليم (س)عن لم يذكر المؤلف له صحابيا قال الشيخ حديث حسن ع (لوكان اسامة) بضم الهمزة مخففا (حارية) اى انى (لكسوته وحليته) باعمه ملة أى اتخذت له حليا والبسته اماه وزينته (حتى انفقه) بشدّة الفاء بضبط المؤلف قال العلقى وسيمه كإفى ابن ماجه عن عائشة رضى الله تعلى عنها فالت عتراسامة بعتمة الباب فشبح في جهه فقال الذي صلى الله عليه وسلم الميطى عنه الاذى فتقذرته فجعل يم منه الدمويجيه عن وجهه مع قال اوفذكره (حمه) عن عائشة) واسناده حسن ية (اوكان بعدى ني الكان عرس الخطاب) فيه اشارة الى مزيد فقفراه وان الله منعهمن خصال الانبياء (حمتك) عن عقبة بن عامر) الجهني (طب) عن عصمة بن مالك) وهو تحسن ،(لوكان جريج الراهب فقيم اعالم العلم ان اجابته دعاء المه أولى من) ام (عيادة ربه) لانه كان يصلى بصومعته فنادته أمه فلم يقطع صلاته لا جابتها فدعت مان ويتليه الله بالمومسات اى الزانيات فاستجاب الله تعلى دعاعها فوقع لهماوقع حتى تكلم المولودوبرأه الله تعالى وقصمه مشهورة (اكسن بن سفيان) في مسلم (<u>واكحك</u>م) في نوادره (وا<u>س قانع) في معجمه (هب) عن حوشب بفتح المهم لة وسكون الواو</u> رالمعمة فوحدة ابن يزيد (الفهري) ﴿ (لوكان حسن الحلق رجلاء شي في الناس) اى بينهم (لكان رجلاصا كااكرائطي في مكارم الاخلاق عن عائشة) و كان سوء كُلْقَ رَجِلاءِشَى فِي النَّاسِ لَكُان رَجِل سَوَّ) بِأَلْضُم (وَانَ اللَّهُ دَعَالَى لَمْ يَعْلَقَنَي فَعَاشَا

اى فاحشااى ناطقاء ايستقبح (الخرائطي في مساوى الاخلاق عن عائشة ( لوكان شئ سا بق القدراس بقته العبن أى لوفرض أن شبئاله قوّة ونأثير عظ يمسبق القدر لكان العين (حمه) عن اسماء بنت عيس و الوكان شئ سابق القدر لسبقته العين واذااستغسار بالبناء للفعول اىسملتم الغسل فاغسلوا اى فأجيبوااليه وأن بغسل العائن اطرافه وداخل ازاره تم يصمه على المصاب (ت)عن ابن عماس واسمناده صيح <u>﴿ لَوْكَانَ لَا بِنَ آدم وادمن مال</u>) وفي رواية من ذهب وفي اخرى من فضة وذهب (لا بتغي) بغين معجمة طلب (اليه تانيا ولوكان له واديان لابتعي المها ثالثًا) وهلم جرًّا (ولا علا محوف ان آذم الاالتراب هوكاية عن الموت اى لايشبع من الدنياحتى يموت ويتملى و جوفه من تراب قبره والمرادباين آدم الجنس باعتب ارطبعه (ويتوب الله على من تاب) اي يقيل التوية من الحريض كإيقيلها من غييره قال العلقمي وفيه اشارة الى ذم الاستكثار من المال وتمنى ذلك والحرص عليه والى ان الذى يدترك ذلك يطلق عليه انه تاب (حمقت)عن انس بن مالك (حمق)عن ابن عباس (خ) عن ان الزيرين العوام (٥)عن ابي هريرة (حم)عن ابي واقد بالقاف (تخوالمزارعن بريدة تصغير بردة ، لوكان لأنن آدم وادمن نخل لتمنى مثله تم مثله حتى يتني اودية) كثيرة (ولا علا جوف ابن آدم الاالتراب) الامن وفقه الله وزهده في الدنيا (حمحب)عن جابر والوكان لي مثل) جمل أحددهما ) تمزلتل اسرني جواب لواي ماسرني (ان لا يرعلي ثلات) لازائدة اي مرور وللاثمن الليالي والايام (وعندي منه شئ الآ) اي غير اشئ ارصده) بضم الهمزة وكسر الصاد (لدبن) اى احفظه لاداء دين لانهمقدم على الصدقة (خ)عن ابي هريرة ولوكان المت مسلافا عتقتم عنه اوتصدقتم عنه او يحتج عنه بلغه اى نفعه ذلك فالمت المسلم ينقعه الدعاء والصد ذقة بخد لاف المكافر (د)عن ابن عمروبن الماس واسه ناده حسين » (لو كانت الد نياتعدل عند الله جناح بعوضة) مثل لغاية القلة وانحقارة (ماسقى كافر منهاشربةماء) أى فهى لا تعدل فسقاه (ت) والضماء) المقدسي (عنسم-لبنسعد) الساعدى فال الشيخ حديث صحيح (اوكنت آمراً) عدّالهمزة اسم فاعل (احداان يسجدلاحدلامرت المرأة ان سنجدلزوجها)لانه سترلها كيافي حديث (ت)عن ابي هريرة (حم) عن معاذبن ) جبل (ك) عن بريدة ) قال الشيخ حديث صحيح \* (لوكفت آمُرا حداان يستعدلاحدلامرت النساءان يستعدن لازواجهن) وعلل ذلك، قوله (المجعل الله لهم عليهن من الحق ) والقصد الحث على عدم عصيان الزوج قال العلقمي وسيمه عن قيس بنسعدقال اليت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم احق ان يسجدله قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له اني اتيت الحيرة فرايتهم يسجدون لمرزبان لهم فأنث يارسول الله احقان نسجد لل قال ارآيت لومررت بقبرى كنت تسجدله قال قلت الإقال فلا تفعلوالوكنت فذكره وكان من المعلوم

عندهمان القبر لايسيدله ولايصلي له ويدل عليه رواية مسلم عن حندب بن عبدالله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن عوت بخس يقول ان من كان قبل كم كانوا يتخذون قبورأنديا ثهم وصالحبهم مساجد ألافلا تتحذوالقبورمساجداني انهاكمعن ذلك قوله الحمرة بكسر المهملة وسكون المثناة تحت بعده اراء مفتوحة وهاء تأنيث البلدالمشهوربظهرالكوفة قوله لمرز بان لهم بفتح المم وسكون انراءالمه ملةوضم الزاي هوالرئس من الفرس (دك) عن قيس سعد و (لوكنت متفذامن أمتى خليلادون ربى)ارجعاليه في ماجتى واعتمده في مهاتى (التخذت أبانكر) خليلا (ولكن) هو (أخي وصاحبي) فاخوة الاسلام وصبته ثابتة بيني وبينه قال العلقمي قال في الفتح ما ملخ مسة قد تواردت الاحاديث على تفي الخلق من النبي صلى الله عليه وسلم لاحدمن الناس وأماً مارويءن أي س كعب قال ان احدث عهدى بنبيكم قبل موته عس دخلت عليه وهو مقول اند لم يكن نبي الاوقد انخذمن أمته خليلاوان خليلي الويكر الإفان الله انخذني خليلاكما انخذاراهم خليلاأخرجه الواكحسن انحرق فى فوائده فهدذا يعارضه مافي روانة جندب عندمسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل ان عوت بخمس انى ارأالى الله أن يكون لى مذكم خليل فان ثبت حددث أبي أمكن أن يحوم بنها فأنه لمارئ من ذلك تواضعالريه وأعظامالهاذن الله له في ذلك لما رأى من تشوّقه اليه اكراما لادى بكر بذلك فلايتنافى الخبران اشاراليه الطيرى وقدروى من حديث الى أمامة نحوحديت انى بن كعب دون التقييد بالخمس اخرجه الواحدي في تفسيره والخيران واهيان وحلة الله تعلى العبد فصرته ومعاونته (حمخ)عن الزيم بن العوام (خ)عن ان عباس و (لوكنت مؤمراعلي امتى احدا) قال المناوى يعنى الميرجيش بعينه وطائفة معنة لااكنلافة فانه غيرقريشي (من غيرمشورة منهـم لامّرت عليهـم اس امعيد) عبداللمبن مسعود بحودة رأيه وحسن تدبيره (حمدت هك)عن على قال الشيخ حديث صحيح (لوكنت امراة لغيرت) لون (اظفارك باكناء) امرها بالخضاب لتستر بشرتهاقال العلقمي وسنبه كإفى البساءي عن عائشيةان امراة مدّت بدهاالي البي مبليّ الله عليه وسلم بكتاب فقبض يده فقالت بارسول اللهمدددت يدى المدك بكتاب فل تأخذه فقال اني لم ادرايدامراة هي اويدرجل فقالت بليدامرأة فقال لوفذ كره (حمد) عن عائشة باسناد حسن و (لوكنتر تفرفون) بغين معمة (من بطعان) بضم الموحدة كون المهم لة وحاءم هم لة وقيل بغتم وكسر اسم وادباللدين عيسمي به لسعته والمطعانيون بنسبون المه (مازدم) وذاقاله لن اتاه بستعينه في مهرفقال كماصدةم فقالمائتي درهم فذكره (حمك)عن الى حدرد واستناده صيع (لولم تذنسوا باله بقوم بذنبون ليغفرهم) بعد استففارهم لمافي ابقاع العبادفي الزنوب احمانا من الفوائد لتى منهاتنكيس المذنب رأسه واعترافه بالعزوتبرة من العب (حم) عن ان عباس

ه (الولم تكونواند نبون كفت) قال المناوى في رواية كخشديت (عليكم ماهوا كرمن ذلك العب العب) عدمل نصبه بدلا من ماورفعه خبر مبتدا محذوف وكرره زيادة في التنفير ومبالغة في التحذير (هب)عن السير (لولم يبق من الدهر الا يوم لبعث الله تعالى رجلامن اهل بيتى علا هاعدلاكم ملئت جورا (حم)عن على (لولم يبق من الدنيا الايوم اطول الله ذلك الموم حتى يبعث فيه رجلامن اهل بيتي) قال العلقمي اىلاتذهب الدنياحتى علك العرب رجل من اهل بيتى (يواطئ) بهمزة بعد الطاءاى يوافق (اسمهاسى واسم ابيه اسم ابي) فيقنال له محدبن عبدالله (علا الارض قسطاوعدلا كاملت ظلاوجورا) القسط بالكسر العدل والظلم الجور فالجمع للمالغة (د)عن ابن مسعود قال الشيخ حديث حسن ﴿ (لولم يبق من الدنيا الا يوم لطوله الله حتى علك رجل من اهل بيتي جبال الديلم) جيل من الناس (والقسط نطينية بضم القاف وسكون المهملة وضم الطاء الاولى وكسرالمانية (ه)عن أبي هريرة واسناده حسن « (الومرت الصدقة على يدى مائة لكان لهم من الاجرمثل أجر المبتدى أى المتصدة (منغيران ينقص) أى المثل الحاصل لكل واحدمنهم (من اجره) اى المبتدئ (شيئا (خط)عنابي هربرة باسنادضعيف والونجاأ حدمن ضمة القبر) وفي رواية من ضغطة القبر (لفي امنه اسعد بن معاذ ولقدضم) بالبناء للفعول (ضمة ثم روخي عنه (طب)عن اس عباس)باسناد صعيم والوزل موسى)بن عران اى لؤفرض وجوده (قاتبعموه وتركتموني اضلاتم أى لعداتم عن الاستقامة لان الله تعالى جعله خاتم النبيين والمرسلان (انا - غطر كم من النبيين وأنتم حظى من الامم (هب)عن عبد الله) بن الحارث (لو يعطى الناس بدعواهم لازعي ناس دماء رجال وأموالهم) ولا يتمكن المذعى عليه من صون ماله ودمه وأماللدي فيمكنه صيانتها بالمينة (ولكر اليمن على المدعى عليه) اذالم يكن له لبنة بدفع مااذعي يدعليه وفي رواية لوبعطي الناس بدعواهم لاذعي قوم دماء قوم واموالهم ولكن البينة على المدعى والمين على من أنكر قال العلقمي وفي هذاا كديث دلالة لمذهب الشافعي والجمهورمن سلف الامة وخلفهاان اليمين تتوجه على كلمن ادعى عليه حق سواء كان بينه وبين المدعى اختلاط أم لاوقال المالكية لا تتوجه الا اذا كان منها خلطة لئلا تلذل السفهاء أهل الفضل بتعليفهم مرارا في اليوم الواحد فاشترطت الخلطة دفعالهذه الفسدة واختلفوافي تفسدير الخلطة فقيل هي معرفته ععاملته ومداينته بشاهدأ وشاهدن وقيل تكفي الشهرة وقيل هي ان يليق بهان تعامله بمثلها ودليل الجمهوره ذآاكديث الذي نحن فيه ولا أصل لاشتراط الخلطة في كَاب ولاسنة ولااجماع (حمقه) عن ابن عباس و(لويعلم الذي يشرب وهوقائم) ما يحصل (في بطنه) من الضرر (لاستقاء) أي لتكلف القي (هق) عن الي هريرة ك (لوبع-لم الما ربين بدى المصلى) أى امامه بالقرب منه و عبر باليدين اكون أكثر

شغل يقع بها (ماذاعليه) قال العلقمي زادالكشيهني من الاثم وليست هذه الزيادة في شي من الروايات لغيره الكن في مصنف ابن أبي شيبة يعني من الاتم فيعتمل أن تكون كرت في أصل البخاري عاشية فظنها أصلالانه لم يكن عافظا ولامن أهل العلم بل كأن راوية وقدر واهاالطبراني في الاحكام للعارى وأطلق فعيت عليه وعلى صاحب المجرة (الكان أن يقف أربعن خبراله) بنصب خبراعلى اله خبركان و روى بالرفع على اله اسمهاوان يقف الخبر (من أن عربين يديه) يعني ان المارلوعلم مقدا والاثم الذي يلحقه من مروره بين بدى المصلى لاختاران يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الاثم ولم يتعرض المناوي لتمسز الاربعين وقال العلقمي وابدى الكرماني لتخصيص الاربعين بالذكر بن احداها كون الاربعة اصلائحيع الاعداد فلاأريد التكثير ضربت في عشرة فانها كون كال اطوار الانسان بالاربعين كالنطفة والمضغة والعنقة وكذا الوغه الاشد تمل غر ذلك اله وفي ان ماجه واس حبان من حديث الى هريرة لكان ان يقف مائة مخبراله مرالخطوة التيخطاها وهذامشعربان اطلاق الاربعين للسالغة في معظم الامر لانخصوص عددمعين وجنع الطعاوى الى ان التقييد بالمائة وقع بعد التقييد بالار نعن ة في تعظيم الاثم على المار وقال شيخناز كرياما ذاعليه ما استفهامية وهي مبتدا بره وهي أسم اشارة اوموصولة وهوأ ولى لافتقاره الى ما يعده والجملة سادة مسدر مفعولى يعلم وقدعلق عمله بالاستفهام وابهم الامرليدل على الفخامة وجواب لومحذون أى او يعلم ذلك اوقف ولووة ف اكان خير اله فقوله اكان ان يقف أربعين خير اله جواب لوالخذوفة لاالمذكورة (مالك (قع)عن ابي جهيم) تصغير جهم بن الحارث و(لويعلم اربن بدى المصلى لاحب ان ينكسر فغذه ولاعربن بديه) اذعقو به الدنياوان عظمت اهون من عقورة الاحرة وان صغرت (ش)عن عبد الحديث عبد الرحن عامل كوفة لعمر س عيد العزيز (مرسلا) قال المناوى وعبد الحيد روى عن التابعين فالحديث معضل لا مرسل = (لو يعلم المؤمن ماعندالمه من العقوية) أي من غير التفات الى الرجة (ماطمع في) دخول (الجنة احدولو يعلم الكافرما عند الله من الرجة) اى من التفات الى الفقوية (ماقنط من الجنة احد (ت)عن الى هريرة و (لو يعلم المؤمن يأتية بعد الموت) من الاهوال والشدائد رماا كل اكلة ولاشرب شرية الاوهوسكي ويضرب على صدره) خوفامن ذلك (طص)عن الى هريرة واسناده ضعيف والوبعلم الناس) من الوحدة بفتح الواووتكسر (مااعلم) من الضر والديني كفقد الجاعة والدنيوي كفقد المعين (ماسارراكب بليل وحده) قيد بالراكب والليل لان الخطر باللهل أكثر والتحرزفيه اصعب ولنفورا لمركوب براكبه من ادنى شى وربما اوقعه في وهدة قال العلقمى قال ابن المنسير السير لصلحة انحرب اخص من السفر وانحسر وردفي السفرا

فمؤخذمن حديث عابروهو ندب الني صلى الله عليه وسلم النياس يوم الخندق فأتتدب الزبيروفي بعض طرقه ممايدل على ان الزبير توجه وحده جواز السغر منفردا للضرورة والمصلحة (حم خته) عنابن عمر و (لو يعلم الناس) وضع المُضارعموضع الماضي ليفيداس-تمرار العلم (مافي النداء) اى التأذين (والصف الاول) من الفضل وابهم فيمه الفضمالة ليفيد ضر بامن المبالغة واله تمالاً بدخل تحت الوصف (مُم لم يجدوا) قال العلقمي في رواية لا تجدوا بحذف النون وهو ثابت لغية وان كان قلي الافان قلت ما الموجب محدف النون قلت جوز بعضهم حذفالنون بدون الماصب والجازم قال ابن مالك حذف نون الرفع في موضع الرفع لمحرد التخفيف ثابت في المكلام الفصيح نثره ونظمه وان كان قليلا (الاان يستهموا) التخفيف (عليه) أى المذكورمن الاذان والصف (الستهموا) والمعنى أنهم لوعلوا فضيلة الأذان والصف الاقل وعظم جزائها ثم لا يجدون طريقا يحصلونهابه لضيق الوقت أواكونه لايؤذن للسجد الاواحد لاقترعوا في تحصيلها (ولويعلون مافي التهيس أى التمكير بأى صلاة كانت ولا يعارضه بالنسبة للظهر الارادلانه تأخيرقليل (الستبقوااليه) اى المهجير (ولويعلون مافي العتمة والصبح) أى مافي صلاة العشاء والصبح في جماعة من الثواب (التوهماولو) كان الاتيان (حبوا) بعتوالحماء كمون الموحدة أى مشما على الركب والمدن وهذالا ينافي النهي عن تسمية العشاء عمة لأحمال تأخرالنهى أوان راوى هذارواه بالمعنى بدليل مافى رواية اخرى العشاء والصبح ولم يطلع على النهى أوانه ذكره لبيان ان النهى للتنزيه مالك (حمق بند)عن أبي هريرة والويعلم الناس مالهم في التأذين) من الثواب (لتضاربوا عليه بالسيوف (حم)عن أبي سعيد الخدري ولويعلم احدكم ماله) من الاثم (في ان عربين يدي اخيه) فى الاسلام (معترضافى الصلاة لكان ان يقيم)اى يقف ولاعر بين يديه (ما ته عام خير له من الخطوة التي خطاها) تقدم الكلام عليه (حمه) عن أبي هريرة واسماده حسين \* (لو يعلم صاحب المسألة) أى الذي يسأل الذاس سيئا من اموالهم من غير احتماج (ماله فيها) من الذل والهوان والخسران (لم يسأل) آحدامن الخلق (طب) والضماعي عناس عماس واسناده حسن ﴿ (لولاان اشق على امتى) أى لولا المشقة موجودة (المرتهم)أى أمرايجاب (بالسواك عندكل صلة) فرضا أونفلا مالك (حمق تنه) عن أبي هريرة (حمدن) عن زيد بن خالد و (لولاان اشق على امتى لا مرتهم بالسواك عندكل صلاة ولاخرت العشاءالي ثلث الليل) ليطول معه انتظار الصلاة والانسان فى صلاة ماانتظرها فن وجدبه قوة على تاخيرها ولم يغلبه النوم ولم يشق على احدمن المقتدين قتاخيره العشاءالي الثلث افضل عندمالك واجدوالشافعي في احدقوليه (ت) والضياءعن زيدبن خالدا كجهني) قال الشيخ حديث صحيح ع (لولا ان اشق على

₹\_

متى لامرتهم بالسواك معكل وضوء) فيتاكد السواك للوضوء ولايجم والشافي (هق)عن أبي هريرة (طس)عن على واسناده حسن و (لولاان اشق على متى لامرتهم عندكل صلاة بوضو ومع كل وضو بسواك أى امرايجاب كانقدم (حمن) عن ابي هريرة واسناده صحيح و (الولاان اشق على امتى افرضت عليهم السوالة عندكل : كافرضت عليهم الوضوع) تسك بعمومه من لم يكره السواك للصائم بعد الزوال فقالواشمل السائم (ك) عن العساس بن عبد المطلب) قال الشيخ حديث صحيم » (لولاان اشق على امتى لفرضت عليهم السواك مع الوضوع ولا خربت صلاة العشاء الاستخرة (الى نصف الليل) لمامروخمت العشاء بندب التأخير لطول وقتها وتقرغ الناسمن الاشعال (كهق)عن ابي هريرة باستناد صحيح و (لولاان اشق على المتي لامرتهم بالسواك والطيب عندكل صلاة) ظاهره ولوصلي منفردا (ص) عن مكول مرسلاً) قال الشيج واستناده صحيح يز لولاان اشق على امتى لا مرتهم ان يستاكها مالاسمارالونعيم في كاب السواك عن اين عمرو) بن العاص (الولاان الكلاب امةم. الام لامرت بقتلها كلها) المامتنع امرى بقتلها كلهاله كونهاامة من الام فلاآمر بقتلها كلها ولاأرضاه لدلالتهاعلى الصانع ومامن خلق الاوله حكمة وضرب من المصلحة واذا امتنع استئصالها بالقتل (فاقت الوامنها) اخبتها واشرها (الاسودالبهم) اى الشديد السوادفانه اضرها واعقرها ودعوا ماسواه لددل على قدرة من سواه ولتنتفع والهوعن اسعاق بن راهور واحد بن حنبل انها قالا لا يحل صيد الكلب الاسود (دت)عن عمدالله ن مغفل واسناده حسن (الولاان المساكين يكذبون) في دعواهم الفاقة واكاجة (ماافلح من ردهم) معقد كمنه من اعطائهم (طب) عن الى امامة واسناده ضعيف (لولاان لاتدافه وا) بحذف احدى التاءين اى لولا خوف ترك التدافن اى ان يترك بعض هم دفن بعض من تلك الأهوال (لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القر) قال المناوى لفظ رواية اجد دادعوت الله ان يسمعكم من عذاب القدر الذي اسمع اه وذلك لمزول عنكم استعظامه واستبعاده وقال العلقمي اعلم أن مذهب اهل السنة تءذاب القير خلافا للخوارج ولمعظم المعتزلة وبعض المرجئة فانهم مفواذلك ثم ب عنداهل السنة الحسد بعينه او بعضه بعد اعادة الروح المهاوالي جزعمنه فان غن نشاهدالمت على عاله في قبره فكيف يسأل ويقعدو يضرب عطارق من بدولايظه راه اثرفا مجواب انذاك غير ممتنع بله نظير في العادة وهو النائم فأنه دلذة وآلام الانحس نحن بشئ منها وكذا يجد المقظان لذة والمالما يسمعه اويتفكر فمه ولايشاهد ذلك جليسه منه وكذاا كاضرون وكل هذا ظاهر جلى (حممت)عن نسس مالك يز (لولا انكم تذنبون مخلق الله خلقا يذنبون) فيستففرون (فيغفرلهم) قال المناوى رجه الله تعالى لم يرد بذلك الاحتقار عقارفة الذنوب بل اله كالحسان يحسن

الى المحسن احب التجاوز عن المسى والسرفيه اظهارص غة الكرم واكلم (حممت) عن الى الوب والولاالمراة لدخل الرجل الجنة)اى بغيرعذاب اومع السابقين لانها تجله على الوقوع في المعاصي (الثَّقَفي في الثَّقَفي أَن الثَّقَفي الثَّقَفي الثَّقَفي الثَّقَافِي اللَّهِ اللَّهِ ال النساء العبدالله حقاحقا) قال المناوى لانهن اعظم الشهوات القاطعة عن العبادة ولذلك قدمهن في آية ذكر الشهوات (عد) عن عمر باسنا دضعيف والولاالنساء لعدد الله حق عمادته) لما تقدم (فر)عن انس ﴿ (لولا بنواسرائيل) اولاد يعقوب (لم يغيث الطعام) بخاءم عمة اى لم يتغير (ولم يخنز) بخاء معمة وكسر النون بعدهازاي لم ينغيرولم ينتن (اللحم)قال العلقمي اصلدان بني اسرائيل ادخروا محمالسلوي وكانو نهواعن ذلك فعُوقبوا بذلك حكاه القرطى وذ كره غيره عن قتادة وقال بعضهم معناه لولاً أن بنى اسرائيل سنوا ادخار اللهم جنى انتن لا دخر فلم ينتن (ولولا حواء) بالهمر مدودا امرأة آدم ميت بذلك لانهاام كلحي (لم تخن انني زوجها) لانها انجأت آدم عليه السلام الى الاكل من الشجرة مطاوعة للشيطان وذلك منها خيانة له فنزع العرق في مناتها وليس المرادبا مخيانة هذا الزني قال المناوى ورواية مسلم لم تخرانتي زوجها الدهرفلفظ الدهر يزيدع لى البخارى (حمق،) عن أبي هريرة رضى الله تعلى عنه و لولاضعف الضعيف وسقم السقيم لا خرت صلاة العَمّة) أى العشاء الى ثلث الله. [، أونصفه على مامر (طب) عن اس عباس قال القلعمي بحانه علامة الحسين \*(الولاعبادلله ركع وصبية رضع وبهائم رتع) قال العلقمي قال في المصباح رتعت الماشبة رتعامن بآب نفع ورتوعارعت كيف شاءت اه وعال في النهاية الرتم الاتساع في الخصب وكل مخصب مرتع (اصب عليكم العذاب صباغرس) بضم الراءوشدة الصادالمهماية (رصاً) قال العلقمي قال في المصر ماح رصصت المنيان رصا من بات قدل ضممت بعضه الى بعض وقال في النهاية تراصوا في الصفوف أى تلاصفوا حتى لأيكون منكر فرجة واصله تراصصوامن رص البناءيرصه رصااذا الصق بعضه ببعض فادغم ومنه الحديث اصب عليكم العذاب صباغ لرص عليكم رصا (طبهق) عن مسافع قال الشيخ حديث حسن و (لولامامس الحجرمن انباس الجاهلية مامسه ذوعاهة) كاجذم وابرص (الاشفي وماعلى الارض شئمن الجنة غيره) قال المناوى يعنى الله لماله من التعظيم والكرامة والبركة يشارك جواهرائجنة فكأن منها وان خطأ ياالبشر تكادتور في الجراد وظاهر الاحاديث المهنزا حقيقة (هق) عن ابن عرو س العاص واسماه حسن على الولا مخافة القوديوم القيامة) ظرف القود لان المخافة موجودة الان (الاوجعتك) بكسرالكاف (مذا السواك) قال المناوى وفي رواية بهذا السوط وسيبه أنهكان بيده بسواك فدعا وصريغة له اولام سلمة فابطأت حتى استبآن الغضب في وجهه فغرجت امسلة اليهاوهي تلعب يهمة فقيالت الانراك تلعمين ورسول اللهص لمي الله

علىه وسلم يدعوك فقالت لا والذى بعثك باكتى نبياما سمعتك فذكره (طب حلك) عن امسلة قال الشيخ حديث صحيح لغيره و (لمأتين) اللام جواب قسم محذوف (هذا ا عروم القيامة له عينان يصربها ولسان ينطق بديشهد على من استلمعق)قال المناوى كذافى نسيزالكتاب والذى رايته فى الاصوال المحررة يشهد لمن استله مق وعلىمن استله بغير حق (مهب)عن ابن عباس واستناده حسن و (لمأتين على قاضى العدل يوم القيامة ساعة يتمنى) من هول الحساب (انه لم يقض بين ائذين في تمرة قط) قال المناوى وفي رواية في تمرة في عمره اله ومقصود الحديث التحذير من تولسة القضاءمالم يتعين عليه فأن تعين عليه بأن لم يوجد في القطرمن يصلح غيره وجب عليه قموله (حم) عن عائشة واسناده حسن و (ليأثين على الناس زمان يكذب فيه الصادق و تصدق فيه الكاذب و يخون فيه الامين ويؤمّن) فيه (الخوّن) بينائها للفعول (ويشهدالمروانلم يشتشهدو يحلفوان لم يستعلف ويكون اسعد الناس) خبرمقدم (بالدنيالكعابن الكع لا يومن بالله ورسوله) قال المناوى اللكع اصل العبد ثماستعمل في المحق والذم وآك ثرما يقع في الذم وهو اللئيم أوالوسخ أه وظاهرا الحدرث انه الكافر (طب)عن امسلمة واسناده حسن ولمأتن على الناس زمان دطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب عملا يحداحدا بأخذه امنه ) لكثرة المال تغناءالناس أولكثرة الفتن والهرج وشغل كل احد سنفسمه قال العلقمي والظاهر انذلك يقع في زمن كثرة المال وفيضة قرب الساعة كاقال اس بطال وقال اس التين ايقع ذلك بعد نزول عيسي عليه السلام حبن تخرج الارض بركاتها حتى تشمع الرمأنة اهـل البيت ولا يبقى في الارض كافر (ويرى) ببنائه للفعول (الرجل الواحـديتمعه اربغون امرأة بلذنبه) لقضاء مصائحهن (من قلة الرجال وكد برة النساء (ق)عن آني موسى)الاشعرى و(اية ذي على الناس زمان لايبالى الرجل فيه عااخذ) اى مأى وجهاخذ (المال) وفيه اثبات الف ما الاستفهامية المحرورة بالحرف وهو قلسا، وفي نسخة م أخذمن المال وعليها لااشكال (امن حلال) يأخذ (اممن حرام) ووجه الذممن جهة التسوية بين الامرين والافاخذ المال من الحلال ليسمذموما (حمخ) عن الى هريرة عُر ليأتين اللام جواب قسم معذوف (على الناس زمان لاييق منهم أحد الآ كل الربا) الخالص (فان لم يأكله اصابه من غباره) اى وصل اليه من اثره كان يكون متوسطافيه أوكاتما أوشاهدا أومعامل المرابي أونحوذلك (دوك) عن أبي هريرة قال الشيخ حديث صعير وليأنين على امتى قال المفاوى اى امقالد عوة فيشمل كل اهل المال أوامة الاجابة والمرادالثلاث وسبعون فرقة (ماأتى على بني اسرائيل) أي مافعلوه من القبائع (حذو) بالنصب على المصدر (النعل بالنعل) أى اثيانا مطابقا والحذو بجاء مهم لةوذال معجمة القطع يعنى ان امتى يتبعون آثارمن قبلهم مثلا بشال كما يقدر

اكذا علاقة النعل التي يركب عليه اطاقات اخرى (حتى ان) اى تو (كان منهم من اتى امه علانية لكان في امتى من يصنع لك) اى القبع (وان بني اسرائيل تفرقت على ثنتن وسمعين ملة وتفترق امتى على ثلاث وسبعين ملة) يعنى كل واحدة تدين بغير ماتندىن به الاخرى فسمى ذلك ماينجازا (كلهم في النار) اى متعرضون لما يدخلهم النارمن الاعمال القبيعة (الاملة واحدة) أى اهل ملة واحدة وهي (ما اناعليه واعمالي) فالناجي من اهتدى بهديهم (ت)عن ابن عمرو « (ليؤذن لكم خير اركم) اي صلحاؤكم المؤمن نظرهم المعورات ويحافظ واعلى التأذين في الاوقات (ولمومكم قراؤكم) وكان الاقرأفي زمنه الافقه (ده)عن ابن عباس (ليأكل كل كل رجل) ندبا المراد كل انسان (من اضحيته) المندوبة والافضل ان يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدى الثلث والاولى ان يقدم في الاكل كبدها على غيره وقال بعضهم الاولى ان يتصدق بجميعها الإلقيمات يسميرة يتبرك باكلهااما الواجبة فيعرم الاكل منها (طبحل) عن أنس واستناده حسن «(ليأ كل احدكم بمينه وايشرب بمينه وليأخذ بمينه وليعط بمينه) ما كان من الاشياء النظيفة مخالفا للشيطان (فان الشيطان يأكل بشماله و بشرب بشماله و يعطى بشماله و بأخذ بشماله) الاسساء النظيفة والاعسال الشريفة قال المناوى يعنى يحل اولياءه من الانس على ذلك ليضاديه عبا دالله الصاكين (ه)عن أبي هريرة قال العلقمي بجانبه علامة الحسن و (ليومكم)أي يصلى بكم اماما (البشركم قراءةالقرآن(ن)عن عروبن سلة واسناده حسن و (ليوم كراحسنكم وجهافانه احرى ان يكون احسنكم خلقا) بالضم والاحسن خلقاا ولى بالامامة (عد) عن عائشة وهو حديث ضعيف و لمؤمن هذا الميت الحرام (جيش) اي يقصد دونه (نغزونه حتى اذا كانوابييدا عن الارض) قال العلفمي قال المفووى وفي رواية ببيدا عالمديمة قال العلقمي الممدآء كلارضملسألاشئ بهاوييداء المدينة الشرف الذى قدامذى انحليفة الىجهة مكة (يخسف باوسطهم وبنادى اولهم اخرهه ثم يخسف بهم فلايبقي منهم الاالشريد الذي يخسرعنهم) بانه قد خسف بهرم (حممنه) عن حفصة وزت عمرين النطاب الدرليبشر) بفتح اللام وضم المهملة (فقراء المومنين) وفي نسخة شرح عليها المناوى فقراء متى فانه قال آى امة الاجابة (بالفوز) آى بالسبق الى الجنة (يوم القيامة قبل الاغنياء بَقَدَارِخُهُمَاتُهُ عَامَ)من اعوام الدنيا (هَؤُلاءً) يعنى الفَقَراء (في أنجنه ينعمون وهؤلاءً) أى الاغنياء في الحشر (يحاسبون) على اموالهم (حل) عن ابي سعيد الخدري واسناده حسن والبيعثن الله) تعالى (من مدينة بالشام يقال لهاجص) بكسر فسكون (سبعين الفايوم القيامة لاحساب عليهم ولاعذاب مبعثهم فيمابين الزيتون واكائط في البرث الاجرمنها بموحدة فراءمثلثة محركافال المناوى والبرث كمافي القاموس وغيره الارس السهلة أرادبها ارضاقر يبة من جص قتل فيها جامة شهدا عوصلحاء (حمطب ك)

نی

عن عمر بن الخطاب، (ليبلغ شاهد كم غاتبكم) قال العلقمي أي ليبلغ الحاضر في المجلد الغائب عنه وهوعلى صيغة الامروظاه والامراارجوب فعلم منهان التبليغ وأجر والمراده بااما تبليغ حكم هذه الصلاة اوتبليغ الاحكام الشرعية (لاتصلوا بعدالفير) اى بعد طلوعه (الاستحدثين) قال العلقمي أى ركعتين بدليل رواية الترمذي بلفظ لاصلاة بعدطلوع الفيرالاركعتي الفيرثم قال اجع عليه اهل العلم وكرهواان يصلي الرجل بعدطاوع الفيرالاركعتى الفعرواستدل بهالامام اجدين حنيل ومن تبعه على كاهة لاة بعدد طلوع الفيرحتي ترتفع الشمس الاركعتي الفيروفرض الصبح وهووجه عنسد الشافعية والاصم عندالشافعية وقول الجمهو ران ابتداء وقت الكرآهة من بعد صلاة الفرض ويمتذوقت الكراهة بتقديم فعل الفرض ويقصر بالتأخير وذكرابن تمية أعاديث النهي الصحيحة وقال هذه النصوص الصحيحة تدل على ان النهي في الفحر لا يتعلق بطاوعه بل بالفعل كالعصروأ وله كافئ أى داودعن يسارمولي استعر بالتحتية والسين المهملة قال رآني اسعروانا أصلى بعد طاوع الفعرفق السادان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونعن نصلي هذه الصلاة فقالى ليبلغ شاهدكم غائبكم فذكره (ده) عن ابن عمر قال العلق مي بحانبه علامة الحسن ﴿ (لبيبين اقوام من امتى على أكل ولهو واعب ثم ليصبعن مسوخين (قردة وحنازير) فيه وقوع المسم في هد والامة (طب) عن بي امامة واسناده ضعيف ﴿ (ليت شعرى) قال المناوى ليت شعورى (كيف امتى) أى كيف حالها (بعدى) أى بعدوفاتي (حين) تنبختر رحالهم وتمرح نساؤهم) قال العلقمي قال فى المصباح مرح مرحا فهومر حمث ل فرح فرحافهوفر حوزنا ومعنى وهوفر – شديد (وليت شعري)كيف يكون حالهم (حين يصيرون صنفين صنفانا صي نحورهم في سبيل الله وصنفاع الالغير الله) أى للرماء والسمعة وقصد النهمة (ابن عساكرعن رجل) صابى الميتخذا حدكم قلباشا كراولساناذاكراوزوجة مؤمنة تعينه على امرالا خرة قاله لمانزل في الذهب والغضة مانزل من الوعيد الشددد فقالوافأى مال نتخذفذ كرم قال العلقمي قال اكحافظ بن حرفي نظم هذه الثلاثة مانصه من خير ما يتخذا لانسان في مد دنياه كمايستقم دينه قلماشكروراولسانا ذاكرا به وزوحة صائحة تعسله (حمن)عن تومان قال العلقمي بحانبه علامة الحسن والمتصدق الرجل من صاعره وليتصدّق من صاع تمره) اي ليتصدّق الانسان مماعنُده وان قل (طس)عن ابي حجيفة واسناده حسن و(ليتق احدكم وجهه عن النارولو بشق تمرة) ولا يستحقر ذلك فان ثوابه عظيم خصوصامع تعوطفل قال المناوى والاتقاء كناية عن محوالدنوب (حم) عنابن مسعودواسناده صحيح والميذكاف احدكم من العمل ما يطيق المداومة عليه (فان الله) نعالى (لايل) أى لا يقطع عنهم ثوابه (حتى تمارا) اى تنقطعواعن العبادة (وقازبوا

وسددوا)

وسددوا)اىاقصدواماعالكمالسدادولاتتعمقوافانه لندشادهذاالدن احدالاغلية (حل)عن عائشة واسناده حسن يز (ليتمنين اقوام) يوم القيامة (ولوا) قال المناوى يضم الواووشدة اللام (هذاالامر) يعنى الخلافة والامارة (انهم خروا) سقطواعلى وجوههم (من التربا) النعم المعروف (وانهم لم يلواشيئاً) لما يحل بهم من الخزى والندامة يوم القيامة (حم)عنابي هريرة واسناده حسن « (ليتمنين اقوام لوا كثروامن السيئات) اى الاكثار من فعلها قالواومن هم بارسول الله قال (الذين بدل الله عزوجل سيئاتهم حسانات) لتوبتهم توبةنصوحا (ك عن الى هريزة واسماده حسن (ليجيئن) بفتم الهمزة (اقوام يوم القيامةلست في وجوههم مزعة) بضم الميم وسكون الزاى وفتم العين المهم لة قطعة (من كم قدأ خلقوها) يعنى بعد نبون في وجوههم حتى نسقط كحومها لمشاكلة العقوبة فى موضع الجناية من الاعضاء لكونهم اذلواوجوههم بالسوال وانهم يعثون وجوههم كلهاعظم بلائحم والمرادمن سأل تكثراوه وغنى لاتحل له الصدقة كإدل عليه رواية لإيزال العمديسال وهوغنى حتى بخلق وجهه فلايكون له عندالله وجهقال الن ابي جرة معذاهانه ليس في وجهه من الحسن شئ لان حسن الوجه بما فيه من اللعم (طب) من ابن عمر باسماد صعيم و (اليحين) بالمناء للفعول (هذاالبيت وليعتمرن به بعد خروج يأجوج ومأجوج) ولآيلزم من حج الناس بعد خروج يأجوج ومأجوج امتناع الحج فى وقت ماعند قرب الساعة فلاتد أفع بينه وبين خبر لا تقوم الساعة حتى لا يحم البيت قال العلقمى ويظهر والله اعلم ان المرادبة وله ليحين هذا الميت اى مكان الميت لما فى حديث ان الحبشة اذاخر بوهم يعمر بعدذلك (حمخ) عن ابى سعيد الخدرى ﴿ (ليخرجن قوم من المتى من الماربشفاعتى يسمون الجهنميين) فيه اشارة الى طول تعذيبهم فيجهم حتى اطلق عليهم منا الاسمقال العلقمي وفي مسلم فيدعون الله فيذهب عنهم هـ ذا الاسم (ته) عن عمران بن حصين باسـ نادحسن وقال العلقمي بجيانبه عدامة الصحة واليخش احدكم بالجزم بلام الامرقال العلقمي قال في المصاح خشى حشية خاف فهوخشيان وامرأة خشيى مثل غضبان وغضبي (ان يؤحذ عند ادنى ذنويه)اى يستعضر ذلك (في نفسه) فان محقرات الذنوب قدتكون مهلكة وصاحبها لايشعر (حل)عن محدن النضراك ارثى مرسلا) و (لمدخلن الجنه من امتى سبعون الفاأوسمعائةألف)شكمن الراوى (متماسكين) بنصبه على الحال ورفعه على الصفة قال النووى وهوما في معظم الاصول (آخذ) بصيعة اسم الفاعل بعضهم بيد بعض لايدخل) الجنة (أولهم حتى يدخل آخرهم) هوغاية للتماسك المذكورقال العلقي وهذاظاهره يستلزم الدوروليس كذلك بلالمرادانهم مدخلون صفا واحدافيدخل الجيع دفعة واحدة وفي ذلك اشارة الى شعة الماب الذى يدخلون سنه الجنة (وجوههم علىصورة القمرلياة البدر)ليلة اربعة عشروفيه ان انواراً هل المحندة تتفاوت بتفاوت

الدرمان (ق)عن سهل بن سعد) و (لمدخلن الجمع من امتى سبعون ألقا لاحساب على هم ولاعذاب مع كل أنف سمعون ألقا) قال المناوى المراد بالمعيدة مجرد دخول المنة بغسر حساب وان دخلوها في الزمرة الثانية أوالثالثة (حم) عن ثوبان باستاد حسن ، (ليدخلن الجنة يشرف عاعة رجل من امتى اكثرمن بني تميم) قيل هواويس القرنى وقيل هوعمان (حمم حبك)عن عبدالله بن أبي الجدعاء)واستناده صحيح ع (ليدخان الجنة بشفاعة رجل ليس بني مثل الحديين ربيعة ومضراع القول ما اقول) بضم الهمزة وفتم القاف وواومشددة قال العلقمي اي مالقنته وعلمته أوالق على لساني من حانب أومن وجي حقيقة والثالث عندي اظهر (حمطب) عن أبي اسامة قال العلقمي عانه علامة اكسن ع (لمدخل بشفاعة عمان) بن عفان (سمعون القا كلهم قداستوجموا الناراكينة دغير حساب ابن عساكرعن ابن عباس قال السيخ حديث حسدن لغيره ع (المدركن الدحال قومامثلكم أوخيرامنكم) وهممن يكون في زمن المهدى وعسى عليه الصلاة والسلام (ولن يخزى الله امة أنا أولها وعسم ان مريم آخرها اكليكيم (ك)عن جبيرين نفير) الحضرمي قال الشيخ حديث حسس (ليذكرن الله عزوجل قوم في الدنياع لي الفرش المهدة يدخلهم الدومات العلى) دسبب مداومتهم على الذكر (عحب) عن أبي سعيد قال الشيخ حديث حسس سُ (المردن) بشدة النون (على) بشددة الماء (ناسمن اصحابي) قال المناوى في دواية اصيمابي (الحوس) الكوثر للشرب منه (حتى اذارأيتهم وعرفتهم احتملوا) بالناه الفعول اى نزعوا اوجد ذبواقه راعليهم (دونى) أى بالقريدمي (فاقول يارب) هؤلاء (أصيحابي أصيحابي) قال العلقمي بالتصغير وفي رواية الكشميهني احمابي بغير تصغير والتكريرللتا كيد (فيقال لى انك لاندرى ما احدثوا بعدك) هذا دليس اصعة تأويل من تأول انهم اهل الردة ولهذا قيل فيهم سعقامهقا ولا يقول ذلك في مذنى الامة بل يشغعلهم ويهتم لامرهم وقيل هم أهل الكيائروالبدع وقبل المنافقون (حمق) عن نسبن مالك (وعن حذيفة) بن الماني و (ليسأل احدكم ربه حاجته كلهاحتى بسأله شسع تعلداذا انقطع أى يطلب منه جميع ما يحتاج اليه وان قل (ت حب) عن انس قال الشيخ حديث صحيح و (ليسأل احد كم ربه حاجمه حتى يساله الملح) ونحوه من الاشما التافهة (وحتى بسأله شسعه) أي شسع نعله اذا انقطع (نت) عن ثابت البناني مرسلاقال الشيخ حديث صعيمة (ليستتراحد كم في الصلاة ما تخط بن بديه وبالحر و بماوجدمن شئ مماهوقدرموخرة الرحل كافي حديث آخرليكمل خشوعه (مع ان المؤمن لا يقطع صلاته شئ مرمين يديه (ان عسا كرعن انس) قال الشيخ حديث حسن لغيره و (ليستعى احدكم من ملكمه) بفتح اللام اى الحافظين (اللذين معه كم ستعيى من رجلي صالحين من جيرانه وهامعه بالليسل والنهار) لا يفارقانه طرفة

عين (هب)عن الى هريرة ، (ليسترجع احدكم) أي ليقل انالله واناالمه واجعون (فيكل شيّ) اساءه (حتى في) انقطاع (شسع نعله فانها) أى الحادثة التي هي انقطاعه (من المصائب اس السني في عمل يوم وليلة عن أبي هريرة) باستناد ضعيف والسية عن أحدكم)عن سوال الناس (بغناء الله) بالفتح والمدأى كفايته (غداء يومه وعشاء لملته) بالجرعلى المبدل اوبالرفع خبرمبتدا محذوف أي مايكفيه ويكفي من تلزمه مونته في كل يوم (ابن المبارك) في الزهد (عن واصل) بن عطاء (مرسلا) والدسلم الراكب على الراجل) أى الماشى (وليسلم الراجل عنى القاعدوليسلم الاقل على الاحتر) فاوعكس مازوكان خلاف الافعنل فن احاب السلام فهوله) أى فالثواب له عندالله (ومن لم يجب فلاشئله) من الاجربل عليه الاثمان ترك بغير عذر (حمخد) عن عبدالرجن نشبل واسناده حسن : (ليس الاعمى من يعمى بصروانماالاعمى من تعمى بسسيرته فال تعالى فانها لاتعمى الابصار ولكن تعمى القاوب التي في الصدور (اكتكرم هس)عن عدد الله بن جراد واسناده ضعيف و (ليس الأيمان مالتمني) التشري أى تشبهي الامرالمرغوب فيه وقيل هومن التمني بمعنى القراءة والتلاوة يقال تمني اذا قرأ (ولانالتحلى)أى التزين بالقول أوالصفة (ولكن هوما وقرفي القلب وصدقه العل) أى تصديق القلب وعمل المجوار (ابن النجار فر) عن انس ، (ليس البر) بالمكسر الاحسان (في حسن اللماس والزي) بالكسر الهيئة وزى المسلم شخالف لزي الكافر (ولكن البرالسكمينة والوقار) جلة معرفة الطرفين تفيد الحصر لكن المراداكث عنى السكون والوقار (فر) عن أبي سعيد واليس البيان كثرة المكلام ولكن فهــل فيمايحب المدورسولة) أى قول قاطع بفصل بن الحق والماطل (وليس التي عي اللسان بكسر العين المهملة أى ليس المعب والعجز عجز اللسان و نعبه وعدم اهمدائه الوجه الكادم (ولكن) العي هو (قالة المعرفة بالحق (فر)عن أني هريرة باسماد ضعف - (لس اكهادان بضرب الرجل بسيفه في سبيل الله الما الحهاد) الاكترالسي في طلب المكسب المحلال للقيام بامرالنفس والعيال يدل على هذا قوله (من عال والديد وعال ولده) أي اصوله وفروعه المحتاجين (فهوى جهاد) لانجها دالكفار سلدهم فرض كفاية والقام منفقة من تلزمه نفقته فرض عين (ومن عال نفسه فكفهاعي الناس فهوى جهاد) افضل من جهاد الكفار لما تقدم (ابن عساكر عن انس) واسناده ضعيف واليس الخبر كالمعاينة) أى المشاهدة اذهى تفيد العلم القطى بمخلاف الخدم (طس)عن انس بن مالك (خط)عن أبي هريرة قال الشيخ حديث حسن واليس الخير كالمعاينة ان الله) تعالى (اخبرموسى بماصنع قومه في العجل فلم يلق الالواح فلماعات ماصنعوا) من اتخاذ العجل وعبادته الغي الالواح فانكسرت) فليس حال الانسان عند معاينة الشي كاله عند الخبر عنه (حمطسك)عن ابن عباس واسناده صفيع و (ليس

الخلف ان بعد الرجل ومن نبته أن بقي ابحا وعدره فان تعذر عليه الوفاء فلالوم عليه وانلم بتعذركره عدم الوقاء (ولكن الالف ان يعد الرجل ومن نيته ان لايق) عما وعديه فعلمه الاغرع)عن زيدين ارقم) واسناده عسدن و (ليس الشديد بالصرعة) قال العلقمي بضم الصاد المهملة وفتح الراءالذي يصرع الناس كثيرا بقونه والها والمالغة في الصفه والصرعة بضم لصاد وسكون الراء العكس وهومن يصرعه غيره كشراووقع يمان ذلك في حديث ابن مسعود عندمسلم وأوّله ما تعدون الصرعة فيكم قالوا الذي لانصر عدالرحال قال أن التين ضبطناه بفتح الراء وقراه بعضهم بسكونها وليس بشئ لانهعكس المطاوب وضبط أيصافي بعض الكتب بفتح الصادوليس بشئ انتهى والطاهر ان الماء في قوله بالصرعة زائدة والصرعة خبرليس أى ليس الشديد من يصرع الناس كشرابقونه كماتقدم (اغالشديداندي) تحهدشدته الذي (علك نفسه عند الغمني)أى عند شورانه فيقهر رفسه و بكظم غيظه (حمق) عن أبي هريرة ع (نيس الصاممن الاكل والشرب) وجميع المفطرات (اعماالصيام) الكلمل المثاب عليه (من اللغووالرفث) أي الفيت من المكاثر موجيع القبائح (فان سابك احدداً وجهل علىك فقل) بلسانك أوبقلبك وبهااولى وبعينهم فرق بين ومضان وغيره (الى صائم اني صاغم) بقصد كف نفسك عن السب وزجر المن جهل علمك (كهق) عن أبي هرس ع (لسر الفني) بكسراوله والقصر قال العلقمي وقدمد في ضرورة الشعرواما الغيناء بالفتح والمدفه والكفارة وبالكسروا لمدماطرب بصن السوت ناشدا أومنشأ (عن كمترة العرض) بفتح المهما يتوالراء تمضادمجمة ما ينتفع به من متاع الدنيا وقال أن فارس العرينر بالسكون كل ماكان من المال غير تقدوجعه عروض وامابالقتم فما يصسه الانسان من حظه في الدنياقال إن بطال معنى المعديث ليس حقيقة الغني كثرة المال لان كثيرا بمن وسه مالله عليه في المال لا يقنع عما اوتى فهو يجهد في الاز دراد فركاته فقرمن شدة حرصه (ولكن الفني) أى حقيقه (غنى النفس) وفي رواية غنى القلب فالغنى من استغنى عاوتى وقنع بهورضى ولم يحرص على الازدماد ولاالليف الطاب وقال القرطى مدنى اكمديث ان الغنى النافع أوالعظيم أوالمدوح هوغنى النفس وبيانه انهاذاستغنت نفسل كفتء والمطامع فعزت وعظمت وحصل لهامن الحظوة والنزاهة والشرف والمدح اكثرمن الغني الذي يناله من يكون فقير النفس محرصه فائه يورطه فى رذائل الامور فيكثرمن يذمه من الناس و يصغر قدره عندهم فيكون اصغرا من كل حقميرواذل من كل ذليل (حمقته) عن أبي هريرة يزالس الفير بالابيس المستطيل في الافق) وتسميه العرب ذنب السرحان وبطاوعه لا مدخل وقت صلاة الصم ولا يحرم الطعام ولا الشراب على الصاغم (ولكنه الاحر) أى الدى تعقبة حرة بخلاف الاول فانه تعقبة ظلمة (المعترف)أى المنشرضوء في نواحي السماء (حم) عن طلق بن

على واسمناده حسن و (ليس الكذاب) آعما (بالذي) أي ما لكذب الذي (يصلح) به (بين الماس) أوالماء زائدة (فينمي) بفتح المثناة التحتية وكسر الميم مخففا أي يماغ (خبرا) عُلَى وجه الأصلاح (ويقول خبراً) للأصلاح بين متشاجر بن أومتماغضين (حمق دت)عن ام كلمُوم بنت عقبة بالقاف ابن أبي معيط (طب)عن شداد بن اوس) الخزرجي « (لنس المومن) الكامل الاعمان (الذي لا يأمن حاره بواثقه) قال العلقمي بالموحدة والقاف جع مائقة وهي الداهية والشئ المهلك والامرالشديدالذي يوافي يغتمة وفيحديث آين مسعودمن خاف زادا حدوالاسماعيلي والواحدي قالواما نوائقة قال شره اه قال المناوى وفي حديث الطيراني ان رجلا شكى الى الذي صلى الله عليه وسلم من حاره فقال له اخرج متاعث في الطريق ففعل فصارك من عرعليه يقول مالك فىقول حارى يؤذيني فبلغه فعاءالرجل الى النى صلى الله عليه وسلم وقال ماذالقيت من فلان أغرج متاعه فععل الناس يلعنوني ويسموني فقال النبي صدى القه عليه وسلم ان الله تعالى لعنك قبل أن يلعنك الناس (طب)عن طلق بن على واستاده حسن - (ليس المومن) الكامل (بالدي) الظاهران الباءزائدة (يشبع وحاره عائم الى جنمه) لاخلاله بحق الجوار (كهق) عن ابن عباس قال الشيخ حدد وث صحيح اليس المومن بالطِّمان) بالتشديد الوقاع في اعراض الماس بنعوذم أوغيبة (ولا اللعان) قال العلقمي اللعن من الله الطرد والا بعاد ومن الخلق السب والدعاء (ولا الفاحش) هوذوا لفعش في كلامه وافعاله (ولاالبدى)اى الفاحش فى منطقه وانكان الكلام صدقا (حم خدت سَاكُ)عن ابن مسعود وهو حديث حسن ( ليس المسكين) بكسر الميم أي الكامل في المدكنة (الذي بطوف على الناس) يسألهم (فترده اللقمة واللقمتان والمرة والتمريّان) عِمْناة فوقية فيها (ولكن) مالتفقيف (المسكين) بالرفع (الذي لا يجدغني) مالكسروالقصراي يسارا (يغنيه)قال العلقمي فسرالمسكين عاذكره وفسر عن يقدر على مال اوكسب يقع مرقعامن حاجته ولا يكفيه وفي الحديث دلالة لمن يقول ان النقهر اسوء علامن المسكمن وان المسكمن الذي له شئ لكنه لا يكفيه والفقير الذي لاشئ له و بويده قوله بعالى أمّا السفينة في كانت لمساكين بعماون في المحرفسم هم مساكين معأن لهم سفينة يعملون فيراوهذاقول الشافي وجهو رأهل الحديث والفقه وعكس آخرون فقالوا المسكين اسوء عالامن الفقير وقال آخرون هماسواء وهذاقول ابن الفساسم واصعاب مالك وقيل الفقير الذى يسأل حكاه ابن بطال وظاهره أيضاان المسكن من اتصف بالتعفف وعدم الاتحاف في السوال لكن قال ابن بطال معناه المسكن التكامل وليس المرادنني أصل المسكنة عن الطواف بلهي كقوله أتدر ون من المفلس الحديث وقوله ليس البرالاية (ولايقطن له) بضم أوله وفق ثالثه اى لايعلم عاله (فيتصدق عليه ولايقوم فيسأل الناس) بنصب دسأل ويتصدّق ومقصودا كحديث انحث على الكف

عن السوال (مالك (حمدق عن الى مريرة ، (ليس الواصل بالمكافئ) الذي دعظ الغبره نظيرماأعطاه ذلك الغير وقدأ خرج عبدالرازق عن عرم وقوفاليس الواصلاان تصلمن وصلك ذلك القصاص (ولكن الواصل) ان تصل من قطعك واكن تال العلقمي قال الطيبي الرواية فيه بالتسديدو يجوز التغفيف أى الواصل الكامل الذي نعتلا بوصله (هوالذي اذا القطعت رجمه وصلها) قال العلقمي في بعض الروا مات بالمناء العهول وفى أكثرها بفتحتين قال الطيبي المعنى ليست حقيقة الواصل ومن يعتد بصلته من مكافئ صاحبه متل قعل واكنهمن متفضل عملى صاحبه وقال شيخ الفي شراح الترمذي المراد بالواصل في هذا الحديث الكامل فان في المكافأة نوع صلة عن النَّهُ في أَذَّ وصله قريبه ولم تكافئه فان فيه قطعا باعراضه من ذلك وأقول لا يكزم من نفي الوصل أثرك القطع فهم ثلاث درجات مواصل ومكافى وقاطع فالمواصل من يتقصل ولا يتقبنل عليه والمكافى الذى لا ترمد في الاعطاء على ما يأخد والقاطع الذي يتفضل عليه ولا يثقينا عما تقع المكافأة بالصله من الحانيين كذلك تقع بالمقاطعة من المحانيين فن بدأ حينياً فهوالواصل فانجوزي سمى من حازاه مكافئا (حم خددت) عن ابن عمرو س العامر ه (ليس احداحب اليه المدح) أى الشناء الجيل (من الله) تعمالي أى الديم المدم من عباده أى يثيبهم على مدحهم الذى هو يمعنى الشكروالاعتراف بالعبودية (ولاأخلا أكثرمعاذيرمن الله) يعنى لايواخذ عبيده عبالرتكبوه حتى بعد ذرالبهدم المرة يعد الاخرى وهدذاغاية الاحسان والامتنان (طب)عن الاسودين سريع قال المثناوي بل رواه النعادى قال العلقعي معانه وعلامة العجة عراليس أحدافض عندالله) تعدال (من مومن بعمر) بالمناء للقعول (في الاسلام) وذلك (لتكبيره وتعميده وتسميم ونهامان أى لاجل صدورذاك منه قال إلمناوى ولفظ رواية أجد دانسبت وتركير وتمليله (حم) عن طلحة باسماد صحيحة (ليس احداحق بالمدّة من حامل القرآن لقرة القرآن في حوفه )عندروية ما يخالف الشرع (أبون صرالسيفري) في كاب (الإبانة) عن اصول الدمانة (فراعن أنس واستاده ضعيف واليس احدمن امتى بعول تلاث سالتها أوثلاث اخوات إه) قال العلقس قال في النهاية عال الرجل عياله بعولهم اذاقام عما يمتاجون المه من قوت وكسوة وغيرها وقال الكسائ مقال عال الرجل يعول اذا كثرعماله واللغة الحيدة اعال يعول (فيحسن اليهن) عاتقدم وبالقول الحسن (الاكن له)أى ثواب قيامه بن (سترامن النار)اى وقاية من دخول جهنم (هب)عن عائشة واسناده حسن و (ليس أحدمنكم اكست من احد) ولكن (قد كتب الله المعدية والاحل وقسم المعيشة والعمل فالناس يجرون) أي يستديون السعى المتواصل (فيها أى في هذه الدار (الى منتهى) أي الى تهاية (اعالهم (حل) عن ابن مسعودة (ليس احد اصرعلادي سمعه من الله انهم ليدعون له ولداو ععلون له ندا) اى شريكافي

العبادة قال العلقمي اصبيرافعل تفضيل من الصبرومن اسمائه تعلى الصبور ومعناه الذى لايعاجل المعصية بالعقوبة وهوقريب من معدى الحليم والحليم ابلغ في الامة من العقوبة والمراد بالاذى اذى رسله وصاكحي عباده لاستهالة تعلق آذى الخاوقين بهوكونه صفة نقص وهوتعالى منزه عن كل نقص ولا يوخرالنقمة قهرارل تفضلا وتهكذ بالرسل فينفي الصاحبة والولدعن الله أذى لهم فاضيف الاذى اليالله تعالى للمالغة في الانكارعليهم والاستعظام لقاائم مومنه قوله تعالى ان الذين يوذون الله ورسوله لعنهم الله فان معناه يوذون اولياء الله وأولياء رسوله فاقيم المضاف مقام المضاف الميه (وهوم مذلك) يحبس عقوبته عنهم و (يعافيهم) أى يدفع عنهم المكاره (ويرزقهم) واصبرع لى الاذى من الخلق (ق)عن أبي موسى الاشعرى (ليس بحري من لم يعاشر بالمعروف من لابدله من معاشرته )كروجة واصل وفرع وحاروخادم (حتى يجعل الله له من ذلك مخرحاً) فيه الحث على حسدن المعاشرة بلين الدكلمة وكف الاذي والاحسان بحسب الامكان (هم ،)عن أبي فاطمة الايادى ، (ليس بخير كممن ترك دنياه لا خرنه ولا)من ترك (آخرنه لدنياه) ولكن خيركم من سعى في طلب مايكفيه من الحلال وقام عاعليه من حق ذي الجلال (حتى يصيب منها جيعا فان الدنيا والآغ الى الا خرة) لمن وفقه مالله فاعملوالدنيا كم آخرتكم (ولاتكونوا كلا) أي عيالا وثقلا (على الناس) فارج الناس من جعل دنياه مزرعة للا تخرة واخسرهم من شغلته دنياه عن الاسخرة (ابن عساكرعن أنس) : (ليس بمؤمن )كامل (من لامامن حاوه غُواتُله) قال العلقمي قال في الدرالغائلة صفة تخصلة مهالكة والمجمع غوائل (ك)عن انس: (ليس عومن)مستكول الإيمان (من لم تعدالب لاعتممة والرخاءمصيمة) قال المناوى تمامه قالواكيف مارسول الله قال ان البلاء لايتبعه الاالرخاء وكذلك الرخاء لايتبعه الاالبلاء (طب)عن ان عباس - (ليس بن العبدوالشرك) أى ليس شئ وصلة بين العمد والشرك (الاترك الصلاة فاذاتر كها فقداتمرك) أى فعل فعل اهل الشرك ولا يكفر حقيقة الامن جدوجوبها (٥)عن أنس باسناد صحيح و (ايس بي رغبة عن انبي موسى) بن عمران أي عما كان يألفه من المسكن فيكفيني (عريش كفريش موسى وكان من خشمات وسعفات فلااتبرة أالفصور ولاازخرف الدور (طب)عن عبادة بن الصامت باسناد حسن. (ليسشئ اثقل في الميزان من الخلق الحسن) لان صاحبه يتحمل اذى ألناس ويكف اذاه عن الماس فبذلك يذال اعلى من درجة الصائم القائم (حم)عن أبي الدرداعباسمادصيح (اليسشى احب الى الله تعالى من قطرتين واثرين قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله) لاعلاء كلته ونصر دينه وقطرة يجوز جرها ورفعها (وأماالا ثنان فاثر في سبيل الله) هواعم مما قبله (واثر في فريضة من فرائض الله) قال المناوى الاثرماييق بعدده من عمل يجرى عليه اجره

. ري

25

من بعده انتهى ورأيت بهامس نسخة والاثرفي الفريضة هوالخطا الى المساجد (ت والضياء المقدسي (عن أبي امامة) الماهلية (ليسشي اطيم) بالمماء للفعول (الله) أى اطاعه (فيه) عداده (أعجل توابامن صلة الرحم) أى الاحسان الى الاقارب بقول اوفعل (وليس شيئ اعجل عقابا من المبني) اي التعدي على الناس (وقط معقال رحم) بنحواساءة أوهير (والمين الفاجرة) أى الكاذبة (تدع) اى تترك (الديان لاقع) بفتر الموحدة واللام وكسرالقاف جم بلقع وهي الارض القفرآ التي لاشي فيم الريدان الحالف كاذرا فتقرورذه ما في بيت من الرزق (هق) عن ابي هريرة واسمناده حسين ه (ليسشيا كرم) بالنصب خبرليس (على الله تعالى من الدعاء) لد لالته على اعتراف الداعي العزوالافتقاراني ربه والذل والانكسار (حم خدتن) عن أبي هريرة واسائيد، صحيحة وليسشى اكرم على الله تعالى من المؤمن ) فهوافضل عنده من جيم المخاوقات (طص)عن آن عرو) بن العاص و (ليس شيّ خير آمن الف مشاه الأ الانسان) قال المناوى يشريرالى انه قديملغ بقوة ايمانه وايقانه وتكامل اخلاق اسلامه الى تبوت في الدين واقامة عصائح الاسلام والمسلين بعلم ينشره اومال يبذله أوشعاعة يستبها مسدّالن (طب) والضياء المقدسي (عن سلمان) الفارسي واسناره حسن (ليس شئ من الحسد) قال المذاوى أى جسد المكلف (الاوهو دشكوذرب) أى فعثى (اللسان)قال المناوى وبقية كديث عند مخرجه على حدته والذرب الذال المجهة والراء الفتوحتين (هب)عن أبي بكر الصديق قال الشيخ حديث حسن و (اليسشي الاوهواطوع نله) تعالى (من ان آذم) قال المناوى لان طاعة الا دمى من دبن الشهوات والوساوس واماغ مره فلم دساط عليه ذلك فهواسهل انقيادا (المزارعن بريدة)واستاده صحيح واليس صدقة عظم اجرامن ماع) أى من سدة الماء الظمأن (هب)عن أبي هريرة و(ليس عدوك الذي ان قتلته كان) أي ثواب قتله (الكنورا) دستى بن مديك في القمة (وان قتلك دخلت الجنة) وبلت درجة الشهداء (ولكن اعدى عدواك وادك الذي خرج من صلبك ) لانه يجل اباه على تعصيل المال من غير حله وعلى منع الصدقة ونحوذاك ومقصوداك قديث التحرزمن الوقوع في ذلك لاترك النكاح فانه مستحب شاب عليه بشرطه (مم) بعد الولد (اعدى عدولك مالك الذي ملَّكَتَّ يَمِينُكُ) فانه يجل على الطغـيان الااذاتقِ الله فادىحقه واحترز في جعه من الوقوع في الا " ثام فجمع بين دنياه وآخرته ولم يكن كلا على الناس كما تقدم (طب) عن أبي مالك الاشعرى و (ليس على الرجل جناح) أى اثر (ان يتزوج بقليل اوكثير ن ماله اذاتراضوا) قال المناوى يعنى الزوج والزوجة والولى (واشهدوا) على عقد النكاح فيهان النكاح ينعقد باقل متمول وأبع يشترط فيه الاشهاد وعليه الشافي هق)عن الى سعيد واليس على الما حناية) أى لا ينتقل له حكم الجنابة وهو المنعمن

استعاله باغتسال الغيرمنه وقد تقدم سببه في حديث ان الماء لا يجنب (طب) عن ميونة باسنادحسن و (ليسعلى الماء جنابة ولأعلى الأرض جنابة ولأعلى الثوب جناية) قال المناوى ارادانه لا يصيرشي منهاجنب الملامسة الجنب اياه (قط) عن حاسر « (السرع على المختلس قطع) قال العلقمي المختلس هوالذي يعتمد الهرب مع اخده معاينةاه وظاهركلامهمانه لاقطع وان اخذمن الحرزرة ولاالم وى لان من شان القطع الاخراج من الحرز مخالف لدلك (ه) عن عبد الرحن بن عوف قال العلقمي بجانه علامة الحسن واليس على المرأة احرام)ان تجرد (الافي وجهها) فلها ولوامة سترجيع بدنهاالاالوجه فيحرم عليهاستره بملاصق طب هق عن ابن عربن الخطاب واسناده حسن ﴿ ليس على المسلم في) عين (عبده ولاني) عين (فرسه صدقة) أي زكاة والمراد غيرزكاة الفطروخرج بالعين القيمة فتجب فيهااذا كان التجارة وخص المسلم لان الكافر الايطالب، عافى الدنيا (حمقع) عن أبي هريرة ، (ليس على المسلمز كاة في كرمه ولا في زرعهاذا كان أقلمن خسة أوسق )فشرط وجوب الزكاة النصاب وهو خسة أوسق تحديدا (كهق) عن حابر واسناده صيح: (ليس عنى المعتكف صيام الاأن يعمله على نفسية بنكونذرقال المناوى وذاحة الشآفعي وأحدعلي صحة الاعتكاف بدون صدام وبالليل وحده وردعلى من شرطه (كهق،)عن ابن عباس واسناده صحيح وليس على المنتها موالذي يعتمد القوة والفلية ويأخذعيانا (ولاعلى المختلس) لاخده عيانا والسارق يأخذخفية (ولاعلى المنائن) في نعوود يعة (قطع) لانهم ليسواسراقا والقطع انيط فيالقرآن بالسرقة وكل منهم ليست فعلته سرقة قال الرملي وفرق من حدث المعني بأنأحذه أى السارق خفية لايتأتى منعه فشرع القطئ زجراله وهؤلاء يقصدونه عيانا فيمكن منعهم بالسلطان كذاقاله الرافعي وفي كون الخساش يقصد الاخذعيانا وقفة (حم ع حب) عن حارقال ت حسن جعيم (ليس على النسآء) في النسك (حلق) بل مكره (اغا عبى النساء التقصر) على سبيل النكب قال العلقى والمستحب لهن في لتقصيران بأخذن من اطراف شعورهن مقدارا غلة من جيد ما مجوانب فان حلقن حصل النسدك ويقوم مقاماكلق والتقصير ازالة الشعربنة فواحراق وغير ذلك من انواع الازالة (<u>د) عن</u> أتن عماس قال العلقمي مجانبه علامة المسسن « (ليسء على ابيك كرب يعد المرم) قال العلقمي وسببه وتمامه كمافي البخارى عن انس قال لما هل المني صلى الله عليه وسل جعـل يتغشاه فقالت فاطهة واكرب ابتاه فذكره (خ) عن انس: (ليس على أهــل لاالهالاالله) أيمن نطق بابصدق واخلاص (وحشة في المون) أي في حال نزوله (ولافي القبورولافي النشوركاني انظر اليهم عند المديحة) أى نفخة اسرافيل النعنة الثانية للقيام من القبور للحشر (ينفضون رؤنيهم من التراب يقولون اتحديله الذي اذهب عنااكزن قال المناوى أى الهم من خوف العماقية اومن أجل المعاش وقلته اومن

وسوسة الشيطان اوخوف الموت أوعام (تنبيه) قال الحكميم الترمذي من قدم على ريه مع الاصرار على الذنوب فليس من أهل لأاله الاالله اغماه ومن أهل قول لااله الاالله ولذلك قال تعالى فوربك لنسألنهم أجعين عماكا نوايعماون وماقال عماكا نوايقولون (طب)عن ابن عمر باسنادضعيف ﴿ (ليسعلى الرجل نذرفيم الاعلك) أي لونذرعتق من لا علكه فلكه لم يازمه عمقه (ولعن المؤمن كقتله) في الحرمة والابعاد عن الرجمة ومن قتل نفسه بشيّ قال المناوي زادمسلم في الدني أ (عذب به يوم القيامة) زادمسلم في نارجه نم قال العلقهي هذاهن باب مجانسة العقوبات الاخروية للجنايات الدنيوية ويؤخذمنه انجناية الانسان على نفسه كجنايته على غيره في الاثم لان نفسه لست ملكاله واغما مي لله تعمالي فلا يتصرف فيها الاعمادن له فيمه (ومن حلف عبلة سوى الاسلام كافيا و قال المناوى بان قال ان كنت فعلت كذافهو يه وذى أوبرئ من الدين وكان فعله (فهوكاقال) قال المناوى القصد به التهديد والمسالغة في الوعيد لااحكم بمصدره كافرااه وقال العلقمي قال بعن الشافعية ظاهرا تحديث انه يحكم عليه بالكفر إذاكانكاذبا والتحقيق التفصيل فان اعتقد تعظيم ماذكر كفروان قصدحقيقة التعليق فينظرفان كان المرادان يكون متصفا بذلك كفرلان ارادة الكفركفر وان اراد البعد عن ذلك لم يكفره ذاان تعلقت صورة الحلف بالماضي وكذا ان تعلقت عستقبل كقولهان فعلت كذافهويم ودى اونصراني لايكفرعند الاطلاق فانقصد الرضاء مذلك ان فعل كفر حالا (ومن قذف مقمنا بكفر) كان قال له ما كافر (فهو) أي القذف (كَعَمَله) في التحريم اوفي التألم و وجه المشابهة ان النسبة الى الكفر الموجب للقتل كالقتل فانالمنتسب للشئ كفاعله (حمقع)عن ثابت بن النحاكة (ليس على رحل طلاق فمالاعلك ولاعتاق فمالا علك ولاسم فعالاعلك قال العلقمي قال الدميري اجعواعلى انه اذاخاطب اجنبية بطلاق لايترتب علمه حكم ولوتزوجها واختلفوافمااذاعلق الطلاق بنكاحها فالذى ذهب اليه الشأفي وجاعة من السلف ان الطلاق لا يقم محديث عروب شعيب عن ابيله عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاطلاق فيمالا علك رواه احدوالا ربعة واكساكم وصحح اسناده وقال البخارى في الباب انه أصح شئ ورداى في الباب و روى الدارقطني ان رجلااتي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله ان أمى عرضت على قرابة لها انزوجها فقلتهي طالق انتزوجتها فقال لابأس فتزوجها وبهدندا قال جماعة من السحماية والتابعين وفقهاءالامصار وتعلمق بالملك كتعليق بالطلاق من غير فرق وعال مالك ان عم بأن قال كل امرأة اتزوجهافهي طالق لم يقم وان خص محصورات إوامراة معينة وقم وقال ابوجنيفة يقع عم اوخصص (حمن)عن ابن عمرو من العاص قال الشيخ حديث صحيم والدس على مسلم جزية) أى اذا اسلم ذمى انناء اليول لم يطالب بجصة الماضى منه

<u>م د) عن ابن عبياس</u> قال العلقمي بجيانيه علامة الصحة <u>« (ليس عبلي مقهور)</u> أي مغلوب (ءُسْ) فالمكره على الحلف لا تنعقد عينه ولا يلزمه كفارة ولا يقع ط الاقه (قط) عن الى امامة قال العلقمي بجانبه علامة الحسن و (ليسعلي من استفادمالا) يشترط له حوب الزكاة فيه الحول زكاة حتى بحول عليه الحول) وربح مال التجارة مزكى بحول صله بشرطه (طب)عن امسعد قال العلقسي بجانبه علامة الحسن و(ايس على من نام ساجداً) أورا كِعاأوقامًا في الصلاة اوغيرها (وضوع) قال المناوي اي واجب (حتى بضطع عفانه اذا اضطعم استرخت مفاصله) قال المناوى وذلك لان مناط النقض انخيدث لاعن النوم وليس مظنة النقض الاالاضطعاع وبهأخيذ الحنفية ومذهب الشافعي النقض بالنوم مطلقا الالقاعد ممكن مقعدته من الارض (حم ٤)عن ان عماس قال العلقمي بجانبه علامة الحسن و (ليس على ولدالزني من وزراً بويه شئ) قال المناوى بقيته لاتزر وإزرة وزرأخرى (ك) عن عائشة قال الشيخ حديث صحيم بد (ليس علي المريث من غسل ميت من غسل) أي واجب ڤيمل حديث من غسل ميتاً فليغتسل على الندب (ك) عن ابن عباس وهو حديث صحيح \* (ايس عندا الله يو ولالملة تعدل الليلة الغراء واليوم الأزهر) لملة انجمعة ويومها (اس عساكر عن أبي مكر) الصديق (اليس في الابل العوامل) في نعو حرث وسقى (صدقة) أى زكاة لانها الا تقتني للنماء بللاستعمال ومثل الابل غيرهامن الذمر (عدهق) عن ابن عرو بن العاس <u> اليس في الاوقاس) جمع وقص قال المناوى بفتحتين وقد تسكن القاف مابين</u> الفريضة بن من نصب الزكاة (شئ) من الزكاة بل هوعفو (طب) عن معاذبه (ليس في المقرالعوامل صدقة) أي زكاة قال العلقمي وذلك بان يستعملها القدرالذي لوعلفها فمه مقطت ازكاة كأنفله البندنيجي عن الشيخ أبي حامد (ولكن) الصدقة في غير العوامل (في كل ألا ثين تبيع) قال في المصماح التبيع ولدالبقرة في السنة الاولى وجعه ةمثل رغيف وارغفة والانئى تبيعة وجعها اتبآع مثل مليحة وملاح سمي تبيعالانه يتبع امه فهوفعيل بمعنى فاعلاه والمرادهما مالهسنة كاملة ويحزى عنه تسعة وهي اولى الانوية (وفي كل أربعين مسن أومسنة) وتسمى ثنية وهي مالهاسنتان كاملتان تمسينة لتركامل اسينانها (طب)عن ابن عماس قال العلقمي بجانيه علامة الحسن والمرفي الحنفة من عما في الدنساالا الاسماء) قال المناوى واما المسممات فبينهامن التفاوت مالا يعلمه البشراه أي ليس في الدنياشيُّ مماني الجذة الإالاسماء (الضماء)المقدسي (عن ابن عباسيه (ليس في الحلي ذكاة) قال العلقمي اي الحلي المباح ذللا ستعمال فلواتخ فده للكنز وجنت فيمه الزكاة لانه صرفه عن الاستعمال رمستغنى عنه كالدراهم المضرو بة ويشترط ان لا يكون فيه اسراف فلوا تخذت إة خلخالا وزيه مائتا مثقال وجمت فيه الزكاة لان المقتضى لا باحة الحلى من المراة

۲۳ ز ی

هوالتزين للرحال المحرك للشهوة الداعى المكثرة النسل ولازينة في مثل ذلك بل تنفرمنه النفس لاستيشاعه فتي وجدفيه مسرف وجبت الزكاة وان لم يحرم لبسه لان ماابير الهلاعنع من اباحة وقلول السرف بدليل القليل في النفقة والزيادة على الشهر عمالم ينتهالي الأضرار بالبدن ولأن السرف وان لم يحرم بكره والحلى المكروه تجب فيه الزكاة وظاهران الطفل في ذلك كله كالمرأة (قط)عن حابر وليس في الخضر اوات زكاة) قال المناوي هي الفواكة كمتفاح وكمثرى وقيل البقول (قط) عن أنس بن مالك (وعن طلحة) بن معاذ (ت) عن معاذبن جبل (اليس في الخيل والرقيق زكاة) اى زكاة عن (الازكاة الفطر في الرقيق) فانها تجب على سيده وخرج بالعين التجارة كانقدم (د)عن الى هريرة قال العلقمي مجانبه علامة الصحة - (ليس في الصوم دياً ع) بمثناة تحسم لأنهسرين الله تعالى وعبده لا يطلع عليه الأهو (هناد) في الزهد (هب)عن ابن شهاب الزهري (مرسلاابن عساكرعن انس)بن مالك: (ليس في العيد صدقة الآ صدقة الفطر) تقدم الكارم عليه (م) عن الي هريرة و (ليس في القطرة ولا القطرتين من الدم) الخارج من اى مكان من البدن غير السبيلين (وضوء) واجب (حتى بكون دماسائلا وقال المناوى وبماخذا كحناولة وقال اكنفمة تنقض القطرة الواحدة وصرفوا ديث عن ظاهره ومذهب الشافعي انه لا وضوء الابائ عن طاهره ومذهب الشافعي انه لا وضوء الابائ عن السبيلين (قط) عن بي هريرة و (ليس في المال) المعهود ذه ناوليس المرادجيع افراده (زكاة حتى يحول علمه الحول (قط) عن انس قال العلقمي بجانبه علامة الحسدن، (ليس في المال حق سوى الزكاة) قال المناوي رجه الله اي ليس فسه حق سواها بطريق الاصالة وقد بعرض مايوجبه كوجوب مضطرفلا تدافع بينه وبسخيران في المال حقاسوى الزكاة عن فاطمة بنت قيس قال العلقمي قال الدميري قال النووي هوض عمف حدّا رايس في المأمومة) وهي الشعة التي تبلغ خريطة الدماغ وكذا غيرها من جراحات مه والرأسماعداالموضعة (قود)اى قصاصلعدم انضباطهابل فيها ثلث الدية (هق) عن طلحة بن عبيد الله و (ليس في النوم تفريط) اى تقصير (اغ التفريط في المقظة)خراول اى كائن في المقطة (ان تؤخر) بالبناء للفعول (صلاة حتى يدخل وقت صلاة اخرى)عمدافلاا ثم على النائم والناسي بلاتفصير وهذا في غبر صلاة الصبح فوقتها الى طاوع الشير (حمحب) عن أبي قتادة ، (ليس في صلة الخوف سهو (طب) عن أسمسمود خيثمة في جزئه عن ابن عمر) بن الخطاب، (ليس فيمادون خسة أوسق) بفتم الهمزة وضمالسين جعوسق قال العلقمي وفيه اغتان فتحالوا ووهوالمشهور وكسرها له في اللغية الحمل والمراد بالوسق ستون صاعا كل صاع خسة ارطال وثلث بالمغدادى ورطل بغدادمائة درهم وغمانية وعشرون درهاوار بعةاسباع درهم ل التقدير بالارطال تقريب اوتحديد وجهان اصحها تقريب فاذا نقض ذلك يسب

حِيت الزكاة (من التمر) بالمثناة الفوقية ونحوه ممايقتات اختيارًا (صدقة) ايزكاة (وليس فعادون خس ذود) بفتح المعمة وآخره مهملة قال العلقمي الرواية المشهورة و ذود ما ضافة خس الى ذودوروى بتنوين خس و كون ذود بدلامنه والمعروف الاوآ قال أهل اللغة الذودمن الثلاثة الى العشرة لاواحداه من لفظه اغايقال في الواحد يعبرقالواوقولهم خسذودكقولهم خسةا بعرةقال سيبويه تقول ثلاث ذودلان الذود مبؤنث (من الايل صدقةً) أي زكاة فإذا بلغت خسا ففيها شأة (وليس فيما دون خس اواق)قال المناوي جمع اوقية كاضاحي جع اضحية وقال العلقمي في رواية اواقي شهوت الياءوفى رواية اواق بحذف الياء وكلاهم صحيح قال أهل اللغة الاوقية بضم الهمزة وتشديد الماء وجعهاأواق بحذفها واواقى بتشدىدالياء وتخفيفها وأجع أهل الحديث والفقهاء واعمة اللغة على ان الاوقية الشرعية أربعون درهاوهي أوقية الحجاز (من الورق) بكسر الراءوسكونها الفضة (صدقة مالك والشافعي (حمقع)عن الى سعيد الخدري واليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق) لان ملكه غيرتام اذايس له ان يتصرف بغيراذن سيده (قط)عن حابرة (ليس في مال المستفيد)قال المناوى أى المتحر (زكاة حتى يحول عليه الحول لدكن الربح يزكى بحول اصله كاتقدم (هق) عن اس عمر س الخطاب قال العلقمى بجانبه علامة الحسن؛ (ليسللعامل المتوفى عنها) بفتح الفاء (زوجها نفقة) وبه قال الشافعي قال شيخ الاسلام زكر بالآنها بإنت بالوفاة والقريب تسقط نفقته بها ونفقتها اغما وجبت للعمل وانمالم تسقط فيمالو توفى بعدبينوته الانها وجبت قبل الوفاة فاعتبر بقاؤها في الدواملا نه اقوى من الابتداء (قط)عن حابربن عبدالله ﴿ (ليس للدس) بفتح الدال (دواءالا القضاء) أي آداؤه لصاحبه (والوفاء بجميعه والحدد) أي الثناءع لي رب الدين (خط) عن ابن عمرة (ايس للفاسق) المتجاهر (غيمة) فيما تجاهريه (طب)عن معاوية بنحيده و (ليس للقاتل من الميراث شئ) قال المناوى لإنه لوورث لقتل نعض الاشرارمورثه (هق)عن ابن عمروبن العاص واسناده حسن و (ليس للقاتل شئ) من تركة المقتول (وان لم يكن له وارث )خاص (فوارثه أقرب الناس اليه ) قال المناوى أى من ذوى الارحام وظاهر الحديث ان ذوى الارحام تقدّم على بيت المال وهومذهب الحنفية (ولايرث القاتل) ولوبحق من المقتول (شيئا) والظاهران التكرير لمزيد المَّا كيد(د)عنابن عروين العاص واسـناده حسن ﴿ (لَيس للرأَهُ إِنَّ تَنْتُمُكُ شَيًّا مِن مالها الاباذن روجها) قال المناوى قامه عند مخرجه الطبراني اذاملك عصمتها وبهذا قالمالك وخالف الشافعي (طب) عن وائلة بن الاسقع (ليس للرأة ان تنطلق للج الاباذنِزوجها) وانكانت حمة الفرض عند دالشافي (ولا يحل للرأة ان تسافر ثلاث لمال الاومعها ذو محرم) بسكون الحاءاي محرم عليه نكاحها وفي نسخة ذورحمراء يدل الميم (هق) عن ان عمر بن الخطاب (ليس للنساء في الجنازة نصيب) مع وجود

الرحال فان فقيد الرحال وجب عليهن التجهيز (طب)عن استعباس و(اليس النس نصد في الخروج) من يوتهن (الامضطرة ليس لها عادم الافي العيد س الاضعى والفطر وانس في نصيف الطرق الا الحواشي) أي جوان الطريق دون وسطه والمقصود ث على انعزالهن عن الرحال فلو كان الطريق خالسافلا حرب (طب)عن استعر «(ايس للنساءوسط الطريق) لما يخشى من مخالطتهن الرحال من الفتنة عليهن أوبن (هب)عن ان عرون حاس قال الشيز شدة المم (د)عن أبي هريرة و (ليس للنساء سلام) على الرحال الاحانب ال عرم عليهن السلام والردعليهم (ولاعليهن سلام) من الرَّجال الاحانب ل يكرَّه سدلامهم وردَّهم عليهن (حل) عن عطاء الخراساني مرسلازليس للولى مع الثيب أمر) ظاهرة انهاتروج نفسها وجلد الشافعي على احمارها على النكاح جعابين الاحاديث (واليتية) قال المناوى بعنى البكر السالغ كافسره خرالايم أحق بقسها من وليها والمكردسة أمرالخ (تسمة أمروصمتها اقرارها) أي وسكوتها قائم مقام اذنها - (دن) عن ان عباس وهو حديث صحيح يزالس لابن آدم حق فماسوى هـنه الخصال قال المناوى ارادبا كون مايستعقم الانسان لأفتقاره المه وتوقف عيشه علمه (بيت يسكنه وتوب يواري عورته وجلف الخبر) بمسر الجيم وسكون اللام اىكسرة خبزةال في النهاية الجلف الخبروحدد ولا ادم مقه وقيدل الخد بزالغليظ الميابس ويروى بفتح اللام جمع جلفة وهي الصسرة من الخيز وقال الهروى الحلف هاهناا اظرف ريدما يتركب قيمه الخرز فتلنيص انه يروى بسكون اللام وفقها وماقاله الهروى بسكون اللام وهوالوعاء الذى يتركب فيسه انخبيز (والماءاي شربة ماء (ت ك)عن عمَّان بن عفان واسناده صحيح واليس لاحد على احد قصل الابالدين اوعل صاعي قال تعالى ان أكرم عند الله اتقا كم فلا يندى لاحد احمقار احدفقد مكون المحتقر اطهرقلما وازكى عملا حسب الرجل ان يكون فاحشابذ باعيلا حِماناً) اى يكفيه من الشرواكرمان من الحير كويه متصفا بذلك (هب) عن عقبة ان عامرةال العلقمي بحسانيه علامة الصحة " (أيس لقاتل ميرات) لمساتقدم قال الرافعي عكن انبرث المقتول من القاتل بان جرح مورثه ثم مات قبل ان عوت المحروح بتلك الجراحة (ه) عن رجل صابئ قال العلقمي مجانه علامة الحسن و (لسن لقاتل وصية) فلاتصع ومحله أذااوصي لمن يقتله أويقتل غيره لانها معصية امالوا وصي لرجل فقتله فهي صحيحة وتصع الوصيية ابكافرو لوحربيا ومرتدا يخلاف مالواوصي لمن برنداويجارب لمامر (هق)عن على و(ليسليوم فضل على يوم في العمادة الاشهر رمصان ويوم عاشوراء) فله فصل على غديره من النفل الاماخص بدليل (طبهب)عن اس عناس و (ايس لي آن ادخل يتمامزوقا)أى مزينا منقوشاقال المناوى سيبدان رجلاضاف عليا فصنعاه طعامافقالت فاطمة لودعوت رسول اللهصلى الله عليه وسلم فأكل معنافعا ففرفع بديه على عضادتي الماس فرأى القرام قد ضرب في ناحية الديث فرجع فذكره (حمطب)عن

نة مولى الصطفى واستناده حست «(ليسمن البر) بالكسراى ليس من العمادة (الصمام في السفر) أي الصيام الذي يؤدى الى اجهاد النفس واضرارها يقربنة الحال لالةاأسياق فانهصلي الله عليه وسلم رأى رجلاطلل عليه فقال ماهد ذاقالواصائم فذكره قال العلقمي يحوزأن يصحون الني صلى الله عليه وسلم تكلم بذلك لمن هذه لغته أوتكونهذه الخة الراوى التى لاينطق نغيرها لاأن الني صلى ألله عليه وسلم ابدل اللام مماقال الازهرى والوجهان لاتثبت الالف في الكثابة لانهامي جعلت كالألف واللام فظاهركلامهان النسخة التي شرح عليها اليس من اميرامصيل في امسفر (حمق دن) عرب حار سعد الله (عن اس عر) بن الخطاب قال المؤلف متواتر السرمن الحنة في الأرض شئ الأثلاثة الشياء غُرس العجوة وأنجر ) الاسود (وآواق) جمع اوقية (تنزل فى الغرات كل يوم يركة من انجنة ) قال المناوى ولم يردنظ يرذلك فى غديره من الانهار (خط)عن أبي هريرة واسناده ضعيف ﴿ (ليس من الصاوات صلاة أفضل من صلاة الفير وماكمة قفي الجماعة) فاكدالجماعات بعدالجمعة الجماعة في صحها تم صم غمرها تماأءشاء ثمالعصر شمالظهر شالمغرب وأفضل الصلوات العضر ثمالم بعرثم العشاء ثم الظهر تَمْ للفرب (وما أحسب من شهدها منه كم الا مغفوراله) قال المناوى أى الصغائر على قهاس نظائره (الحكم (طب) عن أبي عبيدة بن الجراح واسناده حسين « (ليس من المروة) بضم الميم الربع على الاخوان) قال المناوى في الدين والمرادمن بينك ومند صداقة منهام فينبغي للتاجرونحوه اذاا شترى منهصديقه شيئاان يعطيه برأس ماله فانه من مكارم الاخلاق اه وقال العلقمي المزوة آداب نفسانية تجل مراعاته الانسان على الوقوف عند محاسن الاخلاق وجهيل العادات (ابن عساكرعن ان عمرو) بن العياص وهوحديث منكرة (اليس من اخلاق المؤمن التملق) قال المناوي اي الزيادة في التودّد فوق ماينبني ليستخرج من الانسان مراده (ولا الحسد الآفي طلب العلم) قال المناوى فينيني للتعلم المقلق لينصحه في تعليه وينبغي لهاذاراى من فضل عليمه في العمان يويخ موعلهاعلى الجدفي الطلب ليصيرمنه له (هب)عن معاذبن جبل واليس من رجل) بزبادة من (ادعى) بالتشديداى انتسب (لغيرابيه) واتخذه ابا (وهويعلم) اى بعلم انه غيرابيه (اللاكفر)قال العلقمي في رواية الاكفريانة وعليها فالمراد من استحل ذلكُ مع عله بالتعريم وعلى عدمها فالمراد كفرالنعمة اذظاهراللفظ غيرمراد واغا اوردعل سبيل التغليط لزجرفاعل ذلك كإيقول الرجل لابنه لست منى اوالمرادباطلاق الكفران فاعله فعل فعلا شبيها بفعل اهل الكفر (ومن أدعى ماليس له فليس منا) قال العلقمي قال النووي قال العلماء ليس على هديت وجيل طريقتنا (وليتسوأ مقعده من النار) قال العلمي اى ليتخذمنزلا من الناروه وأمادعا واما خبر عمني الامروم عناه هـ ذاجزاؤه انجوزى وقديعنى عنه وقديتوب فيسقط عندر ومن دعارجلا بالكفراوقال عدوالله

وليس كذلك الإحارعليه) بحاوراءمهملتين أى رجع ذلك القول على القائل قال المناوى فاذاقال المسلميا كافريلا تأويل كفرفان ارادكغر النعهة فلا (ولايرمى رجل رجلابالفسق ولا يرميه بالكفرالااريدت)اى رجعت (عليه) تلك الكلمة التي رماه بها (انليكن صاحبه كذلك) قال العلقمي وهذا يقتضي انمن قال لا خرانت فاسق او قال له انت كافرفان كان ايس كاقال كأن هوالمستحق للوصف المذكوروانه اذا كان كا قال لم يرجع عليه شئ الكونه صدق فياقال ولا يلزم من كونه لا يصير بذلك فاسقاولا كافراآن لاتكون آغافه صورة قوله له أنت فاسق بل في هذه الصورة تفصيل ان قصد نصحه اونصم غيره ببيان حاله حاز وان قصدتعميره وشهرته بذلك ومحض اذاه لم يحزلانه مأمور بالسترعلمه وتعلمه وموعظته باكسنى فهاامكنه ذلك بالرفق لايحوزله أن بقوله بالعنف لانه قديكون سبسالاغرائه واصراره على ذلك الفعل كأفي طمع كثمر من النياس من الا نفة لاسما ان كان الا مردون المأمور في المنزلة وفي الحدديث تحريم الانتفاءمن النسب المعروف والادعاءالي غيره وفيه جوازاطلاق الكفرعلي المعياصي لقصد الزجر (حمق)عن الى ذريز (ليسمن عبدية وللااله الاالله مائة مرة الابعثه الله ومالقيامة ووجهه كالقرليلة المدرولم يرفع لاحديومتذعل أفضل من عله الامر. قال منلقوله أوزاد علية والالناوي وفائدة لااله الاالله لا نحصى منها حصول الهيمة للداوم عليها (طب)عن الدرداء واليسمن على يوم الاوهو يختم عليه فاذامر ض المؤمن قالت الملائكة باربناء بدك فلان قد حبسته )أي منعته من على الطاعة بالمرض (فيقول الرب اختمواله على منه ل عمله حتى يبراً) من مرضه (أو يموت) وهدذا في مرض لس سيمه معصية كان مرض من كثرة شرب الخر (حمطبك)عن عقبة بالقاف ان عامرقال له صحیح ورده الذهبی مناوی و (لیس من غریم پرجع من عند غریمه راضها) عنه (الاصلت عليه دواب الارض) أي دعت له بالمغفرة (ونون المعار) أي حيتانها ولا) من (غريم يلوى غريم) أى عطاد بعقه (وهو يقدر) على وفائه (الاكتسالله) تعالى (عليه) أى قدراو أمر الملائكة ان تكتب (في كل يوم وليلة الما) حتى يوفيه حقه (هِم)عن خولة بنت قيس (امرأة حرة )بن عبد المطلب وليس من ليلذ الأواليور) أَى الملح (يشرف فيها) أى يطلع (ثلاث مرات يسدة أذن الله تعالى ان ينغضم ) ما كخاء لمجمة أى ينفتح ويتسع (عليكم فيكفه الله) تعالى عنكم فاشكر واهذه النعمة (حم)عن عربن الخطابة (ليسمنا)أي من أهل سنتنا (من انتهت) أي أخد مال الغيرقهرا جهرا(اوسلب) انسانامعموما ثبابه (أوأشاربالسلب (طبك) عن ابن عباس يس منامن تشبه بالرجال من النساء) أي ليس منانساء تشبهن بالرجال (ولامن مه بالتساء من الرجال) أى وليس منارجال تشبه وابالنساء قال المناوى اى لا يفعل اكمن هومن اشياعنا المقتفين لا تاريا (حم)عن ابن عروبن العاص ماسنادحسن

مر، تشمه بغيرنا) فيماسيأتي (لاتشبهوا) بحذف احدى المتاءين تخفيفا بالمهودولا بالنصارى قان تسلم اليهودالاشارة بالاصابع وتسلم النصارى الاشاره مَالَاكُفَ)قال المناوى فيكره تنزيهاالاشارةبالسلامكماصر سه النووي لهذا د،ثأه وقال الرملي في شرح الزيدوالا شيارة به بلالفظ خلاف الآولي ولا يحب لهي ردُّ واكتمع بنها وبين اللفظ افضل(ت)عن ان عمر وين العباص قال ت اسنا ده ضعيف « (لدس منامن نطير ولامن تطيرله) بالبناء لافعول (أوتكهن اوتكهن له أوسخر اسخرله) النذلكمن فعل اتجاهلية (طب)عن عمران بن حصين وليس منامن حلف الامانة) قال المناوي فانهمن ديدن اهل ألكماب ولعله كاقال الميضاوي اراديه الوعيد عاله فانه حلف بغيرالله ولا يتعلق به كفارة (ومن خبب بعجمة وموحد تين اى خدع وافسد (على امرى زوجته أو مهاو كه فليسمنا) فهومن الكبائر (حمحبك عن بريدة وهو جديث صحيره (ليسمنامن خبب امراة على زوجها) اى افسدها عليه (اوافسد عمدا علىسيدة (دك)عنابي هريرة وليسمنامن خصى)اى سلخصية غيره (اواختصى) سلِّخصِّية نَفْسهاى ليْس فاعـل ذلك ممن يهتدى بهدينا فانه في الا تدمى حرام شـدرَّد التحريم (ولكن) اذااردت تسكين شهوة المجماع (صم) اى اكترالصوم (و وفرشعر حسدك المرادشعرعانتك فان ذلك يضعف الشهوة قال المناوى قاله لعممان منطعون لماقال له اني رحل شبق فأذن لي في الاختصار طب)عن ابن عباس واسناده حسر. « (لسر منامن دعى الى عصيمة) قال المناوى اي من يدعوالناس الى الاجتماع الى عصسة وهي معاونة الظلم اتنهى وقال في النهاية العصبي هوالذي يغضب لعصبته يحسامي عنهم فالعصى من يعين قومه على الظم والعصبة ألاقارب من جهة الاب والتعصيد لحاماة والمدافعة (وليس منامن قاتل على عصبية وليس منامن مات على عصبية أى على هذه الحالة ولم يتب منها (د)عن جميرين مطعم قال الشيخ حديث صحيم «(لدس منامن سلق ) بالقاف أى رفع صوته في المصيبة بالبكاء والنوح (ولامن حلق) شعره في المصيبة (ولا من خرق) ثويه جزعا (ن) عن أبي موسى الاشعرى واسناه صحيح \* (ليس منامن على بسنة غمرنا) كن عدل عن السنة المحمدية الى ترهب أهل الدبور (قر) عن اسْ عباس واسمناده ضعيف ﴿ (ليسمنامن عش) الغشضد النصم قال في المصماح غشه غشامن بات قتل والاسم غش بالكسراى لا ينصعه وزين له غير المصلحة (حمدهك عن أبي هريرة قال الشيخ حديث صحيح و (ليس منامن غشمسلما اوضره) الضرضد النفع (أوماكره) أى عادعه (الرافعي) شيخ الشافعية (عن على) أمير المؤمنين قال الشيخ حديث حسن لغيره = (ليسمنامن لطم الخدود) عندا لمصيمة أى ليس من اهل سنتنا وطر يقتاوليس المرادبه اخراجه من الذبن واكن فائدة افراده بهذا اللفظ المسالعة والردع عن الوقوع في مثل ذلك كما يقول الرجل لولده عندمعا تبته لست منك ولسد

لى طريقتى وقيل المعنى ليس على ديننا الكامل وكان السبب في ذلك ماتضمنه ذلك من عدم الرضا بالقضاء وخص الخدبذلك اكونه الفالب في ذلك والا م ب مقتة المدن داخل في ذلك (وشق الجيوب) جمع جيب من جابداى قطعه قال الى وغود الذين حابوا العضر بالوادوهوما يفتحمن الموب ليدخل فيه الراس للبسه وجع الخدود واتجيوب وانلم يكن للانسان الاخدان وجيب واحدياعتبارارادة الجم للتفليظ (ودعابد عوى اتجاهلية) وهي زمن الفترة قبل الاسد نعروا كهفاه واجيلاه واسنداه (حمقتنه)عن ابن مسعودة (ليس منامن لم يتغر بالقرآن) أىلم يحسدن صوده به (خ)عن أبي هريرة (حمد حب ك)عن سعدين الى وقاص (د)عن الى لما به تن عبد المنذرواسعه بشير (ك) عن ابن عباس وعن عاتشة ية (ليس منامن لميرحم صغيرنا) قال العلق مي يعني الصغير من المسلين بالشفقة عليه والاحسان اليه ومداعبته (ويوقر كبيرنا) سيأتى الكلام عليه (ت)عن أنس قال الشيخ حديث صحيح واليس منامن لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كميرنا) عمايستعقه من المعظيم والتبجيل وهومعني ترقيره (حمتك)عن ابن عرقال الشيخ حديث صحيم » (السرمنامن لم يرحم صفيرنا ويوقر كبيرنا ويأمربالمعروف وينهى عن المنكر) بشرطه وفيهاتبات وفالعازم عالمازم وهولغة (حمت)عن ابن عباس واسناده حسر، بس منامن لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا و يعرف لعا لمناحقه) قال المناوى وذلك بمعرفة حق العلم بأن يعرف حقه عارفع ألله من قدره ناندقال يرفع الله الذس آمنوا عرفال والذين أوتوا العلم فاحترام العلماء ورعاية حقوقهم توفيق وهداية واهيال ذاك خذلان وعقوق وخسران (حمك)عن عبادة بن الصامت واسماده حسان وليس منامن لم يرحم صغيرنا ولم يعرف حق كبيرنا وليس منامن غشنا ولايكون) العبد (مؤملا) ملا (حتى يحس للؤمنين ما يحب لنفسه) من الخير (طب) عن ضميرة بالتصغير ناده حسن (ليس منامن وسع الله عليه ثم قتر على عياله) أي ضيق وقلل ولم ينفق اوسمالله تغالى عليه (فر)عن جبير بن مطعم واسنا ده ضعيف زليس منا من وطئ حبلي قال المناوي أي من السبا ما فليس المراد النهي عن وطء حليلته الحامل كأوهم فاذاوقهت المسبية فيسهم رجل من ألغنية حرم عليه وطؤها قبل استبرائها دون بقية الاستمتاع وفارقت المسيية غيرها نمن عدث ملنكها بغيرسي حيث يحرم الاستمتاع بهاقبل استبراتها بان غايتهاان تكون مستولدة حربي وذلك لاعنع الملك وأغاحرم وطئهاصانة لمائه لذلايختلط عاء حرى لا محرمة ماء الحربي (طب)عن ابن عماس واسناده حسن و(ليسمنكم رجل الآوأنا) وفي سعة الأأناباسقاط الواو (عسك بحيزته) بما أمرت به ونهيث عنه مخافة (ان يقع في الناد (طب) سي سبرة بن جندب واستناده حسن و (ایسمنی) أي ليس متعلايي زالاعالم) بالعلم الشري ألنافع

اومتعلملذلك ان التحار (فر)عن ابن عمر بن الخطاب وفيه مجهول \* (ليس مني ذو مدولا نُهمة ) نقل الكلام بن الناس على وجه الافساد (ولا كهانة ) الكاهن الذي منه مالمغممات (ولاانامنه)قال المناوى تمامه عند مخرجه ثم تلارسول الله صلى الله علمه وسلموالذن يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغيرما كنسبوا الآية (طب)عن عمد دالله ان بسر بضم الموحدة وسكون المهملة قال الشيح حديث حسن و (ليس يتحسراهـ ل انجنة على شئ ممافاتهم في الدنيا (الاعلى ساعة مرتبهم لم يذكروا الله عزوجل فيها) اى على نواب الذكر الذي فاتهم في تلك الساعة (طبهب)عن معاذين جمل واسناده حسن ﴿ (ليست السنة) بفتح السين الجدب والقعط ومنه قوله تعلى واقد أخذناآل فرعون بالسنين (بان لا يقطروا) اي عدم المطرفالما ورائدة (ولكن السنة) حقيقة (ان عطروا وعطروا أى عطروا المرة بعد الاخرى مطراكثير الولا تنبت الارض شيئا الشافعي مم)عن الى هريرة ﴿ ليسوقن رجل من قعطان الناس بعصاً) قال الشيخ هو كنا بة عُن الدرعن الدس ويلتق مع ابن مريم عليه الصلاة والسلام بعد ما لهدي آه وقال المناوي يعمني انّ ذلك من أشراط الساعة (طب)عن ان عمر قال الشيخ حدرث صحيم والبشترك الامرللاباحة (النفر) بفتح النون والفاء (في الهدي) فتجزى البقرة والمدنة عن حابر بن عبد الله قال الشيخ حديث صحيح و (ليشربن أناس) قال المناوى في رواية نأس (من امتى الخريسمونه ابغير اسمها) قال العلقمي قال في النهامة نهم يشربون النبيد ذالمسكر المطبوخ ويسمونها طلاتحرحا ان يسمونه خراقال المناوى وذلك لا يغمن عنهم من الحق شيئاقال ان العربي والذى انذر بهم هم الحنفية حمد) عن الى مالك الاشعرى واسمناده صحيح بد (ليشربن اناس من امتى الخريسمونها بغراسمها ويضرب على رؤسهم بالمعازف قال في النهاية العزف اللعب المعازف وهم الدقوف وغبرها مسايضرب وقيل انكل لعب عزف وقال الجوهسرى المعازف الملاهي تال في المصماح الواحد عزف مثل فلس على غير قياس (والقيمات) أي الاماء ماكة اللهووالغناء (اولمَّكَ يَحْسَفَ اللَّه بهم الأرض ويجعل منهم قردة وخنازير) قال المناوى اوخدرقال ابن العربي يحتمل ان المسخ حقمقة كما وقع في الامم الماضحة اوهو كناية عن تبدل اخلاقهم (حب طبهب) عنه آي عن ابي مالك واسماده صحيح <u>\* (ليصلى الرجل في المسجد الذي يليم ) اي بقريه (ولا يتبع المساجد) قال المناوي أ</u> اىلايصلى فى هذامرة وهذامرة على وجهالتنقل في افانه خلاف الاولى (طب) عن ان عمرياسنادحسن (ليصل احدكم نشاطه) قال العلقمي بفتح النون اي مدة نشاطه يخذاز كريااي حين طابت نفسه للحمل قال في القاموس نشط كسمع نشاطا بالقتم فهوتاشط ونشيط اي طابت نفسه للعمل وفي نسنحة بنشاط اي متلبسابه (فآذا كسل) اوفتر) بفتح المثناة الفوقية يمعني كسل (فليقعد) أي ذاذا فترفي اثناء قيامه

فليتم صلاته قاعدااواذافتر بعدفراغ بعض تسليماته فليأث عابق من نوافارقاء اوقليترك حتى عدث لدنشاط اخذامن حديث انس السابق أذانعس احدكم في الصلاة فلينم حتى يعلما يقرأ وسيمه كإفى البخارى عن انس قال دخل الذي صلى الله عليه وسل فاذاحبل ممدودين الساريتين فقال ماهدذا الحبل قالواهدذا خبل لزينب فاذافترت تعلقت يدفقال لاحلوه ليصل فذكره قوله دخل الني صلى للمعليه وسلم زادمسلم في روايته المسجدة وله بن الساريتين اى اللتين في حانف المسجدة وله قالواه ذا حبل لزين قال شيفنا بنت جشولابي داود كهنة بنت جشولابن خزية لميونة بنت الحارث (حمق دن م)عن انس (ليضع احدكم) اذاارادان يصلى (بين بديه) اى امامه (مثل مؤخرة) يضم الميم وسكون المفرزة وكسرا الجمه افصح من فقاله مزة والخاء المشددة العود الذي في آخر (الرحل) بعاءمهماة يستنداليه الراكب (ولايضره) في كال صلاته وقال المناوى في صحتها ذافعل ذلك (مآمر بين بديه) أي امامه بينه و بين سترته فلا يقطع الصلاة مامرين يدى المصلى من امرأة اوجار اوكاب ولواسود خلافالا جد (الطيالسي) ابوداود (حت) عن طلحة من عبد الله و (لمعزى المسلمن) اللامموطئة للقسم (في مصابيهم المصيمة بي) قال المناوى فانهااعظم المصائب لانقطاع الوحى وفقد نووالنبرة وله ذاقال انس مانفضنا الدينا من دفنه صلى الله عليه وسلم حتى اظلت قلوبنا (ابن المبارك) في الزهد (عن القاسم) عن ابن مجد (مرسدلا) و (ليغسد لمومّاكم) ايم المؤمنون (المأمونون) قُال الدميري قال في شرح المهذب رواه المصنف بأسنا دضعيف غير أن حكمه مويد فالمستجت ان يكون الغاسل آميذا ان رأى خيراذ كره وان رأى غيره ستره الالمضلحة دىن ونحوذلك فاذاكان الميت مبتدعا يظهر المدعة فيظهر ماراى لينزجر بذلك الناس وكذلك انراى ظالمامتحاهرابظله (٥)عن انعربن الخطاب باسه نادضعيف (ليغشين)لام قسم (امتى من بعدى) اى بعدموتى اى يغطيهم و يحيط بهم (فتن كقطع اللهل المظلم يصبح الرجل فيهمؤهمنا وعسى كافرانيبيع اقوام دينهم بعرض من الدنياةليل وذلك من الاشراط (ك)عن ابن عمروهو حديث صحيح و(ليفرن الناس من الدحال) عندخروجه في آخرالزمان (في أنجبال) قال المناوى تمامه قالت ام شريك مارسول الله فاين العرب يومبدذقال هم قليل (حممت)عن امشريك العمامرية والدوسية <u>\*(ليقتلن عسى بن مريم الدحال بماب لذ) بضم اللام وتشديد الدال المهم التنوين</u> دينة من مدائن الشام معروفة (حم)عن مجعع) قال الشيخ بضم الميم الاولى وتشديد الثانية (ابنجارية)الانصارى قال الشيخ حديت صحيح (المقرأن) بالمناء على الفتم (القرآن ناس من امتى عرقون من الاسلام) اى مجوزونه و يخرقونه و ينفدونه (كاعرق السهم من الرمية) أى كايخرق السهم المرمى به ويخرح منه والرميدة بكسرالمير وشدة المثنأة التحتية الصيدالذى ترميه فتصيبه وينفذفيه سرمك قال المناوى والمراديخرجون من الدىن بغتة كغروج السهم اذارماه رام فاصاب مارماه وهؤلاءهم الحرورية (حمه) عن اس عباس واسناده صحيح (ليقل احدكم) ندبام قوك دا (حين يريد أن ينام) بعد اضطعاع في الفراش (آمنت بالله وكفرت بالطاغوت وعد الله حق وصدة المرسلون اللهم اني اعوذيك من طوارق هذا الليل الاطارقا يطرق بخير) ثم يقرأ الكافرون وينا. على خامّة الطب)عن إلى مالك الاشعرى واستناده ضعيف وليقم الاعراب في الصلاة (خلف المهاجر بن والانصارليقتدواجهم في الصلاة) اى ليفعلوا كفعلهم لانهم اوثق واعرفُ واضبط والأعراب لا يم تـ دون الى الاحكام الابواسطتي-م (طب) عن سمرة من جندب واسناده حسن \* (ليكم الرجل منكم) من الدنيا (كزاد الراك) اىلىقلل من الدنياويقتصرعلى قدرمايكفيه على وجه الكفاف كان ألراكب، قصيد التخفيف ويقتصرفي حل الزادعلي ماييلغه المقصدقال المناوي والماعثء بي ذلك قصه الامل اه قال العلقمي قال الدميري روى الطبراني في معجمه الاوسط من حـــد,ث أبي ذران النبي صلى الله عليه وسلم قال من اصبح والدنيا اكثرهمه فليس من الله والزم قلبه اربع خصال هما لا ينقطع عنه ابداوشغلالا يفرغ منه ابداوفقر الايبلغ غناه ابدا واملالاير الغمنتهاه ابدا (هحب)عن سلمان الفارسي قال الشيخ حدريث صحيح ﴿ (ليكف احد كممن الدنيا خادم ومركب بفتح الكاف قال المناوى لان التوسع في نعيه الوجب الركون المهاوالانهاك في لذاتها يعنى وليست داراقامة وحق على كلمسافران لأيحمل الابقدر ذاده في سفره (حمن) والضياعين بريدة تصغير بردة قال الشيخ حديث صحيم يرليكون في هذه الامة خسف وقذف ومسخ وذلك اذاشر بواانخر واتخذواالقينات)اى المغنيات (وضر بوابالمعازف)قيل اداكمقيقة وقيل ارادمسن القداوب (ابن ابي الدنيا) في كاب (ذم الملاهي عن انس) بن مالك قال الشديخ حديث حسن لغيره \* (ليكونن من) وفي نسخة في (ولد) قال المناوى بضم فسكون (العماس) اس عيد اللطائ (ماوك ياون امرامتي) يعني الخلافة (يعزالله تعالى بهم الدسن) وهذامن معزاته فانه اخمار عن غيب وقع (قط) في الافراد عن حابر وهو حديث ضعيف «(ليلة الجمعة ويوم الجمعة اربع وعشرون ساعة لله تعالى فى كل ساعة منها سما تقالف عتدة من الذاركلهم قداسة وجمواالنار)أى نارالتطهير (الخليلي) في مشديخته (عن انس) ان مالك قال الشيخ حديث ضعيف منجبر (ليلة القدرايلة سبع وعشرين) من رمضان قال المناوى وبه قال جهور المحابة والتابعين وكان ابي بن كعب يحلف عليه (د) عن معاوية الخليفة واسمناده صحيح ﴿ المِلة القدرامِلة اربع وعشرين ] قال المناوى اخذبه روايه بلال وحكى عن ابن عباس والحسن وقتادة (حم) عن بلال المؤذن (الطيالسي) ابوداود (عن ابي سعيد) واسناده حسن واليلة القدر في العشر الاواحر) من رمضان في (اكامسة اوالثالثة)منه (حم)عن معاذبن جبل واسناده صحيح و المالة القدرليلة

مابعة اوتاسعة وعشرين) وعليه جع (ان الملآئد كمة ثلث الليلة) يكونون (في الارض كثرمن عددا كمصى) يحضرون محالس الذكرويسة غفرون الؤمذين ويؤمنون على دعائهم فاذاطلع الفجر صعدوا (حم)عن ابي هريره قال الشيخ حديث صحيح \* (ايرات القدر ليلة بلجة) قال المناوي اى مشرقة نيرة (لا حارة ولا باردة) أى معتدلة (ولا سعاب فيه-ولامطرولاريح)اى شديدة (ولايرمى فيها بنجم ومن علمة يومها تطلع الشمس ولاشعاع) لها قال المناوى قيل معناه ان الملائكة اكثرة اختلافها في ايمام اوزولها الى الارض وصعودها تستر باجنحتها واجسامها اللطيفة ضوء الشمس (طب)عن واثلة ان الاسقع قال العلقمي بحانبه علامة اكسن و (لملة القدراي لقسمحة طلقة) اىسهلة طيمة (الاعارة والاباردة تصبح الشمس صحبها ضعيفة )اى ضعيفة الضوء (حراء)اى شديدة الجرة الطيالسي (هب)عن ابن عباس قال العلقمي بجانبه علمة الحسن »(املة اسرى بى) من المسعد الحرام الى المسعد الاقصى (مامررت على ملاء) أى جاعة من الملائد كمة الأأمروني ما مجامة) لكونها موافقة لا رض الجازوليلة يحتمل انهامبتدا والرابط محذوف اىمامروت فيهاو يحته لانه ظرف لمروت الكن يردعليه أن مابعدما النافية لا يعمل فيما قبلها (طب)عن ابن عباس والملني بكسر اللامين وخفة النون من غيرياء قبل النون وباثبا نهامع شدة النون على التوكيد والبناء على الفتج والجازم لا يؤثر في المبنى وقول الطيبي من حق هذا اللفظ أن تُعذَّف منه الماء لانه عملي صيغة الأمروقد وجدباتبات الياء وسكونها فيسائركتب اكديث والظاهرانه غلط غيرمسلم الاان تبتت الرواية بسكونها اى ليدن منى (منكم اولوا الاحلام والنهي) بضم النون قال العلقمي قال ابن سيدالناس الاحلام والنهي بمعنى واحدوهي العقول وقال بعضهم المرادبأولي الاحلام البالغون وبأولى النهي العقلاء وقال في النهاية اى ذووالالماب واحدها حلم بالكسركانه من الحلم بمعنى الاناءة والتثبت في الاموروذلك من شعار العقلاء والنهى هي العقول واحدها نهدة بالضمسميت بذلك لانهاتنهي صاحبها عن القبيح رثم الذين يلونهم) اي يقربون منهم في هذا الوصف كالمراهقين (بُم الذين يلونهم) كالصبيان الميزين قال احدابنافان كثر المصلون فانكان من كل جنس جاعة فالرحال مقد قدمون افضلهم مم الصبيان لانهم من جنس الرجال ثما كخنا ثالاحتمال ذكورتهم ثم النساء آكن لا يعوّل ضبيان حضروا اولالرحال حضروا تأنيا لانهممن جنسهم بخلاف الخناثا والنساء ولان الصبيان سبقواالى مكان اح فاستعقوه فان نقص صف الرحال كربالصبيان (ولا تختلفوا فتختلف) بالنصب (قلوبكم) قال العلقمي قال في النهاية الحاذاتفدّم بعضهم على بعض في الصفوف تنافرت قلوبهم ونشأبينهم الخلف اه والمراد تختلف عن التوادد والالفة الى التماغض والعداوة (واياكم وهيشات) بفتح الماء وسكون التحتية واعجام الشين (الاسواق) اى اختلاطها والمنازعة والخصومات واللغط فيها والفتن التي تقع فيها وارتفاع الاصوات

مع)عن ابن مسعود البدري و (لملني منكم) اهل الفضل (الذبن يأخذون عني) احكام الصلاة لملغوها الامة (ك)عنابن مسعود بأسناد صحيم (ليه مسخن قوم) من امتى وهم على اريكتهم الاريكة السريراى على سروهم (قردة وخنازير بشرمهم) اى بسبب شربهم الخر (وضربهم بالبرابط) جعير بط قال في النهاية هوملها ة تشده العودوهو فارسي معرب واصله بربت لان الضارب به يضعه على صدره واسم الصدر بت (واتخاذهم القينات) جع قينة قال المناوى قال ابن القيم انما مسخوا قردة لمشابحتهم لهم في الباطن والظاهر مرتبط به أتمارتباط وعقوبة الرب عارية على وفق حكمته (ابن أبي الدنما في ذم الملاهي عن الغازاين ربيعة مرسلاء (لينتهين اقوام) قال المناوى اجم خوف كسرقلب من بعينه لان النصيحة في الملا وضيعة (عن ودعهم) أى تركهم (الجعات) قال العلقمي قال شيخنا قال عياض والقرطى قال شمس زعت النحاة ان العرب اما توامصدر يدع وماضيه والني صلى الله عليه وسلم أفصح قال القرطبي وقد قرأ ابن أبي عيلة ما ودعك ربك يخففا أى ماتركك قال والاكتر في الكلام ماذكره شمس عن النحو من اه وأماما لتشديد فقال البيضاوى ماقطعك قطع المودع وقال عياض في مواضع آخر النحاة يذكرون ان أتي منه ماض أومصدرقالوا والماحاء منه المستقبل والامرلاغير وقدحاء الماضي وكلماقدموا لانفسهم يه أكثر نفعا من الذي ودعوا المتشعري عرب خلملي ماالذي الله في الحب حتى ودعه وقال ان الاثهر في النهاية النحاة يقولون ان العرب اما تؤاماضي يدع ومصدره واستخذوا عنه بترك والنيى صلى الله عليه وسلم افسم وانما يجل قولهم على قلة استعماله فهوشاذ فى الأستعمال صحيح فى القياس وقال التوريشي لأعـ برة بما قال النحاة فان قول الذي أ صلى الله عليه وسلم هوا محجة القاضية على كل ذى فصاحة (أوليختمن الله على قلوم-م) قال المناوى أى يطبع عليهاو يغطيها بالرين كناية عن اعدام اللطف واسباب أثخه فانتركها يجلب الرس عملى القلب وذلك بحرالى الغفلة كاقال (تم ليكون من الغافلين معنى الترديدان احدالامرين كاتن لامحالة أمناالانتهاء عن تركبها أوائختم فان اعتماد تركبها يزهد في الطاعة ويجرالي الغفلة (جممنه) عن ابن عبساس وابن عمرة (لينته ين أقوام برفعونانصارهماليالسماع في الصلاة اولا ترجع اليهم انصارهم) أى احد الامر من كائن أماالانتهاء أوخطف الادصار قال العلقمي قال النووى نقل الاجاع في النهي عن ذلك قِال القياضي عياض واختلفوافي كراهة رفع البصرالي السمياء في ّالدعاء في غير الصلاة فبكرهه جاعة وجوزه الاكثرون قلؤالان السماء قمئة الدعاع كان الكعبد قيلة المسلاة فلايكره رفع الابصاراليها كإلا يكره رفع الميد (حممده) عن حار بن سعرة والمنتهين اقوام عن رفعهم ابصارهم عند الدعاء في الصلاة الى لسمانا ولتخطف الصارهم) قال المناوى لأنذلك يوهم نسبة العلوالمكاني الى الله تعالى تم يحتمل كونها خطفة

ږي

٢٤

سية و يحده لكونها معنوية (من)عن الى هريرة و (لمنتهين رجال عن ترك) الصلاة في (الجماعة أولاحرقن بيوتهم) بالنارعقو بقلم قال المناوى وهذاهم به ولم بفعله فلا دلالة فيهعلى أن انجماعة فرض عين اوورد في قوم منا ففين يعنى يتخلفون ولا يصلون (٥)عن اسامة بن زيد ﴿ (لمنصر الرجل آخاه) في الدين (ظالم) كان (أومظلوماً) ثم ببن كيفية نصره بقوله (انكالمافلينهه)عن ظلمه فانه له نصرة وانكان مظ لوما فلينصره (حمق)عن جابرة (لينظرن احدكم) اى ليتأمل ويتدبر (ماالذي يتني) اى شتى على الله (فانه لا بدرى مايكت لهمن امنيته) اى تشهيه ولعل المراد الحث على طلب ما يتعلق بالا خرة (ت)عن أبي سلة واسناده حسن و المنقض الاسلام عروة عروة) قال المنارى وفي رواية عند مغرجه أجدعن أبي امامة بلفظ لينتقفن الاسلام عروة عروة كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليما (حم) عن فيروز الديلي \* (ليودن)أي يتني (أهل العافية) في الدنيا (يوم القيامة أن جلودهم قرضت بالمقاريض) تحسراعلى مافاتهم من المواب المعطى على البلاء كافاده قوله (ممايرون من تواب أهل الملاء) لانه تعالى طهرهم في الدنيا ورفع درجاتهم في الاسخرة (ت) والضياء عن جار واسناده حسن (ليودن رجل) يوم القيامة (انه خر) سقط (من عند دالثريا) أى النعم العالى المعروف (والله لم يل من امر الناس شيئًا) من الخلافة والامارة والقضاء (الحارث) ان أبي اسامة (ك) عن أبي هريرة و (ليهبطن عيسى بن مريم حكم) أي حاكما (واماما مقسطا)أىعدلاعكم بذه الشريعة (وليسلكن فعا)اى طريقا واسعا (حاجااومعتمرا ولبأتين قبرى حتى بسلم على ولاردن عليه) السلام قال المناوى وهو خليفة نبينا صلى الدعلية وسلم لكن لا يازم من ذلك عدم الا يحاء اليه كما توهمه العلامة التقتازاني فانسم فيريعته لايستلزمان لايوحى اليه (ك)عن ابي هريرة ولك) بفتح اللام وتشديد الماء اىمطل (الواجد)الغنى (يحل) بضم اوله (عرضه) قال العلقمي شكايته وقال المناوى يحل عرضه بأن يقول أه المدين انت ظالم انت مماطل ونحوه مماليس بقذف ولا فعش (وعقوبته) بأن يعزره القاضى عنى الاداء بنحو حبس (خمردن هك) عن عرو ابن الشريدعن ابيه والشريد) وهوحدديث صحيح والية لالمتين) إبالنصب وفقراللام والتشديدوا نخطاب لامسلة امرهاان يكون الخمارعلى وأسها وتحت منكها عطفة واحدةلاعطفتين حدراعن التشبه بالمتعممين قال الغلقمي قال شيخنا قال الخطابي يشبهان يكون اغماكره لهماان تلوى الخارع لى راسهالية بن لئلاتكون اذاتع صدت بخمارها صارت كالمتعمم من الرجال يلوى اكوارالهمامة عملي راسه وهذا على معنى نهيه النساءعن لباس الرجال وعن تشبههن بهم وقال في النهاية اى تلوى خارها على راسهامرة واحدة ولاتديره مرتهن لئلاتشف مالرجال اذااعتمواقلت ونصبه بفعل مقدردل عليه اكال اى احتمري أواجعليه اواللفظ اى الويه وسبيه كمافي الى داود

عن امسلة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختر فقال لية لاليتس (حمدك) عن المسلمة واللباس) اي الملبوس الحسن من ثياب وغيرها (يظهر الغني) بين الناس (والدهن)اى دهن شعر الراس واللعية (بذهب البؤس والاحسان الى الملوك بكت الله به العدو) اي بهينه ويذله ويخزيه (طس) عن عائشة به (اللبن) اي شريه في المنام فطرة) أي ندل على تمكن الايمان وحصول علم التوحيد فانه الفطرة التي فطر الله الخلق علمها (البزارعن أبي هربرة) واسناده حسن و (اللحدان والشق لغبرنا) قال العلقوم تقال أهل اللغة بقال محدث المهت والحدته لغتان وفي اللحد لغتان فتح اللام وضمهامعراسكان الحآءوه وآن يحفرفي حائط القهرمن اسفلهالي ناحية القيرلة قدرما يوضع المت فمهويستره وأصل الانحا دالميل وأجنع العلماءع لى ان الدفن في اللحد والشق حائزان لكن انكانت الارض صلمة لانفهارتراع افاللعدأ فضل وانكانت رخوة فالشق أفضل وهوان يحفرفي وسط القبرقدرما يسع الميت ويسقف علمه وسسمان النبي صلى لله عليه وسلم جلس على جانب قبرعندا رآدة الدفن فيه وقال الحدواولا تشقوا فان الليد فذكره (عن)عن ابن عباس واسناده ضعيف د (الليد دلنا) أي هوالذي نختاره ونؤثره بشرطه (والشق لغيرنا من أهل الكتاب) وفال المتولى اللعدافضل مطلفا لظاهر هذا الحديث وغبره (حم) عن جرير واسناده ضعيف ية (اللعم) مطبوعًا (بالبر) بالضمّ القمير (مرقة الانبياء) أي انهم كانوايكثرون عمل ذلك واكله (ابن البحار عن الحسين) ان على والذى تفوته صلاة العصر) بلاعذر (كانما وتر) بالبناء للفعول والنائب عن الفاعل ضمير في وترعائد الى الذى لانه يتعدى الى اثنين قال الله تعلى ولن يتركم اعمالكم (اهله وماله)قا النووى روى منصالا سمين ورفعها والنصب هوالصحيح المشهورالذي عليه الجمهور فن نصب جعله مقعولا ثانيا واضمرنائب الفاعل ومن رفع لم يضمر وجعل الأهل نائب الفاعل اى كانه نقصها وسلبها فصارو ترااى فردالااهل ولامال وقيل الرفع على البدل من الضمير والنصب على التمييز وقيل بنزع الخيافض وخص العصر لاجتماعملائكة الليل النهارفيها اولغيرذلك (قع)عن ابن عمرين الخطاب والذي لاينام حتى يوترحازم)اى ضابط راج العقل وهذافين لايثق بانتباهه فان وثق باننباهه آخرالليل فتأخيره افضل (حم)عن سعدبن ابي وقاص قال العلمي بجانبه علامة الصحة والذى عربين يدى الرجل) يعنى الانسان (وهويصلى عمدابتني يوم القيامة الهشجرة باسة كايراه من شدة العقاب اوالعماب والمراد الذي يصلى الى سترة معنبرة (طب) عن أبن عمروين العاصية (اللهو) المطالوب المحموب المثاب عليه كأثن (في ثلاث) من الإشياء تَأْديب فرسك ) بالاضافة للفعول وفي نسخة بالاضافة للفاعل اى تعلمه ليصلح للجهاد ورميك بقوسك وملاعبتك اهلك بقصدالماشرة بالمعروف وانجهادفي سبيل الله لقراب بفتم القاف وشدائراء (في كَاب فضل الرمي عن أبي الدرداء) و(الليل خلق) بسكون

اللام (من خلق الله) الى مخلوق من مخلوقانه تعالى (عظيم) قال للذاوى فيه اشعاريانه افضل من النهارويه اخذ بعضهم وخواف (د) في مراسيله (هق) عن ابى رزين مرسلا الليل والنهار مطيمان فاركبوها) اى كثروافيها من العمل الصامخ (بلاغالل الاحرة) اى توصل الى مطلوبكم في الا خرة قال في النهاية البلاغ ما يتبلغ به ويتوصل الى الشي المطلوب (عد) وابن عسا كرعن ابن عباس المطلوب (عد) وابن عسا كرعن ابن عباس

ﷺ (حرف الميم)

\* (ماء البحر) أى الملح (طهور) أى مطهر للعدث والخبث (ك)عن ابن عباس وهو حدّ بث صحيح (ماءالرجل) أى منيه (غليظ أبيض) عالبا (واماماءالمرأة رقيق اصفر) غالما (فايهاسبق) زاداين ماجه اوعلاقال العلقمي المراد بالعلوالكثرة والقوّة بحسكثرة الشهوة (أشبه الولد) قال المناوي فان استوياكان الولد خنثي وقديرق و دصفر ماء الرجل العلة ويغلظو يليض ماء المرأة افضل قوة اه قال العلقمي واوله مع ذكرسيم هافى ان ماجه عن أنس ان أمسليم سألت رسول الله صنى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها مايرى الرجل فقيال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذارأت ذلك فانزات فعلمها الغسل فقال أمسلة مارسول الله ايكون هذاقال نعم ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فايهما سمق اوعلاأشه والولدوا مسليم هي أم أنس سن مالك الا خلاف واختلف في اسمها فقيل سهلة وقيل رميلة ويقال لها الرميصة والغميصا وكانت من فاضلات الصحابة ومشهوراتهن (حممنه) عن انسبن مالك « (ما الرجل ابيض وماءالمراة اصفرفاذا اجتمعافي الرحم فعلا) قال المذاوى في رواية فغلب (مني الرجل متى المراة اى كثر لقوة شهوته (اذكر باذن الله) تعالى اى ولدته ذكر المحكم الغلمة (وان علامني المراةمني الرجل انت) بفتح الهمزة وشد النون اى ولدته انى (باذن الله) واشاريقوله ماذن الله الى ان الطميعة ليس لها دخل في ذلك و انماهو بفعل الله تعالى (من) عن تُوبان مالضم مولى المصطفى وماءزمزم لماشربله) فن شربه باخلاص وجدمطلوبه وقدشريه جم صلحاء وعلالمطالب فنالوها (شحمه هق) عن حابربن عبدالله (هب) عن ابن عرو ابن العاص قال الشيخ حديث صحيح " (ما عزمزم لما شرب له فان شربته بنية تستشفي به شفاك الله وان شربة مستعيذا) من شئ (اعاذك وان شربته لتقطع ظماك قطعه الله وان شربته لشبعك اشبعك اللهوهي) اى بترزمزم هزمة جبريل بفتح الهاء وسكون الزاى اى غزته بعقب رجله (وسقياا ماعيل) حين تركه ابراهيم معامة وهوطفل والقصة مشهورة (قطك) عن ابن عباس؛ (ما وزمزم لما شرب له من شريه لمرض شفاه الله اوكجوع اشبعه الله اوكاجة قضاهاالله)مع الاخلاص وصدق اننية وسميت زمزم لكثرة مائه آويستحبان يقول عندارادة الشرب منها اللهم انه بلغني عن نبيك محدضلي الله ـ هوســـلمانه قال ما ؛ زمزم لمــاشربله واني اشر بهلتغفرلي و يذكر مايريدوكات

معضهم يقول لظمأ يوم القيامة وكان ابن عباس اذاشر به قال اللهم اني اسألك على انافعيا ورزقاواً سعاوشفاء من كل داء (المستغفري في) كتاب (الطب) النبوي (عن جار) بن عددالله ﴿ (ما وزمزم شفاء من كل داء) إن شربه مصاحب الما تقدم قاله العلقمي فائدة وقع السؤال هُل ماء زغزم أفضل أمماء الكوثر فقيل ماء زمزم وقيل ماءالكوثر وقيل ماء زمزم أفضل مياه الدنبيا وماءاله كوثرأفضل مياه الأشخرة وهذا انجواب كماترى لاسر فه أنص عنى تفضيل أحدها على الآخرة (فر)عن صفية واسناده ضعيف والانبط في الا خرة الا كمايشي أحدكم الى اليم) أى المجر (فأدخ ل اصبعه فيه في اخرج منه فهوالدنيا)كناية عن حقارتها وخستها (ك عن المستورد) وهو حديث صحيم و (ماالذي بعطى من سعة بأعظم اجرامن الذي يقبل اذا كان محمّا حا) قال المناوي بل قديكون المقمول واجبالشــ تدة الضرورة فيزيد اجره عـلى أجرالمعطى (طسحل) عن انس قال العلقهي بجانه علامة الصحة يه (ماالمعطى من سعة بأفضل من الاتخداذا كان محتاحاً) فهومساوله في الاجر (طب)عن ابن عمر باسناد ضعيف و (ما ألموت فيما بعده الا كنطعة عَنَى أى هومع شدّته أمره بن مالنسبة لما بعده من اهوال القبروا محشرو غيرها (طس) عن أبي هريرة ؛ (ما آتي الله عالما علم الاأخذ عليه الميثاق ان لا يكتمه) فعلى العلماء أن لأيخلوا على المستحق بتعليم ما يحسمنون وان لا يمتنعوا من افادة ما يعلمون ومن كتم على الجم بلجام من ناركم افي عدة اخبار (ابن نظيف في جزيه وان الجوزى في كاب العلل المتناهية عن أبي هريرة) وهو حديث ضعيف ﴿ (ما آتاك الله من هذا المال) أشار الى جنس المال (من غير مسألة ولا اسراف) أى تعرض المه وتعرض له (فغدة ه) اى اقسله (فتموله)اى اتخذه مالا (اوتسدق به ومالا) اى ومالا يأنيك بلاطلب منك (فلا تَتَمعه نَفُسَكُ ) أي لا تجعلها تأبعة له اي لا توصل المشقة الي نفسه ك بل اتركه ولولم يكن مختاحا وجاءته صدقة من غيير سؤال قال بعضهم بأخذها ويتصدق ماقال المناوى وعليه اكترالمة أخرين وقضية كلام الاحياءان الترك أفضل (ه) عن عمر قال العلقمي محانه علامة الصحة وما آتاك الله من اموال السلطان من عسرمسألة ولا اسراف اى تطلع وطلب(فكله وغوّله)قال المنهاوي قال اين الاثيرارا دماحا وكمنه وانت غيير متلفت لهولامطلع فيهوفيه أن الاخذمن عطا باالسلطان حائز وهوشامل لمااذاغلب الحرام في يده ليكن يكره وبذلك صرح في المجموع مخالفاللغزالي في ذهابه الى التحريم (حم) عرباني الدرداء قال العلقمي بحيانه علامة الصحة بدرما آمن بالقرآن من استحل محارمه) قال العلقي قال شيخنا من استحل ماحره الله فقد كه فرمطلقاً فخص ذكر القرآن لعظمته وجلالته (ت)عن صهيب و(ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع الى حنده وهو دعلم ره) المرادنغ الايمان الكامل وذلك لا نميدل على قسوة قلبه وكثرة شعه وسقوط مروءته ودناءةطبعه (البرار (طب) عن انس وهو حديث حسدن در (ما ابالي مارددت به عني

الجوع)من كثيراوقليل (حسب ان آدم القيمات يقمن صلبه (ابن المبسارك في الزهد عن الا وزاعى) فقيه الشام (معضلا) ورواه عنه الواكس ن الضعالة (ما ابالي ما التت بفتح الهمزة والتاءالا ولى وماالا ولى نافية والثانية موصولة والعائد محذوف والموصول معالصلة مفعول ابالى (ان اناشر بت ترياقاً) بالتاء اوالدال اوالطاء اوله مكسورات اومضمومات فهذهست لغات والشرط جوابه محذوف دل عليه ماتقدم اى ان فعلت هذه المُلاثة اوشيئامنها في البالي كل شئ فعلته هـل هو حلال اوحرام وهذا وان أضافه الني صلى الله عليه وسلم المه فالمرادبه اعلام غيره بالحكم وتحذيره من ذلك قال في النهادة انما كرهمن اجل مافيهمن تحوم الافاعي والمخروهي حرام نجسة والترياق انواع فاذالم مكر فيه شئ من ذلك فلا أسبه وقيل الحديث مطلق فالاولى اجتنابه كله اه وقيل هذا كان للذي صلى الله عليه وسلم خاصة (أو تعلقت تميمة) قال الخطابي يقال انها خرزات كانوايعلقونها يريدون انهاتد فععنهم الاتفات وقال في النهاية كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بالعين في زعهم (اوقلت شعرامن قبل) أى من جهة (نفسي) فغرج ماقاله حاكياله عن غيره وماقاله لاعلى قصد الشعر فجاء موزونا ليكن الشعر في حق امته حائز بشرطه (حمد)عن ابن عروبن العاص قال العلقمي بجنانه وعدامة الحسن ع (ما أنقاه ما أنفاه ما أنقاه) أى ما أكثر تقوى عبد مؤمن وكرره للتأكيد والاقتداء نه (راعي غنم) يحتمل نصب راعى على البدل من الضمير (على رأس جبل يقم فيها الصلاة) واشاريه الى العزلة (طب)عن أبي امامة فال العلقهي بحبابيه علامة الحسن ومااجتمع الرحاءوالخوف في قلب مؤمن الأأعطاه الله عزوجل الرجاء وآمنه) بالمد (بالخوف)أي منهفلا يريح ريح الناركما تقدم فى حديث اقسم للخوف والرجاء قال المناوى والعمل على الرجاءا على منه على الخوف ذكره الغزالي والذي عليه الجههورأ ن الاولى غلسة الخوف حال الصحة والرجاء حال المرض (هب) عن سعيد بن المسيب مرسلاً ﴿ (مَا اجْتُمُ عَ قوم فى بيت من بيوت الله) اى مسجدوا كق به نحومدرسة ورباط (يتلون كمات الله) تعالى (ويتدارسونه بينهم) قال المناوى أى يشتركون في قراءته بعضهم مع بعض ويتعهد ونه خوف النسيان اه وقال العلقمي قال النووى فيه دليل لفضل الأجماع على تلاوة القرآن في المسجد بعني جاعة (الانزات عليهم السكمنة) أي الوقار والطه أننة (وغشيتهم الرحة)أى علتهم وسترتهم (وحفتهم الملائكة)اى أحاط بهم ملائكه الرجة يستهدون الذكر (وذكرهم الله) قال المناوى أثني عليه-م اوأثابهم (فين عنده) من ألاننياءوكرام الملائكة والعندية عندية تشريف ومكانة واختذمنه قضل ملازمة الصوفيةلذروايا والربط على الوجه المعروف المرضى شرعا (د)عن أبي هريرة قال العلقمي عِإنه علامة الصعة .: (ما اجتمع قوم على ذكرالله) تعالى (فتفرقوا عنه الاقيل لهم) من قبل الله تعالى (قوموامغفوراكم)من أجل الذكرقال المناوى وفيه ردعلى مَالك حيث

كرهالاجتماع لنحوقراءة أوذكر (الحسن بن سفيان) في جزئه (عن سهل بن الحنظلة باسماد حسن و (مااجتم قوم تم تفرقوامن غيرذ كرالله وصلاة على الذي ) صلى الله عليه وسلم (الاقامواعن انتن) أي مجلس أنتن (من جيفة) قال المناوى هذا على طريق مقرار بجلسهم العارى عن ذلك اه وفي أكثر النسخ على انت (الطيالسي) أبود اود <u>) والضياء المقدسي (عن حابر) واسمناده صحيح « (ما اجتمع قوم فتفرقوا عن غير ذكر ا</u> الله الاكاثف تفرقوا عن جيفة حار) لعدم كفرما يقعمن السقطات والهفوات وكانذلك المحلس عليهم حسرة) يوم القيامة قال المناوى زاد فى رواية البيه في وان دخلوا الجنة عمايرون من المواب الفائث بترك ذلك (حم) عن أبي هريرة \* (مااجتمع قوم في مجلس فتفرة وامنه ولم يذكر واالله) عقب تفرقهم (ولم يصلوا على النبي) صلى الله علمه وسلم (الاكان مجلسهم ترة) بفتح المثناة الفوقية والراء (عليهم يوم القمامة) أي الا كان حسرة وندامة (حمرحب) عن الى هريرة \* (ما أحبيت من عيش الدنسا الا الطب والنساء) ومعبته له الاتنافي الذهد فانه ليس بتحريم الحلال كما تقدم في حديث الزهادليس بتحريم الحلال (ابن مسعود عن ميمون مرسلا) في الطبقات (ما احب عبد عبداً) بالتنوين (سلم الأأكرم ربه) عزوجل في رواية الااكرم الله (حم) عن أبي امامة واسناده صحيم (مأأحبان أسلم على الرجل) وفي نسخة على رجل (وهو يصلى ولوسير على لرددت علمه) السلام قال المناوى هذا كان اوّلا ثم نسخ بتحريم الكلام في (الطّعاويءن حامر) واستناده صحيح ﴿ (مااحب ان احداً) هوجب لمعروف (تحول) عُثناة فوقية مفتوحة قال المناوي وفي رواية بتعتبية مضمومة (لي ذهبا يكث عندي منه)أى من الذهب (دينارفوق ثلاث) من الليالي (الاديناراأرصده) بضم الهمزة وكسم الصادمن رصدته رقبتُه (لدينَ) قال المناوى هذامج ولع لى الاولوية لأن جمع المال وان كان مباحالكن الجامع مسؤل عنه وفي المحاسبة خطر (خ)عن الى ذرجندى ان جنادة (ماأحبان لى الدنيا ومافيها بهذه الآية) اى بدلها وهي قوله تعالى (باعدادى الذين اسرفواعلى انفسهم الى آخرالا ية) وهي ارجى آية في القرآن (حم) عن توبان) واسناده صحيح ومااحساني حكمت انسانا) اي مايسرني اني اتحدث بغميته اوما سرنيان احاكيه بآن افعل مثل فعله اواقول مثل قوله على جهة التنقيص روان لَى كَذَاوَكَذَا)اى ولواعطمت كذاوكذا (مَنْ الْدَنْمَا) ائْ شَيًّا كَثْمُرامِنْهَا عَلَى ذَلَكْ قَالَ العلقمى وسببهكمافي ابى داودعن عائشة قالت قلت للنبى صلى الله عليه وسلم مكاي كفيكمن زوجتك صفية كذاوكذا قال غبرمس لددتعني قصبرة فقال اقدقلت كلةلومزجت بماء المحرلزجته يحتمل انبرادان ريق فكحين قلت هذه المكلمة المنتنة لومزج هذاالريق اليسمير المنتن من ماءاله كلمة بماء البحر العظم المحيط بالدنيا وخالطه لمزجته ولغلب ربحها على ريحة في النتن وناهيك عماء البحروط ممه وهد ذاكله

مالغة عظمة وزحرش ديدفي ترك الغيبة والاستماع المهاقات وحكيت له أنسانا فقال مااحد فذكره (دت)عن عائشة قال العلقمي بعانبه علامة العجمة ، (ماأحد أعظم عندى يدامن الى بكر) الصديق قال المناوى اى ما احداد عرعطاء وانعناما علينامنه (واساني سفسه) قال المناوي أي جعل نفسه وقاية لي سد المنفذ في الغيا بقدمه خوقاعلمه من ادغ حية فععلت الحمة الدغة ودموعه تحرى ولايرفعها خوفا علمه (وماله والكعني ابنته)عائشة (طب)عن اس عباس قال العلقمي بعباله علامة الحسن (ماأحدا كثرمن الرباالاكان عاقبة امره الى قلة) أى لانه وان كان زيادة في المال عاجه الفانه يؤل الى نفس لقوله تعمالي يحيى التدالري ويرى الصدقات قال العلقمي أى ينقص الله مال الربى ويذهب بركته وانكان كممر اوربى الصدقات بزدرفها وسارك عليهاقال انعطية جعدل الله تعمالي هذن الفعلين بعكس مانظنه اتحريض المخشع من بني آدم يظن ان الربايغنيه وهو في المحقيقة محق ويظن ان الصدقة تفقره وهي في الحقيقة عماء في الدنيا والا تخرة (ه) عن ان مسعود قال العلقمي محمانية علامة الحسن (مااحدث رجل اخاع) بكسرة الهمزة ممدودا (في الله) تعالى اي لاجله لالغرض آخرمن نحواحسان اوخوف (الااحدث الله له درجة في الجنة) بسد احداثه ذلك الاناء (ان الى الدنسافي كاب الاخوان عن انس) وهو حديث حسن لغيره و(مااحدث قوم بدعة) مذمومة (الارفع مثلهامن السنة) ظاهره اله محدوث البدعة يبطل العمل يسنة ففيه التعذيرعن ارتكاب المدع المذمومة والله أعلم عرادنيه (حم)عن غضيف بمعمتين والتصغير (أكارث) واسناده ضعيف (مااحرزالولدا والوالد فهوالعصبته من كان ) اى عندفقد اصحاب الغروض اوعدم استغراقهم قال الدميري هذاالحديث يدل على ان عصب قالمعتق يرتون (حمده) عن عربن الخطاب قال العلقمي بجانبه علامة الحسن ﴿ (ما احسن القصد) آي التوسط بين طر في الأفطاط والتفريط اى لم يسرف ولم يقتر في الغني بالدكسروالقصر (في الفقر) ولذلك لمارأي المصطفى من ثمانه وسخة فقال آماعلك هذاما يغسل به ثمانه (واحسن القصدفي العبادة) فانه اذاقصد لاعل فلاينقطع قال المناوى والقصدفي الاصل الاستقامة في الطردق عم استعير للتوسط في الامور (البزارعن حذيفة) بن اليمان قال الشيخ حديث ح رماأ حسن عبد الصدقة) قال المناوي بأن دفعها عن طيب قلب من اطيب ماله (الإ الله الخلافة على تركمه قال الشيخ بسكون الراءقال المناوى على اولاده والمراد ان البّعدمالي علفه في اولاده وعياله عسن الخلافة من العفظ هم وحراسة مالهم (ابن المسارك) في الزهد (عن ابن شهاب) الزهري (مرسلا) واسناده صحيح ورساحل الله شيئا ابغض المهمن الطلاق) قال المناوى لمافيه من قطع حبل الوصلة المأمور بالحافظة على توفيته اه قال العلقمي البغض والفرح والغضب من صفات المخلوفين التي تعرض لهم والمرادسغض الله الطلاق الزجرعنية والتعذيرمنه في غيرما بأس فيستدل بمعلى

كراهته واغماء بربالمغض للتقريب على الافهام بالخطاب المتعارف انجاري على السنة العرب ووجوه الاستعارات صحيحة ثابتة عنداهل اللغة (د)عن عارب بن د تأرمرسلا (ك)عناس عمر باسمناد صحيح (مااخاف على امتى الاضعف اليقين) لان سبب ضعفه مر القلب الى المخلوق وبقدر ميله له يبعد عن ربه وبقدر بعد معنه يضعف يقينهاى يضعف الجزم بان كل شئ جرى في الكون بقضاء الله تعالى (طسهب) عن آئي هرسة باسناد صحيمة (مااخاف على امتى فتنة اخوف عليها من الذيبا والخر) قال المفاوى لانها أعظم مصابد الشيطان والنساء اعظم فتنة وخوفا (يوسف الحفاف في مشيخته عن على) أمير المؤمنين ﴿ (مااحتم عرق ولاعين الايذنوم الله عنه م) أي عن المذنب (الكرر) قال تعلى وماأصابكم من مصيمة فيم اكسبت ايديكم و يعفوعن كثير (طس) والضياء المقدسي (عن البراء) بن عازب باسناد صحيح ﴿ (ما اختلط حي بقلب عبد الاحرم الله حسده على النار) قال المناوى والمراد تحريم نارا كالوداه ولا يخوى ما فيه اذكل مسلم كذلك فالمرادد خول الجنةمع السابقين لانمن احبه اتبعه بفعل ماامره به واجتناب مانهی عنه (حل)عن ان عمر باسنادضعیف (مااختلف أمة بعد نبیها) أى بعدموته (الأظهراهل باطلها على اهل حقها) قال المناوى أى غلبوا عليهم وظفروا بهم الكن ريح الباطل تخفق ثم تسكن ودولته تظهر ثم تضمعل (طس)عن ابن عمر باسنا دضعيف ية (مااخذت الدندا من الا تخرة الا كما أخه المخيط) بالكسر الابرة (غرس في البحرمن مائه)لان الدنيا منقطعة فانية والاخرة باقية (طب)عن المستورد واسماده حسس ﴿ (ما أَخشي عليكم الفقر) الذي كخوفه تفاطع اهل الدنيا وحرصوا وا دّخروا (والكني أخشي عليكم التكاثر)أى الغني الذي هومطلوبكم (وماأخشي عليكم الخطأولكني اخشي عَلَيْكُمُ التَّعَمِدَ) فَفيه الاتم دون الخطاء قال المناوى فيه حبة لمن فضل الفقر على الغيني زك هب)عن أبي هريرة وهو حديث صحيح ، (ما آذن الله) بكسير الذال المجمة (الشي مثر ال مَا أَذَنَ لِنَهِي حَسَدِنَ الصَّوِتِ ) قال العَلْقَمِي ما استمع ولا يجوز حله هذا على ألا صفاء لا نه الءأمه دمالي ولان سماعه تعالى لايختلف فيجب تأويله على انه مجيأز وكذابة عن بمه القارئ واجزال ثوابه (يتغنى بالقرآن) قال العلقمي قال النووي معناه عند الشأفي واصحابه واكثرالعماء تحسين صوته به وعندسفمان بن عيينة يستغني بهءن الناس وقيلءن غيره منالاحا ديث والكتب قال عياض القولان منقولان عن سفمان مقال تغنىت ععنى استغنيت وقال الشافعي وموافقوه تحزين القراءة وترقيقها واستدل له بحديث آخرزينوا القرآنبا صواتكم وقال القهروى معنى يتغنى به يجهربه فقوله يجهربه تفسيرمن قال يستغنى به وخطأمن حيث اللغة والمعنى وانخلاف حار في انحديث الاتخر ليسمنامن لم يثغن بالقرآن (حمق دنه)عن الي هريرة (مااذن الله لعبد في شئ أفضل من ركعتين وآكثر) من ركعتين (وان البرليدرفوق رأس العبدما كان في الصلاة) أي يدة دوام كويه مصليا (وما تقرب عبد الى الله عز وجل بافضل مما خرج منه) بعنى بافضل

ز ی

ن كلامه (حمق) عن ابي أمامة مر (ما اذن الله لعبد في الدعاء) اى النافع المقهدا. من اذن له في الاحابة (حل) عن انس واسماده ضعيف (ما أرى الامر) أي الموت (الا اعجل من ذلك) أي من ان يبني الانسان لنفسه بناء فوق مالا بدمنه (ته)عن أن عمرون العاص قال مرالنبي صلى الله عليه وسلم ونحن نعاجج خصافذكره قال العلقمي معانه علامة الصحة وماأرسل على عاد) هم قوم هود الذين عصوار بهم (من الريح الا قدرخاتمي هدآ ايدني هوشي قلم لجدافها كموابه حدى انها كانت على الفسطاط فترفعها فيانجو كأنها جرادة وفي تفسير البيضا ويان عجوزامن عاد توارت في مسرب فانتزعها فاهلكت (حل)عن ابن عباس وماازدادرجل من السلطان قربا الاازداد ك يرت شماطمنه ولا كثرماله الااشتد حسابه) ولهذا دخرل الفقراء الجندة قبل الاغنياء بجسمائه عام (هناد) في الزهد (عن عبيد سنعمر) بتصغيرهم (مرسلا) هوالليث قاضي مكة ، (ماازين الحلم) أي ما اجله وأحسنه وهو كف النفس عنده عان الفضب لا وادة الانتقام قال أبن شوذب والحلم ارفع من العقل لان الته تسمى باكلم ولم يتسم بالعقل ومجلالة مرتبته اثنى به على خواص خلقه فقال ان ابراهم كحليم وقال فبشرناه بغلام مليم واكملم سعة اكلق والعقل عقال عن التعدى فالواسع اخــُلاقهحرعن رق النفس (حــل) عن انس بن مالك (ابن عساكر) في تاريخه (عن معاذ) بن جبل واسناده ضعيف و (مااسية رذل الله تعلى عبدا) قال العلقمي الأرذل الخسيس (الاحرم) بالمنا الغعول (العلم) أى النافع وفي افهامه أنه تعالى ما أجل عبدا الامنعه العلم النّافع (عبدان في العنم العماية وأبوم وسى في الذيل عن بشير بن الفهاس) العبدى قال المناوى قال الذهبي يروى عنه حديث منكراى وهوهذا يرما استرذل الله) تعالى (عبد االاحظر) بالتشديد (عليه العلم والادب) أى منعها عنه (اس النحار عـن الى هريرة) قال المناوى قال الدهى باطل (ما آسة فادالمؤمن) أى مأر بح (معيد تقوى الله عزوجل خبر الهمن زوجة صائحة ان امرها اطاعته وان نظر البهاسرته وأن اقسم عليهاابرته) اى ابرت قسمة (وان غاب عنها نصحته في نفسها) بصونها عن الزني ومقدماته (وماله) فيه الحث والترغيب في تزوج المرأة الصائحة (ه)عن أبي امامة قال العلقمي بجانه علامة الحسن (مالستكرمن أكل معه خادمه ورك الجار بالاسواق واعتقل الشاة فعلبها) ولما أوتى المصطفى من التواضع مالم يؤت احدكان يفعل ذلك كثيرا (خدهب) عن أبي هريرة قال العلقمي بجانبه علامة الحسن؛ (ماأسرعبد سريرةً)قال العلقمي قال في المصماح السرما يكتم وهو خلاف الاعلان والحمي عاسرار الاالبسه الله رداء ها ان خير افنيروان شرافشر ) بمعنى ان ما يضمره يظهر على صفحات وجهه وفلتات لسانه (طب) عن جندب بن منفيان البجلي ومااسفل من الكعمين نُ الأزار) أي محل الأزار (فق المار) قال المناوي حث اسم له تكبر إفكري بالثوب

\$ \$ 1

عربدن لاسه ومعناه ان الذي دون المعمين من القدم يعذب فهومن تسمية الشيء باسهماحاوره وحلفيه والمرادالشغص نفسه اه قال الطيبي والكرماني ماموصول وبعض ضلته محذوف وهوكان واسفل منصوب خدبره ويحوزأن يرفع أسفل اي ماهو أ أسفا أى الذى هواسفل وعلى التقديرين هوأ فعل وقال الزركشي من الاولى لابتداء الغامة والثانمة للسان (خن)عن أبي هريرة ع (ما أسكر كثيره فقلمله حرام) قال المناوي فهه شمول السكرمن غير العنب وعليه الاغمة الثلاثة وخالف الحنفية اه وقال العلقمي قال الدمتري قال ابن المنذراجعت الامة على ان خرالعنب اذاغلت ورمت بالزيدانها حراموان أتحدواجب في القليل منها والكثير وجهور الامة على ان مااسكركثرومن غمر خرالعنب انه يحرم كثيره وقليله واكحدفى ذلك واجب وقال أبوحنيفة وسفيان وان أبى لدلى وان سيرس وجاعة من فقهاء الكوفة مااسكر كثيره من غير عصير العنب فحرام ومالا سمكرمنه حلال وإذاسكراحدمنه دونان يتعمدالوصول الىحدالسكر فلاحد علمة قال ان عطية وهذا القول لاى بكروعروا اصحابة على خلافه (حمدتهت) في فسيخد مبدل هب (عن جابر) واسناده صحيح (حمنه)عن ابن عمروين العاص واسناده ضعيف ومااسكرمنه الفرق) بفتح الفاء والراءمكيلة تسعسة عشر رطلا (فل الكف منه حرام) فهو بعني ماقبله (حم)عن عائشة ورمااصاب المؤمن بالنصب (ممايكره فهومصيمة) يكفرالله عنه بهاخطاياه (طب)عن أبي امامة واسناده ضعيب (ماأصاب الحام) بالرفع والمفعول معذوف أى ما كتسبه بالحامة (فاعلفوه الناصح) الجل الذي دستة بهالماءقال المناوى وهذاامرارشادللترفع عن دنى الاكتساب (حم) عن رافع اسخديج الصحابي قال العلقمي بحانبه علامة الحسن ﴿ (ما اصابني شيَّمنها) أى الشاة المسمومة التي أكل منها بخيير (الاوهومكم موب على وآدم في طينته) قال العلقمي وسيمه كافي ان ماجده عن اب عرقال قالت أمسلمة بارسول الله لايزال بصيبك في كل عام وجمع من الشاة المسمومة التي أكلت منها قال ما اصابني فذكره قال القرطبي لم يضرفلك السمررسول اللهصلى الله عليه وسلم في طول حياته غيرما اثربله واته وغيره اكان يعاوده منه في اوقات فلا حضروقت وفانه احدث الله ضرر ذلك السم في جسد النبي صلى الله عليه وسلم فتوفى بسببه كإقال عليه افضل الصلاة والسلام لمتزل اكلة خيبر تعتادني الى أن قطعت ابهرى فعمع الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في النبوة والشهادة ممالغة في الترفيع والكرامة (ه)عن ابن عمر باسناد حسن (مااطبعت غداة قط الااستغفرت الله )اى طلبت المغفرة (فيهامائة مرة) عما يحجزه عن عظيم مقامه ويراه ذنه بالنسبة لعظم قدره وان كان مماحا (طب) عن الى موسى الاشعرى واسماده حسن \* (مااصدامن دنيا كم الانساعكم) اى والطيب كايفيده قول عائشة كان يعمه ثلاثة الطيب والنساء والطعام واصاب أثنين ولم يصب واحدة اصاب النسناء والطيب

ولم دصالطعام (طب) عن ان عربا ماسناد حسن (ما أصرمن استغفر الله) قال فىالنهاية اصرعلى الشئ بصراصرارااذالزمه وداومه وثبت عليه واكثرما يستعمل في الشروالذنوب يعنى من أتسع الذنب بالاستغفار فليس عصر عليه وان تكررمنه (وآن عاد في الميوم سبعن مرة) المراد التكثير لا التحديد (دق ت)عن أبي بكر الصددة و(مااصيب عبد بعد ذهاب دينه باشد من ذهاب بصره) قال المذاوي لان الاعمى كاقيل ميت عشي على وجه الارض (وماذهب بصرعبد فصبروا حتسب الادخل الجمة)أى بغيرعذاب أومع السابقين (خط)عن بريدة بن العصيب واستناده ضعيف، (ما أطبحت <u>زوحتك فهولك صدقة</u> أى ان بواها في النكل كمادل عليه تقييده في الخبر الصحيح بقوله يعتسبها صدقة (حمطب)عن القدام بن معدى كرب باسماد صحيم و (ما اظلت الخضراء) أى السماء (ولااقلت الغيراء) أى حلت الارض (من ذى لهمة) بفتح الهاء أفصع من سكونها أى لسان فصيع وفي مختصر النهاية اللهجة اللسان (اصدق من أبي ذر) قال المناوى مفعول اقلت يريديه التأكيد والمسالغة في صدقه أي هومعتاد الصدة لاانه أصدق من غيره مطلقا وفيهان السماء خضراء ومايرى من الزرقة انماهولون المعد (حمتك)عن ان عروين العاص (ماأعطى) بالمناع للفعول (أهل بيت الرفق الا نفعهم)قال المناوى عمامه عند مخرجه ولامنعوه الاضرهم (طب)عن ابن عربة (ما اعطى الرجل امرأته فهوله صدقة) بشرطه السابق (حم) عن عمرو بن امية الضمرى قال العلقهي بجانه علامة اكسن و (ما عطيت امة من اليقين) قال المناوى ماملا الله قلوب امة نوراشر - به صدوره المعرفته (افعنل عمااعطيت امتى) بل ولامساويالها ولذلك سماهم في التوراة صفوة الرجن (الحكيم) في النوادر عن سعد بن مسعود الكندى ﴿ (ما أَقَفَر من ادم بيت فيه خل ) قال في النهاية أي ماخلامن الادم ولاعدم اهلهالادام والقفارالطعام بلاادم واقفر الرجل اذاكل الخيز وحدهمن القفر والقفارهي الارض الخالية التي لاماء بهاوجعه قفار وأقفر فلان من أهله اذا انفرد والمكان من سكانه اذاخ القال المناوى وسببه ان الني صلى الله عليه وسلم دخل على أم هانئ فقال اعندك شئ فقالت لا الاخبريابس وخل فذكره (طبحل) عن أم هانئ فال المناوى رواه الترمذي عن أمهاني (والحكيم عن عائشة) قال الشيخ حديث حسن إرمااكتسبمكتسبمثل فضل عليهدى صاحبه الى هدى) بضم أوله والتنون كتقوى وصيروشكرورحاءوخوفوزهد (أويرده عن ردى) بفتح اوله والتنوين كغل وحفدوحسد وغشوخيانة وكبروطول املو بخل (ولااستقام دينه حتى يستقيم عقله)قال المناوى بان يعقل عن الله امره ونهيه (طس)عن عمر سن الخطاب و (ما اكرم شاب شبخالسينه) اىلطول عمره في الاسلام (الاقيض الله له من يكرمه عندسينه) عجازاة له على فعله (ت)عن انس قال العلقمي بجانبه علامة الحسدن « (ما اكفررجـل

رجلاقط ) كان قال له يا كافر (الآباء بم) الارجع باثم تلك المقالة (احدهم) اى رجع وتلك الكلمة احدهما فان القائل ان صدق فالمقول له كافر وان كذب بان لم يعتقذ كفر المسلم فهوسب لم يكن كفرااج اعارجب عن ابي سعيد باسناد صحيح ، (ما اكل آحد) قال العلقمى زاد الأسماعيلى من بني آدم (طعاماقط خيرا) قال المناوى بالنصاى أكل خيراوبالرفع اى هوخدير اه والظاهرانه نعت طعاما ولايضرالفصل بن الصفة والموصوف الظرف (من أن يا كل من عمل بده المن طعام اكنسمه بعمل بده وافضل المكاسب عندالشأفعية الزراعة تمعل اليد ثم التجارة بذليل آخر (وانني الله داود كَان يأكل من عمل مده ) وفي الحديث ان المكسب لا يقدح في الموكل قال العلقمي والذي يظهران الذي كان يعمله داودبيده هونسج الدروع وبيعها ولايا كل الامن عن ذلك معكونه كان من كبار الملوك قال بعال وشد دناملكه (حمخ) عن المقدم بن معدى كرب (ماالتفت عمد قط في صلاته الا قال له ربه اس تلتفت ماأين آدم اناخ برلك عما تلتفت اله في فالالتفائ في الصلاة بالوجه مكروه وبالصدر حرام مبطل لها (هب) عن ابي هريرة \* (ماأمرت بتشييدًا لمساجد) اىماامرت برفع بنائها ليجد عل ذريعة الى الزخرفة والتزيين الذى هوفعل آهل الكتاب فانه مكروه (د) عن ابن عباس وماامرت كليا بَلْتَ انَ انْضَوّا) اى استنجى بالماء (ولوقعلت) ذلكُ (لكانت) وفي نسخة لكان (سينة) أي طريقة لازمة لأمتى فيمتنع عليهم الترخص باستعمال الحجرفيلزم الحرج وهذا قاله لما بال فقيام عمر خلفه بكوزمن المياء (حمده) عن عائشة « (ما المعر بالكسرفهومعروارض معرة مجدية والمعنى ماافتقرمن يحبع (هب) عن جابر إر ماانت محدث قوما حديثالا تبلغه عقولهم الاكان على بعضه م فتنة) قال المناوى لان العبقول لاتحت والاقدرطاقتها فاذاز يدعليها مالاتحت ولداس تحال الحالمن الصلاح الى الفساد (ابن عساكرعن ابن عباس وماانزل) اى احدث (اللهداء الاانزل)الله (له شفاء)علمه من علمه وجهله من جهله (ه)عن الي هريرة و(ماانعم الله على عمد نعمة فقال الجدلله الاكان الذي اعطى بالبيناء للفاعل ايكان الذي اعطاه اكمامدوهو جده وشكره لله تعالى (افضل ممااخذ) بالبناء للفاعل ايضاوه والمحود عليه لان نعمة الشكر اجل من المال وغيره (٥) عَن أنسبن مالك من (ما انعم الله على عدده نعمة فعمد الله عليها الاكان ذلك الجد افضل من تلك النعمة وانعظمت قال المناوى لا يلزم منه كون فعل العيد افضل من فعل الله لان فعل العبد مفعوله تعلى ايضاولابدع في كون مفعولاته افضل من بعض (طب) عن ابي ا مامة ورماانعم الله على عبدنعمة من أهل ومال وولد فيقول ماشاء الله لاقوة الابالله فيرى فيه آفة دون الموت) وقد قال تعمالي ولولاا ذدخلت خِنتك قلت ماشاء الله لا قوة الا مالله الاسية هب)عن انس بن مالك واسناده ضعيف يه (ماأنعم الله على عبد من نعمة فقال الجديلي

لالذى شكرها فان قالها الثانية جددالله له ثوابها فان قالها الثالثه غفر الله له ذنويه أى الصغائر (ك هب)عن عابرة (ما أنفق الرعل في ببته واهله وخدمه وولده فهوله صدقة)اى ينساب عليه قواب المتصدق بشرطه (طب)عن ابي امامة وهوحسن الشواهده؛ (ماأنفقت) بالبناء للفعول (الورق) بكسرالراء الفضة (في شي أحب الي الله تعالى من نعير) قال المنأوى كذاه و بخط المؤلف أي منحور في نسَّخ من أنه بعير غر مف (ينحرفي يومعدد)اي يضحي به فيه وطبهق عن بن عباس وهو حددت ضعدف «(ماأنكرقلبك) اى لم ينشر - له صدرك (عدعه) اى اتركه (ابن عساكر) في تاريخ م عدالرجن بن معوية) بن خديج قال المناوى ولم يصحله صحبة فهومرسل ومااهدى لمؤمن المسلم لآخيه) في الدين (هدية افضل من كلمة حكمة يزيده الله بهاهدي اويرده مها عن ردى )قال المناوى ومن ثم قيل كلمة لك من اخيك خير لك من مال يعطيك (هن) وابونعم (عن عمرو) بن العاص (ما أهل مهل قط) بحيج أوعرة والاه لل رفع الصوت مالتلبية (الآآيت) بالمدّاي رجعت (الشمس بذنوية) ومران المجع بكفر الصغائر والكبائر بل قيل حتى التبعات واعتمده الزيادي (هب)عن ابي هريرة يز (ما اهل مهل قط) ولاكر مكر قط (الابشربا بجنة) اى بشرته الملائكة اوالكاتبان بها (طس)عن الى هريرة «(مااوتى عبد في هذه الدنما خيراله من ان يؤذن له) من الله بالهامه تعالى و توفيقه (في ركعتين دصليها) لان المصلى مناج لريه (طب)عن الى امامة و (ما آتيكم) مضارع مرفوع ومفعولهالشاني (منشئ) مجرور بمن الزائدة اى اعطيكم شيئا (وماامنعكموهان) ما (اناالا خازن (اضع) العطاء (حيث امرت) اى حيث امرني الله (حمد) عن الى هريرة اسمناد حسن ومأوذى احد) اذى (مثل مااوذيت) اى آذونى قومى فقد آذوه اذى لابطاق فرموه بانحجارة حتى ادموارجليه فسال الدم على تعليه ونسبوه الى السحروالكهانة وأيحنون وفيدهان الصبرعلى ماينال الانسان من غيره من مكروه من اخلاق اهل الكالقال الغزالي والصبرعلي ذلك تارة يجب وتارة يندب قال بعض الصحاية ماكنا نعته اعان الرجل ايمانا اذالم صبرعلى الاذى (عد) وابن عساكرعن حابر واسناده ضعيف ورمااوذى احدمااوذيت في الله) اى في مرضاته حيت دعوت الناس الى افراده بالعبادة ونهيت عن الشريك (حل) عن انس بن مالك و (مايرًا باه) وكذا امه (من شدّاليه الطرف اى البصر (بالغضب)عليه وان لم يتكلم وما بعد البرالا العقوق فالعقوق كماركون بالقول والفعل يكون بمجرد اللحظ المشعر بالغضب والمخسالفة (طس) وابن مردرية عن عائشة قباسنادضعيف، (ما بعث الله نبياالاعاش نصف ماعاش النبي الذي كان قبله) قال المناوى زادالطبراني في روايته واخرني جبريل ان عيسي عاش عشرين ومائة سنة ولااراني الاذاهباعلى راس الستين قال اس عسا كروالصحيح ان عيسي لم يبلغ هذا العمر فقط واغارادمدة مقامه في امته (حل) عن زيدبن ارقم و (ما بلغ ان تؤدّى زكاته) اى

المالالذى للغنصابا (فركى فليس بكنز) ومالم تؤدى زكانه فهوكنز وانكان على وحم الارض وهوالمرادبقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة الآية ( ده) عن أمسلة قال الشيخ حديث حسن « (ما بين السرة والركبة عورة ) مطلق الافي حق الرجل وحليلته وامااتحرة فعورتهافي الصلاةما عداوجهها وكفيها وامامازاد علىمارس السرة والركبة فليس بعورة ان اتحد الجنس وكدذا المحرم والطبيب ان فقد الطبيب من الحنس وكذاان احتيج الى النظر لمعاملة أوشهادة ونحوذلك (ك) عن عبدالله من جعفر «(مابين المشرق والمغرب)أى مابين مشرق الشمس ومغربها (قبالة) قال العلقمي يجُوزان كون ارادبه قب لذاهل المدينة ونواحيها (ق ه ك) عن ابي هريرة قالت حسدن صحيح وقال ك عملى شرطها وقيل منكر ورمابين النفغ مين اربعون) قال العلقمي ولفظ الشيخس مابين النفختين اربعون قالوا بااباهريرة أربعون يوما قال ابدت قالواأربعون شهراقال ابيت قالوا اربعون سنة قال ابيت اى ابيت أن اعن الهاار بعون سنةاوشهراأ وبومايل اؤريم اجهلة لانهليس عندى فيذلك توقيف وقال آنحلمي اتفقت الروامات ان بن النفخة بن اربعين سنة الاولى يميت الله كل حى والاخرى يحيى الله ما كل منت وقال القرطى قول الى هريرة ابدت فيه تأويلان الاول معناه امتنعت من سأن ذلك وتفسيره وعنى هذا كأن عنده علم من ذلك معهمن رسول الله صلى الله علمه وُسلم والتَّاني معناه ابيت ان اسأل الني صلى الله عليه وسلم عن ذلك وعلى هـ ذالم بكُّن عنده علمقال والاول أظهرواغالم يبينه لانه لاضرورة المه وقدوردمن طريق آخران وس النفخة بن اربعين عاما (ثم ينزل من السماء ماء فينبتون كاينبت البقل) من الارض (وليسر من) جسد (الأنسان) غيرالنبي والشهيد (شئ الايبلي) بفتح اوله اي يفني وتنعدم اجزاؤه مالكلية (الاعظم واخدوه وعجب) بفتح فسكون ويقال عجم بالمر (الذنب) بالتحريك عظم لطيف كمبة خردل عندرأس العصعص مكان رأس الذنب من ذوات الار دعرقال العلقمي لله في هذا سرلا أعله لان من يظهر الوجود من العدم لا يحتاج الى شئ ننىنى علمه و يحتمل ان يكون ذلك جعل علامة للائكة على احياء كل انسان يحوهره لتعلرانه اغاارا دبذلك اعادة الارواح الى تلك الاعيان اى الى امثال الاجساد لا الى نفس الاجساد (ومنه يركب الخلق يوم القيامه) قال العلقمي وقوله في رواية الاعرج منه خلق بقتضي انهاول شئ خلق من الآدمي ولا يعارضه حديث سلمان ان اول ما خلق من اسْ آدمرأسه لانه يجمع بدنهما بأن هدا في حق آدم وذلك في حق بنيه اوالمراد بقول المان نفخ الروح في آدم لاخلق جسده (ق)عن ابي هريرة ، (مادين بيتي ومنبري) قال العلقمي وفى رواية مابن القبرفعلى هذا المرادبالسب بيت عائشة الذى صارف وقره صلى الله عليه وسلم وقدوردا كديث بلفظ مادين المنبروبيت عائشة (روضة من رياض الجنه فنزول الرجة وحصول السعادة مما يحصل من ملازمة حلق الذكرولاسما

فى عهده صلى الله عليه وسلم فيكون تشبيها بغيراداة اوالمعنى ان العمادة فيها تؤدى الى المعنة فيكون مجازاا وعلى ظاهرة وأن المرادهور وضة حقيقة بأن ينتيقل ذلك الموضع بعينه في الاخرة إلى الجنة وفيه الترغيب في سكني المدينة (حمق ن)عن عبد الله بن زيد عنعلق الميرالمؤمنين (وابي هريرة) قال المؤلف متواتر و مابين خلق آدم الي قيام الساعة امراكر من الدحال) قال المناوى والنووى المراداكبرفتنة وأعظم شوكة (حمم) عن هشامن عامرين المية الإنصارى و (مابين لابتى المدينة) النبوية التي هاجراليها الذي صلى الله عليه وسلم (حرام) اى لا ينفر صيده ولا يقطع شعره واللابة الجرة وهي ارض ذات عارة سود (قت) عن الى هريرة و (مابين مصراعين من مصاريع) ماب من ابواب (الحِنة) اى شطرى باب من ابواجه اقال في المصباح والمصراع من المال الشطر (مسرة اربعن عاما ولمأتن عليه يوم وانه لكظيظ) اى وان له كظيظا اى امتيلاء وازد حامامن كثرة الداخلين ولا يعارضه حددث الشيخين انمابين مصراعين منهاكا بين مكة وهبر لان المذكورهذا اوسع الابواب وماعداه دونه (حم) عن معاوية بن حمدة واسناد مسن (ما بن منكى الكافر) تذمية منكب وهو معتدم العضد والكَمْف (في النارمسيرة ثلاثة آيام للراكب المسرع) في السير وعندا جد من حديث ابن عرمرفوعا يعظم اهل النارحتى أن بين شعمة اذن أحدهم ألى عاتمه مسيرة سبعائة عاماه واغاعظم خلقه فهالمعظم عذابه ويتضاعف عقابه وغتى النارمنهم (ق)عن ابي هَريرة » (ما تجالس قوم تجلسافلم بنصت بعضهم لمعصّ الانزع من ذلك المجلس البركة) فعلى الحكيس ان يصمت عند كلام صاحبه حتى يفرغ من خطابه وفيه ذم ما يفعل غوغاء الطلبة في الدرس الآن (ابن عساكرعن مجد بن كعب القرظي مرسلا) تابعي كميري (ما تحرع عبد جرعة) اصل الجرعة الابتلاع والتحرع شرب في عجلة فاستعير لذلك والحرعة من آلماء كاللقة من الطعام وهوما يجرع مرة واحدة والجع جرع مثل غرفة وغرف (أفضّل عندالله من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجهالله تعلى) وقال في النهاية كظم الغيظ تحرعة واحتمال سبه واصرعليه (حمطب) عن ان عرقال العلقمي بجانبه معلامة الحسن و(ماتحاب ائنان في الله تعالى الأكان افضلها) اى اعظمها قدراوارفعهامنزلة عنده (اشتهاحمالصاحبه) اى فى الله تعالى الالغرض دنيوى والضابط ان يحب له ما يحبه لنفسه من الخير في الإيحب الخيه ما يحبه المفسه فاخوته نفاق (خدجب ب) عن انسبن مالك واستناده صحيح وماتحاب رجلان في الله تعالى الاوضع الله له اكرسيا) يوم القيامة في الموقف (فاجلساعليه) اى اجلس كل منهما على كرسى (حتى بفرغ الله من الحساب) اى حساب الخلائق مكافإة لهاعلى تعامها في الله وفيده البعد اربانهم الايج اسببان (طب) عن الى عبيدة بن بحراح (ومعباذ) بن جبدل و(ماترفع ابل الحاج رجلاولا تضعيدا) حال سيرها بالناس

مالنساس في انحيم (الأكتب الله تعسالي) اى امروقدر (له بها حسنة ومحساعنه سيئة اورفعه بادرجة) ان لم يكن عليه مسيئة (حب)عن ابن عربن الخطاب ﴿ (ماترك عبدلله امرالايتركه الالله) أى لحض الامتثال من غيرمشاركة غرض من الأغراض (الاعوضهالله ماهوخير له منه في دينه ودنياه) لانه لماقهر نفسه وهواه لاحل الله جوزى بما هوافضل وانفع (ابن عسا كرعن ابن عمر) بن الخطاب مرفوعا وموقوفا والمعروف وقفه (ماتركت بعدى فشنة اضرع لى الرحال من النساء) قال العلقمي في الحديث ان الفتنة بالنساء اشدمن الفتنة نغيرهن و دشهدله قوله تعلى زبن للذاس حب الشهوات من النساء فععلهن من عبن الشهوات وبدأ من قبل بقية الانواع اشارة الى انهن الاصل في ذلك ويقع في المشاهدة حب الرجل ولده من امرأته التي هي عنده محبو بقاكِ بُرَمن حبه ولَّذهِ من غـمرها ومن المثلة ذلكُ قهــة النعان سبسر في الهبة وقد قال بعض الحكماء النساء شركلهن واشرمافيهن عدم الاستغناء عنهن ومعانها ناقف ةالعقل والدين تجل الرجل على تعاطى مافيه نقص العقل والدن لشغله عن طلب امورالدن وجله على التمالك على طلب الدنما وذلك أشدالفسادوقدأخر بمسالمهن حديث أيى سعيد في اثناء حديث واتقوا النساء فان أول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء (حمق تنه عن اسامة بن زيد \*(ماترون مماتكرهون)من البلايا والمصائب (فذلك ماتعزون مه)عن مايكون منكم من الذنوب (يدخرا مخدير لاهله في الاسخرة) لان من حوسب في الدنياخف ظهره في الا تخرة ووجد فيها جزاء ماعمله من الخير (ك)عن أبي اسماء الرحى مرسلا) واسمه الفضيل ع (ماتستقل الشمس) أى ترتفع وتتعالى قال في النهاية يقال اقل الشيئ يقله وأستقله يستقله اذارفعه وجله ومنه أتحديث حتى تقالت الشمس أى استعلت في السماء وارتفعت وتعالت (فيبق شئ من خلق الله) أي مخلوقاته (الاسبح الله بعده) يلسان المقال أواكال (الأماكان من الشماطين واغساء نبي آدم) بالغين المنجمة والباءالموحدة والمذقال في النهاية الاغيماء جع غيى تغني واغتياء والغيى القليل الفطنة وقدغي يغيى غباوة اه وقال المناوى هو القليل الفطنة الجاهل بالعواقب (ابن السيني (حل)عن عروبن عيسة ورماتشمد الملائكة) أي ما تحضر (من لهوكم الاالرهان والنصال قال المناوى الرهان بالكسركسهم تراهن القوم بان يخرج كل واحدرهذا ليفوز بالكلاذ اغلب وذلك في المسابقة والنضال كسهام ايصال الرمى وتناضل القوم ترامواللسبق (طب)عن ابن عمر بن الخطاب و(ماتصدق الناس دو مدقة افضل من علمينشر) بين الناسبالافادة وانتعليم اذا كان نشره لله والمراد العلم الشرعى (طب)عن سمرة بن جندب: (ماتغبرت) بغين معجمة وموحدة مشددة [الاقدام في مشى) أى ماعلاها الغيمار في مشى (احن الى الله من رقع) بفتح الراء

•

كون القاف (صف ) أي مااغرت القدم في مشى احب الى التممن اغرارها لاسعى الى سد الفرج الواقعة في صفوف الجهاد واحتمال ارادة صف الصد الة بعد من السهاق (ص) عن سابط مرسلا عن (ما تقرب العبد من الله بشي أفضل من سحود خيف) أي من صلاة نقب في بيته حيث لا يراه الاالله (أن المسارك في الزهد عن ضمرة بن حمدت) بن صهرب (مرسلا) و(ما تلف مال في برولا عرالا عدس الزكاة) زاد في روارة الطبراني في الدعاء فأحرز واأموالكم بالزكاة وداو وامرضاكم بالصدقة وادفعوا طوارق المارة بالدعاء (طس)عن عمرين الخطاب و(ما تواد) بالتشديد (آثنان في الته فيقرق مالمناعظمه ول (بنهاالابذنب يحدثه احدها) فيكون التقرق عقوبة ذلك الذنب (حد) عربانية قال العلقمي محانبه علامة الحسن و(ما توطن) بمثنا قدوقية اوله (رجل مسلم) بزيادة رحل (المساجد للصلاة والذكر) والاعتكاف ونحوذلك (الا تبشيش الله له) من حسن يخرب من ديته (كايتم شيش اهل الغادب نغاربهم اذاقدم عليهم) قال الزيخ شرى التنشيش بالانسان المسرة به والاقبال عليه وهومثل لارتضاء الله فعله ووقوعه الموقع الجميل عنده (ك)عن أبي هريرة واسناده صحيح و (ما ثقل بالتشديد (ميزان عبد كدابة تنفق له في سبيل الله) اى تموت في المجهاد (أو يحمل عليها في سبيل الله) قال المناوي هذا على الحاق الشي الفضل بالاغمال الفاضلة ومعلوم ان الصلاة اعلى منه (طب) عن معاد «(ما حاءني جبريل الا امرني بها نين الدعو تين) اي ان ادعو بها وهما (اللهم ارزقني طيما) اى دلالاهنيدًا (واستعملني صاعمًا) اى في عمل صائح (الحديم في نوادره عن حذ اطلة و (ما حاءني جبريل) قط (الا امرني إلا سواك حتى لقد خشيت ان احني مقدم في (حم طب)عن ابي امامة واسداده صحيح ورماجلس قوم يذكرون الله تعلى في قومون حتى يقال الهم تفرقوا قد غفرالله المكرذنو بكم وبدات سيتاتكم حسنات) اى اذا كان مع ذلك توية صحيحة (طبه) والضياءعن سهل ن حنظلة باستفاد حسن و(ماجلس قوم محلسالم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم الاكان عليه مرتق عمماة فوقية وراء مفتوحتين اى تبعة (فان شاءعذبهم) بذنوبهم (وان شاءغفرلهم) كرمامنه (ته) عنابيهريرة وابي سعيدة التحسن (ماجعشى اليشي افضل منعلم اليحلم) باللام وذلك لان اكلم سعة الاخلاق واذاكان هذاك علم ولم يكن هذاك حلم ساء خلقه وتكبر بعلهلان للعلم حلاوة واكل حلاوة ثرة فاذاضاقت اخلاقه لم ينتفع بعلمة الواودامن جوامع الكلم (طس) عن على عرما حاك) أي تردّد (في صدوك) أي قلمكُ الذي في صدرك (فدعة) اى أتركه قال المناوى لان نفس المؤمن الكامل ترقاب من الاثم والكذب فتردده في شي امارة كونه حراما (طب عن الي امامة قال قال رجل ما الا م فذ كره واستناده معيم و(ماحبست الشمس على بشرقط الاعلى بوشع) قال المناوى يقال بالشين والسين ابن نون المالى سارالى بيت المقدس) لايعمارضه حديث رد الشمس على على الان مذا

مدبث صحيح وحديث على قيل موضوع وبفرض صحته خبر يوشع في حبسهاقبل الغروب وخبرعلى في ردها بعده قال العلقمي وعلى تقدير النسليم يقال هذا يحتمل ان يكون قبل حديث ردّالشمس على على (خط) عن اليهريرة واستناده ضعمف ي: (ماحسدتكم المهود على شئ ماحسد تكم) اى مثلى حسد هم لكم (على السلام) الذى هوتعية اهل الجنة (والمتأمين) قال الدميري فال العلماء كلوآم بين لم تكن قبلنا الا الموسى وهارون عليه السلامذكره الميكيم الترمذي في نواد رالاصول (خده)عن عائشة باسـناد صحيح ، (ماحسد تكم اليهود على شئ ماحسد تكم على قول آمين) في الصلاة وعقب الدعاء (فاكثر وامن ذكر قول آمين) وفيه مكالذي قبله ان التأمين من خصائص هـ ذه الامة الامااستشنى (٥) عن ابن عباس) وهو حديث حسن الغيره \* (ماحسن الله تعالى خلق) بضم الخاء واللام (رجل) وكذا المرأة والخنثي فالمراد الانسان (ولاخلقه) بفتح فسكون (فقطعمه النارابدا) استعاراطعم للاحراق ممالغة كأن الانسان طعامها تتغذى به (طسهب)عن ابي هريرة وضعفه المنذري وماحق امرء مسلم)اى ما اكزم والاحتياط لانه قديفج أه الموت وهو على غير وصية ولاينبغي لمؤمن ان يغفل عن ذكر الموت والاستعدادله (لهشئ) في رواية له مال (يريدان يوصي فيه) صفة لشي (ببيت) كان فيه حذفاتقديره ان يبيت وهوكة ولة تعالى ومن آيانه يريكم البرق خوفاالا يةويجوزان يكون يبيت صفة لمسلموبه جزم الطيبي حيث قال هي صفة ثانية ومفعول بلمت محذوف تقديره آمنااوذا كراوعال ابن المين تقديره موعو كاوالاول أولى لاناستحاب الوصية لا يختص بالمريض (ليلتين) في رواية ليان اوليلتين وفي رواية مست ثلاث أيال واختلاف الروايات دال على أنه للتقريب لا للتحديد وآلمعني لا يمضى علمه زمان وان كان قليلا (الا ووصيقه مكتوبة عنده ) اى مشهود بها اذالغالم في كأبتهاالشهودولان اكترالناس لايحسن الكتابة وانجملة الواقعة بعد الاخبر المبتدا قال العلقمي والوصية مندوبة لاواجمة القواه بريدان يوصى فيه حيث جعلها متعلقة بارادته نعم تجب على من عليه حق كزكاة وج او حق لا دمى بلاشه ودمالك (حمق)عن ابن عمر بن الخطاب \* (ما حلف بالطَّلاق مؤمن) كامل لا يمان (ولا استعلف به الامنافق) نفاقاعليا (ابن عساكر) في تاريخه (عن أنس) بن مالك والما الماستخار) الله (ولاندم من استشار) من ينصحه (ولاعال من اقتصد) أي ما افتقر من استعمل القصد فى النفقة على عياله (طس) عن أنس ما سناد ضعيف ، (ما خالط قلب امر عرهيم) بفتح الراء والهاءاى غبارقتال (في سبيل الله) اى في جهادالكفار (الاحرم الله عليه النار) اى حرمه على المنارقال المناوى والمرادنارا كالود اه وفيه نظر لان كل مسلم كذلك فالمرادانه يدخل الجنةمن غبرسيق عذاب ويدل لهحديث من دخل جوفه الرهيم لم تدخله النار (حم)عن عائشة باسناد صحيح ، (ما اختلطت الصدقة) اى الزكاة (مالاالا

اهلكته أي محقته واستأصلته لان الزكاة حصن له اواخرجته عن كونه منتفع ابه لان الارام غيرمنتفع به شرعا (عدهق) عن عائشة باستناد ضعيف و (ماخر جرجل من يته بطلب على شرعيا (الاسهل الله طريق الي الجذة) بان يوفق ملا لم به وقال المناوي اي يفتح عليه عملاصا كما يوصله اليها (طس)عن عائشة قال العلقهي بحانبه علامة اكسن وماخففت على خادمك من عمله فهوأ جرلك في موازينك يوم القيامة) ولهدذا كان عررضى الله عنه يذهب الى العوالى في كل سبت فاذاوج دعب دا في عمل لا يطيقه وضع عنه منه (ع حب هب)عن عروبن حريث باستناد صحيح وماخلف عبدعلى أهله)أى عماله واولاده عندسفر لنحوج اوغزو (افضل من ركعتين يركعها عندهم حن ريدسفرا)أى حين يتأهب للغروج اليه فيسن له عندارادته الخروج من بيته صلاة ركعة بن (ش)عن المطعم بضم الميم وكسرالعين (ابن المقدام) بالكسر (مرسدلا) وماخلق الله شيئًا في الارض اقل من العقل وان العقل في الأرض أقل) وفي رواية اعز (من الكريت الاجر) والعقل اشرف صفات الانسان (الروياني) في مسـنده (وابن عساكر) في تاريخه (عن معاذ) بن جبل (ماخلق الله من شئ الا وقد خلو الهما نغلمه وخلق رجته تغلب غضمه)قال العلقمي ويشهدله مااخرجه ان أبي عاتم وانوالشيخين ازس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الارض جعلت عدر فغلق الله يمأل فالقاها علمها فاستقرت فعبت الملائكة من خلق الجبال فقالت مارب هل من خلقك اشدّمن الجمال فقال الحديد فقالت بارب فهل من خلقك اشدّمن أنحديد قال نع النارفقالت فهل من حلقك اشدّمن النارقال نعم الماء فقالت يارب فهل من خلقك اشُـد من الماءقال نعم الريح قالت فهل من خلقك شي اشدّمن الريح قال نعم اس آدم تصدق بمنه يخفيها عن شماله ومااخرجه الطيراني في الاوسط يستدجد عن على قال اشتخلق ودك عشرة الجمال والحديد ينحت الجمال والنارتأ كل الحديد والماء بطفئ الناروالسعاب المسخرين السماء والارض يحمل الماء والربح ينقل السعان والانسان يتق الريح بيده ويذهب فيها كحاجته والسكر يغلب الانسان والنوم يغلب السكروالهم يمنع النوم فأشد خلق ربك الهم (البزارعن أبي سعيد) الخدرى قال له صيح ورواه الذهبي وقال بل منكر \* (ما خلام ودى قط عسلم الاحدث نفسه بقتله) قال المناوى يحتمل الادة المهودي في زمنه ويحتمل العموم (خط)عن ابي هريرة في (ماخير الله عبداقام في جوف الليدل فاقتم سورة البقرة وآل عمران ونعم كنز المؤمن البقرة وآل عرآن)اى نعم المواب المدخرله على قراءتها (طسحل) عن ابن مسعودواساد الطيرانى حسن (ماخيرعمار)بن ياسر (بين امرين الااختار ارشدهما) ايكال عقله وجودة رأيه (تك)عن عائشة ورواه أجدعن ابن مسعود واسناده حسن (ماذا فى الامرين ) بفتح الميم وشدة الراءمن الشفاء (الصبر) هو الدؤاء المعروف (والشفاء) الخردل

وحسالرشاد وقال المناوى اغاقال الامرس والمراد أحدهما لانهجعل انحرافة واكحدة التي في الخردل عنزلة المرارة اوهومن باب التغليب اه قال العلقمي ووردموصولامن حدث اس عباس الصبر كثير المنافع ولاسما الهندى منه ينتي الفضول الصفراوية التي في الدماغ واعصاب البصروينفع من قروح الانف والفم واذاطلي على الجبهة والصدغ بدهن الوردنف عمن الصداع (د) في مراسيله (هق)عن قيس من رافع الاشعبي يز (ماذ كرلى رجل من العرب الارأيته دون ماذ كرلى الاما كان من زيد) بن مهلهل الطَّائي المعروف بزيد الخبر (فانه لم يبلغ) بالمناء للفعول (كلُّ مافيه) اى لم يدلغ الواصف وصفه بكل مافيه من نحوالبلاغة والفصاحة وكال العقل وحسن الادب (ابن سعدعن الى عمرالطائى) ﴿ (ما) بمعنى ليس (ذئبان) اسمها (خائعان) صفة له (ارسلافى غنم) الجلة صفة ثانية (بافسد) خبرماوالماءزائدةاى أشدفسادا (لها) اى للغنم (من حرص المرع) هوالمفضل عليه لاسم التفضيل (على المال) متعلق بالحرص (والشرف) عطف على المال والمراديه انجاه وقوله (لدينة) اللام فيه للممان كانه قيل بافسد لاى شئ قدل لدينه والقصد ان انحرص على المسال والشرف أكثرافسا داللدين من افساد الذئبين للغنم (حمت)عن كعب بن مالك قال العلقمي بعانبه علامة الصحة «(مارأيت مثل النارنام هارياً) المجملة حال ان لم تكن رأيت من افعال القلوب والافهى مفعول ثان قال المناوى أى النارشديدة والخاتفون منهانائمون غافلون وليس هذا شأن الهارب بل طريقتهان برب من المعاصي الى الطاعات (ولامثل الجنة نام طالبها) وليس هذا شأن الطالب بلطريقه ترك النوم والاكثار من الاعمال الصائحة (ت) عن الى هريرة وضعفه المنذرى (طس)عن انس سن مالك وحسنه الهيتمي ومارأيت منظرا بالفتح منظورا (قط) بشدة الطاء وتخفيفها ظرف للاضى المنفي (الاوالقيرافظم) اى اقبح وابشع (منه)قال العلقمي وأوله كافي اين ماجة عن هانئ مولى عثمان قال كان عثمان س عفان اذاوقف على قمربكي حتى بل كيمه فقيل له تذكرت انجنه والنار ولاتمكي وتبكى من هذاقال ان رسول المدصلي الله عليه وسلمقال ان العبر اول منازل الا خرة فان نجاالعبدمنه فابعده ايسرمنه وانلم ينج منه فابعذه اشدمنه قال وقال رسول اللهصلي الله عليه وسلم مارأيت فذكره (تهك)عن عثمان بن عفان قال كصيم ونوزع «(مارزق عبد) شيئا (خيراله ولا أوسعمن الصير) وهو حبس النفس على كريه تتحمله اولذيذ تفارقه قال البيضاوى في تفسير قوله تعالى يا يها الذين آمذوا استعينوا بالصبرعن المعاصى وحظوظ النفس (ك)عن أبي هريرة وقال صيح \* (مارفع قوما كفهم الى الله تعالى بسألونه شيئا الاكان حقاعلى الله ان يضع في أيديهم الذي سألوا) تفضلا منه وكرمالانه أكرم الاكرمين وفيه ندب رفع اليدين في الدعاء (طب)عن سلمان الفارسى وهوحديث صحيح و (مازال جبريل يوصينى بانجار حتى ظننت انه سيورثه)

فرض مهم يعطاه مع الاقارب وقيل المرادانه يتزل منزلة من يرث بالبر والصلة (ح عناس عمر بن الخطاب (حمقع)عن عائشه (مازال جبريل يوصيني بانجارحتي ظننت اله بورة ومازال يوصيني بالمهلوك حي ظننت اله يضرب له اجلاأووقتا) الظاهر انه شك من الراوى (اذابلغه عتق) اى من غيراعتاق (هق) عن عائشة واستناده صيح ير (ما زالت اكلة خبير) أي اللقمة التي اكلهامن الشاة السمومة (تعاودني) بنون الوقاية اى تراجعنى (فى كل عام) اى يراجعنى الالم فاجده فى جوفى بل عام (حتى كان هذااوان) قال العلقمي قال المناوى مجوز في أوان الضم والفتح على البناء زاد العلقمي لاضافته الى مبنى فظاهركلامهاأن (قطع)فعلماض وامااذا كان مصدرا فاوان بالنصب لاغسر (ابرى) بفتح الهاء عرق في الصلب اوالذراع أوالقلب اذاانقطع مات صاحمهاى انهنغص عليهسم الشاة للجمع الى منصب النبوة ومنصب الشهادة ولا يفوته مكرمة قال السبكي كأن ذلك سماقاتلامن سأعته مات منه بشربن البراء فوراوبق المصطفى وذلك معزة في حقه (ان السي وأبونع م في الطب) النبوي (عن الى هريرة) واستاده حسن و(مازان الله العباديزينة افصل من زهادة في الدنيا وعفاف في بطنه وفرجه) اي العمد الذي هوم فردالعبادقال في النهاية العفاف الدكف عن الحرام وسؤال الناس أنتهي يمن غيراضطرار (حل)عن ابن عمر (مازويت الدنيا) اى قبضت ومنعت (عن احد الاكاتت) الخصلة وهي منعها عنه الى منع مازادعن كفايته (خيرةله) لان الغيني مأشرة مبطرة وكفي بقارون عبرة (فر)عن ابن عربن الخطاب وهوحديث ضعيف ﴿ (ماساءع لقوم قط الازخرفوامساج دهم ) قال العلقمي قال في الدرروالزخرف الذهب وزخرفت الشئ نقشة و مرته به (ه) عن عربن الخطاب ، (ماسترالله على عبدذنها في الدنيافيعيره به يوم القيامة) المرادعبدمؤمن سقط في ذنب ولم يصربل ندم واستغفر (البزار (هب)عن الى موسى وماسلط الله القعط) اى المدد (على قوم الاستردهم على الله اى بعتوهم واستكمارهم على الله وطغيانهم وشرادهم على الله كشرادالبعيرعلى أهله (قط) في كاب (رواة مالك) بن انس (عن حابر) بن عبد الله باسداد ضعيف (ماشئت ان ارى جبريل متعلقا باستار الكعبة وهويقول باواحد باما جدلاتر ل عنى نعمة انعمت بماعلى الأرتيه) يعنى كلما وجه فاطره نحوال كعمة الصره بعين قلمه متعلقا باستارها وهويقول ذلك لمايري جبريل من شدة عقاب الله لمن غضب علميه ابن عساكرعن على امير المؤمنين \* (ماشم تخروج المؤمنين من الدنيا) بالموت (الامثل خروج الصبي من بطن امه من ذلك الغم والظلمة الى روح الدنيا) قال المناوى بغتج الراءسعتها ونسيمها والمراد بالمؤمن هما الكامل كإيفيده قول مخرجه الحكيم عقب الحديث فالمؤمن البالغ في ايميانه الدنيا سجنه قال وهـ ذاغـ يرموجود في العــــامة أه واعلمان للنفس اربع دوركل دارمنها اعظم من التي قبلها الاولى بطن الام وذلك الغم

الجيمر والضيق والظيات الثلاث الثانية هذه الدارالتي نشأت فهاوا كتسبت فها الجير والشرالنا لثانة دارالبرنخ وهي اوستعمن هذه وأعظم ونسبة هده الدار اليها كِنْسَاعِة الأولى الى هذه الرابعة الدارالتي لآدار بعدها دارا القرارانجنة والنبار (أنجيكم عن انس) بن مالك و (ماشد سلمان) ني الله (طرفيه الى السماء) اى مارف عيصره اليها (تخشيعا) اى لا جل الخشيوع (حيث أعطاه اللهما اعطاه) من الحلم والعلم والنبوة والملك فكإن ذلك لعظم الحياءمن التهوا لقصودمن الحديث ان اهل الكمال كلما عظمت نعمة الله على احدهم اشتد حياؤه وخوفه منه (ان عسا كرعن ان عرو) بن العاص واسمناده ضعيف و (ماصراهل بدت على جهد) شدة جوع (ثلاثاً) من الايام (الاآتاهماللة برزق) من حمث لا يحتسب مون (الحدكم) الترمذي (عن ابن عر) باسناد صعيف (ما) إي ليس (صدقة افضل من ذكرالله) هوصادق بالمساواة والمرادان ذكر الله أفضل من التصدق بألمال (طس)عن ابن عماس باسمناد صحيح و (ماصف صفوف مُلاثة من المسلمن على منت العلق الصلاة عليه (الااوجب) قال المُناوى غفرله كا صرجت به رواية الحاكم أه وقال العلقمي قال شيخنا أى وجبت له الجنه (هك) ن مالك بن هديرة السكوتي و (ماصلت امرأة صلاة احب الى الله من صلاتها في الله بيتها ظلة )لتكامل سترهامن نظيرالناسمع حصول الإخلاص وانتفاء الرياء (هق)عن سنمسعودواسمناده حسدن و(ماصمدصدولاقطعت شعرة الابتضييع التسبيع) قَالَ المُذَاوِي قَالَ الزَّعِيْشِرِي لا يُعدان يلهم الله الطير والشجردعاء وتسبيحه كما الهمدة العلوم الدقيقة التى لا عتدى اليهاوفي حديث اخرجه ابوالشيخ ما أخذ طائر ولاحوت الابتضييع التسبير (حل) عن ابي هريرة و (ماضاق مجلس عجابين) ولذاقيل رحب الفلاةمع الإعداء ضيقة وسم الخماط مع الاحماب ميدان (خط)عن انس و (ماضعك ميكائيل منذ خلقت الذار) مخافة أن يغضب الله عليه فُمعذن بهاوفيه أشعار بأن خلق مكائيل متقدم على خلق جهم (حم)عن انس واسناده حسن وماضحي) بفتح فكسريضه ط المؤلف (مؤمن ملبياحتي تغيب الشمس الإغابت بذنوبه فيعود كماولدته امه واللناوي قال البيه قيريد المحرم يكشف للشمس ولا يستظل (طبهب)عن عامر بن ربيعة قال العلقمي معانبه علامة الحسن ورماضراحدكم) بالنصب (لوكآن في بيتة مجد ومجدان وثلاثة) فيه ندب التسمى به قال مالكما كان في اهل بيت اسم محد الاكثرت بركته (ابن) سعد في طبقاته (عن عثمان العمري مرسلاد (ماضرب من) في رواية على (مومن عرق ) بكسر فسكون (الاحط الله به عنه خطيئة وكتب له به حسدة ورفع له به درجدة (ك)عن عائشة قال الشيخ حديث حسن و (ماضل قوم بعد هدي) بضم الهاء (كانواعلمه الااوتوا بحدل) اى

الخصومة بالباطل قال العلقبي وتمامه ثم تلاهذه الاسية بلهم قوم خصمون (حمت مك) عن ابي أمامة قال الشيخ حديث صيح ، (ماطلب) بالمنا اللفعول (الدواء) اى التداوي (بشى افضل من شربة عسل) قال المناوى هذا وقع جوابالسائل اقتضت عالته ذاك (ابونعيم في الطب) النبوى عن عائشة و (ماطلع النجم صباحاقط وبقوم عاهة الا رفعت عنهم أوخفت) قال العلقمي قال في النهاية النجم في الاصل اسم لكل واحدمن كوآك السماء وجعه نحوم وهوبالثريا اخص جعل علمالها فاذا أطلق فانما تراديد وهم المرادة هناواراد بطفوعها طفوعها عندالصبع وذلك في العشر الاوسطمن ايأر وسقوطهامع الصيم في العشر الاوسط من تشرين الاتخروالعرب تزعم انبين طاوعها وغروبها المراضا ووياء وعاهات في الناس والأبل والثمار ومدة مغيبها نيف وخسون لداة لانها تخف لقربها من الشمس قبلها قال المجربي انمساا وادب فذا اتحديث ارض ازلان في اياريقم الحصادبها وتدرك المساروحين فتباع لانها قدامن عليهامن الماهة قال واحسب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارادعاهة الممارخاصة (حم)عن بي هر برة باسيناد حسن و (ماطلعت الشمس على رجيل خبرمن عمر) بن الخطاب اي أنذلك سيمكون لهفي بعض الازمنة الاتمة وهومدة افضاء الخلافة اليه الي موتدفانه حينتذافضل أهل الارض (تك)عن الى بكرقال تغريب و ماطهر الله كفافيها خاخم من حديد)اى مانزهها فالمراد الطهارة المعنوية في كره التختم بالحديد (تخطب)عن مسلمين عبدالرجن باسمنادحسن ورماعال من اقتصد) في المعيشة اىماافتقرمن أنفق فيهاقصدامن غيراسراف ولاتقتير ولهذاقيل صديق الرجل قصده وعدوه سرفه (حم) عن ابن مسعود قال العلقمي بجانبه علامة الحسن» (ما عبد الله بأفضل من فقه في الدين) لان صحة العبادة تتوقف عليه (هب) عن ان عمرية (ماعدل وال اتحرفي رعيته) لانه يضيق عليهم (الحاكم) في كاب (الكني) والالقاب (عن رجل) صحابي «(ماعظمت نعمة الله على عبد الااشتدت عليه مؤنة النياس) المؤنة الده قل أي فاحذرواان تملواو تضجروا من حواثبج الناس (فن لم يحتمل تلك المؤنة للناس فقد عرض تلك النعمة للزوال لان النعمة اذالم تشكر والت ان الله لا يغير ما يقوم حتى يغير واما مأنفسهم (ابن الى الدنيا) ابو بكر (في) كتاب (فضل قضاء الحوائج) وكذا الطبراني (عن عائشة) وضعفه المنذري (هب)عن معاذبن جبل ورماعلي احدكم آذا ارادان يتصدق لله صدقة تطوعا ان يجعلها عن والديه اذا كانامسلين اى لاحرب عليه في جعلها عن أصليه المسلين وان عليا (فيكون لوالديه اجرها وله مثل أجورهما بعد ان لاينقص من أجورها شيئا ابن عسا كرعن آبن عرو) بن العاص واسماده ضعيف ورماعلى احدكم ان وجد سعة ان يتخذ نوبين لموم الجعة سوى توبي مهنة ) يعني ليس على احدكم حرب فىذلك فلااسراف فيهبل هومحبوب فانه تعيالى جيل بحيب انجيال ويحيبان يرى اثر

نعمته على عبده (د)عن يوسوبن عبدالله بنسلام بالتخفيف (عن عائشة واسناده حسن « (ماعلم الله من عبد ندامة على ذنب الاغفرله قبل ان يستغفرمنه) اى قبل ان ينطق بلفظ الاستغفار إذا وجدت بقية شروط التو بة (ك)عن عائشة وقال صيح ورده الذهي (ماعليكم أن لاتعزلوا) اى لاحرج عليكم ان تعزلوا فانه حائز في الامة بلاكراهة وفي انحرة مع الكراهة (فان الله قدرما هوخالق الى يوم القيامة) فاذا أرادالله خلق شئ اوصل من آلماء المعزول ألى الرحم ما يخلق منه الولد وإذالم يرده لم ينفعه ارسال الماء (ت) عن أبي سعيد الخدري (وأبي هريرة) واسناده صحيح «(ماعل آدمي عملا انجى له من عذاب المهمن ذكر الله) قال الله تعمالي ولذكر الله أكبر قال المحلي في تفسيره أكبرمن غيره من الطاعات (حب)عن معاذي (ماعل ابن آدم شيأ افضل من الصلاة وصلاح ذات البين وخلق حسن أى معامحة النفس على تحصيله (تخهب)عن أبي هريرة باسيناد حسن وماعل آدمى من عمل يوم النحرأ حي الى الله من اهراق الدم) قال العلقمي قال ان العربي لان قربة كل وقت اخص به من غيرها واولى ولاجل ذلك اضيف المه ثم هومجول على غير فروض الاعيان كالصلاة (انها) أي الاضعية (لتأتي يوم القيامة يقرونها واشعارها واظلافها) قال العراقي يربدانها تأتى بذلك فتوضع في ميزانه كماصر حبه في حديث على (وان الدم ليقع من الله عكان قبل ان يقع على الارض)قال العراقي أرادان الدموان شاهده الحاضرون يقع على الارض فيذهب ولاينتغم به فانه محفوظ عندالله لايض معكما في حديث عائشة ان الدم وان وقع في التراب فاغما يقع في حرز الله حتى يوفيه صاحبه يوم القيامة (فطيم وابها نفسا) قال راقى الظاهران هذه الجملة مدرجة من قول عائشة وليست عرفوعة لان في رواية أبى الشيخ عن عائشة انها قالت ياأيم النياس ضعوا وطيبوايها نفسا لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مامن أحديوجه اضعيته الحديث (تهك) عن عائشة قال العلقمي بجانبه علامة الحسن ومافتحرجل بابعطمة بصدقة اوصلة الازاده الله نعالى بهاكترة) في ماله بان يمارك له فيه (ووافع رجل باب مسألة) أى طلب من الناس (يريد بها كثرة) في معاشه (الازاده الله تعالى بهاقلة) بان يمعق البركةمنه ويحوجه حقيقة الى ارذل الناس (هب)عن أبي هريرة رواه عنه احدور حاله ردال الصعيم و (مافوق الركمتين) محسوب (من العورة وما أسفل السرة من العورة (قط هق)عن أبي ايوب) الانصاري واسناده ضعيف (مافوق الازار وظل اكائط وجرالاء) بفتح انجيم وشدالراء وجلف انخبزكما في رواية اخرى (فضل يحاسب به العبديو. القيامة) واما المذكورات فلا يحاسب عليها اذاكانت من حلال (البزارعن ابن عباس) ع (ما في الجنة شعرة الاوساقها من ذهب ) وجد ذعها من زمرد وسعفها كسوة لاهل يُخنة وتمرتها امدًال القلال وماؤها اشد بياضامن اللبن واحلى من العسل (ت)عن ابي زی

مريرة وقال حسن غريب (مافي السماء ملك الاوهو يوقر عمر) بن الخطاب (ولا في الارض شيطان الآوهو يفر) قال الشيخ بفتح اوله يخاف (من عمر) لانه بصفة من يخافه اكلق لغلبة خوف الله على قلبه (عد) عن ابن عباس باسنا دضعيف (ماقال عبد لاله الا الله قط مع المن قبله (الا وتحت له ابواب السماء) أى فقت لقوله ذلك فلاتزال كلة الشهادة صاعدة (حتى تغفى الى العرش) اى تنتهى اليه (ما اجتنبت) وفي نسخة مااجتنب الكبائر من الذنوب (ت) عن ابي هريرة وحسنه الترملذي واستغربه البغوى و(ماقبض الله تعالى نبيا الافي الموضع الذي يحب ان يدفن فهم) اكراماله (ت)عن الى بكروهوضعيف اضعف ابن ابي مكية عزماقيض الله تعالى عالم من هذه الامة الاكان) قبضه (تغرة) فتعت (في الاسلام لا تسد ثلته الى يوم القيامة السعزى في كاب (الآبانة) عن أصول الديانة (والموهي) بكسرا لهاء (في) كاب فضل (العلم)واهله (عن ابن عمر) بن الخطاب: (ماقدّر في الرحم سيكون) اي ماقدّران يوجد في بطون الامهات سيوجدولا يمنعه العزل (حمطب)عن أبي سعيد الزوقي قال المناوي بفتح الزاى وسكون الواوبضبط الذهى واسمه عارة بن سعيد قال العلقمي بجانبه علامة الحسن (ماقدرالله لنفس ان يخلقها الاوهي كائنة) اى لابدمن وجودها قاله لما سئلعن العزل (حمه حب) عن جابراس مادصيح و (ماقدمت آبابكر) الصديق (وعر) الفاروق اىمااشرت بتقديهما للخالافة اوما اخبرتكم بانها فضل اوما قدمتها في المشورة اوفي المحافل (ولكن الله) هوالذي (قدمهما) قال المناوي وتمامه ومنبها على فاطمعوها واقتدوابها ومن ارادها بشر فاغلير يدها والاسلام (اس النجارعن انس) بن مالك قال ابن حجر حديث باطل ورجاله مذكورون مالكذب يز ماقطعمن البهيمة) بنفسه او بفعل فاعل (وهي حية فهوميتة) فانكانت ميتها طاهرة فطاهرا ونجسة فنجس فبعض الاحمى وانجرادوالسمك طاهروالمة الخزوف سة كميتته ويستثنى من ذلك الشعروالصوف والوبروالبيض والمسك وفأرته لعموم اكحاجة اليها وسببه كمافى الترمذى عن الى واقد الليثي قال قدم الني صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يحبون استمة الابل ويقطعون اليات الغنم فقال ماقطع فذكره (حمدتك)عن ابي واقد الليثي واسمه الحارث بن عون (هك) عن ابن عمر بن كنطاب (ك)عن الى سعيد الخدرى (طب)عن تميم ﴿ (ماقل) من الدنيا (وكفي خيره ما كنثر) منها (والمي) عن طاعة الله فينبغي التقليل منهاما امكن فان كثيرها يلهي عن كثيرمن الاستخرة قال السهروردي أجع القوم على اباحة لبس جيم انواع الثياب الاماحرم الشرع لبسه لكن الاقتصارعلى الدون ولخلق والمرقعات افضل لهذا الحديث ومقصودا محديث الحث على القناعة واليسير مسالد نياقال ذوالنون من قنع استراح عناهل زمانه واستطال على اقرانه وقال بشرلولم يكن في القيناعة الاالتمتع بالعزلك في

وقال بعضهمانتقم من حرصاك بالقناعة كماتنتقم من عدوك بالقصاص وقال على كرو الله وجهه القناعة سيف لاينبو (ع) والضياء المقدسي (عن الى سعيد) الخدري باسناد صحيم ﴿ (ماكان الفحش في شئ قط الاشانه) اي عابه (ولا كان الحساء في شئ قط اىلوقدران يكون الفحش اواكحياء فى جماد لشانه اوزانه فكيف بالانسمان [حمدخدت، عن أنس باسناد حسن ﴿ (ما كَان الرفق في شيَّ الازانه ولا نزع من شيَّ الأشانه) لان به تسهل الامورو يأتلف ماتنافر (عبدبن حميد)قال المناوى بغير إضافة يعنى فابن صفة عبد (والضياء) المقدسي (عن أنس) واسناده صحيح ، (ما كان ببن عَمَانَ) بن عفان (ورقية) بنت الني صلى الله عليه وسلم (وبين لوط) في الله (من مهاجر )قال المناوى يعنى هماأول من هاجرالي أرض الحبشة بعد لوط فلم يتخلل بين هجرة لوط وهجرتها هجرة (طب) عن زيدبن ثابت قال العلقمي بحانبه علامة الحسن ، (ما كان من حلف )دكسرالمهم لة وسكون اللام أي معاقدة ومعاهدة على نصر المظاوم واعائة الضعيف على خلاص حقه (في الجاهلية) قبل الاسلام (فتمسكوابه) لانه مطاوب محبوب فالاسلام اولى به (ولاحلف في الاسلام) المنفي ماكان على خلاف ما تقدم كالأعانة على الباطل فان الإسلام نسخ حمله (حم) عن قيس بن عاصم قال العلقعي يجانه علامة الحسن ورماكان ولايكون الى يوم القيامة مؤمن الاوله حاريؤذيه) وذلك سنةالله في خلقه قال الزهخشرى وقدعاينت هذا (فر) عن على أمر المؤمن قال المناوى وفيه نظر وما كانت بوة قط الاكان بعدها قتل وصلب يعتمل ان المرادان ذلك وقع في امة كل نبي و يقع في امته (طب) والضياء عن طلحة ه (ما كانت نبوة قط الا تبعتها خلافة ولاكانت خلافة قط الاتبعهاملك ولاكانت صدقة قط الاكان اعطاؤها مكسا) أى يشق على مخرجها كمايشق عليه اعطاءالمكس (ابن عساكر عن عبدالرجن بن سهل)بن زيدبن كعب الانصارى باسنا دضعيف. (ما كبيرة بكبيرة مع الاستغفار) فأن الاستغفار المقرون بالتوية يحوأثرالك بائر (ولاصغيرة بصغيرة مع الاصرار) فان الاصرارعلى الصغيرة يصيرها كبيرة (ابن عساكر عن عائشة) وهو حديث حسن لغمره ، (ما كربني امرالاتمثل لي جبريل فقال ما مجمد قل توكلت على اكبي الذي لا يموت والجد دسمالذي لم يتخذولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تَكْمِيراً) أمره بالتوكل على الله وعرفه ان الحي الدى لا يموت حقيق بان يتوكل عليه دون غيره (ابن أبي الدنيافي كاب الفرج) بعد الشدة (والبيهقي) في كاب (الاسماء) والصفات عن اسماعيل بن فديك) مصغرا (مرسلا ابن صصرى في أماليه عن أبي هريرة) ﴿ (ما كرهت ان تواجه به أخاك) في الدين (فهوغيبة) فيحرم ذلك (ابن عساكرعن انس بن مالك) \* (ما كرهت أن يراه الناس منك فلا تفعلد سفسك اذا خالوت) عنهم محيث لايراك الاالله والحفظة وهذا ضابط وميزان (حب)عن اسامة بن شريك باسناد

صيع و(مالق الشيطانعر) بن الخطاب (منذاسلم الاخر) اى سقط (لوجهه) هيمة له (ابن عساكرعن حفصة) ام المومنين و (مالى اراكم عزين) بكسرالزاى قال المناوى الزاى مكسورة اى متفرقين جاعة جاعة جععزة وهي الجاعة المفرقة وذاقاله وقدخرج الى اعدايه فرآهم حلقاوذ الأينافي تعدد حلق الذكر والعلم لانه انماكره تعلقهم على مالا فائدة فيه اه قال العلقمي معناه النهى عن التفرق والامر بالاجتماع (حمدن) عن حابرين سمرة و (مالى وللدنيا) اى ليس لى الغة وعبة معها (ما انافى الدنيا الاكراك استظل تحت شجرة ثمراح وتركها) أى ليس حالى معها الآكماله (حمت مك) والضماء المقدسي (عن ابن مسعود) واسمناده صحيح و (مامات ني الأودون حمث يقمض) والافضل في حق من عدا الانساء الدفن في المقبرة كأمر قال أبو بكررضي الله عنه لما مات الني صلى الله عليه وسلم واختلفوافي المكأن الذي يحفرله فيه مسمعت رسول المعصلي الله عليه وسلم يقول ما مات ني الى آخره (ه) عن أبي بكر الصديق ، (ما بحق الاسلام) أى كماله (محق الشيح) أي تجعقه (شيئ) من الخصال الذميمة (٤) عن أنس وضعفه المنذرى ومامررت ليلة اسرى بى علاء)أى جاعة (من الملائكة الاقالوا ما محدم امتك بَالْحِامة) ظاهر الحديث العموم وخصه بعضهم باهل الجازومن بقربهم (٥)عن أنس ابن مالك (ت)عن ابن مسعود قال الشيخ حددث حسن و مامسخ الله تعلى من شي فكان له عقب ولانسل) فليست القردة والخنازير الموجودون الآن من نسل من مسعمن بني اسرائيل (طب) وأبونعيم (عن امسلة) واستناده حسن و(مامن ني من لانداءالاوقداعطى من الأيات) أى المجزات الخوارق (مامثله آمن عليه البشر). ماموصولة أوموصوفة وقعت مفعولا ثانمالاعطى ومتله ممتدأو حلة آمن عليه الشر خرره والمثل يطلق ويراديه عين الشئ ومايسا ويه والمعنى أنكل ني اعطى آية اواكثر من شأن ان بشاهدهامن البشران يؤمن لاجلها وعلى عدى اللام اوالماء الموحدة والنصتة في التعدير بها تضمنها معنى الغلبة أى يؤمن بذلك مغلو باعليه محدث لايستطيع دفعه عن نفسه لكن قد يجعد فيعاند كإقال تعالى وجحدوا مها واستعقلتها انفسهم ظلاوعلواقال الطيبي وموقع المثل موقعه من قوله تعالى فأتوابسورة من مثله اى على صفته من البيان وعلوالطبقة في الملاغة (وانما كان الذي اوتدته وحيا أوحا الله آلى)أى معزتى التي تحديت به الذي انزل الى وهوالقرأن لما استمل عليه من الاعجاز الواضع وليس المراد حصر معزاته فيه ولاانه لم يؤت من المع زات مااوتي من تقدمه بل المرادانه المعزة العظم التي اختص بهادون غيره لانكل سي اعطى معزة خاصة لم يعطها بعينهاغيره تحدى بهاقومه وكانت معزةكل ني تقعمنا سبة كال قومه كماكان السعرفاشياعند فرعون فعاءه موسى بالعضاعلى صورة مايصنع أاسعرة لكنها تلقفت ماصنعوه ولم يقع ذلك اغيره وكذلك اخياء عيسى الموتى وأبراء الاكموالابرص الكون الاطباء والحركم الخانوافي ذلك الزمان في غاية الظهور فأتي من جنس علهم عمالم

تصل قدرتهم اليه ولهذالم كانت العرب الذين بعث فيهم الندى صلى الله عليه وسد فى الغاية من البلاغة ماءهم بالقران الذي تحداهم ان يأ توابسورة من مشاه فلم يقدروا عنى ذلك وقيل المعنى أن مغزات الانبياء انقرضت بانقراض اعصارهم فلم يشاهدها أن حضرها ومعجزة القرآن مستمرة الى يوم القيامة وخرقه العادة في اسلويه وبلاغته واخباره بالمغيبات فلاعرعضرمن الاعصارالا ويظهرفيه شئ مماأخسرانه سيكون بدل على صحة دعواه (فارجوا) اى آمل (ان أكون اكثرهم تابعا يوم القيامة) ه قد الكلام على ما تقدّ تم من مجزة القرآن المستمرة الكرة فائدته وعوم نفعه تماله على الدعوة والحجة والاخسار عاسيكون فعم نفعه من حضرومن غاب ومن وجدومن سيوجد (حمق)عن ابي هريرة ، (مامن الذكر أفضل من لااله الاالله ولا من الدعاء افضل من الاستغمار) وغمامه ثم تلارسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم انه لااله الاالله واستغفر لذنبك وللؤمن بن والمؤمنات وروى المحكم أن الأستغفار يحرب يوم القيامة فينادى بارب حقى حقى فيقال خذحقك فيحتفل اهله (طب)عن ابن عمروس العاص قال العلقمي بجانبه علامة الحسن (مامن القلوب قلب الاوله سحاية كسحابة القمر بينما القمريضيّ اذعلته سعابة فاظم او) يحتمل ان اوبعني الى أى اظم ألى ان وفي سعة اذ (تَجلت) فابن آدم بارتكاب الذنوب بسودة البه ويعلوه الرس فاذا تاب صقل قلبه وانجلي وزال عنه الرين (طب)عن على أمير اللؤمذين «(مامن ادمى) من زائدة (الافي) وفي نسخة الاوفي (رأسه حكمة) بفتحتان قال في المهاية الحكمة حديدة فى الليمام تكون على انف الفرس وحنه كله تمنعه من مخالف قراكبه ولما كانت الحريمة تأخذبهم الدابة وكان اكحنك متصلابالزأس جعلها تمنع منهي في رأسه كاتمنع الحكمة الدابة (بمدملك) موكل به (فاذا تواضع) للعق والخلق (قيل للك) من قبل الله (ارفع حكمته) اى قدره ومنزلته (واذاتكبرقيل للكضع حكمته) كناية عن اذلاله فانمن صفة الذليل ان ينكس أسه فتمره المكبر في الدنيا الذلة بين الخلق وفي الاسخرة دخول النار (طب)عناب عباس البزارعن الي هريرة واسناده حسن و (مامن احديدعوا بدعاءالاآتاه اللهماسأل اوكف عنهمن السوءمثله مالم يدعباتم أوقطيعة رحم) فكل داع يستجاب له لكن تتنوع الاحابة فتارة تقع بعين مادعى به وتارة يعوض مالته بحسب المصلحة (حمت)عن جابرة (مامن احديسلم على الاردالله على روحي)اى ردعلي نطق لاته حى داغًا وروجه لا تفارقه لان الانبياء احياء في قبورهم (حتى ارد عليه السلام (د)عن ابي هريرة واستناده حسن الهرامن احديموت الاندم أن كان محسناندم ان لا يكون إزدادخيراً) اى من عمله (وان كان مسيمًا ندم ان لا يكون نزع عن الذنوب) وزع نفسه عن ارتكاب المعاصي و تأب وصلح عمله (ت)عن ابي هريرة وضعفه المنذرى = (مامن احد يحدث في هدده الامة حدثالم يكن) اى لم يشهداه اصل من

صول الشريعة (فيموت حتى يصيبه ذلك) أي وباله (طب) عن ابن عباس باسناد صح مامر أحدىد خلفالله الجنه الازوجه ثنتين وسمعين زوجة) اى جعلهن زوجات له وقير رتزوج (تنتين من الحورالعين وسيعين من ميرا تهمن أهل النار) قال هشام يعنى رجالًا دخلوا النارفورث أهل الجنة نساءهم (مامنههن واحدة الأولها قبل) فرج (شهى ولهذ كرلاينتني) وان توالى جماعة وكثرومضي عليه احقاب وفي رواية ة ثلاث وسيمعون زوجة فقلنا مارسول الله اوله قوة ذلك قال انه لمعطي قوة ما تُقوفي رواية قيل بارسول الله هل نصل الى نسائنا في الجنة فقال ان الرجل ليصر فى اليوم الى مائة عذرا وفي رواية ان الرجل من أهل الجنة ليدخل على ثنتين وسبعمن زوجة تماينشي الله وثنتين من ولدآدم لهما فضل على من أنشأ الله العبادتهم الله في الدنما وانه لمنظر الى مخساقيها كاينظراً -دكم الى السلك في قصية الماقوت (ه) عن الى امامة واسناده ضعيف (مامن احدية مرعلى عشرة) اي يجعل امير اعليها (فصاعدا) اى في افوقها (الاحاء يوم القيامة) اى الى الموقف (في الاصفاد والاغلال) حتى يفكه عدله اويوبقه جوره كافى حديث آخر (ك)عن الى هريرة وقال صحيح واقره و (مامن حدمكون والماعيى شئ من امورهذه الامة فلايعدل فيهم الاكبه الله تعالى في النار) اى صرعه فالقاه فيها على وجهه ان لم مدركه العفو (ك) عن معقل من دساريو (مامن احدالاوفي راسه عروق من الجذام تنعر) اى تتحرك وتغلو وتهيج (فاذاهاج) عرقُ منها (سلط الله عليه الزكام فلاتداوواله) اى للزكام اى لمنعه (ك) في الطب (عن عادَّ شهة) وهوحديث ضعيف ير (مامن احديلبس توباليباهي) اي يفاخر (به فينظر الذاس المه الالم نطرالله اليه حتى ينزعه متى مانزعه ) وفي نسخة متى نزعه باسقاط ما فان طال لسيه اياه طال اعراض الله عنه والمراد بالثوب ما يشمل العيامة والازار وغيره الطب عن امسلمة وضعفه المنذري ومامن احدمن اصحابي عوت بارض الانعت قايدا) اي دهث ذلك الصحابي قائدالاهل تلكُ الارض الى الجنة (وتوراهم يوم القيامة) يسعى بين أيديهم فمشون في ضوته (ت) والضياء عن بريدة عدامان احدمن أصحابي الاولوشتت لاخذت عليه في بعض خلقه) بالضم (غيرابي عبيدة بن انجراح) بين به انه اغماكان امين هذه لامةاطهارة خلقمه ويؤخذ منهان الامانة من حسن انخلق واكنيانة من سوءا كلق (ك)عن اكسن مرسلا؛ (مامن امام أووال) بلى من أمور الناس شيئا (يغلق بابه دون <u>ذوى اكماجة والخلة) بفتح الخياء المجمة الياكياجة والفقر (والمسكنة)</u> الينعهم من الولوج عليه وعرض احوالهم عليه (الااغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته) يعنى منعه عما يبتغيه وجب دعاء من الصعود المه حزاء وفاقا وفيه وعيد شديدلليمكام (حم<u>ت)عن عمرو</u>بن مرة بألضم والتشديد واسـناده حسن \* (مامن امام يعفوعند الغضب الاعفاالله عنه يوم القيامة) أى تجها وزعن ذنوبه مكافاة له على

احسانه الى خلقه قال الله تعالى ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامورفن عف افقد أخذيحظ من اولى العزم من الرسل فقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يضربه كفار قردشحتى يسييل دمه على جبينه فاذا افاق قال اللهيم اغفرلقومى فانهم لا يعلون <u>(ابن ابي الدنيماً) الفرشي (في ذم الغضب عن صلحة و ل مرسلاً) وهوالشامي التابعي الكبير</u> \*(مامن أمة الأوبعضها في الناروبعضها في الجنه الاامتي فانها كلها في الجنة) قال المناوى أراد مامته هنامن اهتدى به واراداختصاصهم من بين الامم بعناية الله ورجته والافيعض اهل الكمائر يعذب قطعا (خط)عن ابن عمر وهو حديث ضعيف و (مامن امةالتدعت بعدنيها بدعة) اى احدثت في دينه ماليس منه (الااضاعت مثلهامن السنة) يحتملان يكون المراد ان ارتكابهم بدعة يكون سبما لترك العمل بسنة بما نه ذلك النى ورغب فيه ويحتمل انه كناية عن نقص ثوابهم وان عملوا والله اعلم عراد نييه (طب)عن غضيف بغين وضاد معمتين مصغرا (ابن الحارث المياني)وضعفه المنذرى ، (مامن امر مسلم يحى ارضافيشرب منها كبدحراً) بشدالراء (اودصس منها عَافِية) اى طالبرزق من انسان اوبهم مة اوطير والعوافي طلب الرزق وقد تقع العافية على الجماعة يقال عفوته واعتفوته اى أثبته اطلب معروفه (الاكتب اللهما) اى باحيائها وفي نسخة به اى بالاحياء (آجراً) عظيم اويتعدّد الاحياء بتعدّد الا كابن والشاريين (طب)عن امسلة واستناده حسن (مامن امرع مسلمينق لفرسه شعيراً) اونحوه مماتاً كل الخيل (ثم يعلقه علمه الاكتب)اى كتب السوفي نسخة التصريح بالفاعل الله (له بكل حبة) منه (حسنة) والمرادخيل الجهاد (حمهب)عن هـم الدارى ، ومامن امر يخف لل ) بضم الذال المعجمة (امرأ مسلما) اى يخلى بينه وبين من يظلمه ولا ينصره قال في النهاية الخدل ترك الاعانة والنصرة (في موطن ينتقص فيهمن عرضه) بكسر العين وهومحل الذم والمدحمن الانسان (وينتها فيهمن حرمته) بان ستكلم فهه عالا يحل والمعرمة هنا مالا يحل انتهاكه (الالخذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته) اى موضع يكون فيه احوج الى نصرته وهو يوم القيامة فخذلان المومن حرام شديد التحريم (ومامن احدينصر مسلما في موطن ينتقص فيهمي عرضه وينتهاك فيهمن حرمته الانصره الله في موطن يحب فيه نصرته) وهويوم القيامة حزاءوفاقا (حمد) والضياعن حابروابي طلحة بنسهل) وهوحديث حسن ومامن امرءمسلم تعضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها وجميع اركانها وشروطها (الاكانتكفارة لماقبلهامن الذنوب مالم توت كبيرة) قال النووي معناه ان الذنوب كلها تغفر الاالكمائروليس المرادان الذنوب تغفرما لم تكن كبيرة فان كانت فلا يغفرشئ من الصغائر (وذلك الدهركلة) قال المناوى في الشرح الكبر بربالنصب على الظرفية وكله توكيد اىمستمرفى جميع الازمان فالاشارة لذكفير الصفائر بالفرائض

(فَائِدةً) قَالَ العِلقُمِي قَالَ شيخناقالِ الدُّووي قديقالَ اذا كَفُر الوضوع الذُّنوب في اذاتكم في الصلاة واكماعات ورمضان اي صومه وصوم عرفة وعاشوراء وموافقة تأمين الملائد كمة فقدوردفي كل انه مكفر والجواب والعلام أنكل واحدمن المذكورات صايح للتكفيرفان وحدما مكفره من الصغائر كفره وان لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتنت ات ورفعت مدرجات وان صادف كبيرة أوكما ترولم بصادف صغيرة رجونا ان يخفف من الكيائر (م) عن عثمان بن عفيان و (مامن امرع يكون المصلاة باللدل) وعزمه إن يقوم عليها (فمغلبه عليها نوم الاكتب الله له اجر صلانه) وهذا لمن كأن عادته ذلك وقيل يكون لهاجرنيته أواجرمن غنى ان يصلى تلك الصلاة اواجر تأسفه على مافات منها والاول اظهر لاسمامع قوله (وكان نومه عليه صدقة) من الله تعالى (دن) عرب عائشة قال العلقمي محانبه علامة المحدة (مامن امرع يقرأ القرآن) اي محفظه على ظهر قلمه (ثم ننساه الالق الله يوم القيامة اجدم) بذال مجمة اي مقطوع المداويه دا الحذام وقال أبخطابي معناه ماذهب اليه ابن الاعرابي لقي الله خالي اليدين من الخير صغرها من الثواب (د)عن سبعدس عبادة واسماده حسن و (مامن اميرعشرة) اي في افوقها (الاوهويوني به يوم القيامة) للعساب (مغلولا) ويدهم في الواة الي عنقه (حتى يف كم العدل اوبوبقه عرحدة تحتية فقاف اى بهلكه وقال المناوى عثناة فوقية فغس مغمة اى يهلكه (الجور)اى الظلم (هق)عن الى هريرة قال العلقمي بحانبه عدلامة الحسر \*(مامن امر مرعشرة الايؤتي به يوم القيامة ويدهمغ الولة)مكتوفة (الى عنقه) قال المناوى زادفي رواية احدولا يفكه من ذلك الغل الاالعدل (هق) عن اليه هر سرة و (مامن امير يؤمر على عثرة الاسئل عنهم يوم القيامة) هل عدل فيهم او عاد ويحازي عافعلهان خيرا فغيروان شرافشر (طب)عن ابن عماسه (مامن اهل بيت عندهم شاة الاوفى بيتهم ركةاى زيادة خبر من درها ونسلها وصوفها اوشد عرها (ابن سعدعن الهيبتم بن التيهان) بالمثناة الفوقية فشد دالمثناة التحتية و(مامن اهل بنت تروح) اى قرعليهماى على مالكها (بالعشى وله) بفتح المثلثة وشد اللام جاعة (من الغنم)قال في النهاية الملة بالفتح جماعة الغنم (الاباتت الملائد كمة تصلى عليهم)اي تستغفرهم (حتى تصبح) اى يدخاوا في الصباح وكذا كل ليلة (ابن سعد عن ابن نفال عن خاله واسمه عمامة بن خالد و (مامن اهل بيت يغدوعليم ودران) قال في المصباح الفدان بالتنقيل آلة الحرث وبطلق على المورين يحرث عليها فدان والحمع فدادين وقد يخفف فيجمع على افدن وفدن (الاذلوا) فقل خلواعن مطالمة الولاة بخراج اوعشرف ادخل وعسه في ذلك عرضها للذل وليس هذا ذما للزراعة فانهبا محودة لكثرة اكل العوافي منها ولاتلازمين ذل الدنياو حرمان ثواب الاسترة (ظب)عن الى امامة ع (مامن إهل بيت واصلوا) قال المناوي الصوم بأن لم يتعاطوا مفطراوين اليومين (الااحري الله دميالي علمهم الرزق وكانوافي كنف الله تعمالي اخذ بظاهره من قال يحل الوصال وللمانعين ان يقولوا ان المراد لم يتعاطر امفطر العدم وجود القوت لاللصوم (طب) عن ابن المادضعيف ومامن الماحب الى الله تعالى ان يتعبد) المالتعبد (له فهامن عشرذي الحجة) اي التعبد في عشرذي الحجنة احب الى الله تعالى من التعبد في غيره (يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة) ليس فيها عشرذى الحجة (وقيام كل الملقمنها بقيام الملقالقدر فاعال الطاعات فيدافضل منهافي غيره ولهذاكان يصوم تسع ذى الحجة كمارواه احد (ته)عن أبي هريرة واستناده ضعيف ﴿ (مامن بعير الاوفى ذرونه شيطان فاذار كبتموها) أى الابل فاذكروانعمة الله عليهم كاامركم الله في القرآن ثم امهنوه الانفسكم قال في القاموس امتهنه استعمله في المهنة والمهنة بالفتح الخدمة (فانم المحل الله عزوج ل) فلاتنظروا الى ظاهر هزالها وعجزها وسيمهان الذي صلى الله عليه وسلم حل بعض أصحابه على ابل من ابل الصدقة فقيل بارسول الله مانرى ان تحملناهذه فذكره (حمك)عن أبي الاوس واسناده صحيح (مامن بقعة مذكراسم الله فيها الااستنشرت بذكرالله الى منتهاها من سبع ارضين والافخرت علىماحولها من عاع الارض وان المؤمن اذا أراد الصلاة من الارض) أي فيها (تزخرفت له الارض) لكنه لا يبصر (أبوالشيخ في) كاب (العظمة عن انس) بن مالك ورواه عنه أيضا أبو بعدلى والبيهق واسناده حسن ومامن بني آدم مولودالا يسه في رواية ينخسه (الشيطان) أي يطعنه باصبعه في جنبه (حين يولد فيستهل) أي يرفع المولود صوته (صارخا) أى باكا (من) الم (مس الشيطان) باصبعه وهذا مطرد في كل مولود عيرمريم) بنت عمران (وانها) روح الله عيسى فانه ذهب ليطعن فطعن في الحياب الذى في المشيمة وهذا الطعن ابتداء التسلط فعفظ مريم وابنها ببركة استعادة امها ولم يكن لمريم ذرية غيرعيسي وفى رواية اسقاط مريم قال العلقمي والذي يظهران بعض الرواة حفظ مالم معفظه الا خروالزيادة من الحافظ مقبولة (خ) عن أبي هريرة والزيادة من ثلاثة في قرية ولا بدولاتقام فيهم الصلاة) جاعة (الااستخوذ عليهم الشيطان) أي غلب عليهم واستولى (فعليكم بالجاعة) الزموها (فاغاياً كل الذئب) الشاة (القاصية) أي المنفردة عن القطيع المعيدة منه يريدان للشيطان تسلطاع لى الخارج من الجاعة (حمن محبك)عن أبي الدرداء باسنادحسن ﴿ (مامن جرعة أعظم أجراعندالله) تعالى (من جرعة غيظ كطمها عبد ابتغاء وجه الله) قال تعالى والكاظمين الغيظ الآية (٥)عنابن عمر و(مامن جرعة احب الى الله تعمالى من جرعة غيظ كظمها عمد ماكظه اعبد الاملا الله جوفه اياناً) مجازاة له على كظم غيظه شد مجرع غيظه ورده الى باطنه بتجرع الماء (ابن ابي الدنيافي) كاب (ذم الغضب عن ابن عبياس) \* (مامن حافظ من رفع الى الله تعلى ماحفظ افرى في اول الصحيفة خسر اوفى آخرها

2

خيراً) لفظ رواية البزاراسة ففارا بدل خيرا في الموضعين (الاقال الله تعمالي اللائكة اشهدوا انى قد غفرت لعبدى مابين طرفى الصحيفة من السيئات (٤) والبزار عن أنس) و (مامن ما فظين يرفعان الى الله تعالى بصلاة رجل) قال المناوى الماء زائدة (مع صلاة الاقال الله تعالى اشهد كااني قد غفرت لعبدى مابينهما) اى من الصغائر (هب) عن انس بن مالك و (مأمن ها كم) نكرة في سياق الذفي فيشمل العادل وغيره (يحكم بين الناس الايحشريوم القيامة وملك) بفتح اللام (آخد ذبقفاه حتى يقف على جهنم تم يرفع رأسه الى الله تعالى فان قال الله تعالى القه) اى فى جهنم (القاه في مهوى اربعين خريفا) أي عاما قال المناوى والعرب كانت تؤرخ اعوامهم بالخريف لانه أوان قطافهم وذكر الاربعين للتكشير لاللتحديد (حمهق)عن ابن مسعود واستناده ضعيف و (مامن حالة بكون عليها العبداحي الى الله تعالى من ان يراهساجدا يعفروجهه بالتراب) أى من ان يراه يصلى حال كونه خاضع الله ذليلا (طس) عن حذيفة ، (مامن خارج خرج من بيته في طلب العلم) الشرعي ابتغاء وجه الله (الاوضعت له الملائكة اجنعتها رضى بما يصنع حتى يرجع الى بيته (حمه حبك عن صفوان بن عساكر و (مامن داية طائرولاغيره يقتل بغير حق الاستفاصمة) اى مخاصم قاتله (يوم القيامة) اى ويقتص لهمنه (طب) عن ابن عر واسناده ضعيف و (مامن دعاء احسالي الله تعلى من أن يقول العبداللهمار حمامة محدرجة عامة) اى للدنيا والا خرة اولار حومين والمراد بامته هذامن اقتدى به وكان له باقتفاء آثاره مزيد اختصاص فلاينافي ان العمد يعذب قطعا (خط) عن أبي هريرة واسه ناده ضعيف يز (مامن دعوة بدعوم االعبد افضل من قول اللهم اني اسألك المعافاة في الدنيا والآخرة (٥) عن أبي هريرة قال الشيخ حديث حسن ﴿ (مامن ذنب اجدر) بسكون الجم أي احق وفي رواية احرى (ان يعِل الله تعالى اصاحب العقوبة في الدنيامع ما يدخراه في الآخرة) من العذاب (من المغي وقطيعة الرحم) قال العلقمي ولاخـ لاف ان صلة الرحم وأجبة في الجملة وقطيعتها معصية كبيرة (حم حددت وحبك)عن أبي بكروه وحديث صحيح ومامن ذنب احدران يعيل الله تعالى لصاحب العقوبة في الدنيامع مايد خره له في الاستخرة) من العقوية أيضا (من قطيعة الرحم) أى القرابة بنحواساءة وهجر (والخيانة) في شئ عما التمن عليه من حق الخلق (والمكذب) اى لغير مصلحة (وان اعجل الطاعة توابا صلة الرحم) وحقيقة المدلة العطف والرجة (حتى ان اهل البيت ليكونوا) بعذف النون تخفيفا في اكترالنسخ (فيرة فتنمواموالهم ويكثر عددهم اذاتوا ماوا) اى عطف بعضهم على بعض ورحم بعضهم بعضا (طب)عن الى بكر واسناده حسن و (سامن ذنب بعد الشرك يعنى الكفر (اعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له ) وقضيته ان الزناأ كبر الكبائر بعد الكفر لكن في احاديث اصعمن هذا ان أكبرها بعد ده القتل

أن ابي الدنياعن الهيتم بن مالك الطائي) ﴿ (مامن ذنب الأوله عند الله تو مة الاسوء الخلق فاله) أى فان صاحبه (لا يتوب من ذنب الارجع الى ماهو شرمنه ابوالفتح الصابوني في كتاب (الاربعين عن عائشة) واستناده ضعيف وامان ذي غني اي صاحب مال (الا يوديوم القيامة) اي يحب (لو كان انما اوتي من الدنيا قوتا) اي بقدر ما يقتات لما يحصل له من مشقة الحاسبة وفيه تفضيل الفقر على الغني (هناد) في الزهد (عن انس) ﴿ (مامن راكب يخلوفي مسيره بالله وذكره الاردفه ملك) أي ركب معه خلفه ليحفظه (ولا يخلوبشمر) بكسرفسكون (ونحوه) كمامات مضعكة اللكان ردفه شيطان) لان القلب الخالى عن الذكر محل استقرار الشيطان والشعر قراءته كافى حديث (طب) عن عقبة بن عامرواسناده كاقال المنذرى حسن ﴿ (مامن رجلمسلم) وكذا كنش والانثى (يوت فيقوم على جنازته) يعني يصلى عليه (اربعون رحلالاشركون مالته شيئا الاشفعهم الله تعلى فيه) قال العلقمي قال النهوى وفي رواية مامن ميت يصلى عليه امة من المسلين يبلغون مائة كلهم يشفعون لهاالا شفعهم الله تعالى فيهوفى حديث آخر ثلاث صفوف رواه اصحاب السنن قال القاضي عماض هـ نه الاحاديث خرجت اجوبة لسائلين سألواعن ذلك فأحاب كل سائل غن سؤاله هذا كلام القاضي و يحتد مل ان يكون الذي صلى الله عليه وسلم اخس بقدول شفاعة مائة فاخبر به ثما خبر بقبول شفاعة اربعين ثم ثلاث صفوف وأن قل عددهم فاخبربه ويحتمل ايضا ان يقال هذامفهوم عددولا يحتميه جهور الاصوليين فلايلزممن الاخبارعن قبول شفاعة مائة منع قبول شفاعة مادون ذلك وكذافي الاربعين مع ثلاثة صفوف (حممد) عن ابن عباس ومامن رجل يغرس غرساالاكتب لهمن الاجرقدرما يخرج من تمرذلك الغرس) قال المناوى قصنته اناح ذلك يستمرما دام الغرس مآكولا منه وان مات غارسه وانتقل ملكه عنه (حم) عن أبي ايوب الانصارى باسه خادصيع و (مامن رجل مسلم يصاب بشئ في جسده فستصدق به الارفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة) قال المناوى أى اذاجني انسان على آخر حناية فعفاعنه أوجه الله تعالى نالهذا الثواب وسببهان رج لاقلع سن رجل فاستفدى فذكرله فعفاعنه (حمت ده) عن أبي الدرداء ﴿ (مامن رجل ) اى مسلم (يجرح) بالبناء للفعول (في جسده جراحة) بالنصب مفعولا مطلقا (فيتصدق عِلَى بأن يعفوعن الجاني (آلا كفرالله تعلى عنه) من ذنو به (مثل ماتصـ ق ) به جزاء وفاقا (حم) والضياءعن عبادة بن الصامت واسمناده صحيح \* (مامن رجل يعودمريضا مسياالاخرجمعه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يصبح)اى يدخل في الصباح ومن اتاه مصبحا خرج معه سبعون الف ملك يستغفرون له حتى يسى (دك)عن على بن أبي طالب و (مامن رجل بلي امرعشرة في افوق ذلك الأأتي الله معلولا يده) مرفوعا

عناول (الى عنقه فكمره اواويقه المهاولها) أى الامارة (ملامة وأوسطهاندامة) أى الم نفسه معيندم (وآخرها خزى يوم القيامة) الامن وفقه الله فعدل في رعيمه فان الله تعالى نظله في ظل عرشه يوم لاظل الاظله (حم) عن ابي امامة واسناده حسن \*(مامن رجل يأتى قوما و يوسعون له) في المجلس الذي هم فيه (حتى يرضى) يحمد مل الغاية والتعليل (الاكانحقاعلى الله رضاهم) قال المناوى الحق بمعنى الواجب بعسب الوعدو لاخبار (طب)عن ابي امامة باسمادضعيف و (مامن رجل يتعاظم في نفسه و يختال في مشيته و قال المناوى في غيرا كرب (الألق الله يوم القيامة) أو بالموت (وهوعليه غضمان) أى مالم يرجع عن التعاظم والأختيال (حم خدك) عن ابن عربن الخطاب باسماد صحيح (مامن رجل ينعش) أي يحيى (بلسانه حقا فعمل به بعده )أى بعدموته (الاجرى عليه ماجره الى يوم القيمامة) أى مادام بعمل به شموفاه الله ثوابه يوم القيامة (حم)عن انس ورمامن رجل ينظر الى وجه والديه) أي اصليه المسلمن وان عليانظرة رحة (الاكتماللة) أى قدراوامرالملائكة ان تكتب (لهبها عجة مقبولة مبرورة) أى ثوابامدل ثوابها (الرافعي) في تاريخ قزوين (عن ابن عُماس) عزمامن رجل) يعنى انسانامية اولوانثي (يصلى عليه مائة الاغفر اللهله) تقدم الجمع بين الروايات (طب)عن ابن عمر ، (مامن سناعة غربابن آدم) من عمره (لميذكر الله تعالى فيها) بلسانه ولا بقلبه (الاحسر عليها يوم القيامة) قال المناوى اى قبل دخول الجنة لانه لاحسرة فيها (حلهب)عن عائشة ومامن شئ يوضع في الميزان القلمن حسن الخلق وان صاحب حسن الخلق ليبلغيه) اى بحسن خلقه (درجة صاحب الصوم والصلاة) قال الطبي المراديه نوافلها (ت) عن أبي الدرداء وهو حديث حسن ، (مامن شئ بصيب المؤمن في جسده وذيه) فيصبر و يحتسب كما في رواية حتى يلقى ربه طاهرا مطهرا فالمصائب تخفف الانقال الى يوم القيامة (الا كفرانله عنه منسيمًا به (حمك) عن معاوية وأسماده صحيح ، (مامن شئ الا يعلم اني رسول الله) هوشامل مجميع المخلوقات (الا كفرة الجنوالانس (طب) عن يعلى بن مرة قال العلقمى بحانبه علامة الصحة ومامن شئ احب الى الله تعالى من شاب تائب اوشابة تائمة (ومامن شئ ابغض الى الله تعالى من شيخ مقم) اى مصر (على معاصية) اوشيخة كذلك (وما في الحسنات حسنة احب الى الله تعالى من حسنة تعمل في لملة الحمعة او يوم انجمعة ومامن الذنوب ذنب انغض الى الله تعمالي من ذنب يعمل في ليسلة انجمعة <u>آو يوما كجمعة) فعقاب ذلك الذنب المفعول فيهما اشــ تدمنه لوفعل في غـيرهما (الوالمظفر</u> السمعاني في اماليه عن سلمان الفارسي و (مامن صباح يصبح العرب الامناد) مبتدا والواومقدرة وفي نسخة الاومناد (ينادى) من الملائدكمة (سجمان الملك القدوس) قال المناوى وفى روأية سبحوا الملك القدوس اى نزهواعن النقائين من تنزه عنها اوقولوا

سعان الملك القدوس اى الطاهر المنزه عن كل عيب ونقس (ت) عن الزبري (مامن ما - يصبح العبادفيه الاصارخ يصرخ) من الملائكة اى يصوت فيه باعلى صوته (الما الخلائق سعوا الملك القدوس رب الملائكة والروح)ما بعد الاجلة حالية والواومقدرة (٤) وان السنى فى عمل يوم وليلة (عن الزبير) بن العوام واسماده ضعيف و (مامن صماح يصم العمادالا وصارخ يصرخ ماايم الناس لد واللوت واجع واللغناء وابنواللغراب) قال المناوى اللامفي الثلاثة لام العاقبة ونبه به على انه لاينبني جمع المال الابقدر اكاجة ولابناءمسكن الابقدرمايرفع الضرورة وماعداه مفسدللدين (هب) عن الزبير) واسناده ضعيف و(مامن صباح ولارواح الاوبقماع الارض ينادى بعضها بعضا يا حارة هل مريك الموم عبدصائح صلى عليك اوذكرالله فان قالت نعمرأت انهابذلك فضلا (طسحل) عن انس) واسناده ضعيف وامامن صدقة افضل من قول بالتنون أى من لفظ تدفعيه عن محترم اوتشفع له (هب) عن حابر واسمنادهضعيف المرضدقة احب الى الله من قول الحق من عوامر بعروف اونهى عن منكر (هب)عن ابي هريرة \* (مامن صلاة مفروضة الأوبين يديها ركعتان) فيه ندب الرواتب القبلية للفرائض (حبطب) عن الزبير بن العوام المرامن عام الأوالذي بعده شرمنه حتى تلقوار بكم) يعنى غالبا (ت) عن انس ، (مامن عام الاينقص الخيرفيه ويزيد الشر) اى يقل الخير في الطاعات وتكثر فيه المعاصي قال المناوى قيل للحسن فهذاابن عبدالعزيز بعدا كحاج قال لابدلازمان من تنفيس (طب) عن الى الدرداء عرمامن عبد يسجد للهسجدة في الصدلة الارفعه الله عادرجة وحط عنه بها خطيمة والدفي رواية وكتب له بها حسمة (حمتن حب)عن ثويان ومامن عبدمسلم) المرادانسانمسلم اله (يدعولاخيه) في الدين وان لم وكن من النسب (بظهرالغين) أى في غيبة المدعوله أى بحيث لا يعلم وانكان حاضرا في المجلس (الاقال الملك وادفى رواية الموكليه (ولك بمثل) بكسرا لمم وسكون المثلثة على الاشهر وروى بفتحها وتنوينه عوض عن المضاف اليه والماءزائدة اى والم مثل ماطلسته له (م) عن ابى الدرداء \* (مامن عبدير بقبررجل) انسان (كان يعرفه في الدنيافيسلم علمه الاعرفه وردعليه السلام) ولامانع من خلق هـ ذا الادراك بردارو حقى بعض بدنه قال المناوى وقوله يعرفه يفهم منه أنه اذالم يعرفه لابرد وهوغير مراد فقداخرجه ابن ابي الدنياوزاد وان لم يعرفه ردعليه السلام (خط) وابن عساكر عن ابي هريرة و(مامن عبديصر عصرعة من مرض الابعثه الله منهاط هرا) لان المرض يكفر الذنوب (طب) والضياء المقدسي عن ابي امامة و(مامن عبد دسترعيه الله رعية) اى يفوض المه رعاية رغية بان ينصبه على القيام عما كهم وجدلة (عوت) خربرما (يوم) ظرف لماقبله (يموت) في محل جرّ باضافة يوم البه (وهوغاش)

الى خائن (لرعيته) قال المناوى المرادمن يوم يوت وقت اذهاق روحه وماقبل من حاله لا تقبل فيها المتوبة اله ويمكن ان تكون جملة يوم يموت معترضه بين انحال وصاحبها وهوفاعل عوت الاول اى عوت حال كونه غاشالرعيته (الاحرم الله عليه الجنة اكان استحل اوهوز جروتخوبف (ق) عن معقل بن يسار ، (مامن عبد له يخطب خطمة الاالله سائله عنها ماارادم ا) قال المناوى وكان مالك اذاحدث بهذا الحديث بكيحتى ينقطع صوته تميقول تحسب ونعيني تقربكا دمى وانااعدلم أن الله سائلي عنه (هب) عن الحسن البصرى مرسلا ، (مامن عبد يخطوخطوة الاسمال عنها) يوم القيامة (ماارادبها) من خير اوشرو يعامله بقضية ارادته (حل) عنابن مسعود ومامن عبدمسلم الاله بابان في السماعياب بنزل منه رزقه وباب يدخل فيه عمله وكالمه فاذا فقداه بكاعليه) لفراقه (عدل) عن انس واسناده ضعيف (مامر. عمدمن امتى يصلى على صلاة صادقابه آ) قال المناوى زادفى رواية من قلبه وقيد به فان الصدق قدلا يكون عن اعتقاد اه وماذكره نغنى عنه (من قبل نفسه الاصلى الله تعالى ماعلمه عشر صاوات وكتب له بهاعشر حسنات ومحاعنه بهاعشر سبئات (حل) عن سعيدين عرالانصارى و(مامن عبديليع تالداً) اى مالاقديا والطارف منقيضة قال في النهاية وقال في المصماح ويقال التالدو التليف دوالتلاد كل مال قديم وخلافه الطارف والطريف (الاسلط عليه تالفاً) وقال العسكري التالدما ورتهمن امائه والتالف مايتلف من عنه (طب)عن عران بن حصين بالتصغير باس مادض عيف و(مامن عمد كانت لهنية في اداء دينه الاكان له من الله عون) على ادائه فيسبب له رزقا يؤدىمنه (حمك) عن عائشة و(مامن عبديريدان يرتفع في الدنيادرجة فارتفع الاوضعه الله في الآخرة اكبرمنها واطول تمامه عندالطيراني ثم قرأ وللا تحرة اكبر درحات واكبر تفضيلا (طبحل) عن سلمان الفارسي و(مامن عبدولاامة) اىمامن ذكرولا انتى حرولا رقيق (استغفرالته فى كل يومسبعين مرة الاغفرالله تعالى له سبهما تة ذنب وقد خاب عبد اوامة عمل في اليوم والليلة آكثرتين سبهما تُهذنب وذلكلان كلمرة من الاستغفار حسنة والحسنة بعشرامثا فانتكون سمعهائة حسنة في مقابلة سبعمائة سيئة فته مقرها (هب)عن انس واسناذه ضغيف ﴿ (مامن عبد دسم ) في صلاته (فيقول) في سموده (رب اغغرلي) ويكرر ذلك (تلاث مرات الاغفرالله لله قبل ان يرفع رأسه) من سجوده قال المناوي والظاهر ان المراد الصغائر اذاقارن الاستغفار توبة (طب) عن والد الي مالك الاشجري » (مامن عبد يصلى على الاصلت عليه الملائكة مادام يصلى على فليقل) بكسرالقاف وشد اللم (العبدمن ذلك اوليكثرمنه (حمن والضياء عن عامر بن ربيعة المرامن دمؤمن مخرج من عينيه من الدموع مثل رأس الذباب من خشدية الله تعلى

ربعاء رجمته (فيصيب) اىماخرج من الدموع (حروجهه) بضم الحاء المهملة قال في مختصر النهاية ما اقبل منه (فقسه النارابدا) ان قارن ذلك توبة (ه) عن ابن مسعود واسناده ضعيف و (مامن عبدابتلي بيلية في الدنيا الابذنب والله اكرم واعظم عفوامن إن دسأله عن ذلك الذنب يوم القيامة) قالملاء في الدنيا دليل على ارادة الله تعالى الخبر لعمده حمث عجل لهءقو بته في الدنيا ولم يؤخره للاخرة التي عقوبتهااشد (طب) عن المي موسى الاشعرى ﴿ (مامن عبدمومن الأوله ذنب بعد اده الفيَّة تعد الفئة) اي يعوداليه حينا بعددين (اوذنب هومقم عليه لايفارقه حتى يفارق الدنمان المؤمن خلق مفتنااى ممتحنا كاي يحنه الله بالملاء والذنوب والمفتن بفتح الفاء يتوب ثمينسي فيعود ثميتذ كرفيتوب وهدكذا (طب)عن ابن عماس و المامن عبد يظلم رجلا) يعني انسانا (مظلمة) بتمليث اللام والكسراشهر (في الدنسا لاَنقصة) بضم التحِمية وكسر القاف وصادمهملة مشدّدة أي لا يمكنه من اخذ القصاص (من نفسه الااقصه الله منه يوم القيامة) بان يمكنه ان يفعل به مثل فعله من قتل وقطع تُال المناوى هذاه والاصل وقد يشمله الله بعفوه ويعوض المستحق (هب) عن الى سعيد واسماده حسن (مامنعمدالاولهصيت في السماء) اى ذكروشهرة بحسن اوقبيم (فانكان صيته في السماء حسنا وضع في الارض) ليحبه اهلها ويعاملوه مانواع المهابة والاعتبار وينظرون اليه بعين الود (وان كان صيته في السماء سيمًا وضع فى الأرض فيعامله اهلها بالهوان وينظروا المه بعين الاحتقار واصل ذلك الوضع محمة الله تعالى للعبدا وعدمها فن احبه الله احبه اهل مملكته ومن ابغض الله الغضوه (المزارعن ابي هريرة (مامن عبد استحى من اكلال) قال المناوى من فعله أواظهاره (الاابتلاه الله باكرام) اى بفعله اواظهاره جزاء وفاقا اه ويحتمل ان المراداستعى من تعاطى الكسب الحلال اوالتزوج ونحوذلك (ابن عساكرعن انس) ان مالك (مامن عثرة ولا اختلاج عرق ولاخدش عود) يحصل لكم (الا بماقدمت الديكم) اى بسبمه (وما يغفراند اكثر) ومااصا بكم من مصيمة فيما كسبت الذيكم و دعفو عن كثير (ابن عساكرعن البراء) بن عانب المامن غازية) اى جاعة (تغزو في سبيل الله فيصيبون وفي نسخة فيصيبوا (الغنيمة الاتنج لوا ثلثي اجرهم من الا خرة) وهم السلامة واالغنية (ويبق لهم الثلث فان لم يصيمو غنيمة تم لهم اجرهم) قال العلقمي اختلف العلماء في معنى هذا الحديث والصواب الذى لا يجوز غيره ان معناه ان الغزاة أذاسكواوغنموايكون اجرهم اقلمن اجرمن لميسلم اوسلم ولم يغنم وان الغنيمة فى مقابلة جزء غزوهم فأذا حصلت لهماى مع السلامة فقد تلجلوا ثلثي أجرهم المرتب على الغزووتكون هذه الغنيمة من جلة الأجر (حممدنه) عن ابن عمرو بن العاس

\*(مامن قاص من قضاة المسلمين الاومع مملكان يسدد اله الى الحق مالم يردغ مره فاذا أرادغ مره وحارفي الحق متعمد البرأمنه الملككان ووكلاه) بالتحقيف (الى نفسه) فيلزمه حينة ذالشمطان (طب) عن عمران بن حصين قال العلقمي بحانبه علامة كسن و(مامن قلب الاوهومعلق بين اصمعين من اصادع الرجن انشاء اقامه وانشاء ازاغه) هذاعبارة عن كويه مقهورامغلوبا (والميزانبيدالرجن) بقدرته وارادته (يرفع اقواماويضع آخرين الى يوم القيامة (حم هك عن المواس بن سمعان وهو حديث صحيح ورمامن قوم يعمل فيهم بالمعاصى هماعز )اى امنع (واكثريمن بعدمله عمل نغيروه الاعهماللهمنه بعقاب) لانمن لم يعمل إذا كانوا اكثرين يعمل كانوا قادرين على تغسر المنكر غالبافتركهم له رضى به (حمده حب)عن جرير بن عبدالله و (مامن قوم مقومون من مجلس لايذكرون الله تعالى فيه الاقامواعلى مثل حيفة حار) اى مثلها في النتن والقذارة وذلك لما يخوضون فيهمن الكلام في اعراض النياس (وكان ذلك الحلس)اى،اوقع فيه (عليهم حسرة يوم القيامة)اى ندامة لازمة لهـم لاجل مافرطوا في معلسهم ذلك من ذكر الله تعالى في تعسر المؤمن يوم القيامة على كل محظة من عره لم يعمل فيهاما يحصل الله له به المواب (دك)عن الي هريرة واستفاده صحيح ومامن قوميذ كرون الله الاحفت) اى احاطت (بهم الملائكة وغشيتهم) اى علمهم (الرجة ونزات عليهم السمينة)اى الوقار (وذكرهم الله فين عنده) يعنى في الملائد كمه القرين (ته)عن الى هريرة والى سعيد الخدرى ومامن قوم يظهر فيهم الرباالا احذوا بالسنة) بفنح السين الجدب بالدال المه ملة والقعط (ومامن قوم يظهر فيهم الرساالا اخذوابالرعب)اى وقع الخوف في قلوبهم من العدو (حم) عن عمرو بن العاص ومامن قوميكون فيمرج لصابح) باداء حق الحق وحق الخلق (فيوت فيخلف فيمم مولود) اى محدث بعد موته (فيسمونه واسمه الاخلفه مالله تعالى بالحسنى) قال الشيخ اى المركة التي كانت في ذلك الصالح الى آخره (ان عسا كرعن على) امير المؤمنيين (مامن لسل ولانهار قال المناى الذى وقفت علمه في مستند الشافعي مأمن ساعة من ليل اونهار (الاالسماء عطرفيها)اي في تلك السياعة المصرحم افي بعض الروايات (يصرفه الله حيث يشاء) من أرضه يعنى المطرلايزال ينزله الله من السماء لكنه يرسله الى حيث شاء مِنَ الْإِرْضَ قَالَ الرَّحِيْشِيرَى روى ان الملائب كه يعرفون عَدَد المَطروة عَدْرَهُ كُلْ عَام لانه لا يختلف الكن تختلف فيه البلاد (الشافي عن المطلب) بن عبد دالله (بن حنطت) المخزومي تابي روى عن ابي هريرة فهو مرسل " (مامن مؤمن الاوله بابان) في السماء بصعدمنه عله والبينزل منه رزقه فاذامات بكاعليه قال المناوى عامه فذلك قوله تعمالي في الكت عليهم السمياء والارض (ت)عن أنس و (مامن مؤمن مزى) أى يسلى (اخاه عصيمة) بان يحد مله على الصبر عليها (الا كساه الله تعدالي من ا

حلل الكرامة يوم القيامة) فيه أن التعزية سنة وانها لا تختص بالموت (ه) عن عرو ابن حزم الخزرجي قال النووي اسناده حسن ﴿ مامن مسلم يأخــ لا مضجعه يقرأ سورةمن كاب الله الاوكل الله به ملكا يحفظه فلا يقربه شئ يؤذيه حتى يهب متى هب (حمت)عن شــ تدادبن أوس \* (مامن مسلم) خرج الكافر (يوت له ثلاثة) في رواية ثلاث وهوشائع لان الميزمح فوف (من الولد) قال المناوى اولاد الصلب (لم يبلغوا الحنث)اى سن التكليف الذى يكتب فيه الاثم وفسرا كنث في رواية بالذنب وهو مجاز من تسمية المحل باكال وقال الراغب عبر ما كنث عن الذنوب (الا تلقوه من ابواب الجنة الممانية) زادالنسائي لايأتي بابامن ابوام االاوجده عنده يسعى في فتحها (من إع اشاء دخل (حمه)عن عتبة بمناة فوقية (استعبد السلى) واسناده حسن ، (مامن مسلم ينظر إلى امراة أاجنبية (اول رمقة) بفتح الراء وسكون الميم اى اول نظرة يقال رمقه بعينه رمقااطال النظراليه (ثم يغض بصره) يكف عنها (الآاحدث الله له عدادة يحد حلاوتها في قلمه لانه لما رفع بصره الى محاسنها وجب الغضب فاذاامتثل الامر فقد قمع نفسه عن شهراتها فيوزى باعطائه نورا يجد به حدالوة العمادة (حمطب) عن الى امامة وضعفه المنذرى ومامن مسلم يزرع زرعاا ويغرس غرسا فيأكل منه طيرا وانسان اوبيمة الاكانله) اى بالاكل (صدقة) ظاهره وان اثم الاكل وقال المناوى ان لم يضمنه الا كل (حمقت) عن انس بن مالك ، (مامن مسلم يصيبه اذى) بالتنوين (شوكه قيا فوقها الاحط الله تعالى به) إى بسبب ما يصيمه (سيدًا ته كا تحط الشجرة ورقها (قى)عنابن مسعود ه (مامن مسلم يشاك بشوكة في افوقها الاكتب الله لهبها درجة) اىمنزله عالية في الجنة (ومحيت عنه بها خطيقة (م) عن عادَّشة \* (مامن مسلم يشد شسية في الاسلام الاكتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيمة) ظاهره يشمل من شاب وهوصغير السن ولايشمل من طعن في السن ولم يشب (د) عن ابن عمرور (مامن مسلم بديت علىذ كرالله) تعالى من نحوقراءة وتهليل وتكبير وتحميد وتسبيح (طاهرا) يعنى من الحدثين والخبث (فيتعار) بعين مهدملة وراء مشددة وبالرفع اى ينتبه من فرشه اوهو بعدى يتمطى (من الليل) اى وقت كان قال العلقمي قال بعضم من واعلهذه فضيلة مختصة بنوم الليل دون النها راقوله يديت ولقوله من الليل (فيسأل الله تعالى خيرامن امرالدنيا والا خرة الا اعطاه اماه (حمد)عن معاذ بن جبل واسناده حسن ورمامن مسلم كسامسل ثو باالاكان في حفظ الله تعالى ما دام عليه منه خرقة (ت)عن ابن عباسي (مامن مسلم تدرك له ابنتان فيحسن اليهاما عبتاه الا ادخلناه انجنة) اى ادخله قيامه بها اوالا حسان البهاا بجنة اى مع السابقين اوبغير عذاب (حم خدحبك) عنابن عباس ورمامن مسلم يعهل ذنباالا وققه والملك)اى اكافظ الموكل بكتابة السيثات عليه بامرصاحب اليمين له بذلك (تلات ساعات فان

07

استغفرانله تعالى من ذنبه) اى طلب منه مغفرته (لم يوقفه) اى لم يكتبه (عليه ولم يعـذب يوم القيامة عـلى ذلك الذنب وفي حديث آخران كاتب انحسنات بأمره بالتربص ستساعات (ك)عنام عقمة العرمية وهو حديث صيح يه (مامن مسلم يصاب في جسده) بشئ من الامراض اوالعاهات (الاامرالله تعالى الحفظة) يعنى كاتب المين (فقال اكتبوالعبدى في كل يوم وليلة من اكثر ما كان يعمل مادام محموسا في وثاقي)اى قيدى والوثاق بالكسرالقيدوا حبرلونحوه (ك)عن ابن عمرو بن العاص وهوحديث صيح وامان مسلم يظلم مظلم ) بفتح اللام وتكسر (فيقاتل عليهامن عليها ظلمة فيقتل) يسبب ذلك (الاقتل شهريدا) فهومن شهداء الاسخرة (حم)عن ابن عمرو ابن العاس: (مامن مسلم يعود مريضا) زاد في رواية مسلم (لم يحضره أجله فيقول) في دعائه (لهسب عمرات اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك الاعوفي) من مرضه ذلك (ت)عن ابن عباس واستاده حسن وامامن مسلم يلى الالى ماعن يمينه وشماله) اى الملبى (من جراوشجراومدرحتى تنقطع الارض من ههنا وههذا اى الى منتهى الارض من حانب الشرق والى منتهى الارض من حانب الغرب يعني يوافقه ه في التلبية كرطب ويابس في جديم الارض (ت مك) عن سهل ن سعد الساعدى واسناده صحيح و (مامن مسلم يمون يوم الجعة أوليل الجدعة الا وقاه الله تعلى فتنة القبر) قال المنأوى بان لا يسأل في قبره انتهى وهذا خلاف ظاهر انحدث والذى اعتمده الزبادى ان السؤال في القبرعام له كل مكلف الاشهيد المعركة وماوردفي جاعةمنانهم لايسألون محول علىعدم الفتنة في القيراي يسأنون ولايفتنون (حم)عن ابن عروبن العاص قال الشيخ حديث حسن و(مامن مسلين) رجلين اوامرأتين (يلتقيان فيتصافيان) زادابن السنى وشكاثران بود ونصيحة (الاغفرلهاقبلان يتفرقا) فيسن ذلك (حمدت) والضياء عن البراء وهوحديث حسن ﴿ (مامن مسلم بن يموت لهم) وفي رواية بينها (ثلاثة من الولد لم يملغوا حنثا) أي حدايكتب عليهم فيه الحنث وهوالا ثم (الاادخلهم الله الجنة) اى ولم تمسهم المارالا تحلة القسم (بفضل رجته اماهم) اى بفضل رجة الله الأولادوذ كر العدد لاينا في حصول ذلك في اثنين (حمن حب) عن ابى ذر واستناده صحيح و سامن مصل الاوملك عن يمينه وملك عن يساره فان اتمها) اى اتى بها تامة الشروط والاركان والسنن (عرما بهاوان لم يتها) بان اخل بشرط اوركن (ضربابهاو جهه) كناية عن خينته وحرمانه رقط) في الافراد عن عمر و المن مصيبة قال المكرماني المصيبة في اللغة ما ينزل بألانسان مطلقااي من خيراوشر وفي العرف ماينزل بهمن مكروه خاصة وهو المراد هنا (تصيب المسلم) قال العلقمي وفي رواية مسلم من طريق مالك ويونس جيعاعن الزهرى مامن مصيبة يصاب بهاالمسلم (الأكفرالله بهاعنه فنو به حتى الشوكة) قال

العلقمى

العلقين حوزوافيه الحركات الثلاث فالجر بمعنى الغيابة اي تنتهي الى الشوكة او بالعطف على لفظ مصيمة والنصب بتقديرعاملهاى حتى وجدانه الشوكة والرفع عطفا على الضمر في تصب وسكت عن احتمال العطف على الضمر المحرور بالساء أوكونها التدائمة (ساكها) بضم اوله اى يشوكه غمره ماقال اس التس حقيقة هذا اللفظ معنى قوله يشاكهااى يدخلهاغيره قلت ولايلزم من كونه الحقيقة أن لايراديه ماهواعممن ذلك حتى مدخل مااذا دخلت هي بغيراً دخال احد وفي هذا الحديث تعقب على الشيخ عزالدىن سعبدالسلام حيث قال ظن بعض الجهلة ان المصاب مأجور وهو خطأصريح فانالتواب والعقاب اغماهوعلى الكسب والمصائب ليست منهبل الاجرعلى الصهر والرضى ووحه التعقب ان الاحاديث الصحيحة صريحة في ثبوت الاجر بمجرد حصول المصدة واماالصدر والرضى فقدرزائدة عكنان يثاب عليهاز مادة على ثواب المضدة قال القرأ فيالمصائك كفارات جزماسواءاقترن بهاالرضى املالكن ان اقترن بهاالرضي عظم التكفر والاقل كذاقال والتحقيق ان المسيبة كفارة لذنب يوازيها وبالرضي يؤجرعلي ذلك فان لم يكن الصاب ذئب عوض عن ذلك من الثواب عايوازيه وزعم القرافي انه لايجوزلاحدان يقول الصاب جعل الله هذه المصيمة كفارة فسؤال التكفيرطلب كحصول الحاصل وهواساءة ادب على الشارع كذاقال وتعقب عماورد من جوازالدعاء ماهوواقع كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الوسيلة واجيب عنه بان الكلام فيالم يردفيه شئ واما ماوردفه ومشروع ليثاب من امتثل الامرفيه على ذلك قالت عائشة طرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وجع فجعل يتقلب على فراشه ويشتكى فقلت لوصنع هذابعضنالو جدت عليه قال ان الصائحين يشدّد عليهم غرذكره (حمق)عنعائشة و(مامنميت تصلىعليه امة)اى جاعة (من الناس) المسلمين (الاشف موافية) بالبناء للجهول اى قبلت شفاعتهم فيه وتقدم في رواية التقديد مالار بعين وفي الاخرى بمائة (ت) عن ميمونة ام المومنين واسناده حسن (مامن ني عرض الاخرر) بالمناء للفعول اى خيره الله (بين الدنيا والا تحرة) اى بين الاقامة في الدنما والرحلة الى الا حرة لتكون وفاته على الله وفاة محب مخلص مبادر (م) عن عائشة السنادحسن (مامن ني عوت فيقم في قيره الأأربعين صماحاً) قال المناوي قال المبهة اى فيصيرون كسائر الاحياء يكونون حيث يكونهم الله تعالى وعام الحديث عند مخرجه الطبراني حتى برداليه روحه ومررت الملة اسرى بي عوسي وهوقائم يصلي في قبره انتهبى وروىكافةأهل المدينةان جدارة برالنبي المصطفى لماانه دمامام خلافةالوليدبدت لهمقدم فجزعت الناسخوفا ان تكون قدم الرسول فقال أبن المسيب جثة الانبياء لاتقم في الارض اكثر من اربعين يوما ثم ترتفع فجاء سالم فعرفها انهاقدم عرجده أه وقال الشيخ في المواهب في الوفاة بلفظ ثم يقوم بين يدى الله تعالى

بصلى حتى ينفخ في الصور (طبحل) عن انس وهو حديث حسن لغيره عراماً الايقسم فيه) بالبناء للجهول اى تقسم الملائكة بامريهم (مثاقيل من بركات الحنة في الفرات) اى نهر الفرات المشهور وهذه المثاقيل مثيل وتخييل (ابن مردوية) مره (عن ان مسعود (ماملاً آدمی وعاعشرامن دطن) بالتنون عوضاعن المضاف اليهاى من بطنه وفي نسخة التصريح به قال المناوى لان امتلائه من الطعام يفضى الى فساد الدين والدنيا اه فغالب الأمراض تنشأعن كثرة الاكل وادخال الطعام على البدن قبل هضم الاول (بحسب) بسكون السين (ابن آدم) اى يكفيه (اكلات)قال المناوى بفتحات جع اكلة بالضم وهي اللقمة اى يكفيه هذا القدر في سدالرمق وأمساك القوة وقال العلقمي بضم الهمزة والكافجع اكلة بالضم وهي اللقمة (يقهن صلبه) اى ظهره (فانكان لا محالة) من التجاوزعاذ كرفليكن اثلاثا (فثلث) يعداد (اطعامه والمشرابه والمنافية) بدعه (المفسه) بفتح الفاعقال العلقمي فاذا توسط في الغذاء وتناول منه قدرا كاجة وكان معتدلافي كيته وكيفيته كان انتفاع المدن منه اكثرمن انتفاعه بالغيذاء الكثير ومراتب الغيذاء ثلاثة احيداها مرتبة الحناحية والثانية مرتبة الكفاية والثالثة مرتبة الفضيلة فاخبرالني صلى الله عليه وسلم انه يكفيه القيمات يقمن صلمه فلاتسقط قوته ولاتضعف معها فان تجاوزها فليأكل في ثلث بطنه ويدع الثلث الا خرالا والثلث للنفس وهذامن انفع ماللكمدوالقلب فان المطن اذ امتلائمن الطعامضاق على الشراب فاذاورد عليه الشراب ضاق على النفس وعرض لهالكرب والتعب بحمله بمنزلة حامل الجل الثقيل والشبع المفرط يضعف القوى والبدن وافهايقوى المدن بحسب مايقبل من الغذاء لا بحسب كثرته ولما كان في الانسان جزء ارضى وحزء مائى وجرءهوائى قسم الذى صلى الله عليه وسلم طعامه وشرابه ونفسه الى الاجزاء الثلاثة فإن قيل فأس الحظ النارى قيل في هدده المسألة خد لاف فن الناس من يقول ليس في البدن جزء نارى وعليه طائفة من الاطباء وغيرهم ومنهم من ثبته قال المناوى تنسيه لم يعينوا مقدار ثلث المطن وقدبينه الغزالي حيث قال ينبغي ان يقنع منصف مداحل توموهو ثلث البطن قال وكذا كان عروجاعة من الصحابة قوتهم ذلك قال ومن زادعلى ذلك فقدمال عن طريق السالكين المسافرين الى الله تعالى (حمت وكا عن المقدامين معدى كرب قال ك صحيح ، (ما نحل والدولده) اى ما أعطاه عطمة (افضل من ادب حسن) قال المناوى اى من تعليمه ذلك ومن تأديمه بنحو توبيخ وتهديد وضرب على فعل الحسن وتجنب القبيج فانحسن الادب يرفع العبد الملوك آلي رتبة الماوك قال الاصمعي قال لي اعرابي ماحرفتك قلت الادب قال نعم الشي فعليك به فاته ينزل المماوك في حدالماوك (تك)عن عمروبن سعيدبن العاص ورمانف عني مال قط مانفعني مال الى بكر) الصديق وعمامه فبكي ابو بكروقال هل اناومالي الالك

مارسول لله (حمده )عن الى هريرة واسناده صحيح يز (مانقصت صدقة من مال) من واللدة اىمانقصت صدقة مالااؤصلة لنقصت بمعنى ما تقصت شيأمن مال بلتزيده في الدند المالمركة فيه ودفع المفسدات عنه وفي الأسخرة بإجزال الاجر (وم ازاد الله عمد آ تعفو) اي بسبب عفوه (الاعزا) قال العلقمي قيل في الدنيا وقيل في الإخرة (وما تواضع احديقه الارفعه الله) فهه قولان الضاقال النووي وقد يكون المراد الوحهـ من مع الامورالتلاثة والتواضع الانكسار والتذلل ونقيضه الكمر والترفع والتواضع يقتضي متداضعاله فان المتواضع لههوالله اومن امرالله بالتواضع له كالرسول والامام والحاكم والعالم والوالدفهذاالتوأضع الواحب المحود الذى يرفع الله بهصاحيه في الدنيا والأخرة واماالتواضع لسائرا كخلق فالاصل فيهانه مجودفيه ومندو بالسه ومرغوب فسهاذا قصديه وحهالله تعالى ومن كان كذلك رفع الله قدره في القلوب وطيب ذكره في الافواه ورفع درجته في الأخرة وإماالتواضع لاهل الدنيا ولاهل الظلم فذلك هوالذل الذي لاعزمعه وانحسن فالتي لارفعة معهابل يترتب عليها ذل الأخرة وكل صفقة خاسرة نعوذبالله من ذلك (حممت) عن الى هريرة « (ما وضعت قبلة مسجدى هذا حتى فرب لى مابيني وبين الكعمة فوضعتها وانا انظر إلى الكعمة) وهذامن معزاته (الزبرين بكارفي)كاب (اخبارالمدينةعن بن شهاب مرسلا) وهوالزهرى (ماولدفي اهل بيت غــ لام الا اصبح فيهم عزلم يكن) فانه نعـمة وموهبة من الله وكرامة (طسهب)عن انعمر باسماد صحير (ما يحل لمؤمن ان يشتد الى إخيه) في الاسلام (بنظرة تؤذيه) فان الذاءالمؤمن حرام وتبه بحرمة النظرعلي حرمة ما فوقه بالاولى (ابن المبارك) في الزهد <u>(عن حزة) بن عبيد مرسلا « (ما يخرج رجل ) اى انسان (شيأمن الصدقة حتى يفك </u> عنها كني) بفتح اللام (سبعين شيطانا) لان الصدقة يقصد بها رضى الله تعالى والشياطين ددمنع الأ دمىمن ذلك (حمك) عن بريدة باسماصحيح يز (مانع الحديث اهله تحدثه إهله) في كونهم في الاثم سواء بسبب اضاعة العلم (فر)عن ابن مسعود ورمانع الزكاة يكون يوم القيامة في الذارخالدافيها) ان منعها حاحدا وجوبها وحتى بطهرمن انتهان لم يجحدو جوبها قال المناوى وفى حليه قالا برارللنووى انَّالله تعمَّا لي منزلَّ في كل سنة تنتين وسبعين لعنة لعنة على اليهرد ولعنة على النصارى وسبعس لعنة على مانع الزكاة (طسن)عن انس قال الشيخ حديث حسن \* (مثل الايمان مثل القمسيص تقمصه مرة وتنزعه مرة) قال في مختصر النهاية قه صبّه قميصا البسته اياه لان الاعان نوره يضئ على القلب فاذاونجته الشهوات حالت بينه وبين النور فعمت عن الرب فاذاتاب راجعهالنور (اسقانع) في المجم (عن والدمعدان) بفتح الميم قال الذهبي حديث منكر (مثل العمل والمتصدق كمثل رجلس عليها جبتان) بضم انجم وشد الموحدة وروى 

ثدى (الىتراقيها) جع ترقوة العظم المشرف على أعلى الصدر (فاما المنفق فلاينغ مِأَالاسبغت) بفتح المهملة وموحد دة مخففة وغين مجمة المتدت وعظمت (على ملده حتى تخفى) بضم المثناة الفوقية وخاصيح مة ساكنة وفاء مكسورة أى تستر بنانه) بفتح الموحدة ونوزين اصابعه (وتعفو) بالنصب (آثره) محر كاأى تمحو اثرم شده أسموغها يقال عفت الداراذاغطاه التراب والمعنى أن الصدقة تسترخطاً ماه كايغطى الثوب الذي يحرع لي الارض اثرصاحبه اذامشي بمرور الذيل عليه (وامالبخيل قلاس بد ان نفق شمآ الالرقت) بكسر الزاى أى التصقت (كل حلقة) بسكون اللام (مكانها) قال العلقمي في رواية مسلم انقبضت وفي رواية همام عضت كل حلقة مكانها وفي رواية ان عندمسلم قلصت (فهو يوسعها فلاتتسع) قال العلقمي قال في الفتح قال الخطائي وغسره هذامثل ضربه الني صلى الله عليه وسلم للبخيل والمتصدق فشبهها برجلين اراد كل واحدمنهاان يلبس درعاليستتر بهامن سلاح عدوه فصبهاعلى وأسمه لملسها والدروع اول ما تقع على الصدروالثديين الى ان يدخل الانسان يديه في كيم افعد ا المنفق والمتصدق كمثل من البس درعا سابغة فاسترسلت عليه حتى استترجم بدره وجعل البخيل كثل رجل غلت يداه الى عنقه كلما اراد ابسها اجتمعت الى عنقه فلزم ترقونه وهومعني قلصتاى تضامت واجتمعت والمراد ان انجواداذا هم بالصدقة انفتم سه فتوسعت في الانفاق والخيل اذاحدث نفسه بالصدقة شحت نفسه فضاق صدره وانقبضت يداه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون (حمقن) عن اليهريرة ومثل الميت الذي يذكر الله فيه والميت الذي لايذ كرالله فيه كمثل الكي والميت) قال العلقسي هذه رواية مسلم ورواية البخارى مثل الذي يذكر ربه عزوجل ثمقال هذااللفظ توارد عليه جعمن الحفاظ وهويدل على ان الذي يوصف بالحماة والموت لتعمقة هوالساكن لاالمسكن وإن اطلاق انحى والميت في وصف الميت اغليراديه ساكن المنث فشسه الذاكريا نحى الذى ظاهره متزين بنور انحيساة وباطنه بنورا لمعرفة وغهرالذاكر بالميت الذى ظاهره عاطل وباطنه باطل وقيل موضع التشابيه بانحى والميت لما في انحى من النفع لمن يواليه والضرر لمن يعاديه وليس ذلك في الميت (ق) عن الى موسى الاشعرى ﴿ مِثْلَ الْجَلِّيسِ ) على وزن فعيل (الصائح والجليس السوعكيُل) بزيادة المكاف اومثل (صاحب المسك) وفي رواية عامل والمسك بكسر الميم المعروف (وكير اكداد)بكسر الكاف بعدها تحتية ساكنة معروف وحقيقته البناء الذي ركب علمه الزق والزق هوالدى ينفخ فيه فاطلق على الزق اسم المكير مجازا لمجاورته له وقيل المكمر هوالزق نفسه واماالبذاء فاسمه الكور (الايعدمك من صاحب المسك) بفتح اوله وكذلك الدال من العدم النفع اوالضراى لا يعدنوك تقول ليس يعدمني هذا الامراي ليس يعدوني وفي رواية ابى زيد بضم اوله وكسر الدال اى لا يعدد مك صاحب المسك

احدى الخصلتين (اماتشتريه اوتجدريحه وكيرا كداد يحرق بيتك اوثوبك اوتحدمنه ريحاخبيناً) قال العلقمي ولم يتعرض لذكر البيث في رواية ابي اسامة وهي اوضع وفي الحديث النهى عن مجالسة من يؤذى بمجالسته في الدين والدنيا والترغيب فين ينتفع عجالسته فيهما (خ)عن ابي موسى الاشعرى و(مثل الجليس الصالح كثل العطاران لم دعطكمن عطره اصابكمن ريحه) مقصوده الارشادالي مجالسة من ينتفع عجالسته في نعودين وحسن خلق والتحذيرمن ضده (دك)عن انس واسناده صيح و (مثل المراة الرافلة في ثياب الزينة) اى المتبخترة فيها (في غيراهلها) اى بين من يحرم نظره اليها ( كمثل) تريادة الكاف اومثل (ظلة يوم القيامة) قال المناوى اى تكون يوم القيامة كائهاظلة (لانورلها) الضمير للرأة قال الديلي يريد المتبرجه بالزينة لغيرزوجها قال في النهاية ترفل في توبهااى تميختر والرفل الرمل ورفل ازاره اذاسيله وتبختر فيه وتناوي ممونة رنتسعد اوسعديد صحابية ورمثل الصاوات الخس كمن مرحار) بفتح الهاء وسكونها (عذب) بالعين المهملة والذال المعجمة والموحدة قال العلقمي قال في النهاية اء العذبُ هوالطيب الذي لاملوحة فيه اه قلت وفي رواية مسلم نهر حارى غرر قال شيخنا تبعاللنووى بفتح الغين المعجمة وسكون الميم وهوالكثير وقال في النهاية والغمر بفتم الغين وسكون المم المكثيراى الذى يغمرمن دخله ويغطيها ه فلعل الاوتى رواية الامام أحد (يجرى على باب آحدكم) اشارة لسهولته وقرب تناوله (نغتسل فمه كل يوم خس مراتفا) استفهامية في عدل نصب لقوله (يبق) بضم اوله وكسر ثالثه وقدم عليه لان الاستفهام له الصدر (ذلك من الدنس) بالتحريك الوسيخ قال في النهايه الدنس الوسمخ وقددنس الثوب انسمخ قال المناوى فاتدة التمثير لالتأكيد وجعل المعقول كالمحسوس حيت شبه المذنب المحافظ عليها بحال مغتسل فينهر كل يوم خسا ابجامع ان كلامنهايزيل الاقذارا ه وظاهرا كديث انه شبه الصلاة بالنهر فالصلاة تزول الذنوب وهي غير محسوسة والنهريزيل الوسخ وهو محسوس (هب) عن جابر بن عبدًا لله باسماد حسن \* (مثل العالم الذي يعلم الماس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضئ للناس) في الدنيا (و يحرق نفسه) بنارالا تخرة (طب) والصياء عن جندب باس ما دحسن \* (مثل القلب كمثل الريشة تقلبها الرياح بفلاة كيف شاءت) قال العلقمي المثل هنا بمعنى الصفة لاالقول السائر والمعنى صفة القلب العجيبة الشأن وورود مايرد عليهمن عالمالغيب وسرعه تقلبه كصفة ريشة واحدة تقلبها الرياح بارض خالية من العمران فان الرياح أشد تأثير افيهامنها في العدمران (ه)عن ابي موسى قال الشيخ حديث حسن ﴿ (مثل الذي يعتق) وفي رواية يتصدق (عندالموت) اي عنداحتضاره (كمل الذي مدى اذا شبع) ظاهره ان الصدقة عما يحتاج اليه افضل من الصدقة عما لا يحتاج المه ولناان نقول لانسلم انهد ذاه والظاهر لآن المفضول تأخير اعتاق

مالا يحتاج اليه إلى احتصارة الكن يشكل عليه تشبيه والمهدى اداشمع (حمت نك) عن ابي الدرداء وهو حديث حسن (مثل الذي يتعلم العلم عم) بعد تعلمه (لا يحدث مه) من يستعقه (كثل الذي يكنز الكنز القيامة (طس)عن إلى هريرة ومثل الذي يتعلم العلم في صغره كالمقش على الحرومثل الذي يتعلى العلم في كبره كالذي يكتب عني الماعي قال المناوي لانه في الصغر حال عن الشواغل وماصادف قلما عالماة كن منه فالكمير اوفرعقلا الكنية اكثر شغلا (طب) عن الى الدوداء باسداد ضعيف (مثل الذي يجلس يسمع الحكمة) هي كل مامنع عن الحهل وزجرعن القبيج (ولا محدث عن صاحبه الانشرما يسمع كثل رحل الى راعدا فقال ماراع اجررني بشاة من غفك اي اعطى شاة اجروها اى اذبحها (قال اذهب فغ نباذن خيرها)اى الغنم (شاة فذهب فاخذباذن كلب الغنم) فهدنا مثله في كونه آثر الصارعلى لما فع (حم)عن الى هريرة قال العلقمي بحيانه علامة الحسن ورمثل الذي يتكلم يوم الجعة والامام يخطب كشل الجاريحمل أسفارا) اى كتما كما رامن كتب العلم فهويمشي ما يدرى منها الاماءر بجنبيه وظهره من الكدوالتعب (والذي يقول له أنصت لاجعة إلى الكاملة مع رونها صحيحة فالكلام في حال الخطبة حرام عند الاعمة الدلائة ومكروه عندالشافي (حم)عن ابن عباس باستناد حسن ورمثل الذي يعلم الناس الخبروينسي نفسه اي يهملها ولا يحملها على العمل عاعلت (كثيل الفتيلة) التي (تضيَّ للناس وتحرق نفسها) هذامثل ضربه لمن لم يعمل بعلم وفيه عقاب شديد (طب)عن ابي ربزة براء ثمزاى الإسلمي واسناده حسن ، (مثل الذي يعين قومه على غيرا تحق مثل بعبرتردى وهو يجر) بالمناء للفعول (بذنه مه )معناه انه وقع في الاتم وهلك كالمعسراذا ترةي في المترفصارينزع بذنبة ولا يمكنه الخلاص (هق) عن ابن مسعود ﴿ (مثل الذين بغزون منامتي ويتخد ذون الجعل يتقوون به على عدقهم مثل ام موسى ترضع ولدها وتأخذ أحرها) قال المناوي فالاستجارعي الغزوصي وللغازي أجرته وتوابه اله وقال صاحب البهجة للامام أن يكترى للغزوأ هدل الذمة قال شديغ الاسدلام ذكرما الانصارى في شرحه عليها وخرج باهل الذمة المسلون فليس للامام ولاغيره ان يكتريهم لذلك لانه يجب عليهم (د) في مراسيله (هق) عن جبير بن نغير بالتصغير (مرسلا) هو الحضرمي (مثل المؤمن الكامل) الاعان (كشل العطاران حالسته نفعك وان ماشيته نفعك وان شاركته نفعك فعاشرة المؤمن الكامل الاعان تنفع في الدارين (طب)عن بنعر بن الخطاب قال الشيخ حديث حسن (مثل المؤمن المكامل) الاعمان (مثل النعلة ما أخذت منها من شئ نفعان وجه الشبه ان أصل دين الاسلام تابت وان مايصدرمن العاوم والحبرقوة للارواح مستطاب وانهلا يزال مستتورا بدينه وانه ينتفع بكلما يصدرعنه حياوميتا وقال بعضهم وجهالشبه وبنها كثرة خيرها كاتقلم

محدث اخبروني عن شجرة تشبه الرجل المسلم (طب)عن ابن عمر واستماده صحيه » (مثل المؤمن اذالق المؤمن فسلم عليه كمثل البنيان يشدّ بعضه بعضا) فد ما كحث على افشاء السلام (خط)عن الى موسى الاشعرى ورمثل المؤمن الكامل الاعمان كمثل النعلة) بحاءمهملة (لاتأكل الاطيباولاتضع الاطيبا) وجهالشبه سنهم كثرة النفع والتنزه عن القاذورات (طبحب)عن اليرزين قال المناوي مصغر االعقالي باستناد ضعيف ﴿ (ممدل المؤمن ممدل السنبلة عمل احيانا وتقوم احيانا) اي يحصل له الامراض والمصائب احيانا ويخلومنها احيانا (٤) والضياعن انس نمالك باسناد ضعيف ﴿ (مثل المؤمن كمثل السنبرلة تستقيم مرة وتخر) اي تسقط (مرة ومثل المكاور مثل الارزة) بفتح الهمزة وفتح الراء المهملة نمزاي على ماذكره الوعرو وقال الوعبيدة بكسرالراء فاعلةوهي الثابتة في الارض وقيل بسكون الراءشجرة الصنوبر (لاتزال مستقمة حتى تخرولا تشعر فالمؤمن لا يخلومن بلاء يصيبه فهو عمله تارة كذا وتارة كذالانه لا يطيق البلاء ولا يفارقه والمنافق على حالة واحدة (حم) والضياء عن حامر \* (مثل المؤمن مثل الخامة) بخياء معجمة وخفة الميم هي الطاقة الغضة اللينة التي لم تشتد من النمات (تممرتارة وتصفر أخرى والكافركالارزة) بفتح الراء شعرة الارزوبسكونها شعرة الصدر وبر (حم) عن أي بن كعب ﴿ (مثل المؤمن ك مثل عامة الزرعمن حمث اتها الريح كفتها) قال العلقمي وفي روايه كفأتها الريح بفتح الكاف والهمزة أي اسالتها (فاذاسكنت اعتدلت وكذلك المومن يكفأ بالملاء) بضم المنذاة التحتيه وسكون الكاف وهمزة آخره (ومثل الفاجر)اى الكافر (كالارزة صمأم عمدلة حتى يقصمها الله اذاشاء) اى في الوقت الذي سيقت أرادته أن يقصمها فيه ومعنى الحديث أنَّ المومن كثير الآلام في بدنه أواهله أوماله وذلك مكفر لسيئانه ورافع لدرجاته واماالكافر فقليلها وآن وقعيه شئ لم تكفرسيئاته بل يوتى بهاكاملة يوم القيامة (ق)عن ابي هريرة ﴿ (مثل المومن الذي يقرأ القرآن كمثل الائترجة) بضم الهمزة والراءمشدد الجيم وقد تخفف وقد تزادنون اكنة قيل الجيم (ريحهاطيبة وطعمها طيب) وجرمها كبير ومنظرها حسن وملسهالين (ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة) عثناة فوقية (لاريحلم وطعمها حاوومثل المنافق الذى لايقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لهاريح وطعمها مر المقصود بضرب المثل بيان علوشأن المومن وارتفاع عمله وانحط اطشأن المنافق واحباط عملة (حمق ٤) عن ابي موسى الاشعرى (مثل المومن مثل النحلة) بحاء مهملة (ان اكلت اكلت طيب اوان وضعت وضعت طيب وان وقعت على عود نخر) بنون وخاء معمة أى بال (لم تكسره) لضعفها. (ومثل المومن مثل سبيكة الذهب ان نفخت عليها احرت وان وزنت لم تنقص (هب) وكذا اجد (عن ابن عمرو) بن العاص واسمنادا حدصيم (مثل المومن كالبيت) وفي نسخة مثل المؤمن كالخرب

في الظاهر فاذاد خلته وجدته مؤنقا) قال الشيخ بالبناء للجهول فهو بضم الميم وفق الممزة وتشديد النون آخره قاف اى مزينا محسنا وقال المناوى معماحسما (ومثل القا عمثل القبرالمشرف) بالتشديد (المحصص يعب من رآه و جوفه متلى نتنا هذا عشيل حق لا عرالشم قد ساحته (هب) عن ابي هريرة واستاده حسن ورمثل المومنين) الكاملين في الاعان (في توادهم) بتشديد الدال مصدر توادداي تحساب (وتراجهم) أى تلاطفهم (وتعاطفهم) اى عطف بعضهم على نعض (مثل الحسد) الواحد بالنسبة بجميع اعضائه وجه الشبه التوافق في التعب والراحة (إذا الستكر منه) أي مرض (عضونداعي) أي دعى بعضهم بعضا الى المشار كففي الالم (لهسائر الحسد)أى ماقيه (بالسهر) بفتح الهاء ترك النوم لان الالم يمنع النوم (والحمى) لان فقد النوم يشرها قال ابن ابي جرة شبه صلى الله عليه وسلم الاعان بالحسد واهله بالاعضاء لان الايمان اصل وفروعه المكاليف فاذا اخل المومن بشي من المكاليف شان ذلك الاخلال الاصل وعدلك الجسداص كالشجرة اذاصرب غصن من اغصانها اهتزت الاغصان كلهابالتحريك والاضطراب اه فالمومن الكامل اذاحصل للؤمنين مصيبة تألم لها كإيتالم الجسد لتألم بعض اعضائه (حم) عن النعمان اس بشتيرية (مثل المحاهد في سبيل الله والله اعلم عن يجاهد في سبيله) اشاريه الي اعتدار الاخلاص والجلة معترضة بين ماقبلها وما بعدها (كثل الصائم القائم الدائم) شبهه مه في نيل الثوات في كل حركة وسكون كما يقيده قوله (الذى لا يفتر) ساعة (من صمام ولاصدقة)أى لايفترساعةمن العبادة فاجره مستمر وكذلك الجاهد لايضيع ساعة من ساعاته بغير ثواب (حتى يرجع وتوكل الله تعمالي العاهد في سبداه) اى تكفل له كافى رواية (ان توفاه ان بدخله المجنة) قال العلقمي قال القاضي يحتمل ان يريد عندموته كاوردف الشهدآء وان يريد عند دخول السابقين ومن لاحساب عليهم (او يرجعه سالمامع اجراوغنيمة) قال العلقمي قيل او ععني الواووقيل مع أجران لم يغنم اوغنمة إن غنم وقال المناوي مفهومه ان لا اجرمع الغنيمة وليس مراد ا(ق ت ن) عن إلى هريرة يزمثل المرأة الصائحة في النساء كمثل الغراب الاعصم) وهوالذي (احدي رجليه بمناء قال العلقمي وصف الذرى صلى الله عليه وسلم الغراب الاعصم بهذه الصفة وقيال هوالابيض الجنساحين وقيال الابيض الرجلين ارادقلة من يدخل أنجنتمن النساءلان هذاالوصف في الغربان عزيز قليل (طب)عن الي أمامة باسناد ضعمف » (مثل المنافق كمثل الشاة العائرة) بعين مهملة المترددة المتحيرة (بين الغنمين) اي القطيعين من الغم (تعير الى هذه مرة والى هـ ذه مرة) اى تعطف على هـ ذه وعلى هذه (التدري الماتة ع) وكذلك المنافق لا يستمريا لمسلين ولا بالكافر من ول يقول الكل منهم انامه كم (حممن)عن ابن عمر بن الخطب و (مثل ابن آدم) قال المنساوى بضم

لليموشدة المثلثة مكسورة أى صوّرابن آدم (والى جنبه تسعة) وفي نسخة تسع وتسعون منية أى موتا يعنى ان اصل خلقة الانسان وشأنه أن لا يف رقه الملاء كاقيل البلامااهداف المنايا (ان أخطأته تلك المنايا) على الندرة جعمنية وهي الموت والمراديه هنساما يوعدي اليهمن اسبابه (وقع في الهموم حتى يموت) اي يدركه الموت الذى لادواعله بل تستمريه الى الموت (ت) والضياء المقدسي (عن عبد الله بن الشعير) قالت حسن و(مثل اصحابي في أمتى مثل المع في الطعام) بجامع الاصلاح اذبهم اصلاح الدنن والدنيا كالايصلح الطعام الا بالملح بحسب الحاجة الى القدر المصلح له ع)عنأنس قال العلقمي بجانبه علامة الحسن و(مثل امتى مثل المطر لايدرى اوله خبرآمآخرة) قال العلقمي لامحل لهذا الحديث على التردّد في فضل الاول على الإخبر إفان الفرون الاولهم المفضاون على سائر القرون من غير مرية ثم الذين يلونهم تم الذس ياونهم واغا المرادنفعهم فى بث الشريعة فالمرادوصف الامة قاطبة سأبقها ولأحقها أُولُمُ أُوآخره ابا تخيرية اه وقال المناوى نفى تعلق العلم بتفاوت طبقات الامة في الخبرية وارادبه نفى التفاوت لاختصاص كَل طبقة منهم بخاصية وفضيلة توجب خيريتها كاآن كل نوبة من نوب المطرف اقائدة في المُاء لا ي كن انكارها (حمت) عن أنس بن مالك (حم) عن عمار بن ياسر (ع) عن على (طب) عنابن عمرين الخطاب (وعن ابن عمروبن العاس) واستاده حسن و(مثل اهل نيتي) زاد في رواية فيكم (مثل سفينة نوح) في رواية في قومه (من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق )قال المناوى ولهذاذهب جعالى أن قطب الاولياع في كل زمن لا يكون الامنهم (البزارعن ابن عباس وعنابن الزبير (ك) عن ابى ذر وقال صحيح يو (مثل بلال) المؤذن (كمثل نحلة) بحاءمه ملة (غدت تأكلمن الحلو والمرغميشي) اي يصير (حَلُوا كُلُّه) بِالرفع بُوكيد لمرف وع يمشي ولم أرمن تعرض لوجه الشبه من الشراح فيحتمل ان وجهالشيه كون ما يخرج منهاطيبا ومايصدرعنه طيبا والكماعلم بمرادنبيه (اكحكيم) الترمذي (عن ابي هريرة) واسمناده حس (مثل بلعم) يفتح الموحدة (ابن باعوراء في بني اسرائيل كمثل امية بن ابي الصلت في هذه الامة) في كونه آمن شعره وكفر قلبه (ابن غساكر عن سعيدين المسيب مرسلا ومثل منى) بالتنوين (كالرحم) هي (ضيقة فاذاحلت وسعها الله) فكذلك منى صغيرة قاذا كان آوان الحجج وسعت الحجيج س)عن إلى الدرداء (مثل هذه الدنيا مثل توب شق من اوله الى آخره فيق معلق يُخيط في آخره فيوشك ذلك الخيط أن ينقطع) هذا مثل ضربه المصطفى للدلالة على نقص ا وخستها وسرعة زواله (هب)عن أنس واسناده ضعيف ومثل ومثل الساعة كفرسي رهان يستبقان ومثني ومثل الساعة كثل رجل بعثه قوم طليعة <u>اخشى ان يسبق الاحبثويية) مصغرتوب بضبط المولف (اتيم اتيم) بالب</u>

اللفعول (أناذاك اناذاك )قال العلقمي أصل ذلك ان الرجل اذاار ادانذار قومه واعلامهم بمخوف وكان بعيدانزع ثوبه واشاربه اليهم فاخه برهم بماده مهم وهوأ بلغ في الحث على التأهي للعدوفكذاالذي صلى لله عليه وسلم (هب)عن سمل بن سعد الساعدى واسناده ن ﴿ (مثلي ومثلك م كومثل رجل) أى صفتى وصفة ما بعثنى الله به من ارشادكم النحكم كصفة رجل أوقدنا را فعمل وفي رواية فلما أضاءت ماحوله جعل (الفراش) جع فراشة بفتح الفاء دويبة تطير في الضوء شغفابه وتوقع نفسها في النار (والجنادب) جع جندب بضم أتجيم وفقالدال وتضم نوع على خلقة الجرادويضرفي الليل ضراشديدا (يقعن فيهاوهويذبن عنها)أى يدفعها عن الناروالوقوع فيها (وانا آخذ) قال العلقمي روى وجهين احدهمااسم فاعل بكسرا كاءوتنوين الذال والماني فعل مضارع بضم الذال والاول اشهروها صحيحان (بحجزكم) جع حزة بضم الحاء وسكون الجيم معقد الازاريعني انااخذ كم حتى (ابعد مكعن الماروانتم تفلمون من يدى) قال العلقمي روى بوجهس أحدهافتح التاء والفاء واللام المشددة والثاني ضم التاء واسكان الفاء وكسراللام المخففة وكلاهم صيريقال فلت منى وتفلت اذانا زعك للفلت والهرب ثم غلب وهرب ومقصود الحديث انهصلى الله عليه وسلمشبه تساقط الجاهلين والخالفين عاصيهم وشهواتم فى نارالا خرة وحرصه على الوقوع فى ذلك مع منعه اياهم وقبضه على مواضع المنعمنهم بتساقط الفراش في نارالدنيا آهواه وضعف تميين ه فكالهاحريص على هلاك نفسه ساع في ذلك بجهله (حمم) عن جابربن عبدالله ورجا آس الذكر)اي أصابها (تنزل عليهم السكينة وتحفهم الملائكة) من جيع جهاتهم (وتغشاهم)اى تعلوهم (الرحة ويذكرهم الله على عرشه) وفيه شمول لتدبر القرآن والتفقه في الدن وتعدادنعمالله علينا (حل)عن ابي هريرة وابي سعيد باستناد حسن ومداراة الناس) أى ملاطفتهم بالقول والفعل (صدقة) اى يثاب عليها تواب الصدقة ولهذا كان من اخلاق المصطفى الحافظة على المداراة وبلغمن مداراته انه وجدقتي لامن اصحابه ففداه عائةناقة من عنده وكان من مداراته اله لايذم طعاما ولاينهر خادما ولايضرف امرأة واحتمال الاذى يظهرجوهرالنفس ومحل ذلك مالم يشبها ععصية والاصارت مداهنة (حبطبهب) عنجابر بنعبدالله ﴿ (مررت ليلة اسرى بي علىموسى) حال كونه (قاتمايصلى في قبره) قال المناوى اى يدعوالله ويثني عليه و مذكره فالمراد الصلاة اللغوية وقيل الشرعية وموت الانبياء أنماهوراجيع لتغييمهم عناجيث لاندركهم معوجودهم وحياتهم وذلك كالنا معالملائكة فانهم موجودون احياء ولايرا هماحدمن نوعناالامن خصه التعبكرامة من اوليائه انتهى وقال العلقمي قال النَّووى فأن قيل كيف يحجون ويلبون وهم أموات وهـم فى الدارالا ِّخرة وليست دار عل فاعلمان الشايح وفياطهرلناعن هذااجوبة احدهاانهم كالشهدآء بلافضل منهم

والشهداءاحياءعندربهم يرزقون فلايبعدان يحجواو يصاوا كاورد في امحديث وان يتقربوا الىالله يمااستطاعوالانهموانكانواقد توفوافهم فيهذه الدنيا التيهي دارالعمل حتى اذافنيت مدّتها وتعقبها الأخرة التي هي دارا بجزاء انقطع العمل الوجه الثاني انّعها الآخرة ذكرودعا عال الله تعالى دعواهم فيهاس الساللهم الوجه الثالث ان مكون هذارؤ بةمنام في غرلب لذالا سراءو في بعص لملة الاسراء كذا قال في رواية اس عريدنا انانائم رأىتني اطوف بالمكعمة وذكرا كحديث في قصية عيسى الوحه الرابيع انه صيلي الله عليه وسلمرأى حالهم الني كانت في حال حياتهم كيف كانواوكيف عجهم وتلبيتهم كإفال صلى الله عليه وسلم كأثني انظرالي موسى وكأثني أنطرالي يونس وكأثني أنظراني عيسي الوجه الإامس ان يكون اخبرعها أوحى اليه صلى الله عليه وسلم من امرهم وما كان منهم وان لم يرهم رؤية عين (حممن)عن أنس بن مالك م (مررت ليلة اسرى بي بالللا الاعلى وجيريل كاكلس المالي من خشيمة الله تعالى الحلس مكسر الحاء المهملة وسكون اللام فسين مهملة الكساء الذي يلى ظهر البعير تحت القتب (طس)عن جابر واستناده صحيع و (مررجل نغصن شعرة على ظهر طريق فقال والله لا عدين) لم يقل لاقطعن لأن الشعرة كانت ملكاللغيراومثمرة (هداعن المسلين) بابعاده عن الطريق (لإيؤذيهم)اىلئلايضرهم (فادخل الجنة) اى فبسب فعسله ذلك أد خسله الله الاهسا مكافأةله على صنيعه (حمم) عن أبي هريرة. بل هومتفق عليمه يه (مروا) وجويا (اولادكم)وفي رواية أبناءكم (بالصلاة) المكتوبة (وهمابناء سيمستين) اىعقب تمامهاان ميزواوالا فعندالتمييز (واضربوهم ) ضرباغيرمبر - وجوبا (عليها)اى على تركها (وهم ابناءعشرسنين) ايعقب عامها واعتمد جماعة من الشافهية انّ الضرب يجب بالشروع في العاشرة وذلك ليتمرنوا عليها ويعتادوها بعدالبلوغ وآخر الضر بالعشرة لانه عقوبة والعشرزمن احتمال البلوغ بالاحتلام مع كونه حياءً ذ يقوى ويحمّ ادغالباويج على الولى ان يعلم الطفل اركان الصلاة وشروطها قبل ان يأمره بفعلها قال العلقمي واجرة التعليم في مال الصدى ان كان له مال والافعلى الولى ويعطى من مال الصي أجرة التعليم للسنن أيضا وعلى السيد تعلم تملوكه الكبير مالاتعم الصلاة الايه وتخليته وقت التعليم (وفرقوابينهم في المضاجع) التي ينامون فيها اذابلغواعشرا حذرامن غوائل الشهوة (وإذازوج أحدكم خادمه) عدده أواجره (فلا ينظرالى مادون السرة وفوق الركمة) فانمابين السرة والركبة عورة (حم) والحاكم عنابن عمرو بن العاص و(مروا) بضمتين (ابابكر) الصديق (فليصل) بسكون اللام الاولى (بالناس) الظهراوالعصراوالعشاء عاله لما ثقل في مرض موته (ق ته) عن عايشة (ق) عن ابي موسى الاشعرى (خ) عن ابن عمر بن الخطاب ( ٥) عن ابن عباس وعن سالم بن عبيد الاشيعى ، (مروا بالعروف وانهواعن المنكر قبل ان تدعوا

فلايستجاب لكم) ولهذا كان المصطفى اذارأى رجلافعن منكرايقول مابال اقوام يفعلون كذاوكذافانه اوفرفي الزجر (ه)عن عائشة و (مروابالمعروف وان لم تفع لوه وانهواعن المنكروان لم عبتنبوه كله) لانه يجب ترك المنكروانكاره فلايسقط بترك احدها وجوب الا مخر (طص) عن أنس بن مالك واسناده ضعيف يز (مسألة) اي سؤال (الغتى)الناس شيئامن اموالهم اظهار اللفاقة واستمكثارا (شين)اى عيب (قوجهه يوم القيامة) معمافيه من الذل والهوان في الدنيا (حم) عن عمران بن حصين واسناده صيح و (مشيك الى المسجد وانصر افك الى اهله في الاجرسواء) أي يؤجر على وجوعه كما يؤجرعلى ذهابه (حب)عن يحيى بن يحيى الغساني مرسلا ، (مصواالماءمصاولا تعموه عباً)زاد في رواية فان الكبادمن العب (هب)عن أنس، (مضمضوا) إي تمضم وابالماء (من) شرب (اللبن فان له دسما) قال في المصباح دسم الطعام دسمافه ودسم من باب تعب والدسم الودك من شعم وعم ودسمت اللعمة تدسي الطختم ابالدسم (ه)عن ابن عباس (د) عنسهل بن سعدالسا عدى واستناده صيم و (مطل الغني ظلم) قال العلقمي اصل المطل الله قال ابن فارس مطلت اكديدة مطلااذا مددتها التطول وقال الازهري المطل المدافعة والمراده ناتآخبرمااستحق اداؤه نغبرعذر والغنى مختلف في تعريفه وآكمن المراد به هنامن قدرعلى الاداعاخره ولوكان فقيراوهومن إضافة المصدر للفاعل عندانجهور والمعنى انه يحرم على الغنى القادران عطل بالدس بعداستحقاقه بخلاف العاجز وقدل هومن اضافة المصدر للفعول والمعني يجب وفاءالدين ولوكان مستحقه غنيا ولايكون غناه سدما لتأخر حقه واذا كان كذلك في حق الغني فهوفي حق الفقير أولى (فاذا تبع) يسكون الماءمبنيا للفعول أى احيل (أحدكم على ملى ) كغنى لغظا ومعنى وفي رواية ملئ بالههز بوزن فعمل وضمن اتبع معنى أحيل فعداه بعلى (فلمتبع) بسكون التاءوقيل بتشديدها منياللفاعلأى فليحتل وذلك لمافيه من التيسير على المديون والامر للندب عند الجمه ورلاللوجوب خلافاللظاهرية فربعض انحنا بلة بلقيل للاباحة لانه واردبعد الحظراى للاجاع على منع بيع الدين بالدين وانما جوزت للعاجة وفي الحديث الزجرعلي المطل وافظ المطل يشعر بتقدم الطلب فيؤخذ منه ان الغني لواخر الدفع مع عدم طلب حب الحق له لم يكن ظالم وهوالمشهور وقضية كوبه ظالماانه كمديرة لكن قال ووى مقتضى مذهبنااعتبارتكراره ورده السبكي بان مقتضاه عدمه لانم الحق بعدطلمه وانتفاءالعذرعن ادائه كالغصب والغصب كبيرة لايشترط فيها التكرار (ق ٤)عن بي هريرة (معكل خمّة) يخمها القارى من القرآن (دعوة مستجابة) ولهذا استحب جع الدعاءعقب حَمَّه وكل نافع دينا ودنيا (هب) عن أنس و (مع كل فرحة ترحة) ايمع كل سرور حزن أي يعقبه حتى كأنه معه أى العادة الآلهية جرت بذلك لتسلا تسكن أفوس ألعقلاءالي نعيمها قال في النهاية الترح ضدّ الفرح ترح فرحافه وترح مثل

بالقيافهوتلعبُ اذاحزن ويتعدى بالهمزة (خط)عن آبن مسعود عز معاذبن جبل) الإنصاري (أعلم الناس يحلال الله وحرامه) لا يعارض حديث اقضا كم على لأن القضا يرجع الى التغطن لوجوه حجاج الخصوم وقديكون غير الاعلم اعظم فطنة وفراسة (حل) عنسعد واستاده ضعيف، (معاذبن جدر امام العلماء) بفتح الممزة اى قدامهم (يوم قريةة) بفتراراء وسكون المثناة لفوقية قال في الدروأى رمية سهم وقيل عيل وقبل بمذاله صرزاد المناوى وقيل بخطوة وقيل بدرجة (طبحل) عن مجدين كعر <u>ترك المساما أي مناما هيذه الامة التي هي آخرالام (ما بين</u> الستين من الستين (الى السبعين) ولم يجاوز ذلك منهم الاالقليل قال في الدر والمعركة والمعية لهُ مُوضِع لقتبال (أيحكم) الترمذي (عن إلى هريرة مه (معقبات لا يخيب فائلهن) هن (ثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحمندة واربع وثلاثون تكسيرة في ذير كل صلاة مكتوبة) قال النووي معناه تستيمات تفعل اعقاب الصلوات قال ابوالهبيتم سميت معقبات لانها تفعل مرة بعد أخرى وظاهر كلام النووى وابن الهيم أن معقبات بفتح القاف (حممتن)عن كعب نعرة ، (معلم الخير) أى العلم الشرعى (دستغفرله كل شئ حتى الحيتان في العر) هذا في علم قصدبة المه وجهالله دون التطاول والتفاخر (طس)عن مابر سعمدالله (والمزار في مسنده عن عائشة) واسناده حسن و (مفاتيح الغيب) أى خزائنه اوما يتوصل به الى المعيدات فه ومجاز على جهة الاستعارة قال المناوى في ادعى علم شئ منها كفر (خس ) اقتصر عليها وان كانت مف البير الغيب لاتتناه لأنّ العدد لانذ الزائد (لانعلهاالاالله) قال الغرطي لأمطمع لاحدفي علم وهذه الامورائخسة بهذا الحديث وقدفسر النبي صلى الله عليه وسلم قول الله بالى وعنده مفاتح الغيب لايعلمها الاهوبهذه انجس وهوفي الصحيح قال فن أدعى علم شئ منها غبر مستند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كاذبا في دعواه بل قال المناوى كفرفقدنقل اس عبدالبرالاجاع على تقريم اخذالاجرة وانجعل واعطائهافى ذلك (لا يعلم احدما يكون في غدم) من خير اوشر (الاالله ولا يعلم احد ما يكون في الارحام) اذكراً ما نفي واحداً ممتعددتا مأمناقص شقى أمسعيد (الاالله ولايعلممتى تقوم الساعة الاالله) ان الله عنده عدا الساعة (ولا تدرى نفس) برة أوفا حرة (بأى أرص عَوت)اى أبن تموت كالاندرى في أى وقت تموت (الاالله ولايدرى احدمتى يحيَّ المطرالاالله تعالى قال المناوى نعم اذاأمريه علمته الملائه كمة الموكلون به ومن شاءالله من خلقه قال الشيخ وقد أعطى صلى الله عليه وسلم علمه ابعد ذلك (حم خ) عن ابن عربن الخطاب و(مفاتيراكنة شهادة انلااله الاالله) فيهاستعارة لان الكفر لمامنع من دخول الجنة شده ما العلق المانع والمكان الاسلام سبب دخوها شدمه ما لمفاتيج (حم) عن معاذين جبل و (مفتاح الجنة الصلاة) اى دخولها مع السابقين معاتبانه بم

من الواجبات (ومغتاح الصلاة الطهور) قال العلقمي قال الرافعي بضم الطاء فيهما قيد بعضهم ويحوزا لفتح لان الفعل اغايتأتي بالا لة قال ابن العربي هذا بعاز عف يفتعها من غلقها وذلك الحدث مانع منهافه وكالقفل يوضع على المحدث حتى اذا توضأ انحل القفل وهذه استعارة بديعة لأيقدر عليها الاالنبوة وكذلك قوله مفتاح الجنة الصلاة لان ابواب اتمنة مغلقة يفتجها الطاعات وركن الطاعات الصلاة اه وفيه اشتراط الطهارة أصعة الصلاة (حمه) عن حابر واسناده صعيع د (مفتاح الصلاة الطهوروتير عها لتكسر) قال المناوي أي سبب كون الصلاة محرمة ماليس منها التكسير اله وقال العلقيم قال ابن العربي هومصدر حرم يحرم ويشكل استعاله هنالان التكبير عزء من اجزائها فكنف يعرمها فقيل مجازعن احرامها يقال احرم اذادخل في البلدائحرام والشهرا عرام ولماتكانت الصلاؤ تحرم اشسياء قيل لاؤل ذلك وهوالة عصب مرتحريم وغال اس الاثهر في النهامة لأن المصلى بالتكمير والدخول في الصلاة صار منوعا من السكلام والافعال بخارحةء كالمالصلاة واقعالها وقيل للتكمير تحريم لمنعه المصلي من ذلك ولهذا سمت تكسرة الاحرام اىللاحرام بالصلاة ولماصا والمصلى بالتسلم يحل لهماحرم عليه فيهابالتكيرمن الكلام والافعال اتخارجة عن كلام الصلاة وافعالها كإيحل المعرم المحوعند الغراغ منه ماكان واماعليه قبل (وتعليله التسلم) قال العلقمي وقد روى مجذبن أسلم فى مسنده هذاا كديث بلفظ وأحرامها التكبير واحدالالها التسليم وهذااكديث اصعشى في هذاالماب (حمدت، عن على باسناد صحيح و (مقام لرجل في الصف في سبيل الله أفضل من عمادة ستين سنة) وفي رواية اخرى أقل وفي اخرى أكثر والقصدتضعيف اجرالغزوعلى غيره هويختلف باختلاف الاشخماص والنيات والاحوال والمواضع (طبك) عن عران بن حصين واسناده صحيح و (مكارم الاخلاق ماعمال الجندية)أى من الاعمال المقربة البها (طس)عن أنس قال الشيخ حديث حسن (مكارم الاخلاق عشرة) الحصراضا في باعتبار المذاكورهنا اذهي كثيرة جددا والمرادأصولها اوامها تها (تكون في الرجل) يعنى الانسان (ولا تكون في ابنه وتكون في ابنه ولا تكون في الأب وتكون في العبد ولا تكون في سيده يقسمها الله لن اراديهالسعادة)الاخرويةالابدية (صدق اكديث)لان الكذب يجانب الايمان لانه اذاقال كان كذاولم يكن فقد افترى على الله (وصدق البأس)ى الثبات عندا محروب شجاعة وسماحة لا نهمن المقة بالله (واعطاء السائل) لانهمن الرجة (والمكافئة) بالهمز (بالصنائع)اى صنائع المعروف بان يكافئ من صنعمعه معرو فالانه من المشكر (وحفظ الامانة)لانه من الوفاء (وصلة الرحم)لانها من العطف (والتدمم للبار) بان يعفظ زمامه أى حرمته (والتذم الصاحب) أى الصديق كذلك (واقراء الضيب) لانه من السيخاء (ورأسهن) كلهن (الحياء) قال المناوي ف كل خلق من هـ فده الاخـ لاق

مكرمةاصاحبها فن منعها يسعد باحدها فكيف عن جعها (الحكم) في نوادره (هب) واكما كم (عن عائشة « (مكان الكي التكميد) اى يقوم مقامه و نغني عنه لمُن نأسْب علته المُكَى وهي ان تسخن خرقة دسمة وتوضع على العضومرة بعد اخرى ليسكن المه (ومكان العلاق السعوط) أى بدل ادخال الاصبع في حلق الطفل عنـ دسقوط لهاته أن يسعط بالقسط البحرى مرارا (ومكان النفخ اللدود) بان يسقى المريض الدواء من احد شقى فه فه فه فه فه فه فه الدائمة من احدهم حلقه ففي وافيه فه فه فه الدائمة تبدل من هذه الثلاثة وتوضع محلها فتؤدى مؤداها في النفع وهي اسهل واهون وقوله مكان الى آخره يحتمل انه مرفوع في المواضع الثلاثة اى كل وآحد من الثلاثة بدل الاتخر ويقوم مقامه وهوظا هركلام المناوى وقال الشيخ منصوب باضمار اجعلوامثلا (حم) عنعائشة واسناده حسن (مكتوب في الأنجيل كاتدين) بفتح المناة وكسر ألدال (تدان) بضم المثناة الفوقية (وبالكيل الذي تكيل الشكال) اي كما تجازي تجازي وكاتصنع يصنعبك وبذريتك (فر) عن فضالة بالضم (ابن عبيد \* (مكتوب في التوراة من بلغت له ابنة ائنتي عشرة سنة فلم يزوجها فاصابت اعمافا عرد التعليم لانه السبب فيهبتأ خيرتزو يجها المؤدى الى فسادها وذكرالا ننتى عشرة لانها مظنة الماوخ وهيان الشهوة (هب)عن عرب بن الخطاب (وعن أنس) بن مالك واسماده صحير \* (مكتوب في الموراة من سبره ان تطول حياته ويزاد في رزقه فليصل رحمه) فان صلتها تزيد في العمروالرزق بالمهني المارمرارا (ك) عن أبن عباس وقال صحيح وأقروه ﴿ (مَكَةُ أم القرى ومرو) بفتح فسكون (أم جراسان) بالضم اى قصبة الليها (عد) عن بريدة » (مكة مناخ) بضم الميمأى محل للا ناخة اى ابراك الابل ونعوها (لا تباع رباعها) إِبْكَسِرَالُواءُ (وَلاَ تَوَّاجِرِبِيُوتُهَا) لانهاغير مختصة باحديل موضع لاداء المناسك وبهاخذأبوحنيفة فقال لا يجوزها مكهالاحدوخالف ما كجهوروأولوا الخبر (نهق) عن عمرو بن العماص قال له صحيح " (مليء) بضم الميم و فقع الهمزة (عمار) بن ماسر (ايماناالى مشاشه) بضم الميم ومعجمتين مخففارؤس العظام كالمرفقين والركبة بن أى اختلط الاعان بلحمه ودمه وعظمه وامتز ججميع اجرائه امتزاحالا يقب لالتفرقة فلايضره الكفرحين اكرهه الكفارعليه (ه) عن على (ك) عن بن مسعود واستاده صحيح » (ملعون من أتى امرأة في دبرها) اى جامعها فيه فهومن الكبائر وماينسب الىمالك في كتاب السير ومجدبن كعب القرطبي والي احجاب مالك من حله فماطل وهممبرؤن منه لان المحكمة في خلق ألازواج طلب النسل فغير موضع النسل لايناله ملك الزوج هذاهوا عق وقد قيل ان القلدر في النجو اكثر من دم الحيض (حمد) عنابي هريرة ، (ملعون من سأل يوجه المتعوم لعون من سئل يوجه الله ثم منع سائله الميسأل هجراً) بضم الهاء قال الشيخ الهجر الكلام القبيح قال المناوى لا يناقضه

استعاذة الني صلى الله عليه وسلم بوجه الله لان ماهنا في طلب تعصيل الشي من المخلوق وذاك في سؤال الخالق اوالمناع في الامرالدنيوي والجواز في الاخروي (طب) عن الى موسى الاشعرى واسدناده حسن ع (ملعون من ضارمؤمنا) الضريالفتح معدرضره بضره من باب قتل اذافعل به مكروها (اومكربه) قال في المصباح مكرمكرامن بان قتل خدع فهو ماكر (ت) عن ابي بكرية (ملعون من سب أباه ملعون المهملعون من ذبح لغيرالله) كالاصنام (ملعون من غير تخوم الأرض) قال في النهارة أى معالمها وحدودها واحدها تخم قيل ارادبه حدود الحرم خاصة وقيل هوعام في جيع الارض اواراد المعالم التي يهتدي بهافي الطريق وقيل هوان يدخل الرحل في ملك غيره فيقتطعه ظلما ويروى تخم الارض بفتح التياء على الأفراد وجعه تخوم بضم الماعواتناء (ملعون من كمة) بشدة الميم (اعمى عن طريقة) اى اضله عنه اودله على غيرمقصده (ملعون من وقع على بهده قملعون من عمل بعه لقوم لوط) من اتبان الذكورشهوة من دون النساء (حم)عن ابن عباس باسنا دضعيف، (ملعون من فرق) قال المناوى زاد الطبراني بين الوالدة وولدها (كهق)عن عران من حصين وهو حددث صحيح \* (ملعون من لعب بالشطرنج) قال المناوى بكسر الشين المجمة بضبط المؤلف (والنظراليهاكاً كل محم الخنزير) قال المناوى ومن ثم ذهب الاغمة الثلاثة الى تحريم اللهعب بهاوقال الشافعي بكره ولا يحرم (عبدان) في الصحابة (وابوموسى الاشعرى) فى الذيل (وابن حزم عن حبة بن مسلم مرسلا) تابي لا يعرف الابهذا الحديث وفي لميزان منكر و (ملك موكل بالقرآن فن قرأه من اعجمي اوعر بي فلم يقومه قومه الملك مُرفعه) الى الله تعالى (قواما) المراد بعدم تقويه تحريفه اواللعن فيه (الشيرازي في كَابِ (الالقاب) والكني (عن أنس) بن مالك و (مملوك يكفيك) اي مؤنة الخدمة (فَاذَاصَلَى فَهُواخُوكِ) أَى فَيَ الدِّينَ فَيَنْبَغَي أَفَتَنَاؤُهُ وَحَدُّهُ عَلَى الصَّلاةَ (فَا كَرَمُوهُمَ) أى المماليك (كرامة اولا دركم واطعم وهم مما تأكلون) اي من جنس اقواتهم والافضل من نفس طعامكم (ه)عن آبي بكر الصديق و(من الله) تعالى (المن رسوله لعن الله تعالى قاطع السدر)اىسدراكرم (طبهق) عنمعاويةبن حيدة و(من البر) اسم جامع لانواع الخير (ان تصل صديق ابيك) في حياته وبعد مرته (طس) عن أنس بن مالك قال العلقمي بحانبه علامة الحسن و (من القر) بمثناة فوقية (والبسر) قال المناوي بكسرالموحدة بضبط المؤلف ولعل مراده أنه افصع (خر) أى الخرالتي ما القرآن بتحريها تدكون منهما يضاولا نختص بماءمن ماءالعنب وعليمالله لانقوخالف الحنفدة (طب) عن حابر واستناده حسن \*(من الجفاء) وهوترك البروالصلة وغلظ الطبيع (أن اذكر عند الرجل) لم يردمعينا فهو كالنكرة (فلايصلي على) فن ذكر عنده ولم يصل عليه فقد جفاه وذلك حرمان (عب) عن قتادة مرسلا ورمن الحنطة خرومن

التمر خرومن الشعبر خرومن الزبيبة خرومن العسل خر) قال المناوي تميامه عند مخرجه واناانهاكم عن كلخروفيه ودعلى ابى حنيفة في قوله الخرماء عنساسك فغيره حلال طاهرلان الخرحقيقة شرعية فيه ومجاز فالغير فيلزم النجاسة والحرمة رحم عن اسْ عمر باسناد حسن (مَن الزرقة بين)قال المناوي اي زرقة العين قد تكون دالة على البركة والخيرغالب السرعله الشارع (خط)عن أبي هريرة و (من الصدقة ان تسلم) على الناس وانت طلق الوجه) اى ببشاشة واظهار بشرفف على ذلك يكتب له ثوات المنصدق شئ من ماله (هب)عن الحسن مرسلا وهوالمصرى (من الصدقة أن تعلم) ىضى المثناة الفوقية وفتح العين وشد اللام مكسورة (الرجل العلم فيعل) أى فبسبب ذلك يعمليه (فيعله)بضم أوله والتعليم فعل يترتب عليه العلم غالباذ كر القاضي والرجل مثال والمراد الانسان (ابوخيمة في كاب العلم عن الحسن مرسلا) وهوالم عرى ورامن الكمائراسية طالة الرجل في عرض رجل مسلم ) المراد بالرجل الانسان قال العلقمي يقال طال عليه واستطال وتطاول اذاع لاه وترفع عليه ومنه الحديث اربي الرباء الاستطالة في عرض الناس اى استعقارهم والترفع عليهم والوقيعة فيهم (ومن الكمائرالسبتان) عوددة تحتية فمناة فوقية (بالسبة) اى شم الرجل الالمرة واحدة فتشتم مرتين في مقابلتها (ابن ابي الدنيافي) كاب (ذم الغضب عن ابي هريرة \* (من المذي الوضوء ومن المني الغسل) قال العلقمي المذي ماء ابيض رقيق يخرج عند الملاعبة لابشهوة ولاتدفق ويعقبه فتورورعا لايحس بخروجه ويكون ذلك للرجل والمرأة وهوفى النساء اكثرمنه في الرحال وفيه لغات مذى بفتح المم واسكان الذال ومذى بكسرالذال وتشديدالياءومذى بكسر الذال وتخفيف الياء كالاولتان مشهورتان اولهاافصهها واشهرها والثالثة حكاها الوعمروالزاهد عن اس الاعرابي ويقال مذي وامذى ومذى الثالثة بالتشديداجع العلماءعلى انه لايوجب الغسل وقال الوحنيفة والشافعي واحدوا بحاهير يوجب الوضوع لهذاا كديث وفي هذاا كديث من الفوائدانه لايوجب الغسل وانه يوجب الوضوء وانه نجس ولهذااوجب صلى الله عليه وسلم غسل الذكر والمرادبه عندالشافتي وانجاهيرغسل مااصابه المذى لاغسل جيع الذكروسكي عن مالك واجد في رواية عنها ايجاب غسل جميع الذكر (ت)عن على قال ت حسن صحيحة (من المروة) بضم الميم (ان ينصت الاخلاخية) أي في الاسلام (اذاحة، ) فلا يعرض عنه ولايشتغل بحديث غيره فان فيه استهانة به (ومن حسن المماشاة ان يقف الاخلاخيه) في الدين (إذا انقطم شسع نعله) حتى إصلحه ويشي معه لان مفارقته تورث نغمينة بينها (خط) عن أنس بن مالك ه (من أخون الحيانة تجارة الوالي في رعيته) في تعم حاجتهم اليه لانه بذلك يضيق عليه عم (طب)عن رجل صحابي ، (من اسوء الناس - نزلة) أي عند الله (من اذهب آخرته بدنياغ يره) ومن مسماه الفقهاء اخس

الاخساء (هب)عن ابي هريرة ، (من اشد أمتى لي حب اناس يكونون بعدى يود حدهم لورآنى باهله وماله) أى يمنى احدهم ان يكون مغديالي (م) عن الى هريرة و(من اشراط الساعة ان يتباهي) أي ينفاخر (الناس) المسلون (في المساجد) أي في منائها وزخرفتها وتزيينها كافعل اهل المكتاب بعد تحريفهم دينهم وانتم صائرون الى حالهم فاذاصرتم كذلك فقد حاء اشراطها (ن) عن أنس بن مالك ﴿ (من اشراط الساعة الفيشاء) المطق بالقبيج (والمتفعش وقطيعة الرحم وتمنو من الامن والتمان الخاس (طس) عن انس قال العلقمي بجانيه علامة الحسن ومن اشراط الساعة انعرالر جل في المسجد لا يصلى فيهركعتين) تحية (وان لا يسلم الرجل الاعلى من بعرف دون من لم يعرف وان يبرد) بضم اوله وكسر ثالثه (الصبي الشيخ) أي محمله بريدااى رسولا في حوائجه (طس)عن ابن مسعود» (من افضل الشفاعة ان تشفع بين أندبن في المدكاح (ه) عن ابي رهم و(من أفضل العمل ادخال السرورعلى المؤمن) المبين ذلك بقوله (تقضى عنه دينا تقضى له حاجة تنغس له كربة) فكل واحدة من هذه الخصال من افضل الاعمال (هب) عن ابن المنكدر مرسلا و (من اقتراب الساعة التفاج الاهلة)اى عظمها وهو بالجيم من انفج جنبا المعير ارتفعا وعظما وروى بخاء معمة وهوظاهروذلك انيرى ليلة مثل ابن ليلتين (طب) عن ابن مسعود ورمن اقتراب الساعة ان يرى الهلال قبد لل) بفتح القاف والموحدة اي يرى ساعة ما يطلع لعظه مووضوحه من غيران يطلب (فيقال هولليلتين) أي هوان ليلتن (وان تخذ المساجد طرقا) للمارة يدخل الرجل من باب ويخرج من آخر فلا يصلى فيه تعية ولا يعتكف كخظة (وان يظهر موت الفياة) فيسقط الانسان ميتا وهوقائم يكلم صاحبه اويتعاطى مصائحه (طس) عن أنس ماسماد ضعيف و(من اقتراب الساعة هلاك العرب) قال المناوى لفه ظالرواية أن من الخ اه وظاهر الحديث هلاك الجميع (<u>ت) عن طلحة بن مالك الخزاعي وقيل الاسلمي واسناده حسن ، (من اقتراب الساعة </u> كثرة القطر) أى المطر (وقلة النبات) أى الزرع (وكثرة القرآ) للقرآن (وقلة الفقهاء) أى الفقها وبعلم طريق الا حرة (وكثرة الامراء وقلة الامناء) ولهذا قال ابن عمر لايزال الناس بخير مااخد ذوا العمم عن اكابرهم وأمنائهم فاذا اخدذوه عن صغائرهم وشرارهم هلكوا (طب) عن عبدالرجن بن عرو الانصاري وفي اسناده وضاع حسن و(من اكبرالكباثرالشركبالله) بان يتخذمعه الهاغيره (والمين الغموس) أى المكاذبة سميت به لانها تغمس صاحبها في الاثماو في النار والاول هو آكبر الكمائر (طس)عن عبدالله بن أنيس تصغيرانس واسناده صحيح ير (من اكفاء) بكسر الهدرة (الدين)أى انقلابه وامارة وهذه (تفصح النبط) بنون فوحدة مفتوحة جيل بتولدون بسواد العراق ثم استعمل في اخلاط الناس وعوامهم (وَأَتَخَاذَهم القصور في الامصار)

وذلك من اشراط الساعة (طس) عن ابن عباس وذاحديث منكريه (من ركة المراة على زوحها تمكرها بالانتى) قال المناوى تماه ه الم تسمع قوله تعالى مان يشاءاما ثافيد أبالانات (ابن عساكر والخطيب عن واثلة)باسمادضعيف ورمن تمام المتحية الاخدياليد) يعنى اذالقي المسلم المسلم فسلم عليه في تمام السلام ان يضعيده في مده فيصافحه فان المصافحة سنة مؤكدة (ت) عن ابن مسعود ، (من عمام عمادة المريض ان يسم احدكم دره) والاولى كونها اليمن (على جميته) حيث لاعذر (وبسأله عن حاله كيف هو) زادان السني يقول له كيف احدث كيف المسيت فان ذلك ينفس عن المريض كربته (وتمام تحييم كم بينكم بينكم المصافحة) اى مع جدالله والدعاء لاخيه بالمغفرة (حمت)عن أبي أمامة يه (من تمام الصلاة) اى مكملاتها (سكون الاطراف) اى الميدس والرجلين والرأس ونحوها فانه يورث الخشوع الذى هو روح العبادة (ابن عسا كرعن الى بكر) الصديق ، (من تمام المعمه دخول الجمة والفرزمن النمار) قال المناوى من الأولى زائدة والمرادان ذلك هوالتمام واشهار بهالى قوله تعالى فن زخرح عن المارواد خل الجندة فقد فازقاله لمن قال له علم في دعوة ارجو مها خراوم قسود السائل المال الكثير فرده الني صلى الله عليه وسلم ابلغرد اه والظاهران من ليست زائدة وتمام المعمة النظر الى وجه الله تعالى (ت) عن معاذ بن جبل و (من حسن الصلاة اتامة الصفوف )أى تسوية الصفوف واتمامها الاول فالاول (ك)عن أنس وهو حديث حسن (من حسن السلام المرع) قال المناوى حسن التي غمر الشئ الاترى ان ردالماء غيرالماء وربح المسك غيرالمسك وحلاوة العسل غيرالعسل وقبح الشرغير الشر (تركه مالا يعنيه) بفتح اوله من عمّاه الامراذا نعلقت عمّا يته به والذي يعنيهماتعلق بضرو رةحياته في معاشه مايشبعه ويسترعورته ويعف فرجهدون مازادع مى ذلك وبه يسلم مسكل آفة وشركذ أذكر وقال الفزالي حدّماً لا يعني هوالدى لوترك لم يفت به ثواب ولم ينجريه ضرر ومن اقتصره من الكلام على هذاقل كلامه ويعاسب العبدنفسه عندذ كرمالا بعنمه بانه لوذكر الله لكان ذلك كنزامن كنوز السعاده وكمف يترك كنزا من كنوزالسعادة ويأخذبدله هذا (ته) عن ابي هريرة قال في الاذكار حسن (حم)عن الحسين سعلى قال الهيثمي صحيح (اكراكم في الكني عن أبي بكر الصديق الشيرازي في الالقاب عن أبي ذرالففاري (ك) في تاريخه عن على بن ابي طالب (طس)عن زيدبن ثابت باسنادضيف (ان عساكرعن الحارث بن هشام) اشمارباستيماب مخرجيهالى ردزعممن ضعفه وعن صحمه ابن عبدالبر و(من حسن عباده المراحسن طنه) بالله قال المناوى كذا يخط المؤلف وفي أسم خلقه بدل ظنه (عدخط)عنانس فال مخرجه ابن عدى منكره (من حين يحرج احدكم من منزله) ذاهبا (الى مستعده) لنحوصلاة اواعتكاف (فرجل تكتب حسنة) اى تكتب

11

بفعلها حسنة (والاخرى تمعوسيئة) والمراد الصغائر (كهب)عن الى هريرة وهو حديث صيح و (من خلفاته كم خليفة يحثوالمال حثيالا يعده عداً) قال المناوى قالواهو المهدى (م)عن الى سعيد الخدرى «(من خير خصال الصائم السواك) فيه ندى السواك الصنائم لكن كرة الشافع اله السواك بعد الزوال (ه) عن عائشة ومن خبر طبيكم المسك وهذافى حق الرجال دون النساء كاتقدم لان المسك عما يخفي لونه ويظهر ريحه ومن زائدة فهواطمب الطيب مطاقا كما في حديث (ن)عن الى سعمد يزمن مادة المراحسن الخلق) بضمة بن اذبه يبلغ العبد خيرى الدنيا والاسخرة ومن شقاونه سوءا كخلق قال المنساوي فأنه مقرب الى النسارموجب لغضب انجبسار والسعادة الفوز النعم الأخروى والشقاوة ضدّذلك (هب)عن جابر واسناده ضعيف (من سعادة المران سمه أباه) أى في الالق والالق (ك) في مناقب الشافي وكذا القصاع، (عن انس) بن مالك و (من سعادة المراخفة كيته) قال العنقمي الذي رأيته مخط منف بالحاءالمهملة عم التعم التاء المثناة الغوقية ورايته بخطه أيضا بالتحتمة فهما مُ قال بعد تحميه اى بكثرة الذكر تاله الخطابي اه مارايته وكالم الخطابي بعين الثاني وقُد رَذَالاقِلَ الى المُانى اى اضطراب محيته من كثرة الذكر اه قال المنباوي وعلى الاؤل فالمراد يحنفتها عدم عظمها وطولها لاخفة شعرها حنى ترى البشرة من خلاله لانّ المطفى كان كث اللعية وكل صفة من صفاته اكل الصفات على الاطلاق (طاعد) عن استعماس وهو حديث ضعيف و (من سعادة ابن آدم استخارته الله) اي طلب الخبرمنه في الاموروالاستخارة طلب الخميرة في الشئ (ومن سعادة ان آدم رضاه عاقضي الله له) فان من رضى فلم الرمني ومن سخط فلم السخط (ومن شقاوة ان آدمتركه استخارة الله ومن شقاوة أبن آدم سخطه عاقضي الله له) اى كراهمه له وغمنيه علمه ومحبته كخلافه فيقول لوكان كذاكان اصحلي معانه لايكون الاالذي كان وقدتر (تك)عن سعد بن ابي وقاص واستناده حسن و (من سنن المرسلين الحلم والحياء والحامة والسواك والتعطر) اى استعمال العطرفي الثوب والبدن (وكثرة الازواج) فقد كان الذي سلمان صلى الله عليه وسلم له الف زوجة وسرية (هب) عن ابن عباس ممقال مخرجه استاده غيرقوى و(منشرارالناس منتدركهم الساعة وهماحياء) قال العلقمي قال في الفح قال ابن بطال هذا وان كان لفظه لفظ العموم فالمرادبه الخصوص ومعناه أن الساعة تقوم ايضاعلى قوم فضلاء قلت ولا يشعين ماقال فقدجاء مادؤيد العموم كقوله صنى الله عليه وسلم لاتقوم الساعة الاعلى شرار الناس وقوله ان الله يبعث ريحامن اليسن الين من الحرير فلاندع احدافي قلبه مثقال ذرة من اعيان الاقبضته ولمسلم لاتقوم الساعة على احدد يقول الله الله وهوعند احد بلغظ يقول لاالهالاالله والجعبينه وبين حديث لاتزال طائفة من امتى ظاهرين على الحق حتى بأتى

امرالله عدل الغماية في حدديث لاتزال على وقت هبوب الريم الطبيه ة التي تقمض روح كل مؤمن ومسلم فلايبق الاالشرار فتهجم الساعة عليم مبغتة (خ) عن الن مسعود و(من شكر النعمة افساؤها) اى اظهارها والاعتراف مها قال تعمالي واما بنعمة ربك فعمدت والمنسم الحقيسة ، هموالله وقملوب الخلق خزائن الله ومفاتيعها بيده (عب) عن قتادة مرسلا و(من فقه الرجل) بعنى الانسان (وفقه في معيشة) اى هومن فهمه في الدين وانماعه طريق المسلمين (حمطت) عن الى الدرداء باسمادلا بأسبه و(من فقه الرجل) اى جودة فهمه وحسن تصرفه (آن بصلح معيشة) أي ما يتعيش به بأن يسلحي في أكتسابها من اكملال من غير كدولا تهآفت ويستعمل القصد في الانفاق من غير إسراف ولاتقة ولس من حسالدنماطلب مايصلحك)اي مايقوم باودك وحاجة عمالك وخدمك فانهمن الضرورات التي لابد منهافليس طلبه من محمة الدنيا المنهى عنها (عده) عن الى الدرداء وضعفه البيهق و (من كرامة المؤمن على الله تعلى الهاعورية) اى نظافته (ورضاه بالدسم ) من الملبوس اومن المأكل والمثرب اومن الدنيا فالمحمود في اللماس نظافة الموسوالة وسط في جنسه وكونه لبس ممله (طب)عن استعرس الخطاب وفيه بقية مدلس، (من كرامتي على ربي اني ولدت مختونا) اى على صورة المختون اذ الختان قطع القلفة ولا قطع هذا (ولم يراحد تسوأتي) كذناية عن العورة قال اككيم تواترت الاخبار يولادته مختونا ومراده بالتواترالاشتهار لاالمصطلح عليه (طس) عن أنس وصححه في المختارة قال العراقي في اخميار ولادته مختمونا ضعف ﴿ (من كَـنُوزُ أ المركمان المصائب والأمراض والصدقة) قال المناوي اي المغروضة وهذاالتقسد خلاف ماعليه الشافعية وعبارتهم ودفع صدقة النطوع سراوفي رمضان ولنحوقريب زوجة وصديق فعاراقرب فاقرب افضل واماالزكاة فاظهارها افضل فيالمال الظاهروهوماشية وزرع وتمرومعدن واماالباطن وهويقدوعرض وركازفاخفاء زكاثه افضل واستثنى ابن عبدالسلام وغيره من اولو يةصدقة السرمالوكان المتصدق يمن يقتدى به فاظهارها افضـل (حل) عن أبن عمر واسـناده ضعيف \* (من موجبات المغفرة اطعام المسلم السغبان) بسين مهملة وغين معجمة أى انجيعان وقيل لايكون السنغب الامع المعت (ك) عن جابرة (منااهة لالمنت الذي يصلى عيسي س مريم خلفه) عندنزوله من السماء آخرالزمان فانة بنزل على المنارة السفاء شرق دمشق وبيمدالامام المهدى يريد صلاة الصيربالناس فيعس به فيتأخر ليتقدم فيقدمه عيسي ويصلى خلفه ليظهرانه تا بع لهذه الشريعة (ابونعم في كاب المهدى عن الى سعيد) الخدري وفيه ضعف : (من آتاه الله من هذا المال شئامن غيران بسأله) اي يطلمه من المناس (فليقبله) ندبا اوارشادا (فانما هورزق ساقه الله اليه) في اعطيه نمن تجوز عطيته سلطانا اؤ

عروعدلا اوفاسقافله قبوله قال الغزالي اذالم يكن بمن اكثر ماله حرام (حم)عن الي هريرة قال العلقمي بجانه علامة العدقة (من آذى المسلين غيطرقهم) بعووضم حجراوشون فيهااوقضاء عاجة ببول اوغائط (وجبت عليه لعمم) فيهان قضاء اكاجة في قارعة الطريق حرام وعلم معمن الشافعية وغيرهم قال المناوى والمعمد عندالشافعية الكراهة (طب)عن حذيفة س أسير الغفاري واسماده حسن واستراس آذي العباس) ابن عبد المطلب (فقد اذاني اغما عم الرجل صنوأبيه) بكسر الصادأى مثله في الاكرام والاحترام (ابن عساكرعن ابن عماس و (من آذى علياً) بن أبي طالب (فقد آذاني) قال ذلك ثلاثًا وقد كان الصحابة بعرفون له ذلك (حم مَ كُلُ) عن عمروبن شاس مجمة أوله ومهماة اخره الاسلى وقيل الاسرى وهو حديث تعيم والمن آذى شعره منى عمني نسمة من ذريتي (فقد آذاني ومن آذاني وقد آذي الله) زاد الونعم فعليه اعنة المرماء . السماء ومل الارض ومقصود الحديث الحث على اكرام اهل البيت القوله تعالى قل لااسألكم عليه احراالا لمودة في القربي (ان عساكر عن على) ه (من آذي اهل المدينة النبوية) قال المناوى وهممن كان ما في زمنه اوبعده على منهاجه (أذ والله وشلمه المنه والملائكه والناس اجعان لايقبل منه صرف ولاعدل) اىنفل ولافرض والمرادنثي الكال وقوله لايقب لمنه الى اخره يختمل انهب ال لقوله آذاه الله (طب)عن ابن عروبن العاص فال العلقمي مجانبه علامة الحسن و (من اذي مسلما فَقداداني ومن اذاتي وقداذي الله ) ومن اذي الله يوشك ان ملكه (طس) عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسالم لرجل رايتك تتفطى رقاب الذاس وتؤذيم من اذي مسكا الى اخره واستناده حست تال المؤلف وامامن اذى حاره فقداذاني فلريرد ع (من اذى ذميا) اومعاهد ااومؤمنا (فاناخصمه) اى المطالله عقم (ومن كنت خصمه خصمة يوم القيامة )فيه تحريم اذية الدمى بغير حق وانه من الكبائر (خط)عن آبن مسعودنال مخرجة حديث منكرة (من آمن) بالمدكم يدلمن صنيع المولف رجه المدلن تامل (رجلاعلى دمه فعتاد فامابرئ من القاتل وانكان المقتول كافراً) معصوما منلاف ما اذكان مرتد الوحريب (تخ) عن عمرون الحق و (م آوي) بالمداى ضم اليه (ضالة وهوضال) أى مفارق للصواب (مالم يعرفها) قال النووى هـ ذا دليل لاذهب المختارانه يانع تعريف اللقطة مطلقاسواء ارأدتمل كهااو حفظها على صاحبها وهذاهو الصيم (حم) عنزيدبن خالده (من اوى يتماوية مين مصر)على مشقة القيام بها (واحتسب)ماانفقه عندالله (كمت ناوهوي الجنة كهاتين) تمامه عند مخرجه وحرك اصبعيه السبابة والوسطى (طس)عن استجاس قال العلقمي بجانبه علامة الحسن ع (منابتاع)اى اشترى (طعاماً) عوما يؤكل (فلايبتعه حتى يستوفيه)اى يقبضه كإجاءمه رحابه في رواية وفي رواية من إبتاع طعاء افلايه محتى يكتاله وفي رواية

ابن عررضي الله عنهاقال كنافى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيع الطعام فسعث على المراا من المكان الذى ابتعث اله مكان سواه قبل ". ان نسعه وفي رواية كنانشترى الطعام من الركبان جزافافنهانا رسول الله صلى الله علية وسلم اننييعه حتى نقله من مكانه وفي هده الاحاديث النهى عن بيع المبيع حنى يقبضه المائع واختلف العلماء في ذلك فقال الشافعي لا يصح بدع المبيع قبل قيضه سوائكان طعاما اوعقارا اومنقولا اونقدا اوغيره قال عثمان البتي يجوزفي كل مبدع وقال الوحنيفة يجوزفي كلشئ الاالعقار وقال مالك لايجوز في الطعام ويحوز فيماسواه ووافقه كثيرون وقال آخرون لايجوز في المكيل والموزون ويجوز فيما سواه فأمامذهب عثمان البتي فعكاه المازني والقياضي ولم يحكمه الاكثرون بل نقاوا الاجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه قال واغما الخلاف فيماسواه فهو شاذم ثروك (حمنته)عن ابن عمر بن الخطاب: (من ابتاع) اى اشترى (محلوكا) عبدااوأمة (فليحمدالله)على تيسيرهله (وليكن اول مايطعمه) اياه (الحلوا) اى مافيه حلاوة خلقية اومصنوعة (فانه اطيب لنفسه) مع مافيه من التفاؤل والامراللند (ابن النجار) في تاريخه (عن عادشة و(من ابت في العلم) اي طلب دهله (ليب الهي مه العلماء)اى يف خرهم ويطاولهم به (اويماري به السفهاء)اي يجادلهم به ويخاصمه. والمماراة المحادلة والمحاجة (اوتقبل به افتدة الناس) اى قلوبهم (اليه فالى النار) اى فالمستى لذلك مصيره الى الناروه فاتهديد وزجرعن طلب الدنيا بعمل الاخرة (كها) عن كعب بن مالك واسمناده واهجدا و(من ابتغى القضاء) اي طليه (وسألفيه)اى في توليته (شفعاء)اى سأل جماعة ان يشفعواله في توليته (وكل) مالسناء للفعول اى وكله الله (الى نفسه) فلايسدده ولا يعينه (ومن أكره عليه انزل الله علىهملكايسدده)اى يوقع في نفسه اصابة الصواب ويلهمه اياه (ت)عن أنس قال ت حسن غريب « (من ابتلي) بالبناء للفعول اي استعن (من هذه البنات) بشئ هل يقوم بحقهن اولا قال العلقمي اختلف في المراد بالابتلاء هل هونفس وجودهن أوابتنى عايصدرمنهن وكذاهل هوعلى العموم في المنات اوالمراد من الصف منهن بالحاجة وقال المووى تبعالابن بطال اغاسماه ابتلاء لائن الناس يكرهون المذات فعاءاله مرع بزجرهم ورغب في ابقائهن وترك قتلهن عاذ كرمن الثواب المدعومه من احسن البهن وحاهد نفسه في الصبر عليهن وقال شيخا في شرح الترمذي يحتمل ان يكون معنى الابت الاعهذا الاختبار أى من اختبر بشئ من البنات لينظرما يفعل الحسن البهن اولا (وأحسن البهن) قال العلقمي قداختلف في المراد بالاحسان هل يقتصر بهعلى قدرالواجب اوعازادعليه والظاهرالشاني وقدعاه ان الثواب المذكور يحصل لمن احسن لواحدة فقط ففي حديث ابي هريرة قلنا وتنتين قال وتنتين قلنا

وواحدة قال وواحدة وشاهد محديث ابن مستعود ورفعه من كانت له ابنة فأدبه فاحسس ادبها وعلها فاحسن تعليها واوسع عليها من نعمة التعالذي انعم عليه الى أخره (كن له سترا)قال العلقمي كذا في اكثر الاحاديث ووقع في رواية عبد المحيد حيانا وهو يمعناه (من النار) ايكون جزاؤ، على ذلك وقاية بينه وبين نادجهم عائلابدنه وينهاوفي اكديث تأكدحق البنات لمافيهن من الضعف غالباعن القيام عصائح انفسهن بمغلاف الذكورل افيهم من قوة المدن وجزالة الرأى وامكان التصرف في الامور المحتاج اليها في اكترالا حوال (حمقت) عن عائشة (من ابتلى بالقصاء بين المسلمين فليعدل وجوبا (بينهم في كظه) اى نظره الى من تحا كم اليه منهم ( واشارته ومقعده ومجلسه) وجيع وجوه الاكرام (قططب هق) عن أمسلة (من ابتلي القيناء بن المسلين فلا يرفع صوته على احدا تخصمين مالا يرفع عدلي الأحر) ول يسوى بينهم في الرفع اوعدمه لوجوب التسوية كاتقرر (طبهق) عن أمسلة قال اوى روزالمؤلف كسنه ورمن ابتلى فصر واعطى فشكر وظلم فغفر) بدناءابتلى واعطى وظلم الفعول (وظلم) بفتحات أي نفسه اوغيره (فاستغفرالله) أي تاب توبه صيعة (اولد الله مالامن) في الدنيا والاخرة (وهم مهد دون) استدلبه على ان حصول الابتلاء وكأا يترتب عليه التكفير لا يحصل به الوعد الابضم الصرعليه ونوزع (طبهب)عن سنعرة بهملة مفتوحة فعمة ساكنة فوحدة مفتوحة هوالازهري واسناده حسن و (من أتى المسعد) اى قصده (اشئ) يفعله فيه (فهو حظه) اى نصيبه من إنهانه لا يحصل له غيره فن أتى المسجد اصلاة فيه كان له احره ومن أنا والصلاة وزيارة يتالله حصل له ومن أناه لهذين مع تعلم علم أوارشاد حاهل فيه حصل له ما أناه لأتجله ففيه حث للقياصد على حسن نيته ومن أتاه لتفرج او تحديث فيه أوانشياد ضيالة فهو عظه (د)عن ابي هريرة واسماده حسن و(من أبلي) بضم المهزة وسمكون الموحدة وكسراللام (بلاء)اي انع عليه بنعمة والبلاء يستعمل في الخير والشرالكن اصلهالاختياروالمجنة واكترما يستعمل في الخيرقال الله تعمالي بلا بحسما (فذكره فقد شكره) من آداب النعمة ان يذكر المعطى فاذاذكره فقد شكره ومع الذكر بشكره ويثنى عليه ويكون ذلك بحيث لأيخرجه عن كونه واسطة ولكنه طريق الى وصول النعمة النهوذلك لاسافي رواية النعمة من الله تع الى (وان كتمه وقد كفره) اي سترزعمة العطاء وغطاها وجحدهاقال تعالى ائن شكرتم لازيدنكم وائن كفرتمان عدايي الشديدوالكفرفي اللغة التغطية ومنه قوله تعالى اعجب الكفارنساته أي الزراع سموا مِذلكُ لانهم عطوا الحب الذي زرعوه بالتراب (د) والضياء عن حابر مد (من اتى عرافا) بشدة الراءوهو الذى يستدل على الامورباس ماب ومقدمات يدعى معرفته بهاوقال لمناى هومن يخبر بالامور الماضية او بماخني (فسأله عن شيئ)فهو آثم (لم تقبيل اله

صلاة اربعس ليلة) خص الاربعين على عادة العرب في ذكر الاربعين والسبعين والتسعين للتكثير والليلة لانعادتهم ابتداء الحساب بالليالي والصلاة الكونهاعاد الدين فصومه كذلك ومعنى عدم القبول عدم الثواب (حمم) عن بعض أمهات المومنين وعينها الجدري حفصة « (من أتى عرافا اوكاهنا) وهومن يخبر عايعدث والفرق يبنه ويبن العراف ان الكاهن يتعاطى الاخبارالكائنات في مستقبل الزمان والعراف هوالذي يدعى معرفة الشئ المسروق ومكان الضالة ونحوهما ومن الكهنة من له ولى من الجن يخبره عما يطرأ او يكون في اقطار الارض (فصدقه عما يقول) أي والغرض انه سأله معتقد اصدقه (فقدكفريما أنزل على مجد) من الكتاب والسنة أى ارتكب ذلك مستحلاله اوصدفه فيما قال على الحقيقة وقال في النهاية فقد كفر اي كفرالنعمة (حمك) عن الي هريرة واستناده صحيح و(من اتي فراشه وهوينوي أن يقوم بصلى من الليل فغلبته عينه) اى نام قهراعليه (حتى يصبح كتب له مانوي وكان نومه صدقة عليه من ربه ) فيه ان الامور بمقا صدها (ن ه حب ك) عن الى الدرداء واسمناده صحيح ورس آئي الجمعة والامام بخطب كانت اه ظهر آ)قال المناوي أي فاتت أميمعة فلايصم ماصلاه جعة بلظهرالفوات شرطها من سماعه للخبطة اهاى فالمحمعة صحيحة الكن فاته تواب التبكير فكانه صلى ظهرا (ابن عسا كرعن عمرو) بن العاص و(من أتى كاهنافصدقه عماية ول اواتى امرأة حائضاً) اى حامعها حال حيضها (اواتى امراة في ديرها فقد برئ مما نزل على مجد) اى ان استحل ذلك اواراد الزجروالتنفير وليس المرادحقيقة الكفروالالماامر في وطءاكا تض بالكفارة (حمع) عن ابي هريرة ه (من الى كاهنافساله عن شي )طاناصدقه (جبت عنه التوبة اربع-بن الملة فانصدقه مَاقَالَ كَشَرَ)اى سترالنعمة فان اعتقد صدقه في دعواه الاطلاع على الغيب كفر حقيقة (طب)عنواتلة بن الاسقع وضعفه المنذري ومن الحاليد كمعروفاً) اي حاء الكم ععروف (فيكافؤه) لان في ذلك التواصل والتعابب (فان لم تجدوا) ما تكافؤينه اله (فادعوا) الله (له) اى يكافيه عند كم (طب) عن الحكم بن عمير واسمناده ضعيف ﴿ (من الى امراءة في حيضه افليتصدق) ندبا وقيل وجوبا (بدينار) اى مثقال من الذهب (ومن آناها وقد ادبرالدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار) ولاشئ على المراة الانه حق تعلق بالواطئ فغوطب به الرجل دونها كالمهر (طب) عن ابن عباس ورمن اتاه اخوه في الدين متنصلا) اي متنفيا من ذنبه معتذر الليه (وليقبل ذلك منه) ندبا مُو كدا (صحقا كان) في اعتذاره (اومبطلا) فيه (فان لم يفعل) اي لم يقبل معذرته (لميرد على انحوض) يوم القيامة حين يرده المؤمنون فيسقيهم منه والمراد انحث على قبول المعذرة (ك)عن الى هريرة \* (من اتبع الجمازة فليحمل) ندبا (بحوانب السرير كلها) قال الدميرى ليس في حل الجنازة دناءة ولااسقاط مروءة بل ذلك مكرمة وثواب وفعل

اهل الخير فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم اصابه ثم تابعوه (ه) عن ابن مسعود ، (من اتبعكابالله) ألقرآن اى احكامه (هداهمن الضلالة ووقاه سو الحساب يوم القيامة) تمامه عند مخرجه وذلك لان الله عزوجل قال فن اتبع هذاى فلايضل رلايشقى (طس)عن ابن عباس واسناده ضعيف، (من اتت عليه ستون سنة فقد اعذرالله المه في العمر) أى ازال عذره والمعنى انه لم يبق له اعتذارك ان يقول لومدلى فى الإجلافعلت ماامرتبه (حم)عن أبي هريرة واستاده حسن ﴿ (من الله هدية وعنده قوم جاوس فهم شركاؤه فيها) لانه تعالى اوصى بالاحسان الى الجليس (طب) عن الحسن بن على و (من انخذ من الخدم غير ما يذكر عم بغين ) اى وذين (فعلمه مثل آنامهن)لانهااسبب (منغيران بنقصمن اللمهنشية) لان فاعل السيب كفاعل المسبب ومقصودا كديث الزجرعن اتخاذ غديرما ينكيح من الاماء (البزارعن سلمان) الف رسى وفيه ه ضعف وانقطاع ﴿ (من التي الله ) أي اطاعه في امره ونهيسه بقدر الاستطاعة (عاشقويا) في دينه و بدنه حساومعني (وسار في بلاده) قال المناوي كذاوقع في نسم وهوما في خط مؤلفه ولفظ الرواية وساد في بلاد عدوه (آمناً) عما يخافوان تصبرواوتتقوالايضركم كيدهمشيًا (حل) عن على باستاد ضعيف ورمن التو الله اها الله منه كل شي ) ومن لم يتق الله اها بدالله من كل شي لان من كان ذاحظ من التقوى أمتلا قلب مبنور اليقين فانفتح عليه من المهابة مآيم ابه بدكل من رأ (الحكميم) في نوادره (عن واتلة) بن الاشقع: (من أنقى الله كل) بفتح المكاف وشد اللام (اسانه) اى اى (ولم يشف غيظه) من فعل به مكروها (ابن أبي الدنسافي) كان (التقوى عن سهل بن سعد) الساعدي واسناده ضعيف و (من ا تق الله ووَّاه كل شيٌّ) يخافه الاان اوليا الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون ومنكان في شأن الاحرة استغاله حسدن في الدنيا والاسخرة عاله (ابن النجار) في تاريخه (عن ابن عباس) و(من الدكل) بالمثلثة أى فقد قال في الدرالد كل فقد الولد (ثلاثة من صلبه) بضم أواء المهمل في سبيل الله فاحتسبهم على الله وجبت له الجنة) تفضلامنه بانجاز وعده ولا يجب على الله شئ (طب)عنعقبةبنعام )ورجاله ثقات؛ (من النيم عليه خيرا) اي بعير (وجبت له المنة) المراد بالوجوب هذا الثبوت لا الوجوب الأصطلاحي (ومن النيم عليه شرا اىبشر (وجبت له النارائم شهداء الله في الارضى) قال بعضهم اذا كان ثنا وهم بالخسير الهوالصعيم المختارانه على عمومه واطلاقه سواكانت أفعاله تقتضى ذلك أملالانهوان لمتكن افعاله مقتضية فلاتحتم عليه العقوبة بلهو فيخطر المشيئة فاذا الهمالله الناس الثناء عليه اشتهر للذاس بذلك عدلى ان الله سبحانه وتعمالي قدشاء المغفرةله وبهذا تظهرفائدة الثناء وقوله صلى الله عليه وسلم وجبت وانتمشهداءالله ولوكان لا ينفعه ذلك الاان تكون اعماله تقتضيه لم يكن للثناء فائدة وقدائبت الذي صلى الله عليه وسلم فاتدته فان قيل كيف مكنوابالثناء بالشرمع الحديث الصحيم فى البخاري وغمره في الذهي عن سب الاموآت قلناهو في غير المنافق وسائر الكفارو في غمرا لمتظاهر بقسق اويدعة اساهؤلا فلايعرمذكرهم ماالشرالقديرمن طريقتهمومن الأقتداء بم وبا " ثارهم والتخلق باخلاقهم وهـ ذامجول عـلى ان الذي اثنواعليه شرا كان مشهورا بنفاق او نحوه مماذكرناهذاهوالصواب في الجواب عنه وفي الجع سنه ويبن النهى عن السب فال اهمل اللغة الثناء بمقديم الثاوبالمديسة عمل في الخير ولا يستعمل فى الشر واما النشا بتقديم النون وبالقصر فيستعمل في الشرخاصة وانساستعمل الثناء المدودهنا في الشرمج الالتجانس الكلام كفوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها ومكرواومكرالله (حمق ن)عن انس ﴿ (من الجندب اربعاً) اي من الخصال (دخل الجنة اى بغيرعذاب اومع السابقين (الدماء) بان لايريق دم امر عظما (والاموال) بان لايتناول منهاشيئا بغيرحق (والفروج) المحرمة (والاشربة) بان لايدخل جوفه شرايا شأنه الاسكاروان لم يسكر (البزارعن انس) قال العلقمي بجانبه علامة الحسن «(من اجرى الله تعالى على يديه فرج المسلم) معصوم (فرج الله عنه كرب الدنيا والا نخرة) جزاءوفاقا (خط) عن الحسن بنعلى وضعفه الدارقطني (من اجل سلطان الله اجله الله يوم القيامة) يحمّل ان المراد بسلطان الله الامام الاعظم اوما يقتضيه نواميس الوهمة اوالكتاب والسينة (طب) عن ابي بكرة و(من احاط حائطا على ارض) قال العلقمي اى فعل المهاجد ارامن جميع الجوانب (فهي له) فيه جمة لاحدان من حوط جداراعلى موات فانه علكه وقال الشافعية أن الاحماء عتلف باختلاف المقاصد وحلواه ذااكحديث علىمن لم يقصدداراوانماقصدحوشااونحوه وفهذا قال البغوي الاحياء يختلف باختلاف قصدالحي من الارض ويعتبر في جميع مقاصده عرف الناس (حمد) والضياءعن سمرة « (من احب لله ) اى لاجله ولوجهه لا لميل قلبه ولا لهواه (وابغض الله) لاايذاءمن أبغضه له بل لكفره وعصيانه (واعطى الله) أى لموابه ورضاه لالنحوريا والالعلقمي فالان رسلان اجعت الامة على ان الحب الله ولرسوله فرض كايجب على الانسان اذارأى من هوملازم على طاعة الله ان يحبه لله فكذااذاراه مخالفً الله في اوامره ونواهيه يجب عليه بغضه لله (ومنعلله) أى لامرالله كان لم يصرف الزكاة لكافر خسته ولالهاشمي لشرفه بللنع الله لهامنها (فقد استكل الاعان) أى اكله (د) والضياء المقدسي (عن ابي امامة) باستناد ضعيف و(من اجب لقاءالله) اى المصير الى الدار الاسترة بعنى انّ المؤمن عند الغرغرة يبشر برضو ان الله فيكون موته احب اليه من حياته (احب الله لقاءه) اى افاض عليه فضله (ومن كره لقاءالله) حين يرى ماله من العذاب حالتهذر كره الله لقاءه ) ابعده عن رحت ووزناه من نقته فالاالعلقبي وتمامه كإفي المضارى فالتعائشة اوبعض أزواجه انالنكره الموت

قال اليس ذلك ولكن المؤمن اذاحضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شئ أحسالمه عماامامه فاحب لقاءالله واحب الله لقاءه وان الكافر اذاحضره الموت وبشر بعذاب الله وعقابه فليس شئ احكره اليه عما أمامه كره لقاء الله وكره الله لقاءه اع قال النووي هذا الحديث يفسرآخره اوله وبين ان المراد بباقي الاحاديث المطلقة من أحب لقاءالله ومن كره لقاءالله ومعنى الحديث ان الكراهة المعتبرة هي التي تكون عندالنزع في حالة لا تغبل توبة ولاغيرها فعين في يشركل انسان عماهوصائر المه ومااعداه ويكشف لهعن ذلك فاهل السعادة يحبون الموت ولقاء الله لينقلوا الى ما عدَّهُم ويحب الله لقاءهم فيجزل لهم العطاء والكرامة واهل الشقاوة يكرهون لقاءه لماعلوا من سوء ما ينقلبون اليه ويكره الله لقاءهم أى يبعدهم عن رجمه وكرامته ولاير يد ذلك بهم وهذامعني كراهته سبهانه وتعالى لقاءهم وليس معدى اكديث ان سبب كراهة الله تعمالي لقاءهم كراهتهم ولك ولاأن حده القاء الا خرين حبهم ذلك بلهو صغةلهم اه وفال في النهاية وفيه من أحب لقاء الله الله لقاء ومن كره لقاء الله كره الته لقاءه والموت دون لقاء الله تعالى قال في الفَتْم كذا أخرجه مسلم والنسائي أي مذه الزيادة وهذه الزيادة من كلام عائشة في يظهر لى ذكرتها استنباطا ما تقدم اله مُهِ قَالَ فِي النهاية المُرادِ بلقاء الله المصير الى الدار الا تخرة وطلب ما عند الله وليس الغرض بلقاء الله الموت لان كالم يكرهه فن ترك الدنيا والغضها أحب لقاء الله ومن آثرها وركن اليهاكره لقاء التهلانه اغما بصل المه بالموت وقوله والموت دون لقاءالله مبن ان الموت غير اللقاء ومعناه وهومعترض دون الغرض المطلوب فيجب ان يصبر عليهو يحتمل مشاقه على الاستسلام والاذعان لماكتب الله إه وقضى حتى يصل الى الفور بالثواب العظيم اه قال في الغنج بعدك المالنه آية قال الطبي يريدان قول عائشة انالنكره الموت يوهم ان المراد بلقاء الله في الحديث الموت وليس كذلك لان لقاءالدغمرالموت بدليل قوله في الرواية الاخرى والموت دون لقاءالله لكن لماكان الموت وسيلة الى لقاءالله عبرعنه بلقاءالله وقدسي بن الاثير الى تأويل لقاءالله بغيرالموت الامام ابوعبيدة القاسم بن سلام فقال ليس وجهه عندى كراهة الموت وشدته لان هذالا يكاد يخلوعنه احدولكن المذموم من ذلك ايتسار الدنيا والركون اليها وكراهتهان يصيرالي المته والدارالا خرةقال ومما يبين ذلك ان الله تعالى عاب قوما تجب الحياة فقال الذن لايرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأ نوابها وقال الخطابي معنى محبة العمد للقاءالله ايشار الأسخرة على الدنسا فلايحب استمرار الاقامة فيها بل يستعد للارتحال عنها والكراهة بضد ذلك (حمق نن) عن عائشة وعن عبادة بن الصامت (من أحب الانصار) لما لهم من الما ترائحيدة في نصرة الدين (أحبه الله) أى انعم عليه (ومن ابغض الانصارابغضه الله) أى عذبه فان

من الغضهم لاجل كونهم انصاراكفر (حميج) عن معاوية بن ابي سفيان (محب)عن البراء بن عازب واسماده صحيح (من احب ان يكثر الله) بضم فسكون (خبر بيته فليتوضأ اذاحضر غذاؤه) بمعمتين وكسراولا هنا (واذارفع) قال المناوى قال المنذرى المراديه غسل اليدين واغما كان خير الميت يكثر لذلك لان فيهمقابلة النعمة بالادب وذلك من شكرها والشكريوجب المزيدقال العلقمي اشتهرفي الاحياء وغمره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوضوء قبل الطعامين في الفقرو بعده ينفي الهم كذارواه القصاعى في مسدند الشهاب وهوفي المعم الاوسط للطير إنى عن ابن عماس الوضوء قبل الطعمام وبعده ينفي الفقروفي سننابي داود والتزمذي فيحديث سلمان ركة الطعام الوضوء قباله وألوضو بعده وكلهاضعيفة قال القرطي وقدذه وومالي استحماب غسل اليدين قبل الطعمام وبعده لما تقدم من الروايات ولا يصع شئ منها وكرهه قبله كشيرمن اهل العلممنهم سفيان ومالك والليث وقال مالك هومن فعل الاعاجم واستحبوه بعده اه وحديث بركة الطعام الى آخره قال ابوداود ضعيف وخرجه شيخنا في الجامع الكبير ومقتضى مااصله في اوله انه صحيح لانه جعل من جلة المخرجين انحاكم ولم يتعقبه واما تضعيف ابى داود فلعل طريقه غيرطريق الحاكم (ه)عن أنس وضعفه المنذرى و (من أحب دنياه اضربا خربه) لان حبها يشغله عن تفريغ قلبه كحسريه ولسانه اذكره (ومن أحس آخرته اضر بدنياه) فها كمغتى ميزان فاذ أرجحت احدى الكفتين خفت الاخرى (فاشترواماييـقي علي مايفـني (حمك)عن أبي موسى الاشدوى قال الشيخ حديث صحيح ﴿ (من أحب ان يسبق الدائب مدال مهدلة أى المحد قال في النهاية الدآب الغادة والشان وقد يحرك واصله من دئت في العمل اذا جدو تعب الاان العرب حوّات معناه الى العادة والشان (المحتهد) يقال جهدالرجل في الشي أى جدفيه وبالغ (فليكف عن الذنوب) لينشط للعبادة (حل) عنعائشة واسمناده ضعيف «(من احب ان يمثل له الرحال) قال عياض ينتصمون له (قياما فليتبو أمقعده من النار) امر بعنى الخبر كا تعقال من أحد ذلك وجبلهان ينزل منزلة من الناروحق له ذلك قال العلقمي قال شيخنا قال الطبري هذا الخبراغافيهنهي من يقامله عن السروريذلك لامن يقوم له أكراما وقال اس قتيمة معناه من الادان يقوم الرحال على رأسه كايقام بين يدى ماوك الاعاجم وليس المرادب نهى الرجل عن القيام لاخيه اذاسلم عليه ورجح النووى مقالة الطبرى فقال الاصم الاولى بل الذى لاحاجة الى ماسواه ان معناه زجرالمكلف ان يحب قيام الناس له قال وليس فيه تعرض للقيام بنهى ولاغبره وهذامتفق عليه قال والمنهى عنه محمة القيام فلولم يخطر بساله فقامواله فلالوم عليه وإن أحب ارتكب التحريم سواء قامواله املم يقوموا وقدح ابن القيم فى كلام ابن قتيبة بان سياق الحديث يدل على خلاف

ذلك لان معاوية اغاروى اكديث حين خرج فقامواله تعظيماله ولان ذلك لانقال له القيام للرجل واغماه والقيام على رأس الرجل اوعند الرجل واوله عن الى مخلد قال خرج معماوية على ابن الزبير فقال معماوية لابن عامراجلس فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احب فذكره (حمه ت) عن معاوية واسناده صعيم و(من أحب فطرتى فليستن بسنتى وأن من سنتى النكاح) فيه ندب النكاح وله شروظ مذكورة في كتب الفقه منهاان تتوقى نفسه اليه وان يجداه به (هن) عن الى هريرة ، (من أحب قوما جشرفى زمرتهم) ظاهره وان لم يعمل بعملهم و يحتمل ان معبته ألم تجره الى العمل بأعمالهم والاول هوظ اهركلام المناوى وعبارته فن أحب اولياءالرجن فهومعهم في الجنان ومن احب حزب الشيطان فهومعهم في النبران وفيه بشارة عظيمة لن أحب الصوفية اوتشمهم م وانه يكون مع تفريطه عاهو عليه معهم في الجنة (طب) والضماء عن أبي قرصافه بكسر القاف فسكون الراء فصادمهملة ففاء ورمن أحسائه سنواكسين فقد أحمني ومن انغضها فقد ابغضى ومنعلامة حبهم حب ذريتهم (حمك) عن أبي هريرة واسناده صحيح \* (من احب علىافقداحبنى ومن ابغض على افقد ابغضنى فيه ان له مزية على غيره (ك) عن سلمان الفارسي واسناده حسن ﴿ (من أحبان ينظر الى شهيد عشى على وجه الأرض فلينظر الى طلحة بن عبيدالله) قال المناوى هذا معدودمن معزاته فانه استشهد في وقعة الجلكاهومعروف (تك)عن جابر ون احب ان يصل اباه في قبره فليصل اخوان أبيه) أى اصدقاءه (منبعده) قال المناوى اى من بعدموته اومن بعدسفره ولامفهوم له بلهوقيداتفاقي (ع حب عن ابن عريه (من احب ان تسره صحيفته) أي صيفةاع الهاذارأها يوم القيامة (فليكثر فيهامن الاستغفار) فانها تأتى يوم القيامة تملائلاً نورا كافى حديث (هب)والضماعن الزبير بن العوام واسماده صحيح \*(من احدان يجد طعم الاعان)اى حلاوته (فليمس المرعلا يعبه الالله) فان من احب شيأسوى الله ولمتكن محبته لهاله ولالكونه معيناله على الطاعة اظلم قلمه فلايجد جلاوة الاعمان (هب) عن ابي هريرة ﴿ (من احب ان يبسط له في رزقه ) اي يوسم عليه ويكثرله فيه بالبركة والنمو والزيادة (وان بنسأ) بضم اوله وسكون النون بعدها مهماة ثم همزة اى يؤخرله (في اثره) محركا بقية عمره سمى اثر الانه يتبع العمر (فليصل) فليحسن بنحومال وخدمة وزيارة (رجه) اى قرابته وصلته تختلف باختلاف حال الواصل والموصول (قدن) عن أنس بن مالك (حمن) عن ابي هريرة ﴿ (من جتيب)من الولاة (عن الناس) بان منع احماب الحوايع من الدخول عليه (لمي عن الناريوم القيامة) لان الجزاءمن جنس العمل (ابن منده في معم الصحابة عن باح بالعتح والتخفيف و (من احتجم) يوم الملاثا (السبع عشرة) تمضي من الشهر (وتسع

عشرة واحدى وعشرين) الواويمعنى او (كان له شفاءمن كلداء) قال المناوي أي من كل داء سبه علية الدم وعل اختب رهذه الاوقات اذا كانت عفظ الصحة فانكانت لمرض فوقت الحساجة (دك) عن أبي هريرة و(من احتجسم يوم الشهلاثا لسمع عشرة مر الشهركان ذلك دواءلداءسنة) قال المناوى ولعلد ارادهنا يوما مخصوصا فلاسافي حديث أن يوم المدلال يوم الدم وفيه ساعة لاير في فيها الدم (طب هق) عن معقل بن سار وضعفه الذهبي و(من احتجم يوم الاربعاءاويوم السبت فرأى في حسده وضعاً) أي رص ا(فلا يلومن الانفسه) فانه هوالذي عرض جسده لذلك وتسلب فده (كهق) عن أي هريرة واسماده صحيح و (من احتجم يوم الخيس في في فيهمات فيه) ومثل المجامة الفصادة (ابن عساكرعن ابن عباس ومن احتر كرعلى المسلين طعامهم) ادخرمادشة تريهمنه وقت الغلاء ليبيعه باغلى (ضريه الله بالحدام والافلاس) خصه الان الحمد كراراداصلاح بدنه وكثرة ماله فافسد بدنه بالحذام وماله بالإفلاس (حمه) عن ابن عمره (من احتكر حكرة) أي جلة من القوت من الحكر بفتر فسكون الجمع والامساك (يريدان يعلى) بضم فسكون (بها على المسلمن فهو خاطئ قال المناوى وفي رواية ملعون أى مطرود عن درجة الأبرار لاعن رجة الغفار (وقدرة ت منه ذمة الله ورسوله) الكونه نقص ميثاق الله وعهده (حمك) عن الى هريرة قال البيهق حديث منكر ومن احتكر طعاماعلى امتى اربعين يوما) لامفهوم له (وتصدق به لم يقبل منه) قال المناوى يعني لم يكن كفارة لا ثم الاحمكار والقصد الممالغة في الزجر فعسب (ابن عساكرعن معاذ) بن جبل باستمادواه عرامن احدث في امرناهذا) أي في دين الإسلام (ماليسمنه) اي مالايشهدله اصل من اصوله من عماب والسيمة والاجاع والقياس (فهورد) اىمردود على فاعله (ق دعية عائشة و (من احرم بحم اوعمرة من السجد الاقصى) زاد في رواية إلى المسعد الحرام (كان) اىصار (كيوم ولدنه أمه) اى خرج من ذنو به كفروجه بغير ذنب من بطن أمه يوم ولادته وفيه شمول للحكائر (عب) عن امسلة مه (من احزن والديه) اى ادخل عليها اوفعل بهاما يحزبها (فقد عقوم) وعقوقها كبيرة (خط في كتاب (انجامع عن على)اميرالمؤمنين (من احسن الى يتماويتمة كنت اناوهوفي الجنة كهاتين) وقرن بين اصبعيه السبابة والوسطى (الحكيم) في نوادره (عن انس) بن مالك و (من احسن الصلاة حدث راه الناس ثم اساء ها حيث يخلق بنفسه (فتلك) الخصلة (استهانة استهان بها ويه اي ذلك الفعل يشبه فعل المستهين به فان قصد الاستهانة كفر (عبع هب) عن أن مسعود و(من احسن في الاسلام) بفعل المأمورات واجتنار المنهات (لم يواخذ عاعل في الجاهلية ومن اساء في الإسلام إخذ بالإول والاحر والالعلقمي فالالخطابي طاهره خلاف مااجيعت عليه الامة لان الاسلام

ماقب لدقال تعالى قل للذين كفروا ان ينته وا يغفر لهم ماقد سلف قال كافر اذا اسلم لم يؤاخذ بمامضي وان اسآء في الاسلام غاية الاساءة وركب شرالمعاصي وهومستر على الاسلام فانه المايؤ اخذي اجذاه من المعصية في الاسلام ويبكث عما كان منه في الكفركان رقمال له الست فعلت كذاوانت كافر فهلامنعك اسلامك من معاودة مثله وقال المناوى ومن اساءفي الاسلام اخذبالاول الذي عمله فالمراد بالاساءة الكفر وهوغاية الاساءة فاذا أريد ومات مرتداكان كن لم يسلم ويعاقب على ماقدمه (حمقه) عنابن مسعود \*(من احسن في ابينه و بين الله كفاه الله ما بينه و بين النياس ومن اصلح سريرته اصلح الله علائيته) قال المناوى تمامه عند دمخرجه ومن على الترته كفاه الله عزوجل دنياه (ك) في تاريخ الديخ اليسابور (عن ابن عمرو) ان العاص و (من احسن منكران يشكلم بالعربية فلايد كلم بالفارسية فانه) اى التكلم بها (يورث النفاق) العملي اوالمراد الانذار والتخويف (ك) عن ان عربي الخطاب و(من احسن الرمي) بالسهام (مُم تركه فقد ترك نعمة من المعم) الجليلة التي تعن على قتال العدة (القراب) بفتح القاف وشدة الراء آخره موحدة (في) كتاب (الرمى عن يحيى بن سعد مرسلا) هوابن سعد دبن العماص ﴿ (من احبي الليمالي الاردع وحبت له المجندة ليلذ التروية وليلة عرفة وليلة التحروليلة الفطر) اى ليلة عيد الفطر ولملة عيدالنحر (ابن عساكر عن معاذ) واستناده ضعيف ﴿ (من احبي ليلة الفطر وللة الاضعى لم عتقلبه يوم عوت القاوب) اى قلوب الجهال واهل الفسق والصلال فأن قل المؤمن الكامل لاعوت قال الدميرى اختلفوا في معدى لم عت قلمه فقيل لاستغف بحد الدنياوقيل يأمن سوءاكاتمة (طب) عن عبادة بن الصامت ورمن احى ارضامية )قال العلقمي بالتشديد وقال العراقي ولايقال بالتخفيف لانه اذاخفف تحذنفمنه تاءالتأنيث والميتة والموات بفتح الميم والواو هي الارض التي لم تعمرا وعمرت حاهلمة ولاهي مريم لعمور اه واحياؤها عمارتها (فهي له) اي يلكها بالاحياء وان لم مأذن الامام عند الشافعي وشرطه ابوحنيفة (وليس لعرق ظالم حق) قال العلقمي يروى بتنوين عرق وظالم نعت راجع لصاحب العرق اىلذى عرق ظالم وقد يرجع الى العرق اى عرق ذى ظلم ويروى بغير تنوين على الاضافة فيكون الظالم صاحب العرق احد عروق الشجرة والمرادبه ماغرس بغيرحق اهم ملخصامن كالم ان رسلان وقال في النهاية هوان يجئ الرجل الى ارض قداحيا هارجل قبله فنغرس فهاغرساغصبايستوجب الارض والرواية لعرق بالتنون وهوعلى حذف المضاف اىلذى عرق ظالم فعول العرق نغسه ظالما واكتى لصاحمه اويكون الظالممن صفة صاحب الحق وان روى عرق بالاضافة فيكون الظالم صاحب العرق والحق للعرق وهواحدعروق الشعرة واقتصرشيخنافي حاشيته على ابى داود ومختصر النهارة

على الرواية الاولى ومقتضاه وظاهر كلام النهاية انه لميرو بالثائية ففي جزم ابن رسلان بهانظرالاان يقال من حفظ هجة على من لم يحفظ (حمدت) والضياء عن سعيد بن زيدقال ت حديث غريب ، (من احي ارضاميتة فله فيها اجروما كلته العافية) اى كل طالبرزق من آدمى اوغيره (منهافه وصدقة (حمن حب) والضياءعن جابر باسمناد صحيح \* (من احيى سنتي) بصيغة الجمع عندجم لكن الاشهرافراده (فقد احبني ومناحبنيكان معى في الجنة) واحياؤها اظهارها بعمله بها والحث عليها (السعرى) في الابانة (عن أنس) وهو حديث منكر و (من اخاف اهل المدينة) النبوية (اخافه الله زاد في رواية يوم القيامة وفي اخرى وعليه لعنة الله وغضبه (حب) عن حام اس عمدالله و(من اخاف اهل المدينة فقد اخاف مابين جنى) بالتئنية ا ىقلى وروحى ونفسى وهوم المسك به من فضلها على مكة (حم) عن جابر ورمن أخاف مؤمنا) بغير حق (كان حقاعلى الله ان لا يؤمنه من افزاع) قال الشيخ بفتح الممزة (يوم القيامة خراءوفاقا (طس)عن ابن عمر وضعفه المنذرى « (من اخذ السبع) اى السور السبع من القرآن (فهوخير )اى من حفظها واتخذقراءتها وردافذلك خير كثير يعنى به كثرة الثواب عندالله (كهب)عن عائشة ، (من اخذاموال الناس) بوجهمن وجوه التعامل اوللعفظ أويقرض اوغير ذلك حال كونه (يريداداعه الذي الله عنه) اي اعانه على ادائم ا (ومن اخذه أيريداتلافها) اى عدم ردها (اتلفه الله) اى اتلف امواله فى الدنيابك ثرة المصائب ومحق البركة اوالمراد اتلاف نفسه في الدنيا اوتعذيبه في الا خرة (حمخه)عن ابي هريرة د (من اخذمن الارض شيئا بغير حق خسف به) اى هوى به الى اسفَله ا (يوم القيامة) بان يجعل كالطوق في عنقه حقيقة و يعظم عنقه ليسع ذلك او يطوّق اثم ذلك و يلزمه لزوم الطوق (الى سبع ارضين) بفتح الراء وتسكن فيهان العقار يغصب وبهقال الشافعى مخالفا للحنفية وتحريم الظلم والعصب وانهمن الكبائر (خ) عن ابن عمر ورمن اخذمن الارض شيئًا ظلما حاء يوم القيامة على ترابهاً) اى انحصة المغصوبة (الى المحشر) بان يجعل ماغصبه كالطوق في عنقه كافي اكديث قبله (حمطب)عن يعلى بن مرة واسناده حسن يـ (من اخذمن طريق المسلمين شيئاً عاءبه يوم القيامة يجله من سبع ارضين ) فيه ان الارض سبع طباق كالسموات وأنهامترا كةلم يفتق بعضها من بعض لأنها لوفتقت لاكتسفي في حق هذا الغماصبة طويق التي عصبها لانفصالها عماتحتها اشارالي ذلك الداودي اه وافاد فيماقبلهان الجل ينتهى الى المحشر (طب) والضياء عن اتحد كمين الحارث السلى واسماده حسن ورمن اخدعلى تعليم القرآن قوساقلده الله مكانه اقوسا من نارجهني قاله لمعلم اهدى له قوس فقال هذه غيرمال فارمى بها في سبيل الله واخذبه ابوحنيفة فعرم اخذالاجرة عليه واوله الجمهورعلى انه كانمتبرعا بالتعليم ناو ياالاحتساب فيه

كره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دفسيع اجره عايا خذه هدية فعذره منه وذلك لاينع أن يقصد به الاجرة ابتداء قال العلقمي وهذا الجواب ليس بساهص والاولى ان يدعى ان اتحديث منسوخ بحديث الرقية وحديث ان احق ما اخذتم عليه أجرا كأب الله لهق)عن الدرداء مقال البيم قضيف و(من اخد دعلى) تعليم (القرآن اح افذاك عظهمن القرآن)اى فلا توابله وتقدم مافيه (حل) عن الى هريرة وفيه كذاب و(من اخذبسنتي فهومني)اي من اتباعي واهل ملتي (ومن رغب عن سنتي) اى تركهاومال عنهازهدافيها (فليسمني)اى ليس على منهاجي وطريقتي اوليس عتصل بي (اس عسا كرعن اس عر) باستفادواه و (من اخرج اذى من المسعد) نخسا اوطاهرا(بني الله له يتنافي الجنة) وفي رواية ان ذلك مهور الحور العين (ه) عن الى سعمد ناد ضعيف (من اخرج من طريق المسلمن شيئًا بوَّذيهم) كشوك وحجروقذر ره حسنة ادخله بما الجنة) تفضلامنه وكرما كتب الله اله حسنة ومن كتب الع (طس) عن الى الدرداء قال الشيخ حديث حسن و (من اخطأ خطيئة اواذنب ذنك مُندم) على فعله (فهو) اى المدم (كفارية) لان المدم تو يقاى هومعظم اركانهاقال المبضاوى في قوله تعالى ومن مكسب خطيقة اى صغيرة اوسالاعدفيه اواءًا كبيرة وما كان من عمد (طبهب) عن ان مسعود واستناده حسن مد (من اخلص لله وبعين يوما) بان طهرت حواسه الظاهرة والماطنة من الاخلاق الذصية (ظهرت ساسع الحكمة من قلبه على اسانه) لان المحافظة على الطهارة المعنوية ولزوم المحاهدة يوصل الى حضرة المشاهدة (حل) عن الى ايوب الانصارى باست ادضعيف، (من ادان دينا) عال كونه (ينوى قضاءه اذاه الله عنه يوم القيامة) بان يرضى خصاءه وفيه ان الأمور عقاصدهاوهي احدى القواعد الاربع التي ردت جمع الاحكام الما (طب)عن معونة وفي نسخة شرح على المناوى عن ميمون فانه قال الكردى واسناده صحيح و (من ادى الى متى حديثًا لتقام به سنة اوتثار به بدعة) قال الشيخ من الثار عني الابطال (فهوفي الجنة) قال المناوى اى يحكم له بدخوله اولفظ رواية مخرجه فله انجنة (حل) عن ابن عباس وفي اسمناده كذاب و (من ادى زكاة ماله فقدادي الحق الذي عليه ومن زاد) على الواجب (فهوافصل (هق)عن الحسن مرسلا وهوالمصرى واستناده حسن و(من كُرك عدة من الصلاة المكتوبة فقد ادرك الصلاة) اى من ادرك وكعد في الوقت وباقيها خارجه فقد ادرك الصلاة اى اداأخلافالا يحقيقة (قع)عن الى هريرة عزمن ادرك من الجمعة وكعة فليصل المااخري) قال العلقمي هو بضم الساء وفق الصاد وتشديداللامقال الشافي والاصحاب اذا ادرك المسوق ركوع الامام في ثانية الحمعة يث اطما وقبل رفع الامام عن اقل الركوع كان مدركاللج معة فاذاسه للامام أتى بثانية وعت جعته وان ادركه بعدر كوعها لم يدرك المحمعة بلاخلاف عندنا فليصل بعد

سلامهاربع ركعات وفي كيعية نية هذاوجهان احدهانوي الظهر لانهاالتي تحصل لهواصهاعندا بجمهورانه ينوى الجمعة موافقة للامام هذاتحر يرمذه بناواليه ذهب كثرالعلاء وقال عطاء وطاوس ومجاهد ومكيول من لم يدرك الخطبة صلى اربعا وقال الحكم وجادوا يوحنيفة من ادرك التشهدمع الامام ادرك الجمعة فيصلى دمد سلام الامام ركعتين وعتجعته (كه) عن اليهريرة وهو حديث صحيم و من ادرك عرفة)أى الوقوف بها (قبل طلوع الفير) ليلة النحر (فقد ادرك الحج ) اىمعظهه لانالوقوف اعظم اعماله وأشرفها فادراكه بادراكه وقت الوقوف من زوال شمس عرفة الى فيرالنعر (طب)عن ابن عباس قال العلقمي بجانبه علامه الحسن ورمن ادرك رمضان وعليه من رمضان) أى من صومه (شي لم يقضه) قبل عجي مثله (فانه لابقبل منه فلاهره اله لا تواب له ويحتمل ان المرادني الكال والحث على قصائه قبل مجيئه ويحتمل لا يقبل الفائت حتى يصوم الحاضر (حتى يصومه (حم) عن أبي هريرة واسماده حسن و(من ادرك الاذان) كائما في المسجد (تَم خرج لم يخرج كماجمه وهو لايريدالرجعة) الى المسجد ليصلى فيهمع الجاعة (فهومنافق) اى دكون ذلك دلالة على نفاقه أوفعله يشبه على المنافقين (٥) عن عمّان قال العلقمي بجانبه علامة الحسن \*(منادعی) أى انتسب (الى غير أبيه وهويعلم) أى يظن اله غير ابيه (فانجنه عليه حرام) أي منوعة ان استعل اواولا عنددخول ألفائز سوأهل السلامة (حمق ده) عنسعد بن أبي وقاص وأبي بكرة (من ادعى الى غيرابيه اوانتى الى غير مواليه فعلمه لعنقالله) قال المناوي اى طرده عن درجة الابرار لاعن رحة الففار ( المتمابعة الي لوم القيامة) قال العلقمي قال النووى هذاصريح فى غلظ تحريم انتساب الانسان الى غير ابيه اوانتاء العميق الى ولاء غيرمواليه لمافيه من كفرالنعمة وتضييع حقوق الارث والولا والعقل وغيرذلك معمافيه من قطيعة الرحم والعقوق (د) عن أنس قال العلقمي مجانبه علامة الصحة ورمن ادعى ماليس له)من الحقوق (فليس مذا) اى ليس من العاملين إطريقتنا (وليتبو أمقعده من النار) قال المناوى لا يحل مدل هذا الوعيد في حق المؤمن على التأييد (م)عن ابي ذر و(من ادهن ولم يسم) الله عندادهانه <u>(ادهن معه ستون شيطانا</u>) قال المناوي الظاهر ان المراد التكثير والقصدالزجر والمنفيرعن ترك التسمية (ابن السنى في على يوم وليلة عن دويد بن نافع القرشي مرسلا) تابع مصرى مستقيم الحديث ومن أذل نفسه في طاعة الله ) بان تواضع الله وفعل المأمورات واجتنب المنهيات (فهواعزين تعزز عمصية الله) فان مصيره الى الهوان (حل)عن عائشة و (من أذل) بالبناء للجهول (عنده) قال المناوى اى بحضرته او إعمله (مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على ان ينصره اذله الله على رؤس الاشهاديوم القيامة) دعاء اوخبر فعدم نصره مرام بل ظاهر الحديث انه من المحمائر قال المناوى

زی نع ۲۰

دنيويا اودينيا (حم) عن سهل بن حنيف بالتصغير باسناد حسن ، (من اذن الصلاة سبع سنين معتسبا) من غيراجرة (كتب الله لهبراءة من النار (ته) عن ابن عباس ومن اذن ثنتي عشرة سنة) اي معتسما (وجبت له الجنة) قال العلقمي قال شيفنا قال القاضى جلال الدين الملقيني سئلت عن الحركمة في ذلك فظهر لي في الحواب ان العرمر الاقصى مائة وعشرون سنة فأكثرما يعمر الانسان من امة الذي صلى الله عليه وسلم مائة وعشرون سنة والاثنتاعشرة عشرهذا العرومن سنة اللهان المشريقوم مقام الكل كإقال تعالى من حاء بالحسينة فله عشرامتالها وكإقال الطبرى في الجاب العشر الذى هداعشره فكيف اذاكان دونه واماحديث من اذن سبع سنين فانهاعشه العمرالغالب (وكتب بتأذينه في كل يوم ستون حسنة و باقامته ثلاثون حسنة) فيرفع بهادر جاته في الجنان (هك) عن اس عمر قال الشيخ حديث صحيح و (من اذن خس) اى الخس (صلوات ايمانا واحتساما غفرله ما تقدم من ذنبه ومن ام با صحابه خس صلوات غفرله ماتقدممن ذنبه) من الصغائر وكمله من نظائر والخس صادقة بان تكون من يوم وليدلة اومن ايام (هق)عن أبي هريرة باسنادضعيف و (من أذن سنة لا يطلب علمه) اي على آذانه (أجرا) من احد (دعى يوم القيامة ووقف على باب الجنة فقيل له اشفعلي شئت فانك تشفع ودعى ووقف البناء لليهول والفاعل الملائمكة باذن الله تعالى قال العلقى قال ابن سيدالناس ولاتعارض بنهذه المددالختلفة في الاقامة توظيفه الاذان بالطول والقصر لاختلاف الثواب المترتب عليها (ابن عساكرعن أنس) وفي استناده كذاك (فعلم ان الله ما يتعلق بحقوق الحق لا الخلق (فعلم الله رباان شاء ان مغفرله غفرله وان شاءان يعذبه عذبه كان حقاعلى الله آن يغفرله ) جعل اعترافه بالرتو بية المستلزمة لاعترافه بالعبودية واقراره بذنبه سبباللغفرة وهدذا على سبيل المغضل لاالوجوب الحقيق (كحل)عن أنس (من اذنب ذنبافعلم ان الله قد اطلع عليه غفراه وان لم يستغفر )ليس المرادمنه الترخيص في فعل الذنب بل بيان سعة عفوالله لتعظيم الرغبة فيماعنده من الخير (طص)عن ابن مسعود باسناد ضعيف و(من اذنب وهويضحك دخل الناروهو يبكر (حل)عن ابن عباس ١٠٥٠ من ارى الناس فوق ما عندهمن انخشية لله فهومذافق) شاقاعليا (النجار) في تاريخه (عن الى ذر) الغفاري ه (من ارادا كيم ) وكان مستطيعا (فليتعلى قبل عروض مانع والامر للندب (حمدك هق)عنابن عباس وهو حديث صحيح ورمن ارادا مجيع فليتعبل فانهقد عرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة) هذامن قبيل الجا زباعتبار الاول اذالمريض لاعرض بل الصحيح والقصد اكث على الاهتمام بتعيل الخيج قبل الموانع (حمه) عن الفضل بن عباس ﴿ (من ارادان يعمم ماله عند الله فلينظر مالله عنده) زاد في رواية الحاكم فان الله

وبزل العبدمنه حيث انزاه من نفسه ورواه اكما كم بلفظ من كان يحب ان يعلم مزلته عندالله فلمنظر كيف منزلة الله عنده فان الله ينزل العبددمنه حيث أنزله من نفسه فنزلتالله عندالعبدافهاهي فيقلبه علىقدرمعرفتهاياه وعلهبه ويصفته واجلاله وتعظمه واكداءواكنوف منه والوجل عندذكره واقامة الحرمة لامره ونهيه وقبول منته ورؤية تدبيره والوقوف عنداحكامه بطيب نفس وتسليم لهبدنا وروحا وقلبا ومراقبة تدبيره في مصنوعانه وازوم ذكره والنهوض ما يصال نعمه واحسانه وحسن الظن في كل مافاته والناس فى ذلك على درجات فنازلهم عنده على قدر حظوظهم من هذه الامور (قط) في الافرادعن أنس بنمالك (حل) عن أبي هريرة وعن ممرة وهوحديث ضعيف و(من ارادان يلقى الله طاهرامطهرا) من الادناس المعنوية (فليتزوج الحرائر) ومعنى الطهارة هناالسلامة من الاثام المتعلقة بالفروج (ه) عن أنس من مالك د (من ارادان يصوم فليتسحر بشئ) ندباولو بجرعة من ماعفان البركة في اتباع السنة لا في عين المأكول (حم) والضياء عن حابر واسناده حسن و (من اراداهل المدينة النبوية يسوء اذابه الله) اهلكه (كايذوب) أى ذوب كذوب (الملح في الماء) قال العلقمي وفي رواية ولايريدا حداهل المدينة يسوءالا اذايه الله في النارذوب الرصاص وذوب الملح في الماء قال النووى قال القاضي الزيادة وهي قوله في النار تدفع اشكال هذه الاحاديث التي لم تذكر فيهاهذه الزيادة وهي قوله في النماروتيين أنهذاحكه في الاخرة قال وقد يكون المرادمن ارادها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كفي المسلمون أمره واضعل كيده كإيضع لالرصاص في النارويكون ذلك لمن ارادها في الدنية فلاعهله الله ولاعكن له سنطانا بل يذهبه الله عن قرب كاانقضى شان من حاربها يام بني أمية مثلمسلمين عقبة فانه هلك في منصرفه عنها تم هلك يزيدبن معاوية مرسله على اثره وغيره من صنع صنيعها (حممه) عن أبي هريرة (هم) عن سعيد بن أبي وقاص يزمن ارادان تستجاب دعوته وان تكشف كريته فليفرج عن معسر) بامهال اواداء اوابراءاوتأخيرمطالبة (حم)عناب عمرباسناد صحيح ورمن أراد امرافشاور فيهامرأ مسلما) اجتمع فيه صلاح دين وكال عقل وتجربة (وفقه الله لارشد اموره) فيهندب استشارة من ذكر (طس)عن ابن عباس و (من ارتدعن دينه فاقتلوه) أي من رجع عندين الاسلام لغيره بقول أوفعل مصفر يستتاب وجوبا ثميقتل ولوامرأة خلافا لابى حنيفة (طب)عن عصمة بن مالك قال العلقمي بجانبه علامة الصحة ومنارضي ملطانا بما يسخط ربه خرب من دين الله) ان استحل والافهون جروته ويل (ك) عن حابر ابن عبدالله وارضى الناس سخط الله وكله الله المالناس) ومن وكله اليهم وقع في المهلكات (ومن اسخط النياس برضي الله كفاه الله مؤنة النياس) يحتمل ان المراد كفادمكرهم وكيدهم واغناه عنهم (تحل) عن عائشة واسناده حسن

و (من ارضى والديه) بطاعتها والقيام بعقها (فقد ارضى الله ومن اسخط والدره فقد استعطانية). عام مخصوص عااذالم يكن في رضاه ما مخالفة محكم شرعى والافلاطاعة لماوق في معصية الله (ان النجار عن أنس) بن مالك و من أريد ماله) أى أخذ ماله (نغررحق وقاتل) في الدفع عنه (فقتل فهوشهيد) من شهداء الاسخرة بعني الله اجرشهد (٤) عن ابن عمر واسناده صيح ورمن ازداد علما ولم يزدد في الدنيازهد الم يزددمن الفيالا بعداً للعلمة الم المستغلق عن الا خرة فالعلماء احق بالزهد في الدنيامن غيرهم قال المناوي ولهذاقال الحكماء العلم في غيرطاعة الله مادة الذنوب (فر)عن على واسماده ضعيف و(من اسبغ الوضوع) أى المه بان الى عوجبائه ومستحماته وشروطه (في البرد الشديدكاناله من الاجركفلان) كفل على الوضوء وكفل على الصبرعين ألم المرد والكفل النصيب (طس) عن على باسمادضعيف و (من اسبل ازاره في صلاته) أي ارخاه حتى حاوزال كمعبين (خيلاء) بضم الخاء والمدّ (فليس من الله تعالى في حل ولاحرام)أى لا يؤمن بعلال الله تعالى وحرامه قال النووى معماه قديري من الله وفارق دينه والظاهران المراد التنفير عن الكبر (د)عن ابن مسعود قال العلقمي بجانيه علامة الجسن و(من استجدقيها)أى اتخذه جديدا (فلبسه فقال حين بلغ ترقونه) بفتح التاءالفوقية وسكون الراءوضم القاف وقتح الوا ووالمثناة الغوقية العظم الناتئ بين ثغرة النعروالمنكب (الجديقه الذي كساني ما اواري) اى استربه (عورتى واتجهل به في حياتي معد) بفتح المم اى قصد (الى المروب الذى اخلق) أى صارخلقا باليا (فتصدق به كان في ذمة الله وفي جوارالله) أي حفظه و حايثه (وفي كنف الله حيا وميتا) الكنف بفتحتين الجانب والساتر (حم) عن عمر و (من استجمر فليستجمر ثلاثا) من الاستجمار التيخر بالعودوالطيب اوش الاستعمار الذى هومسح المخرج بالجماروهي الحجارة الصغيرة وقدمرذلك موضها وفيه الهيجب في الاستنجاء بالحجر تلاث مسعات ولاينافيه حديث ابى داودمن استنى فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلاحرب لان معناه ان الايتارسنة فلادليل فيه على عدم وجوب الاستنحاء الذى قال مه ابوحنيفة (طب)عن ابن عربن الخطاب قال العلقمي بحانيه علامة الصحة و(من استحل بدرهم) قال المناوى في النكاح كذاه وثابث في المن في الرواية فسقط من قلم المؤلف (فقد استحل) اى طلب حل النكاح فيجوز جعل الصداق ولودرهما بل قال الشافعي اقل مائتول ای تقضی به حاجة ففیه رد علی من جعل اقله عشر آه دراهم (هق) عن أبی لید به عوحدتين تحتيتين تصغيرلبة وهوحديث ضعيف، (من استقطاب بثلاثة احجارلس فهن رجميع كن له طهورا إضم الطاءومن استطاب باقل من ثلاثة لم يكفه كاصرحت به روايةمسـ لم وفي معنى الحِركل جامد طاهرقالع غير محترم (طب)عن خزية بن نابت واسمناده حسن و(من استطاع) أى قدر (ان يموت بالمدينة) أى يقيم فيها حتى بدركه

الموت فيها (فليم تفيها) أى فليقم بها حتى يموت فهوحث على لزوم الاقامة بها (فاني شفعلن يوت به آى اخصه بشفاعتي غير العامة زيادة في الكرامة (حمت وحب من ان عمر قال ت حسن صحيح غريب (من استطاع منكم أن يكون له خي) قال لشيخ بفتح المجمة فسكون الموحدة فهمز الذخيرة والكنروقال المناوى انهشئ مخموء أى مندخر (من عمل صائح فليفعل) أى فليفعل ذلك فعذف المفعول اختصارا (الصنهاء) والخطيب (عن الزبير) بن العوّام \* (من استطاع منكم أن ينفع أخاه) أي بالرقمة (فلمنفعه)قال العلقمي وسببه كافي مسلم عن جابرقال نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى فعاء آل عربن حزم الى رسول الله صلى لله عليه وسلم فقالوا ما رسول الله انه كانت عندنارقه فنرقى بامن العقرب وانكنهيت عن الرقي فقال أعرضوها على فعرضوها علمه فقال ماارى بأسامن استطاع فذكره قال النووى اجاب العلاء عنه باجوية احدها كأننهى اولا ثمنسم ذلك واذن فيها وفعلها واستقرالشرع على الاذن والمانيان النهى عن الرقى المجهولة والثالث النهى كان لقوم يعتقدون منفعتها وتأثير هابط مها كاكانت الجاهلية تزعه في اشياء كيثيرة (حممه) عن جابر ورمن استطاع منكم ان يقيد ينهوعرضه) بكسرالعين محل المدح والذم من الانسان (عله فليفعل) ندما مؤكدا (ك)عن أنس و (من استطاع منكم الا يجول بينه وبين قبلته احد) قال العلقمى يدخل فيم الرجل والمرأة والدابة والمستيقظ والنائم وغيرذلك (فليفعل) ذلك قال المناى ندبا ويصلى الى سـ ترة انتهى و يحتمل ان المراد انه يدفع الماريين بديه فندب لذلك ان يصلى الى سائر بشرطه (د)عن أبي سعيد الخدرى واستادو حسن » (من استطاع منكم أن يستر إخاه المؤمن بطرف) بالتعريك (توبه) الثوب يطلق على الخمط وعلى غير المخيط (فليفعل ذلك) فانه قرية يشاب عليها (فر) عن حاير واسناده حسن ﴿ (من استعاذبالله فاعمذوه) قال العلقمي أي من يسأل كم بالله ان تلجؤه الى ملجأ يتخلص بهمن عدوه ونحوه فاغمذوه (ومن سألكم بوجه الله فأعطوه) قال العلقمي وروى ألطمر آنى عن أبي أمامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم عن الخضر قالوابلي مارسول الته قال بينما هوذات يوم عشى في سوق بني اسرائيل فابصره رجل فقال أسألك السمات فدقت على فاني نظرت السماحة في وجهك ورجوت المركة عندك فقال آمنت بالله ماعندى شئ اعطيك الاان تأخذني فتبيعني قال المسكين وهل يستقيم قال نعم لقد سألتني بامرعظيم امااني لااخيبك بوجه ربي بعني قال فقدمه الى السوق قباعه باربعه ائة درهم في كث عند المشترى زمانا يستعمله (حمد)عناين عباس واسمناده حسن (من استعاذكم) وفي رواية من استعاذ اي طلب الاعادة مستعيذا (بالله)من ضرورة اوحاجة حات به اوظلمناله أو تجاوز عن جناية (فاعيذوه) اعينوه واجيبوه فان اغاثة الملهوف فرض (ومن سألكم بالله) شيئا من امور الذنب

77

والا خرة اوالعاوم (فاعطوه) ما يستعين به على الطاعة اجلالا لن سألكم به فلا يعطي الى من هوعلى معصية وزاد لفظ بالله اشارة على ان استعادته وسؤاله بحق فن سأل ماطل فانماسأل بالشيطان (ومن دعاً كمفاجيبوه) وجوبا انكان لوليمة عرسوندما في غيرها ويحتمل من دعا كم لمعونة اوشفاعة . (ومن صنع البكم معروفا فكافؤه) عمله اوخسمنه (فان لم تجدوا ماتكافؤهه) في رواية باثبات النون وفي رواية المصابيح حذفها وسقطت من غير حازم ولا ناص (فادعواله) وكرر واالدعا و (حتى تروا) اى تعلموا (انكم قدكافأتموه) يعنى من احسن اليكم اى احسان فكافؤه عدله فان لم تحدواً في الغوافي الدعاء له جهدكم حتى تعصل المثلية (حمدن حبك) عن ابن عمر بن الخطاب و(من استجل اخطأ) لان العجلة عبل على عدم المأمل والمدبر وقلة النظر في العواقب فيقم في الخطا (الحكم )في نوادره (عن الحسن مرسلا) وهوالبصرى ، (من استعف )قال المناوى بفاءواحدة مشددة وفي رواية بفاء بن اى طلب العقة عن السؤال (اعقه الله) اى جعله عقيف امن الاعف اف وهو اعطاء العقة وهي أنحفظ عن المناهي (ومن استغنى) اى اظهر الغنى على الخلق (اغناه الله) اى ملا قلبه غنى (ومن سأل الماس) أن يعطوه من اموالهم شيئا مدعياللفقر (وله عدل نحس اواق) من الفضة (فقدسأل الحافا) اى ملحف اى سؤال الحاف وهوان يلازم المسؤل حتى بعطيه (حم)عن رجل من مزينه من الصحابة وجهالته لاتضر لانهم كلهم عدول واسناده حسن ﴿ (من استعمل وجلامن عصابة) بكسر اوله اى جماعة اى نصب عليهم امير اوقيمااوعريفااواماماللصلاة (وفيهم من هوارضي للعمنة) اي من ذلك المنصوب (فقد خان)الناصيله (الله ورسوله والمؤمنين) فيلزم الحاكم رعاية المصلحة وتركها حسانة (ك)عن ابن عباس و(من استعملناه) اى جعلناه عاملا اوطلبنامنه العمل (على عُلْ فرزقناه) علىذلك (رزقا) بالكسر (فاخذبعدذلك) زائداعليه (فهوغلول) اى اخذالشى بغير حله حراما بل كبيرة (دك) عن بريدة واسمناده صحيم ورمن استعملناه منكم) إما المؤمنون قال المناوى فنرج الكافرفلا يحوز استعماله على شئ من اموال بدت المال (على عمل فكته منا) بفتح الميم اخفي عنا (مخيطاً) بكسرالم وسكون المعمة (فيافوقه) اي شيئا يكون فوق المخيط وهوالابرة (كان ذلك غلولا) اى خيانة (يأتى به) اى عاغل (يوم القيامة) تفضيحاله وتعذيبا وهذامسوق محث العمال على الامانة وتحذيرهم عن الخيانة ولوفى تافه قال العلقمي قال النووى في شرح مسلماجع المسلون على تغليظ تحريم الغلول وإنهمن الكمائروان علمه ردما غله فأن تفرق الجيش وتعذرا يصالحق كل واحداليه فقيه خلاف للعلماء قال الشافع وطائفة يجي تسليمه للامام وانحاكم كسائرالاموالة الضائعة وقال ان مسودوان عباس ومعماوية وانحسن والزهرى والاوزاعي ومالك والثوري والليث واجهد والجمهور

مدفع خسهالي الامام ويتصدق بالباقي واختلفوا في صفة عقوية الغيال فقيال جهور العلماء وأغمة الامصار يعزر على حساما براه الامام ولاتحرق ثيما به وهذا قول مالك والشافعي والى حنيفة ومن لا يحصى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم (مد)عن عدى ن عمرة و (من استغفر الله دبركل صلاةً) اى عقبها (ثلاث مرات فقال آستغفر التدالذي لااله الاهوائحي القيوموا توب المه غفرت ذنويه وأنكان قد فرمن الزحف حيث لا يجوز الفرار (ع) وابن السني عن البراء سعازب ورمن استغفر الله في كل يوم بعين مرة لم يكتب من الكاذبين) لانه يبعدان المؤمن يكذب في اليوم سبعين مرة (ومن استغفر في ليلة سبعين مرة لم يكتب من الغافلين)عن ذكر الله والغالب وقوع المكذب بالنهار والغفلة بالليل فلايخني المناسمة (ابن السني عن عائشة عور من استغفرالله للومنين والمؤمنات كتمسالله له بكل) اى بعددكل (مؤمن ومؤمنة حسنة) ولهذاقال على العب من بهلك ومعه النجاء وهو الاستغفار (طب) عن عبادة ابن الصامت ورمن استغفر) الله (المؤمنين والمؤمنات كل يومسبعا وعشر سورة كأن من الذبن يستمات لهم) الدعاء (ويرزق بهم أهل الأرض ) من الادمين والدواب والحيتان (طب)عن الدرداء واستناده حسن و (من استغنى) بالله عن سواه (آغناهالله)أي اعطاهما يستغني به عن الناس وخلق في قلمه الغني (ومن استعم) أى امتنع عن السؤال (أعقه الله) أي حازاه على استعفافه بصيانة وجهه ودفع فاقته (ومن استكفى) بالله (كفاه الله) ما اهمه ورزقه القناعة (ومن سأل الناس وله قعة اوقية) وهي انساعشردرها وقيل عشرة وخسة اسباع درهم (فقدا كف) أى سأل الناس الحافااي تسرماع اقسم له قال العلقمي واوله كافي النسق عن الى سعيد قال سرحتنى امى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبته وقعدت فاستقملني وقال من استغنى فذكره وفي آخره فقلت ناقتي الماقوتة خيرمن اوقية فرجعت ولم اسأله (حمن) والضياء عن أبي سعيد الخدري واسمناده صحيمة (من استفادمالا (من نحو متجر (فلازكاةعليه)واجبة (حتى يحول عليه الحول) فهوشرط وجوب الزكاة (ت)عن ابن عُر ﴿ (من استفتر اول نهاره بخير وختمه بخير) وفي نسخة بالخير كصلاة وذكروتسبيم وتهيدوتهليل وصدقة (قال الله لملائكته) أى الحافظين الموكلين به (لاتكتمواعليه مامن ذلكُ من الذنوب) يعني الصفائر ويقيال مثل ذلك في الليل واغياخص النهار إ لان اللغووا كتساب اكرام فيهاكثر (طب)والضياء عن عبد الله بن بشر المن استلحق شيئا اىنسب انسانا (ليس منه حته الله حت الورق) اى ورق الشجرعند تساقطه في الشياء (الشاشي) ابوالهيم قال العلقمي ابن كليبيروي الشمايل عن الترمذي (والضياء المقدسي عن سعيد : (من استمع الى آية من كاب الله) أي اصغى الى قراءتها (كتبت له حسنة مضاعفة) الى سبعين ضعفا (ومن ثلاآية من كاب الله كانت له

نورا)يسى دسن يديه (يوم القيامة)فيه اشارة الى ان الجهر بالقراءة افصل وعله اذالم عف رياء (حم)عن الى هريرة ه (من استمع) اى اصنى (الى حديث قوم وهم له كارهون) قال العلقمي الواولليسال وذوا اكسال فاعل استمع ويحوزان تتكون الحملة صفة للقوم والواو لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف قان الكراهة عاصلة لهم لامحالة انتهى وقال المناوى أى حال كومهم بكرهون لاجل استماعه أو يكره ون استماعه أذا علواذاك (صب) بضم المهملة وشدة الموحدة (في أذنيه الآرك) قال العلقمي هذامن الحزاء من جنس العمل والاتك بالمدوضم المون بعدها كاف الرصاص المذاب وقيل هو فالص الرصاص الاسف وقبل الاسودوالا تك وزيه افعل ولم يحيئ مفرد على هذا السناء الاهذا اللفظ واشدوقيل وزن الانك فاعل لاافعل قال المناوى وانجه لة اخمارا ودعاء (ومن ارى عينه في المنياوي مالمير) أى قال رأيت في منامي كذاوه وكاذب (كلف) يوم القيامة (ان يعقد شعيرة) زادفي رواية يعذب بها وليس بفاعل وذلك ليطول عذاريا لان عقد طرفي الشعيرة مستحيل قال العلقمي قال الطبراني اغماات مد الوعد دعلي المكذب في المنامم ال المكذب في المقطة قد تكون السدم فسدة منه اذق دركون شهادة في قنل اوحد اواخدمال لان الكذب في المنام كذب على الله انه اراه مالم رو والكذب على الله اشدمن المكذب على المخلوقين واغا كان المكذب في المنام كذبا على الله تحديث الرؤ ياجر عن النبوة وما كان من اجزاء النبوة فهو كذب على الله تعالى (طب)عن ابن عباس واسناده حسن و(من استمع الى صوت غناء لم يؤذن المان يسم الروحانيين في الجنة) قال المناوى عامه عند مخرجه قيل من الرودانيون قال قراءاهل المعتة (ألحكيم) الترمذي (عن أبي موسى) الاشعرى و (من استنبي) من حروب (الريخ) من دبره (فليس مذا)اى ايس من العداملين بطريقتنا الا تخذين بسنتنا فالاستنجاء من الريع مكروه وان كان دبره وطب (ابن عسا كرعن حابر) واستناده ضعيف و(من استم الى قيدة) أى امة تعدى (صب في اذبيه الا منك بوم القيامة) تقدم ضبطه وفيه تحريم الغناء واستماعه اذاخيف منه فتنة (ابن عسا رعن انس)بن مالك ت (من استودع) بالمناء للجهول (وديعة) فتلفت (فلاضمان عليه) حيث لم يقرط قال الدميرى قال تعالى ماعلى المحسنين من سبيل والمودع عسن ومن الدليل اعدم الضمان تالمودع يعفظها المالك فيده كيده والانهلوضين المودع لرغب النياس عن قبول الودائع(ه هق)عناب عرو سالماص وهو حديث ضعيف و(من اسدى الي قوم تعمة فلم يشكر وهاله فدعاعلهم استحيبله) قال المناوى اكفرانهم بالنعمة واستغفافهم محقها بعدم شكرهم ومن لميشكره لميشكرانه (الشيرازي في الالقاب عن ان عباس) و(من اسف على دنيافاتته) اى حرن على فوتها وتحسر على فقد ها (اقترب من النيارمسيرة ألف سدنة) قال المناوى يعنى شيئا كثير اطليس المراد التعديد (ومن

اسف على آخرة فاتمه) أي على شئ من الاعمال الاخروية (اقترب من الحنة مسا الفسنة) مقصودالحديث الحث على عدم الاحتفال بالدنيا والترغيب فيمايقرب آلي الحنة (الرازى في مشيخته عن ابن) عمر بن الخطاب، (من اسلم) عدني اسلماي اراد السلم وهونوع من البيع لانه بيع موصوف في الذمة بلفظ السلم او نعوه (في شي فليساف فيكل معلوم) ان كان المسلم فيه مكيلا (ووزن معلوم) ان كان موزونا (الى أجل معلوم) قال العلقمي وسببه كمافي مسلم عن ابن عباس انه فال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثما والسنة والسنة ين فقال من اسلف قذ كره (حمق ع) عناس عماس ومناساف في شي فلايصرفه الى غيره) أى لا يستبدل عنه قال العلقمي قال الدممرى قال الخطابي اذااسلف دينارافي قفيز حنطة الىشهر فعل الاجل فاعوزه المرفان اباحنيفة يذهب الى انه لايجو زله ان يبيعه عرضا بالدينا رولكن يرجع برأس المال عليه قولا بعموم الخبروظ اهره وعندالشافعي يجوزله أن يشمري منه عرضابالديناراذاتقا يلاوقمصه قبل التفرق لئلايكون دينابدن واماقبل الاقالة فلايجوزوهومعن النهى عنصرف السلف الىغيره وعلمن منع الاستبدال انه لايجوزبيه عالمسلم فيهقبل قبضه ولاالتولية فيه ولاالشركة ولاالصلح وهوك ذلك وكذالوجع لوصداقالبنت المسلم المهلم يجزوكذاان كان المسلم المهامر أذفتز وجهاعليه اوغالعها لم يصح (د) عن أبي سعيد واسناده حسن ، (من أسلم على بديه رجل) اوامرأة (وجبت له الجنة) قال المناوى المراداسلم باشارته وترغيبه له في الاسلام (طب) عن عقبة تن عامر الجهني واستناده ضعيف و(من اسلم على يدى رجل فله ولاؤه )قال المناوي اي هواحق ان يرثه من غيره اواراد بالولاء النصر والمعاونة والى كلذاهمون (طبعدقط هق)عن أي أمامة واسماده ضعيف (من اسلم على شئ فهوله)قال المناوى استدل به على ان من اسلم احرزاه له وماله (عدهق) عن أبي هررة واسمناده ضعيف (من اسلممن) أهل (فارس فهوقرشي) قال المناوي هذامن قبيل سلمان مناأهل البيت (ابن النجرارعن ابن عمر)بن الخطاب ، (من اشاد) اى اشاع (علىمسلم عورة يشينه بهابغير حق شانه الله بهافي الناريوم القيامة) قال العلقمين قال في النهاية يقال اشاده واساديه اذا اشاعه ورفع ذكره من اشيد المنيان فهرمشاد وشيدته اذاطولته فاستعير لرفع صوتك بمايكرهه صاحبك اه وخص المسه لان حقه أأكدوا ضراره اعظم والافالذمى كذلك (هب)عن ابي ذر قال العلقمي يجانبه علامة الحسن و(من اشارالي اخيه) في الدين (عديدة) اي سلاح كسكن وسيف ورمع (فان الملائكة تلعنه) تدعوعليه بالطرد والبعدعن الرجة (وان كان اخاه لابيه وامه) وان كان هازلالان السلاح قديسبق قال النووى فيه تأكيد حرمة المسلم والنهى الشديدعن ترويعه وتخويفه والتُّعرض له بماقديؤذيه (مت) عن أبي هريرة

ه(من اشار معديدة الى احدمن المسلمن بريد قتله فقد وجب دمه) قال المناوى أى حل للقصودم ان الدفعه عن نفسه ولوادى الى قتله (ك) عن عائشة يد (من اشتاق الى انجنة سارع الى الخيرات) أى الى فعلها الكونها تقرب اليها (ومن اشفق من النار) اى خاف منها (لهي) قال المناوى في شرح الكبير بكسر الهاء (عن الشهوات) أى عن فعلها في الدنيالا شتعال نارا كنوف في قلمه (ومن ترقب الموت) اى انتظره و توقع حلوله مه (هانت عليه اللذات) من نحوما كل ومشرب (ومن زهد في الدنياها نتعلمه المصابة) فلا يضجرهنها العلم بانهامكفرات العوام ودرجات الغواس (هب) عن على واسناده ضعيف (من اشترى سرقة) أى مسروقا (وهو يعلم انها سرقة فقد شرك فيعارهاواتها)وفي رواية للطبراني من اكلهاوهو يعلم انها سرقة فقد اشرك في اتم سرقتها (كهق) عن أبي هريرة ﴿ من اشترى ثوبابعشرة دراهم )مثلا (وفيه) أي في عُنه (درهم حرام لم يقبل الله المصلاة ما دام عليه) قال المناوى زاد في رواية منه شئ وعدم القبول لاينافي الصعة (حم)عن أن عر واستناده ضعيف (من اصاب ذبيا)اى كسيرة توجب حدد (فاقم عليه حدذلك الذنب فهوكفارته) قال العلقمي ظاهره التكفيروان فميتب وعليه المجمهوروقال المذاوى بالنسبة لذات الذنب اما بالنسبة لترك التوبة منه فلا يكفرها الحدلانها معصمة اخرى (حم) والضياء عن خزيمة س ثابت قال الشيخ حديث صحيح « (من اصاب مالامن نهاوش) قال الشيخ بوزن مفاعل وقال المناوى روى بالنون من نهش الحية و بالميمن الاختلاط و يمثناة فوقية وكسر الواوجيع تهواش اومهواش من الهوش الجمع وهوكلمال اصيب من غيردلد (اذهمهاللمفي نهابر)قال المناوى بنون اولهمهالك وامورمتددة والمراد انمن أخذشيئا من غبر حلد كنهب اذهب اللهمن غير حله واصل النهابر مواضع الرمل اذاوقعت فيهارجل البعير لاتكاد تخرج (ان النعارعن الي سلة) الجصى واسلاده ضعيف ، (من اصاب من شي فليلزمه) اى من اصاب من امرمباح خيرا فينبغي له ملازمته وسيأتى من رزق في شئ فليلزمه (ه) عن أنس بن مالك ورمن اصاب حداً) اىذنبايو جب الحدفاقيم المسبب مقام السبب (معملت) وفي نسخة تعملت (عقوبته في الدنيا فالله اعدل من آن يلني) بتشديد النون (على عبده العقوبة في الاتخرة ومن اصاب حداً)أى موجب حد (فسـ تره الله علمه فائله اكرم من ان يعود في شئ قد عَفَاعنه وَ قَالِ المناوي اي بشئ ستره الله عليه وتاب منه فوضع غفران الله موضع التوبة اشعارا بترجيع جانب الغفران (ت ه ك)عن على قال الشيخ حديث صحيح ﴿ (من اصابته فاقة)أى حاجة قال في المصماح والفاقة الحاجة وافتاق افتماقا احتاج وهوذ وفاقة فانزلها بآلناس قال المناوى أى عرضها عليهم وبسألهم سدخلته (لم تسدفاقته) قال العلقج بل يغضب الله على من ازل حاجمه بغيره العاجز وهوقاد رعلى قضاء حوايج خلقه كلهم

من غيران منقص من ملكه شئ وقدقال وهب بن منبه لرجل يأتي الملوك ويحك تاتي من يعلق عنك بابه و يوارى عنك غماءه وتدع من يفتح لك بابه نصف الله لونصف النهارويظهرلك غناء فالعبد دعاجز عنجلب مصاكحه ودفع مضاره ولامعس لهعلى مصالح دينه ودنياه الاالله تعالى (ومن انرلها بالله اوشك) بفتح الهمزة والشين اى اسرع (الله له بالغناء) بالكسروالمراى الكفاية قال تعلى وان يسسك الله بضر الاسية وقال واسألواالله من فضله وفي الترمذي من لا يسأل الله يغضب عليه (اما عوت آجل) بالمد (اوغني عاجل) وهوضد لاجل (حمدك) عن ابن مسعود قال ت حديث حسن ورمن أصابه هم اوغم اوسقم اوشدة فقال الله ربي لاشريك له كشف الكه ذلك (عنه) اذاقال ذلك بصدق نية واخلاص (طب)عن اسمابنت عيس واسناده حسن ﴿ (من اصبح وهولا يهم نظم احد) من الخلق (غفرله) بالبنا للفعول اى غفرالله (مااجترم) زاد في رواية وان لم يستغفر والمراد الصغائر (ابن عساكرعن أنس) واسناده ضعيف، (مناصبحوهم مالتقوى شماصاب فيمابين ذلك) أى فيمابين صباح الموم الاولوالثاني (ذنباغفرالله له)اى الصغائر كاتقرر (ابن عسا كرعن ابن عباس) وهوضعیف به (من اصبح وهمه غیرالله) یحتمل غیرمایرضی الله (فلیس من الله) ای لاحظ له في قربه و محبقه ورضاه (ومن اصبح لايم - تم بالمسلين) اي باحواله-م (فليس منهم)أى من كامليهم (ك)عن ابن مسعود وهو حديث ضعيف (من اصبح مطمعالله في) شأن (والديه) أي أصليه المسلين (اصبح له بابان مفتوحان من الجندة وانكان) المطاع من الوالدين (واحدافواحد) اى فالمفتوح باب واحد قال المناوي فيهان طاعة الوالدين لم تكن طاعة مستقلة بلهي طاعة الله وكذا العصمان والاذى (ابن عساكرعن ابن عباس) «(من اصبح منكم آمنيا في سربه) قال المنياوي بكسر السنعلى الاشهرأى في نفسه وقيل بفتحها اى في مسلكه وقيل بفتحتين أى في سته (معافافي جسده عنده قوت يومه فكانما حيزت) بكسر المهملة وزاي (له الدنيا)أي ضمت ويجعت قال في المصــ باح حزت الشئ احوزه حوزاا وحازه يحيزه حيزا من باب سار لغة فيه (بحذافيرها) قال في النهاية اعذافير الجوانب وقيل الاعالي واحدها حذفار وقمل حذفورأى في كاغما اعطى الدنيا باسرها (خدته) عن عبد دالله ن محصن وهوحديث حسن ومناصبح يوم الجمعة صاغما وعادم يضا واطعم مسكينا وشيع جنازة لم يتبعه ذنب اربعين سنة) قال المناوى اى ان اتقى الله مع ذلك وامتثل الاوامر واجتنب النواهي اه وفيماقاله نظر (عدهب)عن عابر من اصيب عصيمة) اوبشي يؤذيه في نفسه اواهله اوماله (فذكر مصيبة ه فاحدث استرجاعاً) اى قال انالله وانااليه راجعون (وان تقادم عهدها) جهة معترضة بن الشرط وجوابه (كـتب الله) أي قدر اوامرالملائكةان تكتب (لهمن الاجرمثله يوم اصيبت) قال العلقمي جعل الله هذه

الكامات ملعالدوى المسائب وعصمة للمتعنين لماجعت من المعاني المباركة فان قوله انالته توحيد واقراربالعبودية والملك وقوله وانااليه راجعون اقرار بالملك على انفسانا والبعث من قبورنا والمقين بان رجوع الإمركاه المه كماهوله قال سعمد بن جمير لم يعط الله نبيا مثل نبينا صلى الله عليه وسلم ولوعرفها يعقوب لما قال بالسفاعلي يرسف (ه)عن الحسين بنعلى ه (من أصيب عصيبة في ماله اوجسده فكتمها ولم دشكها الى الناس كان حقاعلى الله) تفضلامنه وكرما (ان يغفرله) قال المناوى المناقضة قول المصطفى في مرضه وارأساه لأنه على وجه الاخبار لا الشكوى (طب)عن ان عباس و(من أصيب في جسده بشئ فتركه لله) أي لم يأخذ عليه دية ولاارشا (كان كفارة له) من الصغائر (حم)عن رجل صحابي واسناده حسن (من أضحى) أي ظهرللشمس (يوما محرماً) محم اوعرة (مليماً) أى قائلالبيك اللهم لبيك واستمر كذلك (حتى غريت الشمس غربت بذنوبه) قال المناوى أى غفرله قبل غروبها (فعاد كاولدته امه)أى نغردنب وفيه شمول الكبائر (حمه)عن جابرواسناده حسن « (من اضطعم مضع عالم بذ كرفيه كان عليه ترة) قال المناوى بكسر المذناه الفوقية وفتح الراء اى نقصاً وحسرة (يوم القيامة) فان النوم على غيرذ كرالله تعطيل للحياة وربما قبضت روحه فيه فيكون مفارة اللدنيا على غبرذ كرالله بخلاف من ذكرالله قبل ان ينام (ومن قعد مقعدالمرذ كرالله فيهكان علمه ترة يوم القيامة (٥)عن ابي هريرة واستاد حسن \* (من اطاع الله فقدذ كرالله وان قلت صلاته وصيامه وتلاوته للقرن ومن عصى الله لم يذكره وفي نسخة فلم مذكره اى فهولم مذكره (وان كثرت صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن) مقصود مرديث الحث على فعل المأمورات وتجنب المنهمات والزجر عن فعل المعاصى (طب) عن واقد و(من اطعم مسلما حائعا اطعمه الله من عمار الجنة) قال المناوى زاد في رواية ومن كسامؤمنا عاريا كساه الله من خضرا كجنة واستبرقها أىمن نوع نفيس من ذلك والافكل من دخل الجنة لبس من ذلك (حل) عن أبي سعيد واسناده ضعيف «(من اطعم الماه المسلم شهوته حرمه الله على المار) قال المناوى أي نارا كاود التي اعدت للكافرين اه وهـ ذه محرمة على كل مسـ لم فالظاهر ان المراد على الذي استحق التعذبي باعلى ذنب هذاالفعل كفارته وأيكن حل كلامه على أن هذاالفعل علامة على حسن الخاتمة والله اعلى عرادنديه (هب)عن الى هريرة قال الشيخ حديث حسن لغبره ٥ (من اطعم مريضا شهوته اطعمه الله من شارا بحنة) اي خصه بنوع اعلى كاتقدم (طب)عن سلال قال الشيخ حديث حسن و (من اطفأعن مؤمن سيته) أى ذب عن عرضه (كان خيرا عن احي موؤدة) اى منع من قتلها مقصود المحديث حث الانسان على الذب عن عرض آخيه (هب) عن آبي هريرة واسـناده حسن و (من اطلع في بدت بغير اذنهم فقد حل لهمان يفقؤا عينه) أي يرموه بحصاة وان فقتت

عنه هدرت ان لم يندفع الابذلك (حمع خ)عن أبي هريرة "(من اطلع في كاب اخيه) في الاسلام (بغير اذنه في كاغما اطلع في الذار) اي في كاغما ينظر الي ما يوجب عليه دخول النارقال المتاوى والكلام في كتاب فيه سروامانة يكره صاحبه أن يطلع عليها (طب)عنابن عباس ورمن أعان مجاهدا في سبيل الله) على مؤن غزوه (او) اعان (غازيا في عسرته أو) اعان (مكاتباتي) فك (رقبته) بنحوادا وبعض النجوم كشفاعةله (اظلهالله) من خرالشمس عمد دنوهامن الرؤس يوم القيامة (في ظله) اى ظل عرشه (يوم لاظل الاظليم) كراما وجزاء لما فعل (حمك) عن سهل بن حنيف قال الشيخ حديث حسن؛ (من اعان على قتل مؤمن بشطر كلة) قال المناوى فعواق من وقتل (لق الله مكتوبا) في نسخة بصورة المرفوع على طريقة المتقدمين الذين يرسمون المنصوب بلاالف اومرفوع خبرمبتدأ محذوف (بين عينيه آيس من رحة الله) قال المناوى كنابة عن كونه كافرا أذلا يبأسمن روح الله الاالقوم الكافرون وهذازح وتهويل اوالمراديستمرهذا حاله حتى يطهر بالنارئم يخرج (٥)عن أبي هريرة وهوحديث حسن ، (من اعان ظالما سلطه الله عليه) عدلامنه سبعانه وتعالى فانه احكم الحاكمن (ابن عساكرعن ابن مسعود) وهو حديث ضعيف و (من اعان على خصومة بظلم) قال المناوى لفظ رواية الحاكم بغيرحق (لميزل في سخط الله حتى ينزع) قال في النهابة اصل النزع الجذب والقلع فالمعنى حتى يقلع عماهوعليه من الاعانة على الخصومة (هك)عنانعرباسمادصيع (مناعان ظالماليدحض)اى يبطل الظالم (بماطله) أى بسبب ماارتكبه من الباطل (حقافقدر رئت منه) اى من المعين (ذمة الله وذمة رسولة )اىعهده وامانته (ك)عن ابن عباس ﴿ (من اعتذراليه اخوه) في الدن بعذرة) اى طلب منه قبول معذرته (فل بقبلها كان عليه من الخطيمة مثل صاحب مكس)اىمثلخطية فالمكاس قال المناوى وذلك من الصيائر (ه) والضياء عن جردان)قال الشيع بضم الجيم (من اعتز بالعبيد) قال المناوى بعين مهملة فتناة فزاى كذابخط المؤلف الكن الذى ذكره مخرجه الحكيم اغتربغيين معجمة وراء كذاهو بخطه (اذلهالله) دعاء اوخبر (الحكيم) الترمذي (عنعمر) باسناد ضعيف و(مناعتق رقبة مسلمة) زاد في رواية مسلم سليمة (اعتق الله بكل عضومنها عضوامنه من النار) قال العلقمي ظاهره ان العتق يكفرالكمائروذلك لان للعتق مزية على كشيرمن العبادات لانهاشق من الوضوعوالصلاة والصوم لمافيه من بذل المال الكثير ولذلك كان انجيم ايضايكفر الكبائر حتى فرجه بفرجه قال العلقمي قال انحافظ زبن الدن العراقي في حرف الغاية في قوله حتى فرجه يحتمل ان تكون الغاية هناللا على والادنى فان الغاية تستعمل في كل منهما فيحتمل ان يرادهنا الادني لشرف اعضاء العبادة عليه كانجبهة واليدين ونحوذلك ويحتمل الاعلى فان حغظه اشدعلي النغس

والى هذااشيار المنهاوي وعبهارته نص على الفرج لانه محل اكبرالكبائر بعد الشرك والقتل واخذمنه ندب اعتاق كامل الاعضاء تحقيق القابرة (قت) عن أبي هريرة " (من اعتقل رمحاني سبيل الله ) الاعتقال ان يحتمل الراكب الرمح تحت فخذه و يجرآخره على الارضوراءه (عقليه الله من الذنوب يوم القيامة) أى جاهمنها هذا دعاء اوخبر (حل) عن أبي هريرة وهو حديث ضعيف يز (من اعتكف عشرا في رمضان) من الامام بلياليها (كان ثواب اعتبكافه لحجتين وعمرتين) أي كثوابها (هب)عن الحسين على واسداده ضعيف ورمن اعتكف ايمانا واحتسابا غفرادما تفلّم من ذنيه )قال المناوى من الصغائر حيث اجتنب المكمائر وغامه عند مخرجه ومن اعتكف فلايكثر من الكلام (فر)عن عائشة و(من أعطاه الله تعالى حفظ كايه) القرآن (فظن ان احدااعطى افضل ممااعطى فقد غلط) يحتمل انه بالتخفيف (اعظم) منصوب بنزع الخافض وفي رواية صغراعظم (النعم (تخهب) عن رجاء الغنوى واسمادضعيف عرمن اعطى حظهمن الرفق) أى نصيبه منه (فقد اعطى حظهمن الخيرومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير) اذبه تنال المطالب الدنبوية والاحروية وبفوته يفوتان (حمت) عن أبي الدرداء قال العلقمي بجانه علامة الحسن (من اعطى) بالبناء الفعول (شيئافوجد) مالايكافئ به (فليجزية) مكافأة على الصنبعة (ولمن لم يحد) مالا يكافئ به (فلمثن به) على المعطى ولا يجوزله كتمان نعمته (فان اثني علمه وفقد شكره على مااعطاه وان كتمه فقد كفره) اى كفرنعمته (ومن تحلى عالم بعط) قال المناوى اى تزين بشعاران هادوليس منهم (فالله كالربس توبى زور) اى كن لبس، قميصاوصل كمعبكين آخرين موهماانه لابس قميصين فهوكالكاذب التسائل مالم يكن (خددت حب)عن جابر باسماد صحيح و(مناعيته المكسب)اى اعجزته ولم متدد لوجهها قال العلقمي قال في المصباح عيى بالامروءن عجمة وفي منطقه يعيى من باب تهب عياعزولم متدلوجهه (فعليه عصر)قال المناوى اى فيلزم سكناها اوفليتحرفيها (وعليه بالجانب الغربي منها) فان المكاسب فيهاميسرة وفي جانبها الغربي ايسر ولم يزل الناس يزدجون فيها بكثرة الربح قديما وحديثًا (ابن عساكرعن ابن عمرو) بن العاص واسناده ضعيف و (من اغاث ملهوفا) اى مكروبا (كتب الله له ثلاثا وسبعين مغفرة واحدة فيراصلاح امره كله)اى في الدنيا والاحرة (وتنتان وسبعون له درجات يوم القيامة) فيه ترغيب عظيم في الاغاثة والاعانة (تخهب) عن انس وهوحديث ضعیف و (من اغبرت قدماه) ای اصابها غبار (فی سبیل الله) قال المناوی ای في طريق بطلب فيها رضى الله وشمل الجهاد وغيره كطلب العلم (حرمه الله على النار) واذا كان ذافي غبار قدميه فكيف عن بذل فقسه حتى هلك (حم ختن) عن ابي بفتح العين المهدلة وسكون الموحدة عبدالرجن بنجبير ومن اغتاب غازيا)

ى ذكره بمايكره (فكا نماقتل مؤمناً) اى فى مطلق حصول الاثم وهوز جروته ويل الشيرازى في الالقاب عن ابن مسعود) واستناده ضعيف و (من اغتسل يوم الحمعة كان في طهارة الى المحيدة الاخرى) والمراد الطهارة المعنوية (ك)عن قنادة ﴿ (من اغتيب عنده اخوه المسلم فلم ينصره وهو يستطيع نصره آذله الله في الدنيا والاسخرة) بسبب تركه نصراخيه اىزجرمن اغتابه ومنعه من غيبته بنحو قوله هذا حرام عليك اتق الله (آبن الى الدنسافي) كان (ذم الغيمة عن انس) وضعفه المنذرى (من افتى) بالمنا المغعول (نغبرة لم كان المه على من افتاه) و يجوز بناء هلفاعل والمفعول محذوف اى من افتى شخصابغيرعلم كاناتمه عنى من افتاه قال المناوى خرج بقوله بغير علم مالواجته دمن هو اهللاجتهادفاخطأفلااتمعليهبللهاجر (ومناشارعلى خيه بامريعلمان الرشدق غيره فقد خانه) بتركماو جب عليه من النصيحة (دك)عن ابي هربرة ه (من افتي بغير علم لعنتهملائكةالسماءوالارض) لكونه اخبرعن حكم الله بغير علم (ابن عساكرعن على ه (من افطر بومامن رمضان في غير رخصة رخصه الله له يقض عنه صيام الدهركله) قال المناوى هومسالغة ولهذا كده بقوله (وان صامه) اى الدهرولم يفطرفه وهذا مؤول بان القضاء لا يقوم مقام الاداء وان صام عوس اليوم دهرا لأنّ الاثم لايسقط بالقضاء اه اى وانمايسقظ بالتوبة وقال العلقمي مذهب الشافعية انديجب عليه قضاء وم بدله وامساك بقية النهارو رئت ذمته وبهلذا قال الوحسفة ومالك واحد وجهورالعلاء وعن ربيعة بن عبدالرجن انه يلزمه ان يصوم اثني عشريوما لان السنة اتناعشرشهرا وقال سعيدبن المسيب يلزمهان يصوم ثلاثين يوما وقال النخعي يلزمهان يصوم ثلاثة الاف يوم وقال على وابن مسعودلا يقضيه ضوم الدهرواحتج بهذا الحديث (حم) والضياءعن أبي هريرة وهوضعيف وان علقه المخارى و(من افطر نوما من رمضان في أنحضر) بلاعذر (فليهد بدنة) قال المناوى وتمامه عند مخرجه فان لم يجد فليطعم ثلاثمن صاعامن تمر للساكين (قط)عن حابر وضعفه الحارث يه (من افطر يوما في رمضان في القبل ما يقضيه فعليه) من تركته (بكل) يوم (مد) من جنس الفطرة (لسكمن) اوفقير وهذا جله الشافعية على مااذافات بغير عذروالا كن افطرفيه لمرض ولم يتكنمن قضائه باناستمر مرضه حتى سات فلااتم في هذا الفائت ولاتدارك له بالفدية (حل) من ابن عر باستنادضعيف بر (من افطر في رمضان ناسياً) للصوم [فلاقضاءعليه ولا كفارة)قال المناوى وبها خذالشافى وفيه ردعلى مالك في ابطاله بالا كلناسيا (كهق)عن ابي هريرة قال الشيخ حديث صحيح و (من اغال مسلما)اى وافقه على نقض المسع (اقال الله تعلى عثرته) آى رفعه من سقوطه (دون) عن ابي هريرة واسناده صحيح درمن اقال نادما) زادفي رواية صفقته قال العلقمي قال في النهاية اى وافقه على نقل البيع واجابه اليه اذا كان قدندم احدها اوكلاها اه وهدافسخ

لابيع ولايترزب عليها احكام البيع من الاخذ بالشفعة وغيره (اقاله الله يوم القيامة) اى عفاعنه دعاء اوخبر (هق) عن الى هريرة واستناده ضعيف و (من الأممع المشركين) في ديارهم بعد السلامهم (فقد برأت منه الذمة) قال المناوى وهذا كان اولا حين كانت الهيرة الى النبي صلى الله عليه وسلم واحبة لنصرته غم نسيخ (طبهق)عن جرير قال العلقمي بحانبه علامة العجة و(من اقام البينة على اسير)أى على قدله . مدر والمان الحرب (فله سلبه) بشرط ان يكون القاتل مسلما والسلب فتر اللامنياب القنيل التى عليه والخف والران وهوخف بلاقدم والمركوب الذى قاتر عليه اوامسكه بعنانه والسرج واللجام والنفقة التي معه والحنيبة التي تفادمعه وكفارة شراكرى مثل قتل كان يفقأ عينه او يقطع بديه اورجليه (هق) عن ابي قتادة واسناده صحيم و (من اقتابس)اى تعلم علم المن النجوم اقتابس شعبة من السحر) المعلوم تحريمه قال المنك وي ثم استأن جلة بقوله (زاد سازاد) يعنى كلك زاد من علم النجوم زادا أم وقال العلقمي قال الخطابي علم النجوم المنهاى عنه هوما يدعيه اهل النجم من علم المكوائن والحوادث التي لم تقع وسلتقع في مستقبل الزمان با وقات هموب الرياح ومجئ المطر وظهورا كروالبردوتغيرالاسعاروما كانفى معناها من الامور الى يزعون أنهم بدركون معرفتها عسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها ويدعون ان لها تأثمرافى السفليات وانها تجرى على قضاءموجب اتها وهذامنهم تحكم على الغيب وتعاطى علم قداسة شرالله به لا يعلم الغيب سواه واماعلم النجوم الذي يدوك من طريق المشاهدة والمخبر الذى يعرف به الزوال وتعلمه جهة القبلة فاله غير داخل فيماني عنه ودلك ان معرفة رصد الظل ليس بشئ كثر من الظل مادام ناقصافالشمس بعدصاعدة غووسط السماء من الافق الشرق واذااخذ في الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء غعوالافق الغربي وهذاعلم يصعدركه منجهة المشاهدة الاان اهل هذه الصاعفقد دروه عما أتخذ والهمن الالالات التي يستغنى الناظرفيها عن مراعاة مدّنه ومراصدت وأمامايس تدل بهمن النجوم على جهة القبراة فانماهي كواكب رصدها اهل الخبرة منهامن الاعمة الذين لانشك في عنايتهم بامرالدين ومعرفتهم باوصدقهم فيما اخبروايه عنهامثل انشاهدوها بحضرة الكعبة وشاهدوها علىحال الغيبة عنها وكان ادراكهم الدلالة منها للعاينة وادرا كناذلك لقبولنا خبرهم اذكانوا عندنا غيرمتهمين في دينهم ولامقصرين في معرفتهم (حمده)عن ابن عباس باسلاميم ه (من اقتصد) في النفقة (اغناه الله ومن بذرفيها افقره الله ومن تواضع) لله (رفعه الله ومن تعبر قصمه الله) قال المناوى اى اهانه واذله وقيل قرب موته (البزارعن طلحة) ابن عبدالله ، (من اقتطع ارضا) اى اخذه ا (ظلماً) بالاستدلاء عليه ابغير حق (لق الله وهوعليه غضبان) قال العلقمي وفي الرواية الاخرى وهوعنه معرض قال النووى قال العلماء الاعراض والغضب والسخط من الله تعالى هوارادته ابعاد ذلك المغضوب عليهمن رجمته وتعذيبه وانكار فعله وزمه وسببه ان رجلين اختصاعنده في ارض فقال المدعى بينتك قال ليس لى بينة قال عينه قال اذن يذهب بهاقال ليس الاذلك فلماقام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع فذكره (حمم) عن وائل ابن جر «(من اقتى) الاقتناء بالقاف افتعال من القنية بالكسروهي الانخاذ (كلما كل ماشية و) كلبا (ضاريا) أى معلما للصيد معتاداله قال العلقمي وروى ضارى على لغة من يحذف الالف من المنقوص حالة النصب واوللتنويع لاللترديد (نقص ا منعله)أى من أجرع له (كل يوم قيراطان) وفي رواية قيراط أى قدر معلوم عندالله قال المناوى فيه اياء الى تحريم الاقتناء والتهديد عليه اذلا يحبط الاجر الامعصية اه وفي كلام العلقمي ما يغيد جوازاقتنا عغير العقورمع الكراهة الالمنفعة فلاكراهة وسبب كراهة اتخاذها انها تروع الناس قال ويحتمل ان تكون العقوية تقع بعد المتوفيق للعمل بمقدارة يراط مماكان يعمله من الخبر ولم بتخذاله كلب و يحتمل ان يكون الاتخاذ حراما والمراد بالنقص ان الاثم انحاصل باتخاذه يوازن قدرقيراط اوقير اطهن من الاحرفينقص من ثواب عمل المتخذقدرما يترتب عليه من الاثم باتخاذه وهوقسراط اوقراطان وقيل سبب النقصال امتناع الملائكة من دخول بيته اوما يلحق المارين من الاذى اولان بعضها شياطين اوعقوبه لمخالفة النهى اولو لوغها في الاواني عندغفلة صاحبها فرعما ينحس الطاهرمنهما فاذا استعل في العبادة لم يقعموقع الطاهرمنهما واحتلفو في اختلاف الروايتين في الفيراطين والقيراط فقيل انحكم للزائد لكوبه حفظ مالم يحفظ الاخراوانه صلى الله عليه وسلم اخبرا ولابنقص قيراط واحد فسمعه الراوى الاول ثماخير تانيا بنقص قيراطين زيادة في التأكيد في التنفير من ذلك فسمعه الراوي الثانى وقيل ننزل على حالين فنقص القيراطين باعتباركثرة الاضراريا تخاذها ونفص القيراط باعتبارقلته وقيل يختص نقص القيراطين عن اتخدها بالمدينة الشريفة خاصة والقبراط بماعداها والاصع عندالشافعي اباحة اتخاذ الكلاب تحفظ الدواب الحاقالغمر المنصوص عانى معناه كاشاراليه ابن عبدالبر واتفقواعلى ان المأذون في اتخاذه مالم يحصل الاتفاق على قتله وهوالكلب لعقور واماغيره فقداختلف هل يجوزقتلهام لاواستدلبه على جوازتربية انجروالصغير لاجل المنفعة التي يؤول امره المهااذا كبرويكون القصد بذلك قاغمام قمام المنفعة بهواستدل بهعلى طهارة المكلب انجائزاتخاذهلان فيملا بستهمع الاحترازعنه مشققشديدة وهواستدلال قوى الايعارضه الاعموم الخبرالواردفي الامرمن غسلماولغ فيهالكلب من غير تفصيل وقفيص العموم غيرمستنكراذاسوغه الدليل اه وفي كالمه مايؤخ ذمنه تحريم الاقتناءو يمكن حلدعلى العقورقال المناوى ولواقتني كلبين فاكثرفهل ينقص

يكل كاب قبراطان اوقبراطان للهكل قال ابن الملقن تبعي اللسبه كحي يظهر عدم المتعدر بكل كلب المكن يتعدد الأغم فان اقتناء كل واحدمنهمي عنه وقال ابن العاد بتعدد القراريط (حمقتن) عنابنعر بن الخطاب ، (من اقر بعين مؤمن) قال الماوى أى افرحها وأسرها او بلغهامناها حتى رضيت وسكنت وقال العلقمي قرة العن سرورها وفرحها حقيقة وعجازا ابردالله دمعة عينيه لان دمعة الفرح والسرورباردة وقيل معنى اقرالله عينيك بلغك امنيتك حتى ترضى نفسك وتسكن عينك فلاتستشرف الى غيره (اقرالله بعينه يوم القيامة) جزاء وفاقا (ابن المبارك) في الزهد (عن رجل) تا بعي (مرسلا) واسناده ضعيف بر(من اقرض ورقا) بفتح ف كسر أى فضة (مرتين كان كعدل صدقةمرة) فيه ان الصدقة افضل من القرض (هق) عن ان مسعود م قال اسماده ضعيف (من اكتيل بالاثديوم عاشوراء لم يرمدابدا) لسرعله الشارع (هم)عن استعماس قال العلقمي قال ابن الجوزي انه موضوع وحاصل كلام شيخنا فيمأكتمه على الموضوعات انه ليس بموضوع « (من اكتوى اواسترقى فقدبري من التوكل) قال العلقمي قال شيخما قال البيهق في شعب الايمان وذلك لانه ارتكب ما يستح التنزيه عنهمن الا ي تواعل افيه من الخطرومن الاسترقاء عالا يعرف في كاب الله اوذكره بجوازان يكون شركافقدرو يناالرخصة فيه بمايعلم من كتاب الله تعالى اوذكره من غير كراهة وأغاالكراهة فيالا يعلمن لسان اليهود وغيرهم اواستعملها معتدا عليا لاعلى الله تعالى فيماوضع فيها من الشفاء فصار بهذا وبارت كابه المكروه ويمامن التوكل فان لم يوجد واحدمن هذين بل غيرهامن الاسباب المباحة لم يكن صاحبها ربدا من التوكل (حمت هك) عن المغيرة بنشعبة باسيناد صحيح و (من اكترمن الاستغفار) المقرون التو بة الصحيحة كايش يراليه قوله تعالى ومن بتق المع يجعل له مخرالا "ية (جعل الله له من كل هم فر حاومن كل ضيق مخر حاورزقه الله من حيث لايحتسب أى من وجه لا يخطر بداله (حم) عن أبن عباس مد (من اكثر ذكر الله فقد سرئ من النَّغَاق ) قال المناوى لان في أكثاره دلالة على هخمة الله تعالى فان من احب شيئا اکثرمن ذكره (طمس)عن أبي هريرة واسناد هضعيف ير (من اكثر ذكر الله احبهالله تعالى) ومن احبه جعله من اوليائه (قر)عن عائشة باسناد ضعمف ورمن أكرم القبلة) بان يستقبلها في حال الذكر والعبادة والرضوان وان يتحرف عنهاعند قضاء الحاجة وكشف العورة (اكرمه الله) في الدنيا والا خرة اوفيها (قط)عن الوضين ابن عطاء مرسلا ﴿ (من اكرم امرأ مسلما فكانما يكرم الله تعالى) قال المناوى لفظ رواية مخرجه الطبراني من اكرم اخاه المؤمن (طس) عنجابر وهوحديث ضعيف و(من أكل كجافليتوضاً)اى كحما بل كابينه في رواية أخرى اوالمراد اللعم الذي مسته ناروكيف كان فهومنسوخ (حمطب) عنسهل بن الحنظلية واستناده حسن به (من كل الطين في كانمااعان على قتل نفسه ) لانه ردئ مؤذى (طب)عن سلمان ورمن اكل توماً) بضم المململة (اوبصلا) أي نيمًا (فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا) وفي نسخة شرح علىه أالمنك ويكيعتزل مسجد منافانه قال شكمن الراوى اي مسجداهل ملتنا فليس النهى خاصابسعده صلى الله عليه وسلم (وليقعد في بيته) فيه ان اكل المكريه بميرك الجاعه (ق)عن جابر بن عبد الله ورون كل بالعلم) يعنى الخذعله ذريعة الى جلب المال (طمس الله على وجهه ورده على عقبيه وكانت الناراولي به من الجنبة الشيرازي) في الالقاب (عن ابي هريرة \* (من اكل فشمع وشرب فروى) بفتح فكسر (فقال الجديلة الذى اطعهني واشبعني وسقاني وارواني خرج من ذنو به كيوم ولد تمامه) في كوينه لاذنب عليه (٤) وابن السني عن أبي موسى الاشعرى عدر من اكل قبل ان يشرب في الصوم (وتسعر ومس شيئًا من الطيب) اى في ليل الصوم (قوى على الصيمام) وفى رواية وقال بدل ومس شيئامن الطيب أى استراح وقت القيلولة لان هذه الخصال تعين على الصوم اماماعدامس الطيب فواضع واما الطيب فقيال المناوى لانه عذاه الروح (هب) عن أنس بن مالك ، (من اكل في قصعة) بفتح القاف اي من اكل طعاما في آنية قصعة اوغيرها (مُكسها) تواضعا وتعظيم الماانعم الله به عليه (استغفرت له القصعة) قال المناوى لانداذ افرغ من طعامه كسم االشيطا فاذا كجسم االانسان فقد خلصهامن محسه فتستغفرله شكراعلى مافعله ولامانع من ان يخلق الله تعالى في الجاد عمرنا وانطقا اه وقال العلقمي قال الدميري في مسند البزاراسة عفرت له القصعة فتقول اللهم اجره من الناركا اجارني من لعق الشهيطان قال شيخنا قال العراقي يحتمل ان الله والى يخلق فيها تمييز او فظا الطلب به المغفرة وقدروى في بعض الا تارانها تقول اجارك الله كما اجرتني من الشديطان (حمته)عن نيشة الخير بضم النون به (من اكل مع قوم تمرآ) قال المناوى ومثله ما في معناه كتين وخوخ ومشمش (فلايقرن ) بفتح اولهاي يقرن عرة بمرة لم اللهامعا (الاان يأذنواله) والنهي للتحريم أن كان مشتركا والافلاكراهة (طب)عن ابن عمرو )وفي نسخة بلاواو بعد الراء لكن قال المناوى ابن العاص واسناده حسن \* (من اكل من هذه اللعوم شيئا فليغسل بده من رج وضره) بفتح الواو والضاد المجمة اى دسمه وزهومته بعد لعق اصابعه (لا يؤذي) اى اللايؤذي (من حذاءم) بالمدمن يقرب منهمن الادميين والملائكة قال المناوى فترك غسل الميدين من الطعمام مكروه لتأذى الحافظين به (٤) عن ابن عمر \* (من اكل طيبا) بفتح فتشديداى حلالا (وعمل في) موافقه (سنة وامن الناس بوائقه) اى دواهيه والمراد الشروركالظلم والفيش والايذاء (دخل انجمنة)أى مع السابقين (ك)عن ابى سعيد الخدري واسناده صحيح (من الطف مؤونا) يحتمل ان المعنى تلطف به (اوخف له) أى اسرع (في شئمن حوائجه صغراو كبر كان حقا على الله ان يخدمه) بضم اوله أى

يمعل له خدما (من خدم الجنمة) مكافاة على خدمة ملاخمه في الدنيا (البزار عن أنس باسنادضعيف و (من الني المسجد) أى تعود القعود فيه لنحوصلاة كاعتبكاف (الفه الله تعلى أى قربه من رجمته وافاضها عليه وادخله في حفظه ورعايته (طس)عن أبي سعيد واستناده ضعيف «(من القي) قال المناوى لفظ رواية ابن عدى من خلع رحلها ب انحيها ولاغيبة له) الجلباب كل ما يستر به من نحوثوب والمرادان المتجاهر بالفواحش لايحرمذكره بماتجاهر بهوتقدماذكرواالفاجر بمافيه كي يحذره الناس (هق)عن انس و(من اماط اذي) كشوكة وحجر (عن طريق) المسلمين (كتب له حسنة ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة) اى بغير عذاب اومع السابقين أذالقبول والدخول بفضل رجمه تعالى فلامانع من ان يحصل ذلك لمن ارت كمب كمائر فلا اشكال (خد) عن معقل بن يسار واسماده حسن ، (من أم قوما) أى صلى بهم اماما (وهم له كارهون) لمعيني مذموم فيه شرعافان كرهوه بغير ذلك فلاكراهة في حقه بل الملام عليهم (فان صلاته لا تجاوز ترقوته) قال المناوى أى لا ترتفع الى الله تعالى رفع العمل الصائح بلادني شئ من الرفع (طب) عن جنادة بن أمية الازدى باسه ادضعه في «(من أمالناس فاصاب الوقت)أى وقت الصلاة التي صلاها بهم بان فعلم افي وقتما (وأتم الصلاة) بان أتى بشروطم اواركانها ومندوباتها (فله ولم-م) المواب (ومن انتقير من ذلك شيئا) بأن وقع في صلائه خلل ولم يعلم به المأمومون (فعلمه ولا علم مر) قال العلقمي يحتمل أن يكون فيه حذف تقديره ولهـم المواب لاعليهـم الاثم والمرادان الامام انكان في صلاته نقص وخلل بانكان جنبااو محدثا اوعليه نجاسة ولم يعلم الماموم عاله وللمامومين الثواب ولا المعليه (حمدهك) عن عقبة بن عامرا بجهني واسناده حسن ١٤ (من أم قويمافيه ممن هواقر أمنه لك تاب الله تعالى واعلم لميزل في ثفال) اى هبوط الى يوم القيامة (هق)عن ابن عمر ورمن امركم من الولاة) أى ولاة الامور (معصية فلا تطبعوه) اذلاطاعة لمخلوق في معصمة الخالق (حمره ن) عن أبي سعمد الكندرى يز (من امر بمعروف وليكن امره بمعروف) أى برفق واين فانه ادعى للقبول (هق)عنابن عمرو بن العاص باسنادضعيف يز (من امسى) اى دخل في المساء (كالامن عمل يديه) في اكتسابه لنفسه وعياله من حلال (أمسى مغفوراله (طس) عنابن عباس واسمناده ضعيف و(من أمسك بركاب أخيه المسلم) قال المناوى حتى يركب اووهوراكب فشي معه (لايرجوه ولايخافه)بل اكراماله لله لكونه نحو عالم اوصاك (غفرله) ذنو به الصغائر (طب)عن ابن عباس و (من اندسب الى تسعة آباء كفار) انظر حكمة التقسيد بداالعندد وهل له حكمة اولامفهوم له في قصد بالانتساب الى المكفار الافتخار كان اككم كذلك كمايشير اليه قوله (يريدبهم عزاوكرما) قال المناوى لفظ رواية شخرجه كرامة (كأن عاشرهم في النار) قال المناوى لان من احد قوما حشره الله معهم ومن افتخر بهم فقدا حبرم وزيادة اه والظاهران المراد الزجروالتنفيرعن الافتخاربهم (حم)عن أبي ريحانة قال الشيخ حديث حسن ورمن انتقل أى تعول ماشيا وراكبامن معله الى محل آخر (ليتعلم علماً) من العاوم الشرعمة (غفرله)ماتقدممن ذنبه الصغائر (قبل ان يخطو )خطوة من موضعه اذاأراد بذلك وجه الله تعالى (الشيرازي) في الالقاب (عن عائشة الدرمن انتهب) أي أخذما لا محوزله اخذه قهراجهرا (فليسمنا)أي ليسعلي طريقتنا وسنتنا (حمت) والضياعي أنس سمالك (ممده) والضياءعن حابر واستناده صحيح \* (من انظر معسرا) أي امهل مديونا فقير الوصع عنه)أى حط عنه من دينه (اظله الله في ظله يوم لاظل الاطله)قال المناوي اي ظل عرشه اوظل الله والمرادبه ظل الجنة واضافته الى الله اضافة ملك وقال اس دينا والمراد بالظل هنا الكرامة والكنع والكن من المكاره في ذلك الموقف يقنال فلان في ظل فلان اى في كنفه وجمايته وهذا اولى الاقوال وقيل المراد بالظل الرجة (حمم) عن أبي اليسر قال الشيخ بفتح المثناة التحتية والسين المهملة كعب ان عمرو السلمي (من انظرمعسرا الى ميسرته انظره الله بذنبه الى توبته) أى الى ان يتوب فيقبل توبنه ولا يعاجله بعقوبة ذنبه ولا يميته فجأة (طب)عن ابن عباس ه (من انظرمعسرا فله بكل يوممثله صدقة) مامه قبل ان يحل الدن فاذاحل الدن فانظره فلهد كل يوممثلاه صدقة قال العلقمي قال الدميري قال الله تعالى وان تصدقوا خيرا كمآن كذي تعلون ندب الله تعالى بهذه الاية الى الصدقة على المعسر وجعل ذلك خمرامن انظاره كذاقال جهورالناسوالابراء من الدين افضل الصدقات عليه فان قيل كيف خير بن واجب ومندوب فالجواب ان المندوب قد يفضل الواجب كالصدقة ارتطوعافانها افضل من درهم من الزكاة وكذاابتداءالسلام افضل من رده والابتداء سنة وقد يكون واجبا (حمهك) عنبريدة انفردبه ابن ماجة باسناد ضعيف ورواه احدواكما كم وقال صحيح الاسمادعلى شرط الشيخين و(من انع عليه نعمة فليحمد الله عليها ) ليصونها بذلك ويزيده الله من فضله (ومن استبطأ الرزق فليستغفرالله) فان الاستغفار يجلب الرزق (ومن حزبه) بحاءمهم لة وزاى وباءموحدة اى اهمه واشتد عليه (امرفليقل لاحول ولاقوة الابالله) فاذاقال ذلك بنية صادقة فرجالله عنه (هب)عن على \* (من انعم الله عليه نعمة فاراد بقاءها فلي كم شرمن قول لاحول ولا قوة الآبالله) قال المناوى تمامه عند مخرجه الطبراني ثم قرأرسول الله صلى الله عليه وسلم ولولااذدخلت جنتك قلت ماشاءالله لاقوة الابالله (طب)عن عقبة ابن عامر الجهني وهو حديث ضعيف (من انفق نفقة في سبيل الله) قال المناوى اى في جهادا وغيره من وجوه القرب (كمنبتله سبعائة ضعف) قال المناوى اخذمنه بعضهم ان هذانها ية التضعيف وردباية والله يضاعف لمن يشاء (حمت ن ك)عن خريم ابن فانك باسانيد صحيحة ع (من اهان قريشا اهانه الله عاء اوخبر (حمك) عن عمار واستاده صيح و (من اهل بعمرة من بيت المقدس غفريه) ظاهره أن الأحرام من ووت المقدس له مزيد على غيره ولهذا قال المناوى ولانه لااهلال افضل ولااعلى منه (من عنامسلة واسناده حسن (من بات) اى نام (على طهارة) من الحدثين والخدث (مُمات من ليلته) اى فيها (مات شهيداً) اى يكون من شهداء الاسخرة بعدى ان له توابا يخصه (ابن السدى) في عمل يوم ولم لذ (عن انس) بن مالك و (من بات كالا من طلب) الكسار الحلال بات مغفوراله) لانه كالجهاد في سبيل الله (ابن عسا كرعن انس) بن مالك و(من بات) قال المناوى اى نام وعبر بالبيتوتة لكون النوم غالب اعاه وفي الله (على ظهربيت)اى مكان (عال ايس عليه عار) قال العلقمى ويروى عاد اللهاء وهومانع من السقوط وقال المناوي حباراي حافظ مانع من السقوط (فقد مرأت منه الذمة وال المناوى اى ازال عصمة نفسه وصار كالمهدر الذى لاذمة له فرعا انقلب نومه فسقط فيات هدرا اه وقال في النهاية لانه عرض نفسه للهلاك ولم عمر ولا ا (خدد)عن على انسيبان و(منبات وفيده عمر) بفتح الفين المجمة والمم روايح الليم ودسمه اوزهومته قال المناوى زادابوداود ولم يغساه (فاصابه شي) اى الذاعمن بعض أكشرات اوالجن قال العلقمي وللبزارفاصابه خبل وفي رواية فاصابه لمم وهوالمس من الجنون وفي رواية فاصابه وضع وهوالبرص ( فلايلومن الانقسه) بتقصيره بترك غسلىده (ك)عن الى هريرة واسناده صحيم و (من بات وفيده ربح غمر) بالتحريك (فاصابه وضع) بفتح الضاد المعجمة فعاءمه ماه برص اوبهق (فلا ياومن الانفسه) لتقصيره طس)عن الى سعيد واستناده حسن « (من باع دارا تم لم يعمل عنها في مثلها لمسارك المقيها قال العلقمي قال الدميري ورواه البيهـ قي وافظه لم يبارك له في شئ من عُنها انتهى وظاهر الحديث النهى عن بيع العقار (ه) والضيماء عن حذيفة من المان و(من باع عيدا) قال العلقمي معناه معيدا كايقال هذاصر بالإميراي مضروبه ويحدمل آن يكون شيئا فصعفت على الكاتب وضابط عيب المسعمانقص العن أوالقيمة نقصا يفوت به غرض صحيح الغيال في جنس المبيع عدمه (لم يسنه) اي -سعيمه الشديداذالم من المركف مقت الله العضيمة الشديداذالمقت اشدالغضب (ولم تزل الملائد كمة تلعنه) لانه غش الذي ابتاع منه ولم يفصع له فاستحق ذلك (ه)عن وأزاة بن الاسهع وهو حدديث ضعيف و (من باع الخرفليشقص الخنازير) قال العلتمي قال الخطائي معناه فليستحل كلها والتشقيص بكون من وجهين احدها بحهابالشقس وهونصل عريض والاخران يحعلها اشقاصا واعضاء بعدد بعها صل اجزاء الشاة ادا ارادوا اصلاحها للائل ومعنى الكلام اغماه وتأكيد التحريم التغليظ فيهيقول من استحل بيه ع الخرفليس تحل اكل الحنزيرفانها في الحرمة والاغم

سواة اى اذاكنت لاتستحل اكل كهم الخنزير فلاتستيل عن الخرفليس المراد الامر بذبحها (حمه)عن المغيرة واسمناده صيح يز (من باع عقردار) بفتح العين المهملة هواصلها وهومقعم للتأكيد (من غيرضر ورة سلط الله على تمنها تالف يتلفه) وهذا مشاهدفان الانسان لايزال ينتفع بعقاره ويحصل لهبه ريعه مادام باقيافاذا ماعه تصرم عنه (طس)عن معقل بن يسار و(من باعجلداضعيته فلااضعيقله) قال المناوى أى لأيحصل له التواب الموعود للضعى على أضعيته أه فيحتمل ان المرادن في الكال وبيعجلدالاضمية حرام ولايصم سواء كانت منذورةام لاويحرم جعله آجرة للحزار ايضاولهان ينتفع بجلد الأضحية المندوبة دون الواجبة بنحونذر (كهق) عن أبي هريرة و (منبدأبالسلام) قال المناوى على من لقيه اوقدم عليه (فهواولى الله ورسوله) يحتمل ان المراداولي بامان الله وامان رسوله أى اولى لانبرد على منسلم عليه ويؤمنه لأن السلام معناه الامان فيجب الردوالله أعلم (حم)عن أبي امامة قال العلقمي بجانبه علامة الحسن و (من بدأ بالكلام قبل السلام فلا بجيبوه) فيه حث على السلام والزجر عن تركه (طس)عن ابن عمر بن الخطاب ، (من بداً) بدال مهمالة (جفا) قال في النهاية أي من سكن البادية غلظ طبعه لقلة مخالطة الماس والجفاء غلظ الطمع اه وقال المناوى أى من سكن المادية صارفيه حفاء الاعراب لتوحشه وانفراده وغلظ طبعه وبعده عن لطف الطباع (حم) عن المراء واسناده صحيح و (من بداجف ومن اتبع الصيد غفل) بفتعات قال المناوي اي من شغل الصيد قلبه الهاه وصارت فيه غفلة اه والظاهر ان المراد غفل عن الذكر والعمادة وظاهر وان الاكتساب بالاصطماد مفضول بالنسبة لبقية الماحات (ومن اتى ابواب السلطان افتتن قال المناوى لان الداخل عليهم ماما ان يلتفت الى نعيمهم م فيردرى نعمة الله عليه أويممل الانكار عليهم فيفسق اه ومحل ذلك مالم يدعالي اتمانه مصلحة وشفاعة والافلاباس (طب)عن ابن مسعود واسناده حسن \*(من بدل دينه)اى انتقل منه لغيره (فاقتلوه) بعد الاستئابة وجوباقال المناوى وعمومه يشمل الرجل وهواجاع والمرأة وعليه الائمة الثلاثة خلافا للعنفية واماالنهي عنقتل النسا فعمول على الحربيات ويهودى تنصر وعكسه وعليه الشافعي (حم خ٤) عن <u> ابن عباس «(من بروالديه) اى اصليه المسلين وان عليا وسيأتى ان زيارةً قبرها ، ن البر</u> (طوبي له زادالله في عره) بالمركه ورغد العيش وصفاء الوقت وصرفه في طاعة الله (خدك) عن معاذبن انس وهو حديث صحيح و (من بلغ حدافي غير حد) اى في تعزير فن توجه اليه أتعزير فعلى ائما كمان لا يبلغ به انحد بل ينقص عن اقل حدود المعزر فاذا بلغ به انحد (فهومن تراعتدين) فيأثم بذلك (هق)عن النعزان بنبشير و (من بلغه عن الله فضيرات) في كتابه اوسـنةرسوله (فلم يصدق بها) كائن لم يصدق ان بعيل الحج على المستطيع سـنة

(لمينلها) اى لم يعطه الله الماها (طس) عن انس باسماد ضعيف و (من بني) منفسه اوبني له بامره (لله مسعدا) أي معلاللصلاة يقصد وقفه اذلك فغرج الباني بالاجرة (مني الله اسماد المناء اليه تعالى مجاز وابرزالفاعل تعظيما وافتخارا (بيما في الحنة) متعلق ببني اوبمدذوف صفة لبيتا والمرادبيت مخصوص على خصصفا ته فللإقال كل من دخل الجمه فله فيها بيت قال العلقمي وكذا المناوى وفيه ان فاعل ذلك يدخل الجمه (٥) عنعلى اميرالمؤمنين وهوحديث صيح و (من بني مسجداً) قال العلقمي التذكير فيه للشيوع فيدخل فيه الكبير والصغير (يبتغي به وجه الله) أي يطلب به رضاه والمعنى مذلك الاخلاص (بني الله له مثله في المجنة) المقصود من المثلمة أن جزاء هذه الحسنة من جنس البناءلامن غيره فلايقال الكسمة بعشرامه الها (حمق ق ه)عن عممان ان عفان عرمن بني لله مسجد اولو كفعص قطاة) اى ما تحفره (لميضها) وترقد علمه قال العلقمسي جُل آكثر العلاءذلك على المسالغة لأن هذا المكأن لأيكو مقداره للصلاة فه وقمل الهوعلى ظاهره والعدني ان يزيد في مسجد قدرا يحتام البد متركمون تلك ادة هذاالقدراو بشترك جاعة في بناء مسجد فتقع حصة كل واحدمنهم ذلك القدروهذا كلهناءعلى انالمرادبالمسجدالمكان الذى يتخذلاص الاة فيهفان كان المراد بالمسعدموضع السجودوهومايسع انجبهة فلايحتاج الىشئ مماذكروهل يحصل الثواب المذكورلن جعل بقعةمن الارض مسجدابان يكتمني بتعويطها من غيربناء وكذامن عدالى بنا عكان يملكه فوقفه مسجدا ان وقفنامع ظاهر اللفظ فلاوان نظرنا الى المدنى فندم وهوالمتجه فائدة قال ابن الجوزى من كمتب اسمه عدلي المسجد دالذي يبنيه كان بعيدامن الاخلاص (بني الله له بيتافي الجنة) ان كان بني المسجد من حلال لوجه الله (حم) عنابن عباس واسماده ضعيف و(من بني لله مسجدا بني الله له) بيتا (في الجنة اوسممنه)فيهاشعاربان المثلية لم يقصدبها المساواة من كل وجه (طب)عن أبي أمامة باسدنادضعيف و(من مابناء اكثر مما يحماح اليه كان عليه وبالا يوم القيامة) قال المناوى ولهذامات المصطفى ولم يضع ابنة على ابنة قط اه وظاهرهذه الاحاديث غير مرادبل المراد الحث على قصر الامل والتخفيف من الدنيا والاقتصار على قدرا الحاجة (هب) عن أنس \* (من بني) بناء (فوق ما يكفيه) قال المناوي لنفسه وعياله على الوجه اللائق المتعارف لامثاله (كلف يوم القيامة أن يجله على عنقه) وليس بعامل فهوت كليف وتعذيب (طبحل)عن ابن مسعود قال الذهبي حديث منكرة (من بني) بناءوجعل ارتفاعه (فوق عشرة اذرع ناداه منادمن السماء) من الملائكة (ياعدوالله الى اين تريد) والظاهران هذافين رفعه بغير احتيام بدليل إن رجلاشكى لهصلى الله عليه وسلمضيق منزله فقبال له ارفع البناء الى السماء واسأل المالسعة قال العلقمي لم يذكر الشيخ من خرجه وقال في درر البحسار (طب)عن أندى

وهودديث ضعيف (من تاب) اى رجع عن ذنبه بشرطه (قبل ان تطلع الشمس من مغربه آتاب الله عليه) اى قبل توبته ورضيها و بعد طلوعها من مغربه الا تقبل توبته (م)عن ابي هريرة ﴿ (من تاب الى الله قبل ان يغرغر) اي يأخذ في النزع (قبل الله منه) نوبة مومن قبل توبته لم يعذبه ابدا اما في حال الغرغرة وهي حالة النزع فلا تقبل توبنه ولاغيرها ولاتنفذ وصيته ولاغيرها (ك)عن رجل ورمن تأني اصاب اوكاد) اى دصيب أى قارب الاصابة (ومن عجل اخطأ اوكاد) يخطئ اى قارب الخطاء (طب) عن عقمة سن عامر ماسناد حسن (من تأهل في بلد) اى تزوج بها ونوى افامة اربعة المام صاح (فليصل صلاة المقيم) اي يتم صلاته ويتنع عليه القصر (حم) عن عثمان من عفان ﴿ (من تبدّل) اى تخلى عن النكاح وانقطع عنه كايفعل رهبان النصاري (فليس المنا)اىلىسمن العاملين بسنتنا (عب)عن الى قلابة مرسلان (من تبع جنازة) لانسانمسلم (وجلها تلات مرار) في رواية مرات (فقد قضى ماعليه من حقها) قال المناوى يحتمل ان المرادان يحل حتى يتعب فيستر عم يفعل كذلك ثانيا وثالثا (ت) عن الى هريرة ومن تتبع مايسقط من السفرة) فأ كله تواضعا وتعظيمالمارزقهالله وصيانة له عن الا بتذال (غفرله)ما تقدّم من الصغائر العظيم المنعم بتعظيم ماانعم به (الحاكم في) كاب (الكني) والالقاب (عن عبدالله بن ام حرام، (من تعلم) بالتشديداي طُلبُ أَكُلُّم بَانَ ادعى انه حلم حَلماأَى رأَى رؤيا (كَاذَباً) في دعواه انه رأى ذلك في منامه (كلف بوم القيامة ان يعقد بن شعيرتين) بكسر العين تثنه ه شعيرة ( ولن يعقد بدنها) اىلايقدر على عقدهافهو يعذب ليفعل ذلك ولا يمكنه فعل فهوكنا يقعن طول تعدنيه (ته) عنابن عباس وهوحديث صحيح و (من تخطى رقاب الماسيوم الجمعة اتخذجسرا الىجهنم بسبب ذلك قال العلقمي المشهور في رواية هذا اكحديث اتخذعلى بنائه للفعول بمعنى انه يجعل جسراعلى طريق جهنم ليوطأ او يتخطأ كالخطى رقاب الناس فان انجزاء من جنس العمل و يجوزان يكون على البناء للعاعل اى انه ذانفسه جسرايشي عليه الى جه نربسب ذلك كقوله من كذب على متعمدا فليتمو أمقعده من الماروفيه بعدوالاول اظهرواوفق للرواية وقدذ كره صاحب مسند القردوس بلفظ من تخطى رقبة اخمه المسلم جعله الله جسراعلى باب جهنم للناس اه وظاهرا كديث انذلك حرام وقال شميخ الاسدلامزكر بافي شرح البهجة واذاقلنا بالكراهةاى كراهة الخطى فكلام الشيخ تقتضى انهاكراهة تنزيه وصرحبه في الجوع ونقل الشيخ أبوحامد عن نص الشافعي انها كراهة تعريم واختاره في الروضة في الشهادات للاخبار الصحيحة اه واعتمد الرملي انها كراهة تنزيه وهذامن غيرامام اورجل صائح لانالرجل الصائح يتبركبه ولايتأذى التاس بخطيته واكتق بعضهم بالرجل الصائح لرجل العظيم ولوقى الدنيا قال لان الناس يتسامحون بخطيته ولا يتأذون به وواجد

فرجة لايصلها الابالتخطى ولمربح ستهافلا يكره له وان وجد غيرها لتقصير القوم باخلائها الكن يسن له ان وجد غيرها ان لا يتخطى فان رجى سدها كآن رجي أن ينقدم احداليها اذااقيمت الصلاة كرو وقيد بعضهم مجواز التخطى للفرجة برجل اورجلين (خدت) عن معاذبن انس و (من تفطى الحرمتين) قال العلقمي لم ارمعني ذلك في شيئ من الشروح ولا في كتب الغريب ورأيت على طرة كاب من هذا الجامع ماصورته ای زنی بمعرم کا اذاتروج أماوینتها اواختین اه وقال المنه وی لفظ روایه الطبراني من تخطى الحرمتين الاتنتين فسيقط لفظ الاثنتين من قلم المؤلف اى تزوج معرمه كروجة ابيه بعقد (فغطواوسطه بالسيف)اى اضربوه به والمراداقت اوه فليس المرادتوسيطه بالسيف بل القتل به فلادلالة فيه على القتل بالتوسيط (طبهب) عن عبدالله بن مطرف الازدى ﴿ (من تخطى حلقة) بسكون اللام (قوم بغير اذنه ـم فهو عاص) اى آئم (طب) عن ابي امامة ﴿ (من تداوى بحرام) تعمر اوغيره من سائر الاعيان النجسة مع وجود طاهر يقوم مقامه (لم يجعل الله فيه شفاء) فان الله تعمالي لم يجعل شغاء هذه الامة فيما حرم عليها (ابونعيم في الطب) النبوى (عن ابي هريرة ه (من ترك الجمعة) من تلزمه (من غير عـ ذر فليتصدق) ندبا ( بدينار فان لم يجـ د فمنصف دينار) فان ذلك كفارة الترك (حمدن محب)عن سمرة بن جندب قال العلقمي هوحديث صحيح وكذاحديث ابن عباس المرفوع \* (من ترك الجمعة بغير عذر) وهومن اهل الوجوب (فليتصدق) ندبا (بدرهم) من فضة (اونصف درهم ا وصاعاومد) من غالب ما يقتات اختيارا قال المناوى وفي رواية اونصف صاع وفي اخرى اونصف مد (هق) عن سمرة وهو حديث ضعيف ﴿ (من ترك اللباس) اى لبس الثياب اكسنة المرتفعة القيمة (تواضعالله وهويقد رعليه دعاه الله تعالى يوم القيامة ورؤساكلائق) اى يشهره بين الناسو يباهى به (حتى يخبره من اى حلل يمان شاءيلبسها) ومنه اخذالسهروردى ان لبس الخلقان والمرقعات افضل (تك) عن معاذ بن انس \* (من ترك صلاة) من الخس بغير عدر ولم يتب (لق الله تعالى وهوعليه غضبان) اى مستعقالعقو بقالمغضو بعليه فانشاء سامحه وانشاءعذبه (طب)عنابن عباس واسماده حسن ﴿ (من ترك صلاة العصر) قال العلقمي زادمعمر في روايته متعمداوكذااخرجه احدمن حديث ابي الدرداء (حيط عمله) قال العلقمي بكسر الماءاي بطل توابعمله اورده على سبيل المعليظ والزجر الشديد وظاهره غيرمراد وكائفا حبط عمله وقال المناوى اى بطل كال ثواب عمله يومذلك وخص العصر لان فوتها افيح من فوت غييرها الكونها الوسطى المخصوصة بالامر بالحافظة عليها (حمنت) عن بريدة بن الحضيب (من ترك الصلاة متعهدافقد كفر جهاراً) قال المناوى اى استوجب عقوبة من كفراوقارب ان يكفر فان تركها طحلوا

ا حاحد الوجوبها كفرحقيقة (طس) عن انس واستناده حسن و (من ترك الرمي بالسهام (بعدما علم رغمة عنه فانها) اى الخصلة التي هي ترك الرمى (نعمة كفرها) فانه ينكى العدوفتعلم الرمى مندوب وتركه بعدمعرفته مكروه (طب)عن عقمة من عامر \* (من ترك ألات جع عما ونابها) قال العراقي المراد بالتهاون الترك من غير عذر (طبع الله على قلمه) المراد بالطبع ما يجعله الله في قلوبهممن الجهل والجفاء والقسوة وقال فى النهاية معنى طبيع الله على قلبه ختم الله عليه وغشاه ومنعه الطافه والطبيع مالسكون انختم وبالتحريك الدنس واصله من الصداو الدنس يغشيان السيف يقال طبيع السيف يطبع طبعاثم استعمل فيمايشبه ذلكمن الاوزار والاتام وغيرهامن القبايح (حمع)عن انجعد واسمناده حسن و(من ترك تلاث جعمات من غيرعذر كتب من المنافقين) انكان من تجب عليه (طب) عن اسامة بن زيد ﴿ من تزوج فقداست كمل نصف الايمان) قال المناوى في رواية نصف دينه والمقيم لدن المرء فرجه وبطنه وقد كفي بالتزوج احدهما (فليتق الله في النصف الباقي) بأن لاياً كل الامن حلال والاعمان لا يكل الا بفعل المأمورات واجتناب المنهيمات والمراداكث على التزوج (طس)عن انس باسمنادضعيف ورمن تزين بعمل الاسخرة وهولا يريدهما ولا دطلها لعن في السموات والأرض) لكونه اظهر خلاف ما ابطن من طلب الدنيا باعمال الأخرة قال المناوى اى تزيا ولفظ رواية مخرجه الطبراني الارضين بالجمع (طس)عن الي هريرة ومن تشبه بقوم) قال المناوى اى تزيافي ظاهره بزيهم وقال العلقمى اى فى لبسهم وبعض افعالهم (فهومنه-م)قال العلقمي اىمن تشبه بالصاكين تكرم كايكرمون ومن تشبه بالفساق لم يكرم ومن وضع عليه علامة الشرفاء اكرم وان لم يتحقق شرفه وفيه اشارة الى ان من تشبه من الجان بالحيات المؤذيات وظهرلنا في صورتم-م فانه يقتل وانه لا يجوز في زمانها البس العمامة الصفراء والزرقاءاذاكان مسلما (ابن رسلان (د)عن ابن عمر (طس)عن حذيقة قال العلقمي بجانبه علامة المسند (من تصبح كل يوم) عممناة فوقية قال العلقمي في رواية من اصطبح وكالرهما بمعنى التناول صباحاً ى قبدلان يأكل شيئا (بسم عرات) قال المناوى عثناة فوقية ومم مفتوحة (عِوة) قال العلقمي باضافة ترات الي عجوة اضافة بيانية وتنوينها ونصب عوة على التمييز وتنوينها محرور سجعل الشاني صفة للاول اوعطف بيانله فادفى روايةمن تمرالعالية وذلك خاصبها ومستمرالي الاتن كصوصية في تمرهاوفي وواية بقرالمدينة قال في الفتح العجوة ضرب من القراكير من الصيحاني اجود قرالمدينة والينه وقال ابن الاثير العجوة ضرب من التمراكبر من الصيحاني يضرب الى السوادوهو هماغرسه النبي صلى الله عليه وسلم بيده وبالمدينة (لم يضره في ذلك اليوم سم ولاستحر) قال المناوى ببركة دعوة الشارع قال العلقمي وفي رواية الى الليل ومفهومه ان السر

الذى فى العجوة من دفع ضرر السحروالسم برنفع اذا دخل الليل فحق من تناوله اول النهاروهل يكون من تناوله اول الليل كذلك حتى يدفع عنه ضروالمم والسحرالي الصماح الذى يظهرخصوصية ذلك بالمتناول اول النهار وبحتمل ان يلحق بهمن تناول اول الليل على الريق كالصائم وظاهر الاطلاق المواظمة على ذلك (حمق د) عن سعد اس أبي وقاس ﴿ (من تصدّق شيّ من جسده اعطى بقدرماتصدّق) أي جني عليه انسانكان يقطع منه عضوافعفا عنه للداثابه المه عليه بقدر تلك الجناية أى محسبها (طب)عن عبادة بن الصامت قال العلق بي بانبه علامة الحسن ﴿ من تطب ولم يعلم منه طب أى من تعاطى الطب ولم يسبق له تجربة (فهوضامن) لن طبه بالدية على عاقلته ان مات بسبمه لتهوره بالاقدام على ما يقتل بغير معرفة وامامن سبق له مذلك تجارب فهوحقيق بالصواب وان اخطأ ومن بذل الجهد الصناعى وحصل قصور الصناعة فعدد ذلك لا يكون ملوما (دن وك)عن ابن عمرو بن العاص واسمناده صحيح و (من تعذرت عليه التجارة فعليه بعمان) بالضم والتخفيف صقع عند البحرين أي فيد لزم التجارة بهافانها كثيرة الربح (طب) عن شرجيل بن السيمط عز من تعظم في نفسه) اى تىكىر (واختال فى مشيقة) بكسرالم ماى تبختروا عجب بنفسه فيها (لقي الله وهوعليه غضمان فانشاء عذبه وانشاء عفاعنه والكلام في ألاختدال في غير أنحرب امافيها فطلوب قال المناوى تنسه فال الغزالي من التركم والنرفع في المحسّالس والتقدم والغضب اذالم يبدأ بالسلام وجحدا كحق اذانظر والنظر الى العامة كائنه ينظر الى البهائم وغرذلك فهذا كله يشمله الوعيد واغالقمه وهوعليه غضمان لانه نازعه في خصوص صفته إذالكبرياءرداؤه (حمخد) عنابن عمر بن الخطاب واستفاده ضعيف و(من تعلق شيئًا)قَالَ في النهاية المرنعلق على نفسه شيئامن التعاويد والتماتم واسماهها معتقدانها عبلب نفع الوتدفع عنه ضرا (وكل اليه) اى وكل المعشفاء الى ذلك الشي فلاينفع (حمتك)عن عمدالله بن عليم) بضم ففتع و (من تعلم الرمي) بالسهام (ثم تركه فقدعصاني قال المناوى لانه حصل له اهلمة الدفاع عن الدين ونكاية العدو فتعين علمه القيام الجهاد فاذااهمله حتى جهله فقد فرط فى القيام عانعين عليه فيأثم اه وقال العلقمي قال الدميرى هذاوعيد دشديدفي نسنيان الرمى بعدعله وهومكروه كراهة شدندة لمن تركه بلاعذروسب هذاالذمان هذاالذى تعلم الرمى حصلت له اهلية الدفاع عن دس الله والنكاية في العدوفتعين ان يقوم بوط مفة المجها دفاد اترك ذلك حتى يجزعنه فقد فرط فى القيام عاتمين عليه فذم على ذلك وفى رواية مسلم فليس منا اى ايس على طريقتنا ولاسنتنا كاقال ايس منامن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعابدعوة الجاهلية ومن غشه ذاليس منه وهوذم بلاشك (ه) عن عقبة بن عامر و (من تعلم علمالغيرالله) من محوجاه وطلب دنيا (فليتبوّأ مقعده من النار) اى فليتخذله

فيهامنزلاقال المناوى فيهسقط ولقظر واية الترمذى من تعلم على الغير الله اواراديه غيرالله وليتبوأ مقعده من النار (ت) عن ابن عمر ﴿ (من تقعم في الدنيا فهو يتقعم في النار) قال العلقمي قال الجوهري وقعم في الامرقعوما رمي بنفسه من غير دراية اه والمعنى ومى بنفسه في تحصيل الدنياولم يحتر زفي التحصيل عن الحرام والشبه (هب)عن أبي هريرة و(من تمسك بالسينة)النبوية أي على مابأ سيان المأمورات واجتناب المنهات (دخل الجنة) أي مع السابقين (قط) في الافرادعن عائشة واسناده ضعمف \* (من عنى على التى الغلاء اماة واحدة احمط الله عمله اربعين سنة) قال المناوى المراديه الزجروالتهويل لاحقيقة الاحماط (ابن عساكر) في تاريخه (عن ابن عر) ابن الخطاب وفي اسماده وضاع ﴿ (من تواضع لله) أي لا جل عظمة الله (رفعه الله) في الدنما والا تحرة (حل)عن أبي هريرة واسماده حسن (من توضأ كماأمر) بالمناء للفعول أي كماأمره الله وصلى) المكتوبات الخس (كماأمرغفرلة ماقدممن عمل) أي من عمل الذنوب والمرادالصغائر (حمن محب) عن أبي الوت الانصاري وعن عقمة بن عامرائجهني واسناده صحيح (من توضأ على طهر) أي جددوضو ه وهو على طهر الوضو الذي صلى مه فرضا اونقلافان لم يصل بالوضوء الأول صلاة مافلا يستحب تجديد الوضوء (كتسله) مالمناء للفيعول (عشرحسنات) أي بالوضوء المحدد قال العلقمي قال اس رسلان يشامه ان يكون المراد كمتب الله به عشر وضوأت فان اقل ما وعديه من الاضعاف قدعشرامنا الهاوقدوعد بالواحد سبعمائة ووعد ثوابانغمر حساب وقديؤخذمن قوله توضأان الغسال لا تجاديد فيه كالميم وهوالاصم (دته) عن ابن عمر قال ت اسناده صعيف ومن توضأ بعد الغسل فليس منا) قال المناوى أى ليس من العاملين يستنابعني اذاتوضا المعتسل اوله اوفي اتنائه لا تعيد معده اه وظاهر الحديث الهاذ توضأبعد الغسل لايكون محصلاللستة وقال الشافعية يعصل اصل السنة ويكون قاركاللافضل (طب)عن اس عباس وهو حديث ضعيف ﴿ (من توضأ في موضع بوله فاصابه الوسواس) بفتح الواو اى توهدم انه اصابه شئ من ذلك (فلا المومن الانفسه) فالوضوع في معل المول مكروه (عد)عن ابن عمرو س العاص واستناده ضعيف واست توضأ يوم الجمعة فيها) قال العلقمي قال شيخنا قال القرافي فيطهارة الوضوع عصل جب في التطهر المعمعة وقال الاصمى فسالسينة اخذ أي عاجوزته السينة من الاقتصارعلى الوصو وقال بعضهم معناه فبالرخصة اخذلان السينة يوم الجمعة العسل (ونعمت) بكسرفسكون وروى بفئت النون وكسرالدين وهوالاصل في هذه اللفظة والماء في نعمت المتأندث أي ونعمت الخصلة هي اي الطهارة للصلاة (ومن اغتسل فالغسل افضل فيه ان الغسل يوم الحمعة لإيجب واحاتواعن الاحاديث التي ظاهره الوجوب بان المراد اله مندوب ند بامؤ كدايقر ب من الواجب (حمم) وابن خزية

قَى صحيره (عن سعرة) بن جندب قال تحسن ٥ (من تولى غيرمواليه) اى الصند غيرهم وسارية ويعقل عنه (فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه) بكسر الراء فسكون الموحدة وَعَتْمِ انْقَ فَ قَالَ الْعِلْقُمِي قَالَ فِي الْمُ الْهِ وَالْرِيقَةَ فِي الْاصلَ عَرُوهَ فِي حَبل يجعل في عنق البهدمة اويدبها عسكها فاستعارها للاسلام يعنى مايشدبه نفسه من عرى الاسلام أى حدوده واحكامه واوامره ونواهمه وتجع الزبقة على ربق مثل كسرة وكسر ويقال للعبل الذي كون فيه الربقة ربق ويجع على رباق وارباق اه وذلك لانه كفرنعهة مولاه الذى انعم عليه بالحرية ومن كفرنعمة العبادفهو بكفران نعمه الله جد ر (حم) والضياعن حابر و (من حادل في خصومة) أي استعمل التعصب والمراء (بغيرعلم لمين في مخط الله حتى ينزع) أى يترك ذلك ويتوب منه تو به صحيحة (اس الى الدنيافي ذم الغيبة عن أبي هريرة ﴿ (من عامع المشرك) قال الشيخ مشي معه أي وافقه وادالناوى اومعناه نكيم الشخص المشرك يعنى اذا اسلم فتأخرت عنه زوجته المشركة حتى بانت منه (وسكن معه فانه مثله) قال المناوى اى من بعض الوجوه لان الاقبال على عدوالله وموالانه توجب اعراضه عن الله ومن اعرض عنه تولاه الشيطان أه قال العلقمي فيه وجوب الهجرة على من قدر عليها وفي حديث عند الطبراني انابرئ من كل مسلم معمشرك وفي معناه احاديث كشبرة (د)عن سمرة بن جندب واسماده صحيح (منجر ثوبه خيلاً) أى بسبب الخيلاء أى العجب والتكبر في غير حالة قتال الكفار كإيينه في حديث آخر ( لم ينظر الله اليه) قال العلقمي اي لايرجه والنظراذا اضيف الى الله كان مجازاواذا اضيف الى المخلوق كان كناية يحتمل ان يكون المرادلا ينظر الته اليه نظررجة وقال شيخنا في شرح الترمذي عبرعن المعدى الكائن عندالنظر بالنظر لانمن نظرالي متواضعرجه ومن نظرالي متكريقمه والرجة والمقت متسيبان عن النظروقال الكرماني نسبة النظر لمن يحوز عليه النظر كناية لانمن اعتد بالشخص التفت اليه ثم كثرحتى صارعب ارة عن الأحسان وانلمكن هناك نظرولمن لا يحوزعليه حقيقة النظروه وتقليب الحدقة والتدسعانه وتعلى منزه عن ذلك فهو بمعنى الاحسان مجمازا عماوقع فيه في حق غيره كناية (يوم القيامة) خصه لانه محل الرجة المستمرة بمنلاف رجة الدنيا فانها قد تنقطع عايتجدد من اكحوادت قال العلقمي هذايتناول الرحال والنساء في الوعيد المذكو رعلي هذاالفعل لمخصوص (حمق)عنابن عربن الخطاب ورمن جردظهرا مرعمسلم) اى عراه من ثبابه (نغير حق لقي الله وهوعليه غضبان) قال المناوى ويظهران المراد جرده من ثيابه ضِربه وفعل اوارادسلبه نويه المحتاج اليه (طب)عن أبي أمامة ورمن جعل قاضياً من الناس فقدد ع بغيرسكين) قال العلقمي قال شيخنا قال الخطابي واس الاثير معناه تعذيرمن طلب القضاء واكحرص عليه بقوله من تصدى للقضاء وتولاه فقد تعرض

للذبح فليحذره وليتوقه والذبح هنامجازعن الهلاك فانهمن اسرع اسبايه وقوله بغير سكن يحتدل وجهين احدهما ان الذبخ في العرف اغما يكون بالسكن فعذل عنه للعلم ان الذى اراده صلى الله عليه وسلم بهذا القول اغهم ايخاف عليه من هلاك دينه دون هلاك بدنه والثانى ان الذبح العرفي الذي يقع به ازهاق النفس واراحة الذبيعة وخلاصها من طول الالموشدة العذاب اغمايكون بالسكن لانه يمور في حلق المذبوح ويضى فىمذابحه فيجهزعلمه واذاذبح بغبر سكبن كان ذبحه خنقا وتعذيبا فضرب به المثال ليكون ابلغ في انحذرمن الوقوع فيه واشد في التوقيمنه اه مُقال في محل آخر جله بجمهورعلى الذم والترغيب عمنه لمافيه من انخطر وحله ان القياص على الترغيب فيهلافيهمن الجاهدة (حمدهك)عن اليهريرة باسانيد صحيحة ، (من جلب على انخيل يوم الرهان) بكسرالراء (فليس منا)قال العلقمي انجلب يكون في السياق وهو ان يتبع الرجل فرسه شخصا فيزجره ويجلب عليه ويصيح حشاله على انجرى فنهيى عن ذلك فليسمنا أى ليس على طريقتنا (طب) عن ابن عباس ﴿ (من جع بين الصلاتين من غير عذر) كسفر ومطر (فقداتى بأبا من ابوات الكبائر) قال المناوى غَسكُ به الحنفية على منع الجمع في السفر وقال الشافي السفر عذر (تك) عن ابن عباس قال ك صيم ورده الذهي (من جمع المال من غير حقه سلطه الله على الماء والطين) اى حبب بحامعه صرفه في المنيان لغير ما يحتاج اليه ولم يقصد به قربة (هب)عن انس و (من جع القرآن)قال المناوى حفظه على ظهرقلبه (متعه الله بعقله) ى نيقائه سالمامن الخلل (حتى يموت (عد) عن أنس باسنا دضعيف <u>\* (منجهز</u> غازياحتي يستقل) أى اعطاه جيم عما يحتاج المه للغزووعبارة العلقمي الوعد المذكور مرتب على تمام التجهير وهو المراد بقوله حتى بستقل (كان لهمثر اجره حتى عوت اويرجع)قال العلقمي يعني انه يستوى معه في الاجرالي ال تنقضي تلك الغزوة (ه)عن عمر باسنادحسن ﴿ (من حافظ على اربع ركعات قبل صلاة الظهر واربع بعده احرمه الله على الذار) يحتمل ان المراد النارالتي استجق بالتعذيب بارتكاب بعض الذنوب فتكون تلك الركعات مكفرة لذلك وقال المناوى اى ناراكناود (٤٢) عن أم حميمة <u>هُ (من حافظ على شفعة الضحي) قال العلقمي قال العراقي المشهور في الروادة ضم الشين</u> والهروى وابن الأثيرانها تروى بالفتح والضموهي مأخوذة من الشفع وهوالزوج والمراد ركعتاالضي (غفرت له ذنوبه وآن كانت مثل زيدالبير) ما يعلوعلى وجهه عند هيجانه مبالغة في المكرة والمراد الصغائر (حمته)عن الى هريرة و(من حافظ على الاذان سنة وجبت له الجنة) أى دخوله مع السابقين قال المناوى المرادانه حافظ عليه معتسبابلااجر (هب)عن توبان واسناده ضعيف ، (من حاول امرا) قال المناوي اي حصوله اود فعه (عصية) لله (كان ابعد كمارجي) اى امل (واقرب لجئ ما اتقى) اى توقى

حصوله (حل)عن أنس واستناده ضعيفواه خ (منج) قال المناوى زادفى رواية الطبراني واعتمر (لله) اى لا منعاء وجهه والمراد الاخلاص (فلم يرفث) قال العلقمي والرفث الجماعو يطلق على التعريض به وعلى الفحش في القول وقال الازهرى الرفث اسم حامع ليكل ماير بده الرجل من المرأة وكان ابن عباس يخصه عاخوط به النساء وقال الرفث مثلث في الماضي والمضارع والافصم الفتح في الماضي والضم في المستقبل (ولم يفسق) قال المناوى يخرج عن حد الإستقامة بفعل اثم او جدال اومراء اوملاحاة نعواجيرورفيق (رجع) اى صار (كيوم ولدته أمه) قال العلقمي اى بغيرذنب وظاهره غفران المسجمائر والصفائر والتبعيات وهومن اقوى الشواهد مجديث عباسين مرادس المصرح بذلك وله شواهد من حديث ابن عمر في تفسير الطبرى (حم نحن ه)عن أى هريرة ، (من عج البيت اواعتمر فليكن آخرعهده الطواف بالبيت) أى طواف الوداع فهوواجب (حمم) والضماءعن اكارت بن اويس (المُقفى) قال المناوى قال الذهى له حديث واحدوه وهذاه (من ج فزارة برى بعدوفاتى كان كن زارني في حماتي) قال المناوى ومنه اخذالسبكي انه تسن زيارته حتى للنساء وان كانت زيارة القبور المن مكروهة (طبهق)عن ابن عمر بن الخطاب واستناده واه و (منج عن أبيه او) عن (أمه فقد قضى عنه حجمه وكان)له (فضل عشر حجم) أي اذا كان الفاعل قد جعن نفسه والقصد الترغيب في الحج عن الوالدين (قط)عن جابر باسد ما دضعيف ومنج عن والديه اوقضى عنهامغرما بعثه الله يوم القيامة مع الآبرار) اى الاخيار الصلحاء (طس) عن ابن عباس وضعفه مخرجه الدارقط في درمن حدث عي محديث بري قال العلقمي بضم اوله اشهر من فقعه وكالرهما بمعنى يظن اوالثاني بمعنى يعلم (انه كذب) قال المناوى بكسرالكاف مصدرو بفتح فكسراى ذوكذب (فهواحد الكاذبين) بصمغذائج ع باعتباركثرة النقلة وبالتثنية باعتما والمفترى والناقل عنه فليس لرواى حديثان يقول قال رسول التمالا انعلم صحته ويقول في الضعيف روى ونعوه (حممه)عن سمرة بن جندب و (من حدث بحديث فعطس عنده) قال الشيخ مناءعطس للفعول وظاهرشرح المناوى بناءالفعلين للفاعل (فهوحق) لسرعمة الشارع (الحكيم الترمذي عن ابي هريرة) واستناده حسن والمحكيم الترمذي والعقالة ائ عدر كالمهمن على قل كالمه) خوفامن الوقوع في الاثم (الاقتماية نمه) اى لا ينطق الإعاله فيه الثواب (ابن السنى عن الى ذر) الغفارى و (من حضر معصية) اى حضر فعلها (فكرههآفكائه)وفي نسخةفكالما (غابعنها) هذا فين لايقدرعلى منع مرتكبهامن فعلها (ومن غابعنها فرضيها فكائنه حضرها) قال المناوى لانهمن ود شيئاما كان من عمله (هق)عن الى هريرة "(من حضراماما) المراد الامام الاعظم ومثلدنوابه (فليقل خيرااو ليسكت)ليغنم ويسلم (طب) عن ابن عمر باسـنادحسن

\* (من حفظ على أمتى) قال المناوى الى تقل اليهـم بطريق التخريج والاستناد اه وقيل معنى حفظهاان ينقلها الى المسلمين وان لم يحفظه أولا عرف معناها (اربعين حديثامن السنة) صحاحااو حساناقيل اوضعافا يعمل بها في الفضائل (كنت له شفه عا وشهدا الوم القسامة) قال المناوى وفي رواية كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداءوحفظ الحديث مطلقافرض كفاية (عد)عنابن عباس قال العلقمي قال النووى قدرويناهذا الحديث عن على وابن مسعودومعاذ بن جبل وابى الدرداءوابن عروان عساس وانسس مالكوايهريرة وايس ميدالخدرى من طرق كشرة وروا مات متيوعات واتفق الحفاظ على انه حديث ضعيف وان كثرت طرقه و(من حفظ على امتى اربعين حديث امن سنتى ادخلته يوم القيامة في شفاعتى ) قال العلقمي والحفظ هوضبط الشئ ومنعهمن الضياع فتارة يكون حفظ العلم بالقلب وان لميكمت وتارة في الكتاب وأن لم يحفظ بقلبه فلوحفظ في كتاب ثم نقل الى النساس دخل في وغد الحديث ولوكة بهاعشرين كتابا (ابن النجارعن ابي سيعيد « (من حفظ فقميه) قال في النهاية الفقم بالضم والفتح اللعى (ورجليه) يريد من حفظ لسانه وفرجه (دخل المحنة)اى بغيرعذاب اومع السابقين (حمكن عن ابي موسى الاشعرى وروائه ثقات ، (من حفظ عشرا يات من اول) في رواية من آخر (سورة الكهف عصم من فتنة الدحال)قال العلقمي قيل هذامن خصائص هذه السورة كلها فقدروى من حفظ سورة الكهف غمادركه الدحال لم يسلط علمه وعلى هذا تعتمع روابة من روى من ولسورة الكهف وروايةمن روى آخرها ويكون ذكرالعشر على جهة التدريج. في حفظها كاهها وذلك أيافيه من العجائب والاتمات فن تدبرها لم يفتن بالدحال وقال الشيخ اكدل الدىن فى شرح المشارق يجوزان يكون التخصيص بها لما فيهامن ذكرالتوحيد وخلاص اصحاب الكهف من شرالكفرة (جممدن) عن الى الدرداء ، (من حفظ لسانه) اى صانه عن النطق عمالا يحل (وسمعه)عن الاستماع الى مالا يحل (وبصره) عن النظرة الىمالا يحل (يوم عرفة غفرله من عرفة الى عرفة) ظاهره يشمل الواقف بعرفة وغيره (هب)عن الفضل بنعباس، (من حلف على عين فرأى غيرها خيرامنها فلمأت الذي هوخيروليكفرعن يمينه ) قال العلقمي وسببه كافي مسلم عن ابي هريرة قال اعتم رجل عندالنسي صلى الله عليه وسلم تمرجع الى اهله فوجد الصيبة فدناموافأتاه اهله امه فعلف لاياً كل من اجل صبيته عم بداله فأكل فاتى رسول الله صلى الله علمه وسلم فذكر ذلك له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فذكره قال النووى وفي رواية اذا حلف احدكم على المين فرأى خير افليكفرها وليأت الذى هو خير وفي ذلك الدلالة على ان من حلف على فعل شئ اوتزكه وكان اكنث خيرا من التمادى على المن تحباله الحنث وتلزمه الكفارة وهذامتفق عليه (حممت ) عن أبي هريرة ، (من

حلف بغير الله فقد اشرك قال المناوى أى فعل فعل اهل الشرك وتشبه بهم اذكانت ايمانهم ما من المعمد ونه من دون الله اوفقد اشرك عبر الله في تعظيمه (حمتك)عن تراسناد صحيح و (من حلف) اى ارادان يحلف (فليعلف برب المحبة) قال المناوى لإبالكعبة لان القسم يخلوق مكروه وانكان عظيما كالكعبة والنبي والملك (حمهق) عن قسلة من صيف المجهنية و(من حلف على عين صبر) بفتح المهدلة وسكون الموحدة اى حلف عينا الصرفيه ععنى يحبس وهوالمين اللازمة من جهة الحكم فيصرلا جلها ولا بوجد ذلك الا بعد الداعى عليها (يقتطع بهامال) في رواية حق (امرعمسلم) قال لمناوى يفتعل من القطع كانه قطعه عن صاحبه اى اخـ فقطعة من ماله بأكلف ألمذكور (هوفيها فأجر) قال العلقمي المرادبالفجور لازمه وهوالكذب اي كاذب (لقي الله وهوعليه غضبان) قال المناوى يعامله معاملة المغضوب عليه من كونه لا ينظر المه ولا بكرمه بل بعذبه او بهينه اه وقد تدركه الرجة فيرضى حصمه (حمع) عن الاسعث ان قيس وابن مسيعود و (من حلف على يمين فقال انشاءالله فقد استمنى) قال العلقمي اذاكان الاستثناء متصلا باليمين لاحنث عليه لان المشيئة غير معلومة وعدمها كذلك والوقوع بخلاف المشيئة محال ولافرق بين الحلف بالله أوبالطلاق اوبالعتاق عندا كترهم وقال الاوزاعي اذاحلف بطلاق اوعتق فالاستثناء لايغني عنه شيئا وقالت المالكية الاستثناء لايعمل الافي عين تدخلها الكفارة فلابدمن قصد التعليق فلوقصد التبرك بذكرالله اواطلق وقع الطلاق (دنك)عن اسعمر بأسناد صحير و(من حلف بالامانة) قال العلقمي قال شيخنا قال الخطابي سبيهانه المامر ان علف مالله وصفاته وليست الامانة من صفاته واغهاهي امرمن امره وفرض من فروضه فنهوا غنه لمآفه التسوية بينها وبين اسماء الته وصفاته وقال ابن رسلان اراد بالامانة الفرائض اى لا تحلفوا بالصلاة والحج والصيام و نحوذلك اه واذاقال الحالف وامانة الله كانت يهناعندابي حنيفة ولم يعدها الشافعي عينا (فليس منا) أي ذوي طريقتنا اي ليس من اكابر المسلمين (د)عن بريدة واستناده صحيح ﴿ (من حل عليذا السلاح) قال لعلقمي قال في الفتح المرادمن حل عليهم السلاح لقتالهم لما فيهمن ادخال الرعب عليهم لامن على كراستهم مثلافانه يجلد لهم لاعليهم (فليس منا) قال العلقمي اى ليس على طريقتنا واطلق اللفظ مع احتمال ارادة انه ليس على الملة للسالغة في الزجر والتخويف مالك (حمقنه)عنابن عري (من حل بحوانب السرير) الذي عليه الميت (الآربع غفرله اربعون كبيرة) ظاهره ان حل الميت يكفر بعض الكمائر ويحتمل أن المراد الترغيب في حل الميت لمافيه من الكرامة (ابن عسا كرعن واتلة) بن الاسقع واسنادهضعيف و(من حل من امتى اربعين عديث المحمل ان المراديا كول الحفظ مع فهم المعنى والعمل به (بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما) قال المناوى اى حشريوم

القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء اواعطى مثل ثواب فقيه عالم (عد)عن انس واسناده ضعيف \* (من حل) من السوق (سلعته) قال المناوى بكسر السين بضاعته اه وقال الحافظ ان حرفي شرح المخارى بفتح السين وإمابالكسر فاسم للخراج (فقدبرعمن المكر) بكسرفسكون لمافيه من التواضع وطرح النفس (هب) عن ابي امامة واسناذهضعيف ﴿ (من حمل الحام) في الدين (على شسع) قال المناوى في رواية على شسع نعل فكأنما جله على دابة في سبيل الله (خط) عن أنس واورده ان الجوزى في الواهمات <u> امن حوسب عذب) بالمناء للفعول اى من حوسب بمناقشة مفالمرادان الاستقصاء</u> في أكساب يفضى الى العقاب (ت) والضياءعن أنس ورواه مسلم و (من خاف ادلج) قال العلقمي يقال ادبح بالتخفيف اذاسارمن اول الليل وادبح بالتشديد أذاسارمن آخره (ومن ادبج بلغ المنزل) قال المناوي يعني من خاف الله تعما تي اتي منه كل خيرومن أمن المعتراعلي كل شر (الاانسلعة الله عالمة)أى رفيعة القدر (الاانسلعة الله الجنة)قال المناوى مثل ضربه الني صلى الله عليه وسلم لسالك الاخرة فان الشيطان على طريقه والنفس وامانيه الكاذبة اعوانه فان تيقظ في سيره واخلص في عمله امن من الشيطان وقطع الطريق اه يعنى من خاف الله في الاعمال الصائحة نال الدرجات العالمة في ألحنة (تك)عن الي هريرة قال تحسن وقال ك صحيح ورمن خبب بعجمة فوحدتين تعتبتين (زوجة امرع) اى خدعها وافسدها وحسن اليها الطلاق ايتزوجها او يزو جهالغيره اوغيرذلك (اومملوكه) اوأمته اى افسده عليه بان لاط اوزني به اوحس اليه الاباق اوطلب البيع اونحوذلك (فليسمنا) أى من العاملين باحكام شرعنا (د)عنابي هريرة وفيه كذاب قال العلقمي بجانبه علامة الصعه «(من ختم القرآن اول النهارصلت عليه الملائكة) اى استغفرت له (حتى يسى ومن خمه آخر النهارصلت عليه الملائكة حتى يصبح) قال المناوى يحتمل أن يراد الحفظة أوان المراد الموكلون بالقرآن وسماعه (حل)عن سعدبن ابي وقاص باسنادواه (منحم له بصيام) يرم)قال المناوى اى من ختم عمره بصيام يوم بان مات وهوصائم اوعقب صومه (دخل الجنة)اى بغيرعذاب (البزارعن حذيفة) واسمناده صحيح «(من حرب في طلب العلم) الشرعى النافع الذي ارادبه وجه الله (فهو في سبيل الله) اي في حكم من خرج للجهاد (حتى يرجع) لما في طلبه من احياء الدين واذلال الشيطان قيل وفي قوله تعالى لسائم ونانهم الذاهمون في الارض لطلب العلم (ت) والضياء عن انس قال ت حسن ريس، (منخضت شعره بالسواد) لغير الجهاد (سود الله وجهه يوم القيامة) دعاء ا وخبرفا كخضاب به لغيرجها دحرام (طب)عن ابي الدرداء و (من خلقه الله لواحدة من المنزلتين) الجنة والنار (وفقه لعمله آ) قال المناوى فن وفقه للسعادة اقدره على اعمالها حتى تكون الطاعة ايسرا لمأمورات عليه وللشقاوة منعه الالطاف حتى تكون

الطاعةاشدشيعليه (طب)عن عرآن واستاده حسن و (من دخرل البيت) اىالكعبة (دخل في حسنة وخرج من سيئة مغفوراله) الصغائر فيندب دخوله مالم يؤذاويتاذى المعوزجة (طبهق)عن ابن عباس ﴿ (من دحل الحام بغيرممرز) سائرا ورتدعن العيون (لعنه الملكان) أى الحافظان حتى يستتر (الشير ازى عن انس) بن مالك المن دخلت عيده) اى نظر بعينه الى من فى الدارمن اهلها وهو بألبار (قبل ان يستأنس) اى يستأذن و يسلم (ولااذن له) اى لاينب في لرب الداران ماذن له في الدخول (وقدعصى ربه) ومن عم حل رميه بعصاة وان انفقأت عينه هدرت (طب)عن عمادة و(من دعاالي هدى) بالضم اى الي ما يهتدى به من الغمل الصاعم أكان لهمن الاجرمثل اجورمن تبعه لاينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعاالي ضلالة كانعليه من الا شمدل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيط ) ضمير الجمع في اجورهم وآثامهم يعود لن باعتب رالمعنى ولا فرق في الهدى والصلالة بين ان يكون ابتدأذلك اوان يكون مسبوقااليه (حممع) عن أبي هريرة ، (من دعالاخيه) في الدين (بظهر الغيب) أي بحيث لا يشد عروان كان حاضرا في المحلس (قال الملك الموكل به آمين ولك عمل بالتنوين أى عمل مادعوت به له (مد) عن أبي الدرداء ورمن دعاعلى من ظلمه فقدانتصر ) يعدى فينقص تواب المظلوم (ت) عن عاتشه السناد ضعيف و(من دعارج للبغيراسمه) المرادبلقب يكرهه لا بنعو باعبدالله (اعنته الملائكة)اى دعت عليه بالبعد عن منازل الابراد (ابن السنى عن عمر بن سعد) قال ابن الحوزى حديث منكريه (من دعى الى عرس) أى الى وليمة عرس (اوضوه) فيمان وعقيقة (فليج) وجوبافي ولية العرس وندبافي غيرها بشروط مذكورة في كتب الفقه (م)عنابن عمر بن الخطاب؛ (من دفع غضبه دفع الله عنه عذابه) مكافأة له على دفع غيظه وقهر نفسه لله (ومن حفظ لسانه) أى صانه عالا يحل النطق به (سترالله عورته) عن الخلق فلا يطلع الناس على عيوبه (طس) عن انس وضعفه ألمنذرى «(من دفن ثلاثة من الولد حرم الله عليه النار) بان يدخ له الجنه بغير عذاب ظاهره وان ارتك كبائرو يحتمل ان يكون ذلك سبب التوبته فلااشكال (طب)عن واللة باسمنادحسن و(مندل على خير فله من الاجرمثل اجرفاعله) قال العلقمي قال شيخناقال النووى المرادان له ثوابا كاان لفاعله ثوابا ولايلزم ان يكون قدر ثوابها سواء اه وذهب بعض الاعمة الى ان المثل المذكور في هذا الحديث ونحوه انماهو بغير تضعيف وقال القرطي انهمثله سواءفي القدروالتضعيف لان الثواب على الاعمال اغاهو يغضل من الله يهد من يشاءعلى اى شئ صدرمنه خصوصا اذاعت النية التي هي اصل الاعال في طاعة عجزعن فعلها لمانع منع منها فلا بعد في مساواة اجرذلك العاجز لا جر القادروالفاعل أويز يدعليه قال وهذآجار فيكل ماورد يمايشبه ذلك انحديث من فطر

صائمافل مثل اجره (حممدت) عن ابن مسعود البدري (من ذب) اى دفع (عن عرض اخيه) المسلم (بالغيبة) قال المناوى كناية عن الغيبة كائه قيل من ذب عن غسة اخية في غيبته (كان حقاعلى الله ان يقيه من النار) قال المناوى زادفى رواية وكان حقاعليذانصر المؤمذين (حمطب)عن اسماء بنت يزيد واستفاده حسن ورمن ذ علصيقه) المسلم (ذبيحة اكراماله لله كانت فداءه من النار) فيهما تقدم (ك) في تاريخه) تاريخ بيسابور (عن مابر) قال المناوي هذا حديث منكر و (من ذرعه) بَذَالُ مَعْمِهُ وَرَاءً وَعَيْنِ مُهُمَا يُمْ مُقْتُوحًا تَ قَالَ فِي النَّهِ اللَّهِ الْحَدُوبُ (القيَّ وهوصائم فليس عليه قضاء ومن استقاء) اي تيكلف القيَّ عامداعالما (فليقين) وجوبالبطلان صومه (٤٤)عن ألى هريرة قال العلقمي قال الدميري قال انحاكم صحيم أثمقال وانحاصل المجموع طرقه حسن وكذانص علىحسنه غيرواحدمن الحفياظ \* (من ذكر الله ففاضت عيناه) اى الدموع من عينيه فاستدالفيض الى العين مبالغة (من خشمة الله حتى يصيب الارض) بالمصب اونحوها (من) أي بعض ( دموعه) اومن زائدة (لم يعذبه الله يوم القيامة) وهذالإينا في حصول الرجاء (ك) عن أنس وقال صحيح واقروه و (منذكرالله عند دالوضوع) اي سمي اوله (طهر جسده كله) اي ظاهره وباطنه (فان لم يذكر اسم الله) عنده (لم يطهر منه الامااصاب) اى اصابه (الماء) اى الظاهردون الباطن (عب)عن الحسن المحوفي (مرسلا) \* (من ذكرامرأعما) أى بشئ (ليس فيهليعيده) بدبين الناس (حبسه الله)عن دخول الجنة (في نارجهنم حتى يأتى بنفاذ) بالذال المعجمة (ماقال) وليس بقادر على ذلك فهو كناية عن شدة تعذيبه (طب)عن أبي الدرداء قال العلقمي بجانبه علامة الصعة ومن ذكر رجلا سافيه) من العيوب (فقد اغتابه) قال المناوي وتمامه عند مخرجه ومن ذكره اليسفيه فقدبهته (ك) في تاريخه عن أبي هريرة درمن ذكرت عنده) اي بعضرته (ولم يصل على فقد شقى) اى فاته فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فاطلق الشقاء على حرمانه من الثواب (ابن السنى عن جابر) قال العلقمي بجيانيه علامة الحسن ورمن ذ كزت عنده فعطى الصلاة على خطى طريق الجنة) قال الشيخ بضم المعمة فتشديد الطاءالمهماة مبنى للمعهول فيهما والاول من الشيطان والثاني من الرحن اه ويحتمل بناؤهاللفاعل فليتأمل (طب)عن المحسين بن على \* (من ذكرت عدده فليصل على فآنه) أى الشان (من صلى على مرة) أى طلب لى دوام التشريف (صلى الله عليه عشراً) أى رجه وضاعف اجره (من)عن انس قال العلقمي بجانبه علامة الحسن و (من ذهب بصروفي الدنيا) يعنى قبل ان يوت (جعن الله له نورا يوم القيامة ان كان صائحاً) قال المناوى الظاهران المرادمسلما كإقالوافى خير اوولد صائح يدعوله (طس) عن ابن مسعود قال العلقمي بجانيه علامة الحسن (من ذهب في حاجة آخيه المسلم) من ٧٤

اجل الله (فقصيت له حاجته كتب له حجة وعره وان لم تقبي كتب له عره) اى كتب له نواب ذلك مكافأة له على ذلك (هب)عن الحسن من على مراراًى عورة) اى خصلة قبيعة (من اخمه المؤمن) ولومعصية قدائقينت ولم يتجاهر بقعلها (فسترها عليه كان كن احيى موؤدة من قبرها ) قال المناوى وجه الشبه أن الساتر دفع عن المستور الفضيحة بين الناس التي هي كالموت في كا ته احياه كادفع الموت عن الموودة من اخرجها من القبر مران توت (خدك عقبة بن عامر واستفاده صحيح بر (من رأى شيئا يعبه فق ال ماشاءالله) اى ماشاء الله كان (لاقوة الابالله) أى لاقوة على الطاعة ودفع شرالعس (لمتضرة) اى دلك الشي (العين ابن السنى عن انس) واستاده ضعيف عرامن وأى حية وللم المنافة طلبها قال المناوي اى مخافة ان يطالب بدمها في الدنيا والأسخرة (فليس منا)أى من العاملين باوامرنا (طب)عن أبي ليلي واسناده حسن و (من رأى مندلي في بدنه اودينه أي علم يحضوره (فقال الجديلة الذي عافاني تما ابتلاكيه وفضلني على كشرعن خلق تفضيلا لم يضبه ذلك البلاع) ويستحب مع ذلك أن يستحد شكرالله تعالى على سبلامته من ذلك و يجهراه بذلك ان أمن من شره و كان سبب حصوله معصمة (ت)عن أبي هريرة \* (من رأى) أي علم (منكم) معشر المسلمين (مدكراً) أي شيئا قعه الشرع فعلا اوقولا (فليغيره بيده) وجو باان استطاع (فان لم يستطع) تغيره سده (فبلسانه) اى فليغيره بلسانه كاستهانة وتوبيخ (فان لم يستطع) تغيره بلسانه بان خاف ضردا (فيقلبه) اى فالواجب انكاره بقلبه بان يكرهه به ويعزم على تعيره ان قدر (وذلك) أى الاذكاربالقلب (اضعف الايمان) قال المناوى أى خصاله فالمراديه الاسلام أوآناره وعُراته (حمم ع) عن أبي سعيد الخدري « (من دآني في المنظم فقدر آني ) قال الناوى أي رأى حقيقتي على كالها (فان الشيطان لا يتمثل بي) قال العلقمي قال بعض العلاء خص الله سعانه وتعالى الذي صلى الله عليه وسلم بأن رؤ باالناس آياة ضعيعة وكلها مدق ومنع الشييطان أن يتصور في خلقته لبالا يتدرع بالكذب على لسانه قى النوم كاخرق الله تعسا كى للإنبياء بالمجزة العادة دلملاعلى صمة عاله مروكا استعال ان تتصورالشيبطان في صورته في المقطة اذانو وقع لا استبه الحق بالباطل ولم يوثق عاجاء من جهة النيزة ذيحافة من هذا التصور فعراه الله من الشيطان ونزعه ووسوسته والقائم وكمده على الانساء فال الكرماني فان قلت الشرط ينسغي أن يكون غير الجزاء قلت ليس هوانجزاء حقيقة اللازمه نحوفليسة بشرفانه قدرآني وهوفي معسني الاخسارأي من رآنى فاخيره انرؤ يته حق ليست اضغاث احلام ولإتحيلات الشيطان (حم خ ت) عن انس ، (من رآني فقدراي) المنام (الحق فإنّ الشيطان لايتزايا يي (حمق) عن الى قتيادة عرمن رآني في المنهام فسيراني في اليقظة) بعُم القياف قال العلقمي قال لنبوي فيهاقوال احدها ان المراديه اهل عصره ومعناه ان من رآه في النوم ولم تكن هاجرا

وفقه الله تعالى للهعرة ورؤ بته صلى الله عليه وسلم في اليقظة عيانا والثاني معناه اله مرى اتصديق تلك الرؤ ما في البقظة و صحتها واستبعدان يكمون معناه سيراني في الدارالا تخرة لانهيراه في الا تحرة جميع امته من رآه في الدنياومن لم يره والثالث يراه في الا تحرة رؤية خاصةمن القرب منه وحصول شفاعته ونحوذلك وجله ان أبي حرة وطائفة على انه مراه فى الدنياحقيقة ويخاطبه وان ذلك كرامة من كرامات الاولياء وقال اس جرهذا مشكل جدالانه بازمان بكون هؤلاء اسحابه وتبق الصعابة الى يوم القسامة ولان جعا ممن رآه في المنام لم يره في البقظة والخبر الصادق لا يختلف واقول الحواب على الاول منع الملازمة لانشرط الضعبة انبرآه وهوفي عالم الدنيا وذلك قبل موته وامارؤيه العدالموت وهوفي عالم البرزخ فلاتثبت بهاالصعمة وعن الثباني ان الظاهران من لم سلغ درجة االكرامات ممن هوفى عموم المؤسنين انما تقعله رؤيته قرب موته عندطالوع روحهاوعند الاحتضارو يكرمالله بهمن شاءقب لذلك فلا يتخلف انحديث وإمااصل ارؤيته صلى الله عليه وسلمفي اليقظة فقدنص على امكانها ووقوعها جماعة من الائمة قال الغزالي ليس المرادانه يرى جسمه وبدنه بل مقالاله صار ذلك المشال آلة يتأذى سا المعنى الذى هونفسه قال والا لتتارة تكون حقيقية وتارة تكون خيالية والنفس غبرالمثال المتغيل فمارآه من الشكل ليسهوروح المطفي ولاشغصه بلهومشال له على التعقيق قال ومثل ذلك من يرى الله تعلى في المسام فان ذاته تعلى منزهة عن الشكل والصورة ولكن تنتهي تعريفاته الى العبد بواسطة مثال محسوس من نور اوغهره وبكؤن ذلك المثال حقافي كونه واسطة في التعريف فيقول الرائ رأيت الله تعالى في المنام لا يعدى اني رايت ذات الله كايقول في حق غيره (ولا يتمثل الشيطاني) قال العلقمي استئناف فكان قائلاقال وماسبب ذلك فقال لايتمثل الشيطان بي يعني ليس ذلك في المنام من قبيل القسم المساني وهوان يمثل الشيطان في خيسال الرائ ما شاءمن التخيلات قال وهل هذاالمعنى مختص بالنسى صلى الله عليه وسلم ام لاقال بعضهم رؤية الله تعالى ورؤ ية الانسياء والملائكة عليهم السلام ورؤية الشمس والقمر والنجوم المضيئة والسحاب الذى فيه الغيم لايتمل الشميطان بشئ منهاوذكر المحققون انه خاص مهصلي البع عليه وسلم (د) عن أبي هريرة \* (من وأيتموه) أي علتموه (بذكر الماليكروعربسوء) كساوتنقيص (فاغايريد الاسلام) فاغما قصديه تنقيص الاسلام والطعن فيه فانها شيخاالاسلام وبها كان تأسيس الدين (ابن قانع) في المجم (عن الحجاب السهمي) نسبة الى بنى سهم وذاحديث منكر ، (من رابط) قال المناوى أى لازم الثغراى المكان الذي بينناوبين الكفار (فوق ناقة) قال في النهاية هو مابين الحلبتين من الراحة وتضم فاؤه وتفتح وقال المناوى مابين الحلبتين من الوقت لانها تحلب تم تترك سويعة لتدر (حرمه الله تعالى على النار) أى يدخله الجنة مع السابقين واسانا والخاود فك مسلم

محرم عليها (عق) عن عائشة واسناده ضعيف (من رابط) قال العلقمي قال الدمبري الرياط مراقبة العدوفي المنعور المقاربة لبده (ليلة في سبيل الله كانت كالف آملة أمها وقدامها) اى كان توابها مثل ثواب الف ليلة يصام يومها ويقام ليلها قال المناوى تبعالا بن عطية والقرطبي وزادفين ذهب يحرس المسلين في التغرلالساكنه قال العلقمي وتقدم ما فيهمن النظريعني ولواتخذه وطنا ومسكنا (ه)عن عثمان من ان ﴿ (من راح روحة عي سبيل الله كان له بمدل مااصابه من الغبار) اكساصل له في المعركة (مسكايوم القيامة) قال العلقمي الروحة السيرمن الزوال الى آخرالنها و يحصل هذاالثواب بكل روحة الى الغزوولوفي طريقه اوموضع القنال (م) والضماء واسناده حسن ومن رأى) مرسوم في نسخ عثناة تحتية بعدها الف (بالله) اى بعمل من اعمال الا خرة المقربة من الله (لغير الله) اى فعدل ذلك ليراه الناس فيعتقدويعطي ويعظـم (فقدبرئ من الله) اى لم يحصـله على ذلك العمل ثواب بل ابان لم يعف عنه (طب)عن الى هند الدارى و (من ربي صغيرا حتى يقول لاالهالاالله لم يحاسبه الله )فيه شمول لولده وولدغيره اليتيم وغيره (طس دعد)عن عائشة واسنادهضعيف و(من رحم) حيواناذ بحه بنعواسراع وسن حدية (ولوذ بعة عصفور)قال المناوي سمى به لانه عصى وفر (رجه الله) اى تفضل عليه واحسن المه (يوم القيامة) ومن ادركته الرجة يومئذ فهومن الفائز بن (خدطب) والضياء عن الى أمامة واسناده صحيح (من ردّعن عرض اخيه) في الدين (ردّالله عن وجهه الناريوم القيامة) المرادانه لا يعذبه قال المناوى وخص الوجه لأن تعذيبه انكى في الالا واشدّ في الهوان (حمت)عن ابي الدرداء قال ت حسن ﴿ (من ردّ عن عرض اخيه كان الردي آى ثوايه (له عجابا من الناريوم القيامة) قال المناوى وذلك بظهر الغمب ل من حضوره (هق)عن أبي الدرداء واستفاده حسن و (من ردّعادية ماء) قال اوى اى من صرف ما عماريا متعديا أى مجاوز الى اهلاك معصوم (آو) صرف (عادية نَارِ ) كذلك (فله اجرشهيد) اي مثل اجرشهيد من شهداء الاسخرة (النرسي) قال الشيخ يضم الغون فسكون الراء فكسر السين المهملة (في) كتاب (قضاء الحوايج) للناس (عن على المؤمنين و (من ردته الطيرة) بكسر ففتح (عن حاجة فقد اشرك) اى صار مشابهاللشركين المعتقدس ان للمشريكافي الخير والشرتعالى الله عن ذلك (حمطت) نابن عمرو بن العماص وهو حديث حسن و (من رزق في شئ فليلزمه) أي من معيشته منشئ فلاينتقل عنه حتى يتغمر لانه قدلا يفتح علمه في المنتقل المه اتشاءفكن مع مرادالله فيك لامع مرادلة لنفسك (هب)عن - ناده حسن « (من رزق تقي ) أي فعل المأمورات وتجنب المنهيأت ( فقد رزق الدنياوالا منزة) فهومن المفلحين السابقين الى جنات النعيم (الإيانسية)

فى المواب (عن عائشة) واسماده ضعيف و (من رزقه الله امرأة صائحة) اى دينة جميلة (فقداعانه على شيطردنه فليتق الله في الشطر الثياني) قال المناوى لان اعظم البلاء القادح في الدين شهوة البطن وشهوة الفرج وبها تحصل العفة عن الزني وهوا لشطرفييق الشطّرالثاني وهوشهوة البطن فاوصاه بالتقوى فيه (ك)عن أنس ﴿ مَنْ رَضِّي مِن اللّهُ باليسرمن الرزق رضى الله منه بالقليل من العمل) قال المناوى فلا يعاقب على اقلاله من نوافل العبادة فن سامح سومع (هب)عن على واسناده ضعيف و (من رضيعن الله في قضائه وقدره رضي الله تعالى عنه قال المناوى بان يدخله المجنة و يتجلى عليه فيهالمراه عيانا (ابن عساكر عن عائشة يه (من رفع رأسه قبل) رفع (الأمام أووضع) رأسه قبل وضع الامام (فلاصلاة له) أى كاملة (ابن قانع عن شيبان) بن مالك الانصارى \*(من رفع عبراً عن الطريق) احتسابالله (كتبله حسنة ومن كانتله حسنة) مقبوله (دخل الجنة) يعنى اذاقبل الله الحسنة عفاعنه وادخله الجنة مع السابقين (طب)عن معاذ واسناده صحيح ، (من وكع تنتى عشرة ركعة بنى لهبيت في الجنة) قال المناوى المرادصلاة الضمى وذلك هواكترها عندالشافعية آه واعتمد بعض المتأخرين منه مان اكثرها وافضلها عمان (طس) عن أبي ذرالغفاري و(من ركع عشر ركعات فيما بين المغرب والعشاء بني له قصر في انجنة) قال المناوى عامه فقال عمر اذاتكثرقصورنا يارسول الله (ابن نصر) في كتاب (الصلاة عن عبد الكريم) بن الحارث (مرسلا ، (من رمى بسم مفى سبيل الله فهوله عدل) قال المناوى بكسر العين وتقتماى مَثُل (محررً) زادفي رواية انحــا كم ومن بلغ بسَّهم فهوله درجة في انجنة وقال في النهــاية العدل والعدل بمعنى المثل وقيل هوبالفتح ماعادله من جنسه وبالكسرماليس من جنسه وقيل بالعكس (تنك عن أبي نجيع واسناده صحيح ﴿ (من رمي) أيسب (مؤمنا مِكَفَر ) كائن قال هو كافر (فهو كَقَدَله) في عظم الوزراكين لايلزم تساوى الوزرين (طب)عن هشآم بن عامر بن امية الانصاري واسمناده حسن و(من رمانا باللمل) أى رمى الى جهتنا بالقسى ليلا (فليس مناً) أى فليس على منها جناقال الشيخ وقد وقع ان رجلاا رادان يعلم القوم بنفسه ليلاوكان في حاجته ـم وكره التكلم والتصويت فرمى بسم مليعلمهم فافزع الناس فلسابلغ الشارعذكره (حم) عن أبي هريرة واستناده ن و (من رقع مؤمنا) أى افزعه وخوفه (لم يؤمن الله) تعلى بشدة الميم (روعته يوم القيامة) حين يفزع الناس من هول الموقف (ومن سعى عؤمن) الى سلطان ليؤذيه (اقامه الله تعالى مقام ذل وخزى يوم القيامة) فالسيعاية حرام بل قضية الخبر انها كبيرة قال العلقمي وفى حديث كعب الساعى مثلث يريدانه يهلك بسعايته ثلاثة نغرالسلطان والمسهى به ونفسه (هب)غن انس وضعفه المند ذرى ﴿ من زارقبرى ) زارنى فى قبرى فقصدالبقعة غير قربة (وجبت) حقت ولزمت (لهشفاعتى) أى

سؤالى الى الله ان يتجاوز عنه (عدهب)عن ابن عمر باسماد ضعيف و (من ذارني ا بالمدينة)اى فى حياته اوبعدمونه (محتسبا) اى ناويابزيارته وجهالله طالباثواله ركنت اوشهيدا وشفيعا يوم القيامة (هب)عن انس قال العلقمي بحانه علامة اكسن و(من زارقبروالديه اواحدها يوم الجمعة فقرأعنده يس) اىسودتا (غفرله) الصغائروكيتب بارا بوالديه وانكان عاقالهافي حياتها فالميت تنفعه القراءة عنده وكذا الدعاء والصدقة (عد) عن أبي بكر باسناد ضعيف و (من زار قبر والديه اواحدها في وم كمعةمرة غفرالله اونويه الصغائر (وكتب) رابوالديه وانكان عاقالها في حياتها قال المناوى قال ابن القيم هذائص في ان الميت يشعر عن يزوره والالماصم تسميته زارًا واذالم يعلم المزوربزيارة من زاره لم يصمان يقال زاره هذاه والمعقول عند جميع الآمم وكذا السلام قان السلام على من لم يشعر عدال (الحصيم) الترمذي (عن أبي هريرة) واسماده ضعيف و(من زار قوما فلا يؤمهم) أى لا يصلى بهم اماما في محلهم قال المناوي فيكره بدون اذنهم (وليؤمهم) ندبا (رجلمنهم) حيث كان فيهم من يصلح للاماءة قال العلقمي قال ان رسلان ولاخلاف بين العلماء أن صاحب الدار اولى من الزائر واستدل على ترك ظاهرهذا الحديث عارواه البخارى عن عتبان بن مالك استأذن على الني صلى التعطيه وسلم فأذنت له فغال استعبان اصلى في بيتك فاشرت له الى المكان الذي احب فقام وصففنا خلفه قال ابن بطال في هذارد محديث من زاد قوما فلا يؤمهم ويمكن الجمع بينها مابأن ذلك على الاعلام بان صاحب الداراولي بالامامة الاان يشاء رب الدار فيقدم من هوافضل منه استعبابا بدايل تقديم عتبان في بيته الشارع (حمدت)عن مالك بن الحويرث قاالذهبي حديث منكر ، (من زرع زرعا فاكل منه طير اوعافية كان له صدقة)أى كان له فيماتأ كله العوافي تواب كثواب الصدقة (حم) واس خزية عن خلادبن السائب باسداد صحيح و(من زنى خرج منه الايمان) ان استعل والافالمراد نوره وذلك لان مفسدة الزني من اعظم المفاسد (فان تأب تأب الله عليه) اى قبرل توبته (طب)عن شريك قال العلقمي بجانبه علامة الحسن و(من زني اوشرب الخريزع التهمنه الايمان) اى كاله (كايخلع الانسان القميص من رأسه) ابرزالمفعول بصورة المحسوس تحقيقالوجه التشبيه وذلك لان الخرأ مالفواحش والزنى يترتب عليه المقت من الله تعالى (ك)عن الى هريرة \* (من زنى زنى به) بالمناعلافعول (ولو بحيطان داره) قال المناوى يشير الى أن من عقوبة الزاني مالابدان يجل في الدنيا وهوان يقع الزني في بعض اهل داره حتمامقضيا (ابن النجارعن آنس)بن مالك و(من زني)بالتشديد (امة) أى رماها بالزني (لم يرها تزنى جلده الله يوم القيامة بسوط من نار) في الموقف على رؤس الاشهاداوفي جهنم ببدالزيانية وفيه شمول لائمته وأمة غيره (حم) عن أبي ذر واسناده حسن (منزهد في الدنيا) واتقى الله (علمه السيلا تعلم) من عفاوق (وهدام بلا

هداية) من غيرالله (وجعله بصيراً) بعيوب نفسه (وكشف عنه العمي) أي رفع عن دصيرته انجب فانجلت له الاموروانكشف له المستور (حل)عن على و من ساء خلقه عذب نفسة) باسترساله مع خلقه بكثرة الانفعال والقيل والقال ( ومن كثرهمه سقم) بكسر القاف كافي المصباح (بدنه) معانه لا يكون الاماقدر (من لاحي الرحال) أى قاوله-موخاصمه-مونازعه-م (ذهبت كرامته)عليهم واهانوه (وسقطت مروءته) بالضم وردت شهادنه (الحارث) بن أبي أسامة (وابن السني) في عمل يوم وليلة (والونعم في الطب النبوي عن ابي هريرة) باستناد ضعيف ﴿ (من سأل الله الشهادة) أى ان عوت شهيد البصدق بلغه الله من أول الشهداء) قال العلقمي اعطى من ثوان الشهداء (وانمات على فراشه) فيه استعباب سؤال الشهادة واستعباب نية الخبرا (عد) عنسهل بن حنيف بضم المهملة قال المناوى وهوتا بعي خلافا لم يوهمه صنيع المؤلف و(من سأل الله الجنة) اى دخوله ابصدق (ثلاث مرات قالت الجنة) قال المناوى بلسان اكال ولامانع من كونه بلسان القال والله على كل شئ قدير (اللهم ادخله الجنة (ومن استجار بالله من النارثلاث مرات قالت النار) كذلك (اللهم اجره من النار) فيه اشارة الى ان دعاء هيام قبول (تنك عن أنس واسناده صحيح ﴿ (من سأل الناس اموالهم تكثراً) اى لكثرة ماله لا كاجة (فأغمايساً لجرجهنم) قال العلقمي قال النووى قال القياضي معنياه انه يعاقبه مالنيارقال ويحتمل ان يكون على ظاهره وان الذي يأخذه يصير جرايكوي به كما ثبت في ما نع الزكاة فاذا علم ذلك (فليستقل منهوليستكثر)قال العلقمي قال القرطي هوامرعلي جهة التهديد اوعلى جهة الاخبار عن ما ل حاله ومعناه انه يعاقب على القليل من ذلك والمكثير (حممه) عن ابي هريرة «(من سأل الناس من غير فقر)أى من غيراحتياج (فأغما) قال المناوى في رواية فكا عَمَا (يأ كل الجمر) امامع الاحتياح فقد يجب السؤال وذلك عند الاضطرار (حم) وابن خزية والضياء عن حبشى بضم اكا المهملة بضبط المؤلف فسكون الباء الموحد ةفشين معمة (ابن جنادة) واستناده صيح و(من سأل بالله فاعطى) السائل (كرةب له سبعون حسنة) قال المناوى المرادبالسبعين المركة برلا التحديد (هب)عن ان عمر باسناد حسن (من سئل عن علم) يحمّاج اليه السائل في دينه (فكتمه)عن اهله (الجمه الله يوم القيامة بلجاممن نار) أي جعله فيه جزاء له على فعله (حم ع ك) عن الى هررة قال الشيخ حديث صحيحة (من سب العرب قاولة ـك) اى السابون (هـم المشركون)أى بسبهم لكون النبي صلى الله عليه وسلم منهم (هب)عن عمر ومن سب اعشمهم (فعليه لعنمة الله والملائكة والناس اجعين) قال العلقمي قال القاضى سب احدهم من المعاصى الكبارومذهبنا ومذهب انجمهور انه يعزرولا يقتل وقال بعض المالكية يقتل ولايختلف في ان من قال انهـم كانواعلي كفرا وضلال كافر

يقتل لانهانكرمعلوماضروريامن الشرع فقدكذب الله ورسوله فيما خبرا عنهم (طب)عنابن عماس قال العلقمي بعانمه علامة الحسن و(من سب الأندماء) أي سب ليامن الاندياء (قتل) لانه صار مرتداولو كان السب خاليا عن القذف واذا اسلم قال أبواسعاق المروزي يسلم والقتل وغيره كسائر المرتدين ورجحه الغزالي وغيره ورجحه ان المقرى عن الا صحاب وقال أبو بكر الفيارسي يصح اسلامه و يقتل حد الآن القتل حد قذف الذي وحد القذف لا يسقط بالتوبة وادعى فيه الاجماع ووافقه القفال وصوبه الدميرى وقال الصيدلاني بصع اسلامه ويحلدتمانين يعدى اذاكان السب بقذف لأن الردة ارتفعت باسلامه ودقى جلده فعلمه لوعف او احدمن بنى اعمام النبي ففي سقوط حدالقذف احتمالان للامام (ومن سب اصحابي جلد) ولا يقتل على مامر (طب) عن على باسنادضعيف (منسبعليا) ان أبي طاب (فقدسبني) اى في كائنه سبني (ومن سبني فقدسبالله) ظاهرهانه يصير مرتداوالظاهران المرادالز جروالتنفير (حمك)عن امسلة واسمناده صيح (من سبع سبعة الضعى) اى صلى صلاته (حولا مجرماً) بالجيم كعظماى حولاتاما (كتب الله له بزاءة من النار) اى خلاصامنها (سموية عن سعد) ابن ابي وقاص \* (من سبح في دبركل صلاة الغداة) أي بعد صلاة الصبح (ما تَة تسبيحة) مان قال سعان الله مائة مرة (وهلل) اى قال لا اله الاالله (مائة عليلة غفرله ذنويه) الصغائر (ولوكانت) في الصيرة (مثل زبد العر) وهوما يعلوعلى وجهه عنده يجانه (ن)عنابي هريرة واسناده صحيح (منسبق الى مالم يسبقه اليهمسلم فهوله)قال المناوي قال البيه في اراداحياء آلموات وخرج اله كافر فلاحق له (د) والضياء عن ام جندت بنت غيلة عن امه اسويدة بنت جابرعن امها عقيلة بنت اسمر عن ابيها اسمر ابن نصرين الطائ « (من سترعلي مؤمن عورة في كما عما احيامية) قال المناوي هذا فين لم يعرف باذى الناس ولم يتجاهر بالفساد (طب) والضياء عن شهاب و (من ستر اخاه المسلم في الدنيا) بان اطلع على قبيع صدرمنه فلم يفضعه اى لم يحدث به الناس (سترهالله يوم القيامة) اى لم يقضعه فيه اباظهارعيو به وذنو به (حم) عن رجل صحابي وزواه البخارى ايضاي (منسره أن يكون) اى ان يصير (أقوى الناس) في جيرع اموره (فليتوكل على الله) في جميعها (ابن ابي الدنيا) في كتاب (الموكل عن ابن عباس) مناده حسن ﴿ (من سره ان يستجيب الله له عند الشدائد والكرب) قال المناوى بضم ففتح جميع كرب وهوغم بأخذ بالنفس لشدته (فليكثر الدعاء في الرضاء) اى قبل حصول الشدة والكرب (تك)عن ابي هريرة وهو حديث صحيح و (من سره ان يحب الله ورسوله فليقرأ) القرآن نظرا (في المصحف) قال المناوي لان في القراءة نظرا زيادة ملاحظة اللذات والصفات فيحصل من ذلك زيادة ارتباط توجب المحبة (حلمب) عن ابن مسعود و(من سره ان يجد حلاوة الايمان) قال المناوى استعارا كملاوة المحسوسة

للكالات الاعاندة العقلمة (فليحس المرعلا يحمه الالله) اىلاجله لالفرض احد كاحسان قال المناوى والمراد الحسالكسي لاالطبيعي (حمك عن اليهر برةو حديث احدصيم و(منسره ان يسلم) في الدنيا من اذى الخلق والا خرة من عقاب الحق (فليلزم الصمت) اى السكوت عمالا ثواب له فيه (هب) عن انس ﴿ (من سره آن ينظر الىسىدشـماباهل الجنة فلينظر الى الحسن) بن على (٤) عن جابر واسماده حسن «(من سره ان ينظرالي تواضع عيسي)بن مريم (فلينظرالي الي ذر)قال المناوى في مزيد التواضعولين انجانب وخفض انجناح يقرب منه (٤)عن آبي هريرة واسمناده صحيح ﴿ (من سره ان يتزوَّ ج امرأة من اهل الجنة فليتزوَّج) حاضنة المصطفى (ام ايمن بركة) المحبشية قال المناوى ورثهامن ابيه وزوجهامن حبه زيدبن حارثة فولدت اسامة (أبن سعد)في طبقاته (عن سفيان سعقمة مرسلا) هوابوقيمه عزمن سره ان ينظرالي آمراةً) قال المذاوى اى يتأملها بعين بصيرته لا بصره وظاهر اكديث حل النظر الى المرأة الاجنبية بغيرشهوة وعليه جع لكن الى الوجه والكفين خاصة (من الحور العس فلينظراني امرومان) بنت عامرين عويرالك مانية زوجة الى بكرالصديق امعائشة (ابن سعدع والقاسم بن مجد) مرسلا ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهومؤمن)اي كامل الاعان لان هذا شأن من ايقن ان الله تعالى لا يخفي عليه شئ واند يجازيه بعمله (طب)عن الى موسى باسنادضعيف (من سعى بالناس) قال في النهاية الساعي الذي يسى بصاحبه الى السلطان ليؤذيه (فه<u>واغير رشد</u>ه) قال المنساوى ان يسعى لغير رشده (اوفيه شيءمنه)اى من غير الرشدلان العاقل الرشيد لايتسبب في الابذاء اه فظاهر كالامهان الرواية بضم الراءوالاضافة للضمير الكن في الصحاح رشده بكسراوله وفتعهضد قولهم لزنية (ك)عن الى موسى ﴿ (من سكن المادية جفا) صارفه جفاء الاعراب اى وغلظ طبعه وصارحافي ابعداطف الاخلاق اذيفقد من يروضه و يؤديه (ومن اتبع الصيدغفل) بفتحات قال في النهاية اي يشتغلبه قلبه ويستولى عليه حتى يصير فيه غفلة وقال المناوى غفل عن مصابحه (ومن اتى السلطان افتتن) لانه أن وافقه في مراده فقد خاطر بدينه وان خالفه خاطر بروحه (حمس)عن آبن عباس ومن سلسيقه في سبيل الله اى قاتل به الكفار لاعلاء كلة الله (فقد بايع الله) في از به على بيعته (ابن مردويه عن آبي هريرة و(من سل علينا السيف) أي اخرجه من عمد لاضرارنا (فليسمنا)حقيقة ان استعل والافالمرادايس من كاملينا (حمم) عنسلة ابن الاكوع (من سلك طريقايلة مس)يطلب (فيه علما) شرعما أو آلة له (سهل الله له طريقاالى الجنة) في الدنيابان يوفقه العمل الصامح اوفي الا خرة بان يسلك به طريقا لاصعوبة فيها ولاهول الى انبدخل المجتمة سالما (ت)عن الى هريرة قال العلقمي بحِانبه علامة الحسن (من سلم على قوم فقد فضلهم) اى زاد عايم م (بعشر حسنات وأن

۷۶ زی ع

ردواعليه)فأبتداءالسلاموانكانتسنةافضلمن ردهوانكان فرضا (عد) عن رجل صابى واسناده ضعيف (من مع) (المؤذناى اذانه فقال مثل ما يقول) الافي الحيعلتين (فلدمثل اجره)قال المناوى ولا يلزم تساويها (طب)عن معاوية قال العلقمي بجانده علامة الحسن ﴿ (من سمع) بالتشديد (سمع الله به ومن وادًا) بعمله ( واتَّا الله به) قال المناوى قال التووى معناه من داقا بعمل وسمعه الناس ليكرموه ويعظه وه ويعتقدوا خيره سمع اللهبه يوم القيامة الناس وفضجه وقيل معناه من سمع بعيوب ألناس اوذاعها اطهر الله عيوبه وقيل اسمعه المصروه وقيل اراه الله ثواب ذلك من غيران مطيه الماهليكون ذلك حسرة عليه وحظه منه (حمم)عن ابن عباس و منسمي المدينة) النبوية (بيترب) قال المناوى بفتح فسكون سميت به باسم من سيكنها اولا (فليستغفرالله) قال المناوى لما وقع فيه من الا ثم لان المثرب الفساد ولايليق باذلك فتسميتها بذلك حرام لان الاستغفار اغماهوعن خطيئة أه وقال الشيخ تسميتها بذلك مكروه تنزيها (هي طابة) اى اللائق بهاهذا الاسم دون الاول (حم) عن اليراء بن عازب باسناد صحيح ، (من سهى في صلاته في ثلاث أواربع) اى شك هل صلى ثلاثا اواربعا (فليتم) وجو با بان يجعلها ثلاثا ويأتى برابعة (فان الزيادة خيرمن النقصان) اخذبه الشافعي فقال من شكعل بيقينه فيأخذ بالاقل (ك)عن عبد الرجن ان عوف ورمن سودمع قوم) بفتج السين والواوالمستددة ائ من كترسواد قوم بان عاشرهم وناصرهم وسكن معهم (فهومنهم (اى فعدكه حكهم (ومن روع) بالتشديد (مسلالرضي)اىلاجل رضى (سلطان جئيه يوم القيامة معه) اى مقيدامغلولا مثله فيحشرمعه ويدخل النارمعه (خط) عن انسين مالك يز من شاب شيبة في الاسلام كانت له نورا يوم القيامة) قال المناوى أي يصر الشعر نفسه نورا مهدى به صاحبه والشيب وانكان ليسمن كسب العبدا لكنه اذاكان بسيب فحوجهاد اوخوف من الله ينزل منزلته قال العلقمي وسبيه ماروى الخلال في حامعه عن الطارق اس حمد ان حبامااخد من شارب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى شبهة في محمته فاهوى اليهالية خذهافأ مسك النبى صلى الله عليه وسلم يده وقال من شاب فدكره وعلى هـذافىكرونتف الشيب للفاعل والمفعول به قال النووى ولوقيل يحرم النتف للنهى الصريح في الصحيم لم يبعد ولا فرق بين تنفه من اللعية والرأس والشارب والعنفقة والحاجب والعذاروبين الرجل والمرأة (تن)عن كعب ابن سمرة واستناده حسن و (من شاب شيدة في الاسلام كانت له نوراما لم يغيرها) اي بالسوا دلغيرا مجهاد (الحاكم فى الكنى) والالقاب (عن امسليم) بنت ملحان الانصارية واسناده حسن يرمن شدد سلطانه عصية الله) اى قوى حبته بارتكاب عرم (اوهن الله كيده يوم القيامة) أى اضعف تدبيره ورده خاسمًا (حم)عن قيس بن سعدبن عبادة واسناده حسن ورمن

شرب الخرفي الدنياً) عملم يتب منها قبل ان يوت (حرمها) بضم فكسر (في الا خرة) قال المناوي أي حزم دخول الجنة أن لم يعف عنه اذليس ثم الأجنة ونارُ والخرمن شراب الجنة فاذالم يشربها لم يدخلها اه وقال العلقمي قال القرطبي يحتهل انهلا يشتهى ذلك في الجنة كالايشتهي منزلة من هوارفع منه (حمق نه) عن ابن عرابن الخطاب \* (من شرب الخراتي عطشانا يوم القيامة) قال المناوي لان الخريد فع العطش ومن استجل على الشي قبل اوانه عوقب محرمانه (حم) عن قيس بن سعد واس عمرو بن العاس (منشرب خرا) عالما عنمارا (خرج نورالا عان من جوفه) فان تابعاداليه (طس)عنابي هريرة ﴿ (من شرب مسكراماً )أي سواء كان خراوه والمتخذ من ماء العنب اوغيره وهوالمتخذمن غيره (لم يقبل الله له صلاة اربعين يوما) قال المناوى خص الصلاة لانها افضل عبادات المدن والاربعين لان الخريب قي في جوف الشارب وعروقة تلك المدة (طب)عن السائب بن يزيد واسماده حسن \* (من شرب بصقة من خرى اى شيئا قليلا بقدرما يخرج من الفسم من البصاق (فاجلدوه عانين) ان كان حرا والافعشرين (طب)عن اس عرو س العاص (من شهد ان لا اله الاالله) اى وعجد رسول الله فا كَمْنَى بأحد الجزءين عن الا خر (دخل الجنة) اى لابد من دخوله اياها وان عذب (البزارعن عمر) باسناد صحيم (من شهد آن لا اله الا الله وان محد ارسول الله) صادقامن قلبه كافي رواية (حرم الله عليه النار) قال المناوى نارا كاود اواذا تجنب الذنوب اوتاب اوعنى عنه (حممت)عن عبادة بن الصامت ومن شهد شهادة يستباح بمامال امرعمسلم)وكذا كل معصوم (اويسفك بهادم) ظلما (فقداو جب النار)اى فعل فعلااو جب له دخولها وتعذيبه بها (طب)عن ابن عباس باسماد حسن "(منشهرسيفه)من غمده للقمال (مُوضعه) قال المناوى اراد بوضعه ضربه به (فدمه هدر) ان استحل والافالمراد التنفير عن قتال المؤمنين (نك) عن ابن الزيير ابن العوام (من صام رمضان اعماناً) قال العلقمي قال في الفتح المراد بالاعمان الاعتقاد بحق فرضية الصوم (واحتساباً) المراد بالاحتساب طلب الثواب من الله تعالى قال ابوالبقاء وفي نصب ذلك وجهان احدهاه ومصدر في موضع الحال اى من صام مؤمنا مجتسبا كقوله تعالى يأتينك سعيا اىساعيات والتاني هومفعول لاجلهاى للاعان والاحتساب (غفرله ماتقدم من ذنبه) مفردمضاف فيغم جيع الذنوب والمراد الصغائر كماتقدم (وما تأخر) قال المناوى من الصغائر المتعلقة بحق الله (خط) عن الن عباس ﴿ (منصام رمضان واتبعه سيتامن شوال) قال العلقدي لم يقل سيتة معان العددمذ كرلانه اذاحذف جازفيه الوجهان (كان كصوم الدهر) قال العلقمي قال شيخذا وادالنسائى من حديث نوبان الحسنة بعشرفشهر رمضان بعشرة اشهر والستة بشهرين فذلك تمام السنة ولايشكل على هذاما قيل انه يلزم على ذلك مساواة ثواب الفرض

بالنفل لانداغاصارسنة بالتضعيف وهو مجرد فضل من الله تعالى (حمم ٤)عن أبي أيوب الانصارى و(من صام رمضان وستامن شوال والاربعاء والحيس دخل الجنة) مالمعنى المارقال المنكاوى وقوله الاربعاء والمجيس يعتمل ان يمكون من شوال غير تلك الستة منه ويحتمل كونهامن جميع الشهور وهواظهر (حم)عن رجل صحابي الدرمن صام ثلاثة الام من كل شهر) قال المناوى قيل الايام البيض وقيل أبه ثلاثة كانت (فقد صام الدهركلة) لانصومكل يوم حسنة ومن جاءبا كسنة فله عشرامت الهافن داوم على ذلككان من الصاعمين وان كان من الطاعمين (حمتنه) والضماعين أبي ذر باسناد ضعيف و (من صام يوما في سبيل الله) قال الذووى فيه فضيل الصيام في سبيل الله وهو مجول على من لا يتضرربه ولا يفوت به حق ولا يختل به قتال ولا غيره من مهات غزوه (بعدالله وجهه عن النار)قال النووى اى عافاه منها و باعده عنها (سبعن خريفاً)أىسنةاى باعده عنهامسافة تقطع في سبعين سنة (حمق تن)عن أبي سعيد الخدري ﴿ (من صام يوم عرفة غفرالله له سنتين سينة المامه وسينة خلفه) قال المناوى وهي التي هوفيها أي الذنوب الصائرة في العامين والمرادغير الكمائروهو في حق غيرا كاج اما الحاج فيكره له صومه (م) عن قتادة بن النعمان واسماده حسن «(من صام يومامن الحرم فله بكل يوم ثلاثون حسينة) ولهذاذهب جيع الى ان افضل الصيام بعدرمضان المحرم (طب)عن ابن عساس ، (من صام يوما تطوعا لم يطلع علمه احدلم يرض الله له بثواب دون المجنة) أى دخولها بدون عذاب (خط) عن سهل بن سعد باسنادضعيف (من صام الابد)أى سردالصوم داءًا (فلاصام ولا افطر) اخبار بانه كالذى لم يفعل شيئالاً نه اذا تعود ذلك النفت عنه المشقة في كمانه لم يصم (حمن هك) عن عبد الله من الشخير باسناد صحيح ﴿ (من صام ثلاثة ايام من شهر حرام الخيس والجعة والسبت كتب المعمادة سنتين) بنون قبل المثناة (طس)عن انس واسناده ضعيف «(من صام يومالم يخرقه عانهي الصائم عنه كغيبة (كتب له عشر حسنات (حل)عن البراء بنعازب واسناده حسن (من صبرعلى القوت الشديد) اى العيش الضيق صبرا جيلا)أىمنغير تضعرولاشكوى (اسكنه الله في الفردوس حيث شاء) جزاءله على ذلك (أبوالشيخ في المرواب عن البراء بن عازب ) واسماده حسن و (من صدع رأسه) اي حصل له وجع في راسه (في سبيل الله) اى انجها داوا كهر (فاحتسب) طلب بذِ الثّ المُواب مندالله (غفرله ماكان قبل ذلك من ذنبه) والمراد الصغائر (طب)عن ابن عرو وحسنه الترمذي ومنصرع عندابته)اى سقط عنها في الفهوشهيد)اى من شهد اعالمركةان كانسقوطه بسبب القتال والافن شهداءالا خرة (طب)عن عقبة ابن عامر ورون صلى الصبح) في جاعة كافي رواية مسلم فهومقيد لبقية الرايات المطلقة هوفي ذمة الله) بكسر المجمة عهده اوامانه اوضمانه (فلا ينبعنكم الله بشئ من ذمته)

المرادالنهي عن اذيته اى فلايتعرضواله بالاذى (ت)عن ابي هريرة واسناده حسن اى فليتها بانياتى بركعة الشمس فليصل الصبع) اى فليتها بانياتى بركعة اخرى وتكون اداء (ك)عن الى هريرة واستناده حسن ﴿ (من صلى البردين) قال الغلقمى بفتح الموحدة وسكون الراء تثنية بردوا لمرادصلاة الفير والعصر زادفي رواية لمسلم يعنى العصروا الفجرقال انخطابي محيسا بردن لانهما يصليسان فى ردى النهسار وهما طرفاه حيزيطيب الهواء وتذهب سورة اكروقال القزازفي توجيهه اختصاص هاتين الصلاتين بدخول الجنة دون غيرهما من الصلوات مامحصله انمن موصولة لاشرطية والمراد الذين صاويه مااول مافرضت الصلاة ثمما تواقبل فرض الصاوات الخمس لانهافرضت أولأركعتين بالغداة وركعتين بالعشى ثم فرضت الصلوات انجمس فهي خبرعن اناس مخصوصين لأعموم فيد وقلت ولايخفي مافيه من التكلف والاوجهان من في الحدرث شرطية وقوله (دخل انجنه ) جواب الشرط وعدل عن الاصل وهوفعل المضارع كان يقول يدخل انحنه ارادة للتأكيد فى وقوعه بجعل ماسميقع كالواقع وقال المساوى بغير عذآب اوبعده ومفهومه انمن لم يصلهما لايدخلها وهومجمول على المستعل واستدل به من قال الصلاة الوسطى هي الصبح والعصر معا (م)عن ابي موسى ﴿ (من صلى الفعر) في جماعة (فهوفي ذمة الله) اى امانه وخص الصبح لمافيها من المشقة (وحسابه على الله ) فيما يخفيهمن نحوريا وليس المرادانه لا يطالب بياتي الصلوات (طب) عن والد آبي مالك الاشجعي واسناده حسن (من صلى الغداة) اى الصبح (كان في ذمة الله حتى يسى)اىيدخل المساء (طب)عنبن عمر ابن الحطاب (من صلى العشاء في جماعة) مصلى الصبح في جماعة (فقد اخذ بحظه من ليلة القدر) قال المناوى اخذيه الشافعي في القديم فقال من شهد العشاء والصبح في جماعة ليلة القدراخد حظه منها ولم ينص في الجديد على خلافه (طب) عن الى امامة قال العلقمي بجانبه علامة الحسن \*(من صلى العشاء في جماعة) اى معهم (فكاتفا منصف ليله) اى اشتغل بالعبادة الى نصف الليل (ومن صلى الصم في حماعة في كانفها صلى الليل كله) قال العلقمي بعني مع صلاة العشاءفي جماعة يحصلله توابجيع الليل قال المناوى أخذبظاهر والظاهرية فقالوا يحصل لمن صلاهما في جماعة قيام ليلة ونصف ويرده رواية ابى ذرمن صلى العشاء والصبح الخ (حمم)عن عممان و (من صلى في اليوم والليلة الذي عشرة ركعة وطوعا بني الله له بيتافى المجنة) قال العلقمي في الحديث حجة لماذهب المه الجهور ان الفرائض لهاروات سنونة وذهب مالك الى انه لاروات في ذلك ولا توقيت ماعدار كعتى الفيرقال العلماء والحكمة فيمشروعمة النوافل التكيل للغرائض انعرض فيهانقص ولميمين فيهذه الرواية العدد المذكور وقدبينه النسائى عن امحبيبة فقال اربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعده وركعتين قبل العصرور كعتين بعدالمغرب وركعتين قبل صلاة العشاء

YY

ممدن )عن المحبيبة ع (من صل قبل الظهرار بعاغفرله ذنو به) الصغائر الواقعة يومذلك (خط)عن أنس و (من صلى قبل الظهرار بعا كان) ثواب ذلك (كعدل رقبة)أىمد لوابعتق سمة (من بني اسماعيل) بن ابراهيم الخليل (طب)عن رجل صحابي انصاري واستاده حسن (من صلى الضيى اربعاوق لا الا ولى أربعا بني له بنت في المنة ) قال المناوى الظاهران المراد بالاولى الظهر لانها اول صلاة ظهرت وفرفت وفعلت (طس) عن أبي موسى قال العلقمي بمعانيه علامة الحسن ورمن صلى قر العصر اربع احرمه الله على النار) أي كفر الله عنه بذلك ذنوبه ولا يعاقب بالنارعلما م عير ذلك قال المناوى وفي رواية لم تمسه الناروفيه ندب اربع قبل العصروعلمه ماذى (طب)عن ابن عمر قال العلقمي بجانبه علامة الحسن و (من صلى دعد المغرب كعتين قبل أن يتكلم) قال المناوى أى بشئ من امور الدنيا و يحتمل الاطلاقي (كتبتا) أى الركعتان الى تواجها (في علمين) قال المناوى علم لديوان الخير الذى دون فيه كل ماعمله صلحاء الثقلين (عب)عن مكر عول مرسلا وهوالشامي واستناده صحيح » (من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يشكلم فيما بينهن بسوء عدان له) بالبناء الفعول (بعبادة التي عشرة سنة) قال المناوى والقليل قديفضل الكثير عقارية ما يخصه من ر. الاوقات والاحوال (ته)عن أبي هريرة قال العلقمي قال الدميري حديث ضعيف و (من صلى بين المغرب والعشاء) يحتمل ان من شرطية والجواب محذوف اى فاز بالأجرالعظيم أونحوذلك (فانه اصلاة الاوابين) قال المناوى تمامه ثم تلاقوله تعالى انه كان للاوابين غغوراواحياءمابين العشاءين سنة مؤكدة (ابن نصرعن مجدين المنكدر رسلاد (من صلى بين المغرب والعشاء عشر بن ركعة بني الله له بيتا في المجنة) قال المناوى فيه ندب صلاة الرغائب لانها مخصوصة بما بين العشاء ين (٥) عن عائشة ﴿ (من صلى سترك عات بعد المغرب قبل ان يشكلم غفرله بهاذنوب خسين سنة) قال المناوى أى الصغائر الواقعة فبهلولا تعارض بينه وبين الاثنى عشر لانِّ ذلك في الكَّمَّانة وهذافي المحورابن نصرعن ابن عمر باسناد ضعيف (من صلى الضحي ثنتي عشرة ركعة يني الله له قصرا في الجنة من ذهب ) قال المناوى تمسك به من جعل الضحى ثنتي عشرة وهوما في الروضة لكن الاصح عندالشافعية ان اكثرها ثمان (ته)عن أنس واسناده ضعيف ﴿ (من صلى ركعتين في خلاء) أى في محل خال من الادميين بحيث (لايراه الاالله والملائدكة) ومن في معنساهم وهم الجن (كتب له يراءة من النمار) يحتمل ان الله يحانه وتعيالي بسبب ذلك يوفقه للتوبه اويعفوعنه ويرضى خصاءه فلاتمسه النيار ان عساكرعن حابر و(من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه بهاعشرا) وكلمازاد زاده بتلك النسبة (حمم ٣)عن أبي هريرة « أمن صلى على واحدة صلى الله عليه عشر لوات وحط عنه عشر خطيفات ورفع له عشر در عات) قال العلقمي قال شيخه اقال

س العربي ان قيل قد قال الله تعالى من حاء بالحسينة فله عشر امثالها فافائدة هذا الجديث قلنااعظ مفائدة وذلك انالقرآن اقتضى انمن حاء بحسنة تضاعف عشرة والصلاة على الذي صنى الله عليه وسلم حسنة تبقتضي القرآن ان يعطى عشر درحات في الحنة فاخبر أن الله تعمالي يصلى على من صلى على رسوله عشراوذ كرالله العبداعظم من الحسنة مضاعفة قال و يحقق ذلك ان الله تعمالي لم يحعل حزاءذكره الاذكره وكذلك حعل جزاء ذكرنديه ذكره لمن ذكره قال العراقي ولم يقتصرعلي ذلك حتى زاده كتابة عشه حسنات وحط عنه عشرستات ورفعه عشردر حات كاوردفي الاحادبث وقال لضي معناه رجته وتضعيف احره كقوله تعالى من حاء بالحسنة فلدعشرا مشالها قال وقدتكمون الصلاةعلى وجهها وظاهرهاتشر بفاله ببن الملائكة كإفى انحديث وان ذكرنى في ملائد كرتاه في ملائد مرمنه (حم خدنك) عن انس وهو حديث صحيح \* (من صلى على حين يصبح عشر او حين يمسى عشرا ادركته شغاعتي يوم القيامة) قال المناوي المراد شفاعه خاصة غير العامة (طب)عن أبي الدرداء ﴿ من صلى على عمد قهرى سمعته ومن صلى على ناثيها) اى بعيدا عنى (ابلغته) قال المنه اوي اي اخبرت به على لســـان بعض الملائكة لان لروحه تعلقــا بمقره الشريف وحرام على الارضان تأكل اجساد الاندياء فعاله كاللفائم (هم)عن أبي هريرة ورمن صلى على صلاة واحدة كتب الله له قيراطاً) من الاجر (والقيراط مثل) جبرل (أحد) في عظم القدر (عد)عن على باسنادحسن و(من صلى صلاة) مفروضة (لم بتمها) بأن اخل بشئمن بعاضهااوهيمًا تها (زيدعليها من سبحاته) اى نوافله (حتى تتم) اى تصير كاملة (طب)عن عانَّذِين قرطالشاشي و(من ملي خلف امام فليقرأ بفاتحة المكتاب) قال المناوي ولا تحزيه قرأةالامام وعليه الشيافعي وقال انحنفية تجزيه (طب) عن عبيادة ن الصامت <u> ﴿ (من صلى عليه) وهوميت (مائة من المسلمين غفرله ذنوبه) قال المناوى ظاهره حتى </u> الكمائر (٥)عن أبي هريرة \* (من صلى على جنازة في المسجد فلاشئ عليه) قال العلقب فى رواىة فلاشئ عليه اوله بالشك تمسك به ابوحنيفة ومالك قال النووي في المشهور عنه مجمول على ان معناه لاشي عليه فاللام معنى على كاقال تعالى وإن اسأتم فلهااى علمها كاقال الشاعر وفغرصر يعاللمدن وللقم) وقيل هو محول على قصان اجره اذالم يتبعها للدفن فان الغالب ان المملى عليها في المسجد مصرف الي اهدوالمصلى عليها في العمراء معضرد فنهاف نقصل جره فيكون التقديز فلااجراه كأمل فان قدل لاحجة فيحد رثعا ثشة لاحتمال انهعليه الصلاة والسلام الماصلي على مهل في المسعد للطراوغيره اوانه وضعه خاربهالمسجدوصلي هوفي المسحداوان المراديالمسجدمصلي الاموات فانجواب انقول عائشة وفعلها وفعل بقيةامهات المؤمنين يردهذه الاحتمالات والظاهران باب المسجد لم يَكِن في صوب القبلة حتى يتهيأ لمن في المسجد الصلاة على الجنازة اكخار جة عنه ( د ) حَن

في هريرة و (من صلى صلاة مفروضة فله دعوة مستجابة ومن ختم القرآن فله دعوة ستجابة) قال المناوى اى عقبها فاما ان تعل واما ان تؤخراه في الاخرة (طب) عن العرباض بن سارية و(من صمت)اى سكت عن النطق (عالا يعنيه) اى مالا فوان له (فيه نجا) من العقاب والعتاب يوم المأب (حمت) عن استعر باسناد ضعفه النووي " (من صنع المه معروف فقال لفاعله جزاك الله خير افقد اللغ في الثناء) لا عتر افه بالعن عن جزائه وهـ ذاءند العزعن مكافأة بالاحسان فان قدرعلى مكافأته فالجمع بينها افصل من الاقتصار على الدعاء (تن حب) عن أسامة بن زيد واستاد صحيح و (من صنع الى احدامن اهل بيتى يدا) اى فعل معهم معروفا (كافأنه عليها يوم القيامة) فيه الحث على الاحسان الى اهل الميت (ابن عساكرعن على) باسناد ضعيف و (من مسنيعة الى احدمن حلف بمسرالمهملة وسكون اللام وقال بعضهم بفتح المعمة واللام (عبد المطلب) اى ذريته (في الدنيافعلى مكافأنه اذالقيدى) يعنى في القيامة (خط) عن عثمان بن عفان (من صور صورة) أى ذات روح (في الدندا كلف ان ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافغ) أى ليس يقدر على ذلك فهو كاية عن طول مدة تعديبه (حمقن)عناس عباس ومنضار)بشدة الراءاى اوصل ضررا الى معصوم (ضر اللهبه)اى اوقعبه الضررالب الغ (ومن شاق) بشدة القاف اى اوصل مشقة الى معصوم (شق الله عليه )اى ادخل عليه مايشق عليه (حمع)عن أبي صرمة بصادمهما مكسورة و راعساكنة (مالك ن قيس) واسناده حسن وراعساكنة (من ضعى) اضعمه (طيبة بها نفسه)أى من غير راهة ولا تضر ربالا فقاق (محتسمالا ضحيته) اى طالمالله والموال عندالله (كانتله عامامن المار)قال المناوى اى حائلابينه وبين دخولها اله فيحتمل ان الله تعمل عبيب ذلك يوفقه للمربة ويحمم غير ذلك (طب) عن المحسن بن على ﴿ من صعى قبل الصلاة) أى ذبح اصعبته قبل صلاة العيد (فانماذ بح لنفسه) قال العلقمي كإفى مسلم عن البراء قال ضعى خالى ابو بردة قبل الملاة فقسال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة محم أى ليست اضعية ولا تواب فيها قال المناوى وفي رواية فاغاهوكم قدمه لاهله (ومن ذبح بعد الصلاة للعيد فقد تم نسكه واصاب سنة البسلين وهي المضعية (ق)عن البراء بنعازب و (من ضعك في الصلاة) زاد في رواية فقهقه (فليعد الوضوء والصلاة) لبطلان وضوئه بالقهقهة وبداخذ أبوحنفة (خط)عن أبي هريرة واسناد وه و (من ضرب غلاما) اى قناله (حدالم يأنه) أى لم يأت عوجب ذلك اكد (اولطهه) اى ضربه على وجهه (فانكفارته) اى ستره اوغفره (ان بعثقه) قال العلة مي هذا محول على الندب (ه) عن اس عمر و (من ضرب مماوكه طلب) وفي نسخة طالمااى حالكونه طالماله في ضربه اياه (اقيد) بضم الهمزة وكسر القاف وفي رواية اقتص منه (يوم القيامة) قال المناوى ولا يازمه في احكام الدنياشي (طب) عن عار بن ناسم

قال المناوى حسن ورمن ضرب بصوط ظلمااقتص منه يوم القيامة) وان كان المضروب عدده (هق)عن الى هريرة واسمناده حسن و (من ضم يتماله) بان كان من اقاربه (اولغيرة)اىليس من اقاربه أى تكفل عقلته وما يحتاجه (حتى يغنيه الله عنه وجبت له الجنة) اى دخوه امع السابقين أومن غير عذاب (طس) عن عدى بن حاتم قال العلقمي بجانبه علامة الحسن (منض) اى بخل (بالمال ان ينفقه) في وجوه المر (وباللمل انيكابده) في قيامه للتهجد (فعليه بسجان الله وجده) اى فليلزم قول ذلك بقلب حاضر وفؤاديقظان فانه يقوم له مقام الانفاق والصلاة (ابونعم في) كتاب (المعرفة) أي معرفة الصحابة (عن عبدالله بن حبيب ومن ضيق منزلا اوقطع طريقا اواذي مؤمناً) في الجهاد (فلاجهادله) اى كاهل اولا اجراه في جهاده قال العلقمي وسبمه كافي أبي داود عنسهل بن معاذبن انس الجهدى عن ابيه قال غزوت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم غزوة كذاوكذافضيق النآس المنازل وقطعواالطريق فبعثني اللهصلي اللهعليها وسلممنا دباينادي في الناسان من ضيق منزلا فذكره وكذا من ضيق طريق انحاج والمسجدوا بحامع وفيه دايل على انه يستعب للامام اذارأى بعض الناس فعل شدا مماتقدمان يبعث مناديا ينادى بازالة ماتضرر به الناس وينأذون به وهذا لا يختص مائجهاد بل أميراكسات كذلك وكدا الاميروائك كمبالمدينة ومن بشكلم في الحسبة ونعوذلك (حمد)عن معاذبن أنس الجهني قال العلقمي بجانبه علامة الحسن و(من طاف الميت سيمعاوص لى ركعتين كان كعثق رقبة) وفي رواية الى نعيم كعدل رقية يعتقها (ه)عنابن عر ورواه عنه ايضا الترمذي وقال حسن و (من طاف مالمت خسين مرة)قال العلقمي قال شيخنا حكى المحب الطبرى عن بعضهمان المراد بالمرة الشوط ورده وقال المرادخسون اسموعا وقدورد كذلك في رواية الطبر اني في الاوسط قال وليس المرادان يأتى بمامتوالية في آن واحدوا عاالمرادان توجد في صيغة حسنانه ولوفي عمره كله (خرج من ذنو به كموم ولدنه أمه) أى صارمغ فوراله (ت) عن ابن عباس ع (من طلب) من الله (الشهادة) إي مخلصا في طلبه اياها (اعطمها) اي اعطاه الله اجر الشهادة بان يبلغه منازل الشهداء (ولولم تصبه) الشهادة بان مات على فراشه (حم) عن أنس بن مالك (من طلب العلم لله تكفل الله برزقه) قال المناوى تكفلا خاصا كا يؤخذ من قوله (من حيث لا يحتسب) تنبيه قال الغزالي لا تظريان العلم يفارقك بالموت فالموت لايهددم محل العلماصلا وايس الموت عدماحتي نظن انداعدمت عدمت صفتك بلمعيني الموت قطع علاقة الروح من البدن (خط)عن زياد بن المارث الصيراصي واسيناده ضعيف و(منطلب العلم فهوفي سبيل الله حتى يرجع) قال المنتاوى قال الغزالي هذاوما قبله ومابعده في العلم النيافع وهوما يزيد في الخوف من الله وينقص من الرغبة في الدنيا (حل)عن انس و (من طلب العلم اليجاري به العلماء) قال

العلقمي قال في النهاية اي يجرى معهم في المناظرة والجدل ليظهر عله الى الناس رباء وسمعة (اوليماري به السفهاء) اي يحاجهم ويجادهم (او يصرف وجوه الناس اليه) أي يطلبوننية تحصيل المال والجاه وصرف وجوه العوام المه (ادخراه الله النار) جزاء بماعل ت)عن كعب سمالك و(من طلق المدعة الزمناه بدعته) قال المناوى كذافي نسخة عتاب والعله غيرصواب اذالذى في الاصول الصحيحة من سنن الميهق مخرجه وكذاالدارقطني وغيرهامن طلق للمدعة الزمناه بدعته اى ان الطلاق المدعى ملزم ويقع وانكان حراما (هق)عن معاذ بنجبل واسناده ضعيف «(من ظلم قيد) بكسر القاف وسكون المثنّاة التحتية اى قدر (شبر من الأرض طوقه) بالممناء للفعول (من معارضين) قال المناوى بفتح الراء وقد تسكن أي يوم القيامة فتجعل الارض في عنقه كالطوق (حمق)عن عائشة وعن سعيد بن زيد ؛ (من عادم دينا الميزل في خرفة الحنة) يضم الخاء المعبمة وتفتح والراءساكنة ما يخترف اي يجنى من التمرشبة ما يحوزه العائد من المواب عما يحوزه المخترف من الثمر (حتى يرجع) وقيل المرادبا مخرفة هنا الطريق (م)عن وبأن مولى المصطفى (منعاذبالله فقد عاذبعاذ) بفتح الميم قال في النهارة تقال عذت به اعود عود اوعياذًا ومعاذا اى مجأت اليه والمعاذ المصدر والمكان والزمان المعنى فقد بحأالي ملعاً عظيم (حم) عن عثمان بن عفان (وابن عمر) بن الخطاب واسـ خاده حسن ﴿ (من عال حاريتين) اى ربى صغيرتين وقام بمصائحه الى نحونققة وكسوة (حتى تدركا دخلت اناوهوا تجملة كهاتين) وضم اصبعيه السبابة الوسطى مشيرا الى قرب فاعل ذلك منه اى دخل مصاحبالى قريبا (مت)عن انس بن مالك (من عال اهليت من المسلين) اى قام بكف ايتهم (يومهم وليلتهم غفر الله له ذنوبه) الصغائر (ابن ساكرعنء لى)اميرالمؤمنين ﴿ (منعال ثلاث بنات فادبهن) باداب الشريعة وعلهن (وزوجه-ن واحسن المه-ن)قال المناوى بعدالز واج بنحوصلة وزيارة (فله الجنة)اى دخولهامع السابقين فيه تأكيد حق البنات على حق البنين اضعفهن عن الاكتساب (د)عن ابي سعيد واسمناده صحيحة (من عدعدا من اجله فقد اساء صحبة الموت) القصديه الحث على قصر الامل (هب) عن انسية (من عرض عليه ريحان) اى نت طيب الريح من انواع المشموم (فلايرده) قال المناوى بالرفع على الاشهر (فانه خفيف الحمل) بفتح الميم الأولى وكسرالثانية اى خفيف الحل (طيب الريح) قال المناوى تعليل بعض العلة لابتمامها اذالمراد لايرده لانه هدية قليلة نافعة لابتأذى المهدى بها فلاوجهلردها(دن)عن ابي هريرة و (من عزى تكلي) بفتح المثلثة مصدرامن فقدت ولدها (كسى بردافي الجنة)مكافاة له على تعزيتها لمكن لأبعزى المرأة الشابة الانعو زوج (ت)عن ابي هريرة ، (من عزى مصاباً) أي جله على الصبر بوعد الاجر (فله مثل جرم)قال المنساوى اى له مشل اجر صيره اذا لمصيبة ليست فعلد ذكره ابن عبد السلام

ونوزع اه فالمنازعله يقول المصايب تكفر الذنوب ويحصل بها الثواب وان لم يصبر المصاب (ته)عن ابن مسعود واسناده ضعيف و (من عشق ) من يتصور حل نكاخه كهالاكالا مردانتهي وقال الزيادي والامردالذي لم يقصد نظره اليهبل وقع نظره علمهاتف قالشرط العفة والمكتمان (فعف عممات ماتشهيدا) اى يكون من شهداء الا تخرة قال المناوى لان العشق وانكان مبدأه النظرل كمنه غيرموجب له فهوفعل الله بالعدد بلاسب (خط )عن عائشة واسناده ضعيف \* (من عفاعند القدرة) على الانتصارلنفسه والانتقام من ظالمه (عفاالله عنه يوم العسرة) قال المناوي اي يوم الفزع الأكبروكني العفوشرفاان اجره مضمون للعبدعلي الله تعالى ففي خبراين عساكر والحكم اذاكان يوم القيامة نادى منادليقم منكان اجره على الله فلا يقوم الاالعافون عن الناس (طب)عن ابي أمامة ورمن عفاعن دم لم يكن له ثواب الاالجنة) اي دخولها معالسابقين (خط)عنابنعباس ﴿ (منعفاعنقاتله) بانجرحهجرحايفضي الى الموت فعفاعنه (دخل الجنة) قال المناوى يعنى حصل لعالا من من سوء الخاتمة (ان منده عن جابر بن عبدالله الدوسي ﴿ (من علق عمية) قال في النهايه خرزات كانت العرب تعلقهاعلى اولادهم يتقون بهاالعين برعهم (فقداشرك) اى فعل فعل اهل الشرك وهميريدون دفع المقاديرالمكتوبة (حمك)عن عقبة بن عامر انجهني واسناده صحيح <u> ﴿ (من علق ودعة</u>) بالتحريك شئ يخرج من البحر كالصدف على نحوولده ( فلا ودع اللهله) اى لاحعله في دعة وسكون اى لاخفف الله عنه ما عنافه (ومن علق عمية فلا عم الله له)مااراده من الحفظ (حمنً)عنه اي عن عقبة بن عامر واسناده صحيح ورمن علم ان الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة) يحتمل ان المرادحصل له الامن من سوء الخاتمة (حمك)عنعمان ومنعلم ان الله ربه واني نديه موقنا من قلمه حرمه الله على النار) قال المذاوى اى ناراكناود (البزارعن عمران بن حصين " (من علم أن الليل يأو يه الى اهله فلشهدا بحمعة اى فليحضرها (هق)عن ابى هريرة « (من علم الرمى) بالسمام (ثم تركه) رغبة عن السنة وفي نسخة ثم نسيه (فليسمنا) اى ليس عاملا بامرنا (م) عن عقبة بن عامرائيه-ني و(منعلم) بفتح اللام المشددة (غيره على اشرعيافل اجرمن عمل به) اي كاجره (لا ينقص) الاجر الحاصل له (من اجر العسامل شيئا (ه) عن معاذبن انس واسماده حسن ورمن علم) غيره بالتشديد (آية من كاب الله تعالى او بابامن علم) شرعى (انهى الله اجره الى يوم القيامة) فلاينقطع عوته (ابن عساكر في تاريخه عن الى سعيد) انخدری ﴿ (مَن عَمر ) بالتشديد (ميسرة المسجد) قال المناوي أي صلى اواعته كمف اوذكر الله في جهة اليسرى التي يعدل الناس عنها الى الميني اه والظاهران المراد باليسرى اليسرى باعتبار الداخل ويحتمل باعتبار الامام والاول اقرب الى كلام المناوى (كتب الله الله المسجد تعطلت المنصيبين منه قاله لماذ كرله ان ميسرة المسجد تعطلت

ه)عنابنعر درمنعر ماني المسجد الاسم) لقلة اهداه (فله اجران) قال المناوى لايعارض ان الله وملائكته يصاون على ميامن الصفوف لان ماورداهارض يزول بزواله (طب)عن ابن عباس ومن عمر )بضم العين وكسرالم مشددة اى عاش (من تربين من وقداء فرالله اليه في العمر) أي لم يبق له عذرا في الرجوع المه بالطاعة لماارسل المهمن الانذار (ك)عن سعد بن سهل باسناد صيح ورمن عل عملا) اى فعل فعلا (ليسعليه امرنا) واذنذا (فهورد) اى مردود عليه فلا يقبل منه (حمم) عن عائشة رضى الله عنها ير (من عيراناه) في الدين (بذنب لم يت حتى يعمل قال المناوى المراد بذني قد تاب منه كافسره ابن مندع (ت) عن معاذ رضى الله عنه يه (من غدا الى المسجدورات)اى ذهب للصلاة فيهورجع (اعدالله)اى هما (لهنزلا) قال العلقمي بضم النون والزاى اى محلاينزله (من الحمة كل اغداوراح) اى بكل غروة وروحة الى المسحد (حم)عن ابي هريرة و(من غد الي صلاة الصبح غد ابراية الاعلان ومن غدا الي السوق فداراية ابليس) قال المناوى اعلام بادامته في الاسواق واذا كانت موطنه فينبغي عدمدخولها بلاضرورة (ه)عن سلان و(من غدااوراح وهو في تعليم) اى تعلم (دينه فهوفي انجنة)أى ساع في رفع در حانه فيها (حل)عن ابن سعد باسماد ضعيف «(من غرس غرسالم بأ كلمنه آدمى ولاخلق من خلق الله الا كان له صدقة) قال المناوى اى شاب عليها تواب الصدقة وان لم يكن باختياره (حم)عن أبي الدرداء واسناده حسن \*(من غزا في سبيل الله ولم ينوالا عقالا) اى لايريدمن القيامة الاستاقليلا كالعقال الذي يربط بهركبة البعير (ولم مانوي) القصديه الحث على قطم النظرعن الغنيمة وجعل الغزوخ الصاللة تعلق (حمنك) عن عبادة بن الصامت واسمناده صيح يزرمن غسل ميتافليغتسل)ندباوقيل وجوباولوغسل موتى كفاه غسل واحد (حم)عن المنعرة قال العلقمي بحانبه علامة الحسن ومن غسلمينا فليغتسل ومن جله فليتوضأ) قال المنارى ليكن حامله على وضوء ليتأهب للصلاة عليه حين وصوله المصلى خوف الفوت (ده حب)عن ابي هريرة ومن غسل ميت افستره) قال المناوى اى سترعورته اوسترما بدامنه من علامة رديئة (ستره الله من الذنوب) اى لا يفضعه يوم القيامة (ومن كفنه كساه الله من السندس) في الجنة (طب) عن الي أمامة و(من غسل ميت افليدا) زدبا (بعصره) اى بعصر بطنه ليغرج مافيه من اذى (هق)عن ابن سيرين مرسلا واستناده ضعيف و (من غش) معصوما (فليسمنا) اى ليس على سننتا في مناصحة الاخوان وذاقاله لمامر بصيرة طعام فادخل بده فيه فابتلت اصابعه (ت)عن ابي هريرة قال المناوي وهو في مسلم أيضا ، (من غش العرب لم يدخل في شفاعتي يوم القيامة (ولم تناه مودتي) قال المناوى وغشهم ان يصدهم عن الهدى اويجلهم عنى مابيعدهم عن الني صلى الله عليه وسلم في فعل ذلك فقد قطع الرحم

بدنه موبدنه فعرم شفاعته ومودته وغش غيرهم حرام لكن غش العرب اعظم حرما (حمت)عن عمر ان عفان (من غشه منافليس منا والمكروا كنداع في النار) اي صاحيها يستحق دخولها (طبحل) عن ابن مسعود و(من غل بعمر الوشاة) اوبقرة اونحوذلك (اتى به يحله يوم القيامة) يعني من سرق شيئًا من نحوز كاة اوغنمة يجيّ يوم القيامة وهو حامله وان كان حيوانا كبيرا (حم) والضياء عن عبدالله بن اليس و (من غلاء الماع مباح أنه سبق اليه (فهواحقبه) من غيره حتى تنتهى عاجته (طت) والضياء عن سمرة بنجندب ورمن فاله الغزومي فيغزوفي البحر) قال المناوي زاد فى رواية فان غزوة فى البحرافضل من غزوتين فى البروفيه ان غزوالبحرافضــل <u>(طس)</u> عن واثلة بن الاسقم (من فدى اسيرامن ايدى العدو) أى الكفار (فاناذلك الأسمر) اى فكائن اناالمأسور وقد فداني والقصد الترغيب في فك الاسرى (طس) عن ان عباس واسناده حسن \* (من فرمن ميراث وارثه) قال المناوي بأن قعل ما فوت به اربه عليه في مرض موته (قطع الله ميرائه من الجنة يوم القيامة) دعاء او خبر فاذن حرمان الوارث حرام (ه) عن أنس وضعفه المنفرى و (من فرق بن والدة وولدها عايز والملك (فرق الله بدنه و بن احمته يوم القيامة) فالتفريق بين أمة وولدها بنحو بدع حرام قبل التميمزعندالشافعي وقبل البلوغ عند دأبي حنيفة (حمتك) عن أبي ايوب قال ت حسن غريب (من فرق) بين والدة و ولدها (فليسمنا) اى ليس من العاملين بشرعنا (طب)عنمعقل بنيسار (من فطرصاعًا كان له مثر اجره غيرانه لا سلقص)اى لاينقص الاجراك اصل (من اجرالصائم شيئا (حمت محب) عن زيدبن خالد الجهني (من فطر صائما وجهر غازيا) أى اعطاه ما يحتاجه لغزوه (فلهمثل اجره (هق)عنه ايعن زيدا جهني \* (من قاتل المَفارلة عن كلة الله) اي كلة توحدده (هي العلياً) بالضم (فهو) اي المقاتل (في سبيل الله) مفهومه ان من قاتل انعو غنمة اواظهار شعباعة فليس في سبيل الله فلا ثواب له (حـمق) عن الي موسى ورمن قاتل في سبيل الله فواق) ما اضم (ناقة) ما بين حلبتها كاتقدم (حرم الله وجهه على النار) فالجهادفي سبيل الله يكفرالكمائروان كان في المحرك فرحقوق الله وحقوق العماد (حم) عن عروبن عبسة قال العلقمي بجانبه علامة الحسن و(من قاداعي) قال المناوى مسلاويحتمل ان يكون الذمى كذلك (اربعين خطوة وجبت له انجنة) اى اذاقاده لغيرمعصية (ع طب عد حل هب) عن عمر (عد)عن ابن عباس وعن حابر (هب) عن انس ﴿ من قادا عمى ار احين خطوة غفرله ) اى غفرالله له ما تقدم من ذنسه من الصغا تر (خط)عن ابن عمر في (من قال لا اله الا الله) مجمد رسول الله (نفعته توما من دهره) قال المناوى نفعته عند فصل القضاء (يصيبه قبل ذلك) قال الشيخ المتبادرانه إغاية أي وإن اصابه قبل ذلك اي قبل قولها (مااصابه) من الذنوب فيعتمل ان هذا

فيحقالكافرفيكون مطابقالقوله تعالى قللذين كفروا انينتهوا يغفرلهم ماقدسلف وامااذا حل على المسلم فهومشاب على قول لااله الاالله وحدها (المزار (هب) عن ابي هريرة واسناده حسن ومنقال لااله الاالله مخلصاً) قال المناوي وفي رواية صدقاو في رواية من قلمه (دخل الجنة) قال المناوى ثم ان هذاو ما قبله مشروط بسلامة العاقبة (البزارعن الى سعيد)قال العاقبي عبائمه علامة الصحة ومن قال · سيحان الله و بجده غرست اله منها نخلة في الجمه الى غرس اله بكل مرة نخلة في الرحب ك عن جابر باسماد صحيحة (من قال سعان الله و بعده في يوم مائة مرة) ولومتفرقة (حطت خطاماه)اى غفرت ذنو به (وان كانت مثل زيد البحر) كاية عن المسالغة في الكثرة والمرادال فائرةال العلقمي وسجان الله معناه تنزيدالله عمالاً يلين به من كل نعت وهومضاف لمفعوله منصوب بفعل محذوف اى سبعت الله تسبيح أفهو واقعموقه المصدرويجوزان يكون مضافاالى الفاعل اى نزه الله نفسه والمشهور الاول (حمقته) عن ابي هريرة ﴿ (من قال في القرآن بغير علم) قال المناوي اي قولا يعلم أن الحق غيره اومن قال في مشكله عالا يعرف (فليتبو أمقعده من النار) اى فليتخذ لنفسه نزلافيها (ت)عن ان عباس قال العلقمي بحيانيه علامة الصحة و(من قال في القرآن رأيه) قُال العلقمي قال ابن رسلان اي عارسيخ في ذهنه وخطر بساله (فاصاب) اي وافق هواه الصواب دون نظر فياقال العلماء واقتصته قوانين العلم كالنحووا لاصول والاستدلال بقواعدها (فقداخطاً) في حكمه على القرآن عالايعرف اصله (تخم) عن جندب س عبدالله البجلي قال العلقي بجانبه علامة الحسن (من قام رمضان) قال العلقمي اي قام لياليه مصليا والمرادمن قيسام اللبل ما يحصل به مطلق القيام وذكر النووى ان المراد بقيام رمضان صلاة التراويح يعنى اله يحصل بها المطاوب واغرب الكرماني فقال اتغقوا على ان المراد بقيام ومضان صلاة التراويح (اياناً) اى تصديقا بوعد الله تعالى بالثوا عليه (واحتسابا) اى طلب اللاجر (غفرله) قال العلقي ظاهره يتناول الصغائر والكبائر ويهجزم ابن المنذر وقال النووى المعروف انه يختص بالصغائر وبهجزم امام الحرمين وعزاه عياض لاهل السنة قال بعضهم و يجوزان يخفف من الحيائر اذالم يصادف صغيرة (ما تقدم من ذنبه) زاد في رواية وما تأخر قال العلقمي وقد اشتكات هذه الزيادة من حيثان المغفرة تستدعى سبق شئ يغفروالمتأخرمن الذنوب لم يأت فكيف تغفر ومحصل الجواب انه قيل انه كناية عن حفظهم من المكبائر فلاتقع منهم كميرة بعدذاك وقيل معناه ان ذنو بهم تقع معفورة وبهذا احاب جاعة منهم الماوردي في المكالم على حديث ميام عرفة وانه يكفر سنتين سنة ماضية وسنة آثية (قع)عن الى اهريرة و(منقام الملة القدراعانا واحتساماغفراهما تقدم من ذنه) قال العلقمي الكلام فيه كالذى قبله (خ٣) عنه اى عن ابي هريرة يز (من قام ليلتى العيد) أى احياها (محتسبالله

لم عت قلمه يوم عوت القلوب)قال العلق مي معنى قوله لم عت قلمه يوم عوت القلوب فقيل لأنشغف بحب الدنيالانه موت قال عليه مالصلاة والسلام لاتد خلوا على هؤلاء الموتى قمر منهم مأرسول الله قال الاغنياء وقيل يأمن من سوء الخاتمة قال تعالى اومن كان مبة افاحييذاه أى كافرافه ديناه ويحصل ذلك بمعظم الليل وعن ابن عبساس انه يحصل بأن يصلى العشاء والصبح في جاعة (ه) عن ابي امامة ورمن قام في الصلاة فالتفترد الله عله ملاته) قال المناوى اى لم يقبلها عمني انه لا يثيبه عليها واما الفرض فيسقط اه فعمل الحديث على التفات لا تبطل به الصلاة (طب) عن الي الدرداء واسناده ضعمف \* (من قام مقام ريا عوسمعة) قال العلقمي قال في المصباح الرياء هو اظهار العمل للناس البروه و نظمواله خيرافالعمل لغير الله نعوذ بالله منه وقال في النهاية وسمع فلان بعمله اى اظهره ليسمع (فانه في مقت الله حتى يجلس) قال المناوى اى حتى يترك ذلك ويتوب (طب)عن عبدالله الخزاعي قال العلقمي بجانبه علامة المحسن (من قبل بين عيني امه) اكرامالها وشفقة وتعظيما (كان لهسترامن النار) قال المناوي اي حائلابينها وبينه مانعامن دخوله اياها (عدهب)عن اين عباس ورمن قتل حية في كاعماقتل رجلامشركاقد حلدمة) ظاهره اله يثاب كثواب من قتل كافرا في الحرب ويحتهل ان التشبيه في مطلق حصول الاجر (حم)عن ابن مسعود واسناده صحيح ﴿ من قُتَلَ حية اوعقر مافكا عُمَاقتل كافراً) حربيا (خط) عن ابن مسعود ورمن قتل حية فلمسمع حسنات ومن قتل وزغة) بفتحات (فله حسنة) ومن له حسنة مقبولة دخل الجنة (حب)عنابن مسعود باسمناد صحيم ﴿ (من قبل عصفورا يغيرحق) قال المناوي في رواية حقها (سأله الله عنه) في رواية عن قدله اي عاقبه عليه (يوم القيامة) قال المناوى تمامه عندمخرجه قيل وماحقها بارسول الله قال ان تذبحه فتأكله ولا تقطع رأسه فترمى بها (حم) عن ابن عمر رضى الله عنه ﴿ (من قدَ ل كافراً) اوكفانا شرويان اتغنه اواعام اوقظميده اورجليه اواسره (فلهسلبه) بالتحريك من ثباب وسلاح ومركوب يقاتل علمه اومسكاعنانه وهويقاتل راجلاوا لته كسرج ومجام ومقودوكذالباس زينة كمنطقة وسوارو جنبية وهميان ومافيه من النفقة (قدت) عنابي قتادة (حمد)عن أنس (ه)عن سمرة و (من قتل معاهدا) قال العلقمي المراد بالمعناهدمن له عهدمن المسلين سواء كان لعقد جزية اوهدنة من سلطان اوامآن من مسلم والمعاهد بفتح الهاءاسم مفعول وهوالذى عوهد بعهداى صوعح ويجوز كسرالهاء على الفاعل لانمن عاهدته فقدعاهدك الكن الفتح اكثر (لميرح) قال العلقمي بفتح الياء والراء واصله براح اى وجدالريح اي لم يشم (راقعة أنجنة) وحكى ابن التين ضم وله وكسرالرا قال والاقل اجود وعليه الاكثر وحكى ابن الجوزى ثالثة وهوفتح اوله وكسر ثانيه من راح يريح والمراد بهـ ذالنه في وان كان عاما التخصيص بزمان

مالما تعاضدت الادلة العقليه والنقلية ان من مات مسلما وكان من أهل المكما ترفهو حكوم باسدارمه غير مخلد في الناروما له الى المجنة ولوعذب قبل ذلك (وان ريحها ليوجدمن مسيرة اربعين عاماً) قال العلقمي قال شيخناللا سماعيلي وغيره اربعين عاما والطبراني مائة عام وجدع ذاك بحسب اختدان الاشخاص والأعمال وتفاوت الدر مات فيدركه من شاءالله من مسريرة الفعام ومن شاء من مسيرة اربعين عاما وماس ذلك قاله ابن العربي وغيره اه وقال بعضهم يجاب باحتمال ان لا يكون العدد مقصودا بل المقصود المبالغة في الشكشير (حم خنه) عن ابن عمرو بن العاصية (من قتل معاهدا في غير لنهه ) قال العلقمي اي في غير وقده اوغاية امره الذي يجوز فيه قمل وقال في النهاية كنهالا مرحقيقتة وقيل غايته والمرادههناالوقت للعاهد الذي بينك ويينهفه عهدوامان فاذاقتلته قبل وقته كان قتلك ظلما بغير ذنب (حرم الله عليه الجنة) قال العلقي فانقيل سكيف يحرم دخول الجنة والمؤمنون مقطوع لهم بدخول المجنة فالجواب ان المرادلايدخلهامع اول من يدخلها من السلين الذين لم يقترفو االكم أثر (حمدن هك)عن الى بكرة) واسناده صحيح (من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله) بعين مهملة أى قتله ظلالاعن قصاص وقيل بمجهة من الغبطة الفرح لان القاتل يفرح بقتل عدوه (لم يقبل المامنه صرفاولاعدلا)قال العلقمي اى نافلة ولا فريضة وقيل غير ذلك والقتل آكبرالكمائر بعد الكفرقال المناوى في بعض الاحاديث الذي لم اقف لها على طريق من هدم شان الله فهوملعون اىمن قتل نفساطل قال العلقمي وهذامن الاستعارات التي لا أبلغ منها (د)والضياءعن عبادة بن الصامت واسناده صحيح و(منقتل وزعا) بفتح الزاى والغين المجمةين قال في النهاية الوزغ جع وزغة بالتحريك وهي التي يقال لهاسام أبرص وجمها اوزاغ ووزغات (كفرالله عنه سبع خطيئات (طس)عن عائشة قال العلقمي بعانيه علامة الحسن ﴿ (من قتله بطنه) أي من مات عرض بطنه قال الفرطي في المذكرة فيه قولان احدها انه الذى يصيبه الذرب وهوالاسهال والثانى انه الأستقاءوه واظهر القولين فيه (لم بعدَب في قبره) قال المناوى واذالم يعذب في قبره لم يعذب في غيره لانه اول منازل الا خرة فانكان سهلافا بعده اسهل (حمنت حب)عن خالدبن عرفطة وعن سليمان بن صرد و (من قتل دون ماله) قال العاقمي اي من قاتل الصاتل على ماله حيوانا كان اوغيره فقتل في المدافعة (فهوشميد في) حكم الا خرة لافي الدنيااى الفرواب شهيد عندالله تعالى كإفي الشهيد في سبيل الله مع ما بين الثوابين من التفاوت ومن قتل دون دمه) اى قتل فى الدفع عن نفسه (فهوشهيد) من شهدا عالاسترة (ومن قتل دون دينه قال العلقمي اى قتل في نصرة دس الله تعالى والذب عنه وفي قتال المرتدس عن الدين (فهوشهيدومن قتل دون اهله) اى في الدفع عن بضع حليلته الوَجِّر يبته (فهو مهد) من شهد الله خرة (حموحب) عن سعيد بن زيد وهومتواتر و (من قتل دون

مظلته) قال المناوى اى قدامهاوهدذا يعممانقدم في اقبله (فهوشهيد) سن شهداء الا خرة (ن) والمنياء عن سويدين مقرن المزنى بل رواه المخارى ، (من قدم من نسكه) اى عه (شیئا اوآخره فلاشئ علیه) قال العلقهی یفسره ماروا ه ابود اودعن عبدالله ان عرو ابن العاص قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى يسألونه فعاء رجل فقال مارسول الله انى لم اشعر فعلقت قبل ان اذبح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلماذ بحولآ حرج وجاءرجل آخرفقال بارسول المعلم أشعر فنحرت قبل ان أرمى فقال ارمى ولا حرب قال في اسئل يومئذعن شئ قدم اواخر الاقال اصنع ولاحرب وقولد لم اشعرقال ابن رسلان أى بالتركيب (هق) عن ابن عباس واسماده حسن ورمن قذف عملوكه)اى رماه بالزني (وهويرئ عماقال سيده جلد)سيده (يوم القيامة حداً) الانقطاع الرق بالموت (الاان يكون) الماوك كما (قال) من كونه زانيا قال العلقمي قال الطبي الاستنهاءمشكل لان قوله وهو برئ يأباه اللهم الاان يؤول قوله وهو برئ أي دظن براءته ويكون العبدكاقال في الواقع لامااعتقده فحينتذلا يجلد لكويه صادقافيه وفهممنه انه لا يحلد في الدنيا وهوكذلك (حمق دت) عن أبي هريرة و (من قذف ذمياً)اى رماه بالزنى (حدله يوم القيامة بسياط من نار) اما في الدنيا فلا يحدم سلم يقذف ذمى لكنه يعزر (طب) عن واثلة ﴿ (من قرأ القرآن يتم كل به النياس عاء نوم القمامة ووجهه عظم ليس عليه كم قال المناوى اى من جعل القرآن وسيلة الى حطام الدنيا جاءيوم القيامة على اقبيم صورة حيث عكس وجعل أشرف الاشياء واعزها واسطة لى اذل الاشياءوا حقرها (هب) عن بريدة باسناد ضعيف « (من قرأ عائد آية في ايماد) يحتمل ان الماءزائدة اوالمرادفي الصلاة (كتب له قنوت ليلة) اي عبادتها (حمم) عن عيم الدارى واسمناده صحيح و(من قرأفي ليلة مائة آية لم يكتب من الغافلين) اىءن تلاوة القرآن (ك)عن اليهرير (من قرأسورة البقرة توج بتاج في الجنة) قال المناوى لمافى حفظها والمواظبة على تلاوتهامن المشقة (هب)عن الصلصال بفتح الصادين ان الدلهمس بفتح الدال واللام والمين (من قرأ آية الكرسي دبركل صلاة) اى عقب كل صلاة (مكتوبة لم ينعه من دخول الجنة الاان عوت) اى الاالموت (تحب) عن الى امامة باسمنادحسن ، (من قرأالا يتين من آخرسورة المقرة في لمالة كفتاه) قال المناوى اى اغنتاه عن قيام تلك الليلة بالقرآن اواجزاناه عن قراءة القرآن اوالكلام فيما يتعلق بالاعتقاد لمافيهامن الذكروالدعاء والايمان بعيم المكتب (٤)عن ابن مسعود البدرى بل رواه مسلم ، (من قرأ السورة التي يذكرفها آلعران يوم الجمعة صلى الله عليمه وملائكته حتى تحسالشمس) قال المنطوى اى تغرب شمس ذلك اليوم (طب) عن ابن عباس باسناد ضعيف و (من قرأ سورة الكهف في يوم الجعة اضاعله ن النورمايين الجمعتين )فيندب قراءتها يوم الجمعة وكذا ليلتهانص عليه الشافعي

یه نې

كهق) عن أبي سعيد الخدرى وران قرأ الآيات ( لعشر الاواخرمن سورة الكهم عصم من فتنة الدال فن قرأها وادرك زمنه امن من فتنته (حمن) عن ابي الدواد عد (من قرأ ثلاث آمات من اول المحمد عصم من فتنة الدحال (ت)عن ابي الدراداء و(من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة اضاءله من النور مابينه وبين البيث العنيق) قال المناوي وفى رواية بدل يوم الجمعة لميلة الجمعة وجعبان المراد الموم بليلته والليلة بيومها (هـ) عن الى سعيد باسناد حسن من قرأيس كل ليلة غفرله اى الذنوب الصغائر (هب) عن الى هريرة واسناده ضعيف و (من قرأيس في ايلة اصبح مغفوراله) قال المناوي وقياسه ان من قرأهاي بومهامسيمغفوراله (حل)عنابن مسعود وهوحديث ضعيف و(منقرأيس مرة في كاننما قرأ القرآن مرتين) أي دون يس (هب)عن ابي سعيد يز (من قرأيس مرة فكا مُفاقراً القرآن عشر مرات )قال المناوى لا يعارضه ما قبله لا ختلاف ذلك باختلاف الاشتغاص والاحوال والازمأن وكلاها خرججوابالسائل اقتضى حاله ماأجيسه (هب) عن ابي هريرة « (من قرأيس ابتغاء وجه الله) قال المناوى اى ابتغاء النظر إلى وجهالله تعالى في الاخرة اى لاللنجاة من النارولا للفوز بالجنة (غفرله ما تقدم من ذنه) من الصغائر (فاقرؤهاعندموتاكم) اى من حضره الموت (هب)عن معقل بن يسار \* (من قرأ حم الدخان في ليلة اصيم يستغفرله سبعون الف ملك) اي يطليون له من الله المغفرة والمرادالتكثيرلاالتحديد(ت)عن ابي هريرة و(من قرأ حدم الدخان في ليلة الجمعة غفرله) ذنوبه الصغائر (ت)عن ابي هريرة ورأسورة الدخان في لملة غفرله ماتقدم من ذنيه) ظاهره يشمل الكبائر (ابن الضريس عن الحسن) البصرى (مرسلا) ع (من قرأ حم الدخان في ليلة جعة او يوم جعة بني الله له بيت في الجنة) ظاهره أن ذلك يتكرر بتكرر قراءتها (طب)عن الى امامة واسناده ضعيف و(من قرأسورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة ابدا) لسر عله الشارع قال المناوى هذامن الطب الالمي (هب) عن ان مسعود ع (من قرأ خواتيم الحشر في لا ل اونها رغم قبض في ذلك الموم او) تلك (اللهلة فقداوجب أنجنة) أي فعل شيئا وجب له فعله انجنة أي دخولها (عدهب)عن الى امامة وضعفاه ، (من قراقل هوالله احدفكا تماقرأ ثلث القرآن) قال المناوي لانها متضمنه لتوحيدالاعتقاد والمعرفة والاحدية ونفي الوالدوالولدوهذه اصول مجامع التوحيد الاعتقادي المسان لكل شرك فلذلك عدات ثلثة (حمن) والصياء عن ايى بن كعب واسناده صحيم و (من قرأ قل هوالله احدثلاث مرات فكاتفاقرأ القرآن احتع اذمدارالفرآن على الخبر والأنشاء والانشاءامرونهي واباحة والخبر خبرعن الخالق واسمائه وصغاته وخبرعن خلقه فاحلصت السورة اكنرعنه وعن اسمائه وصفاته فعدلت ثلث الرعق)عن رحاء الغنوى ماسنا دضعيف و (من قرأ قل هو الله احد) قال المناوى تمامه حتى يختمها (عشرمرات بني الله له بيتافي الجنة (حم) عن معاذبن

أنس واسناده حسن (من قرأقل هوالله احدعشر بن مرة بني الله له قصرافي الجنة) فينبغي الاكثارمن تلاوتها (ابن زنجويه) قال المناوى واسمه حيد (عن خالد بن زيد) الانصارى بر(من قرأقل هوالله أحد خسين مرة غفرالله ذنو به خسين سنة) والمراد الصغائر (ابن نصرعن انس بن مالك (من قرأقل هواللم احدمائة مرة في الصدلاة اوغرهاكم الله له براءة من النار) فلايد خلها الاتحلة القسم (طب) عن فيروز الديلي ابن اخت النجارشي واسماه ضعيف (من قرأقل هوالله احدمائة مرة غفرالله له خظ مته حسين عاماما اجتنب خصالا اربعا الدماء والاموال والفروج) الحرمة (والاشربة) المسكرة لانهاامهات الكبائر (عدهب)عن أنس بن مالكواسناده ضعيف ﴿ (من قرأقل هوالله احد مائتي مرة غفر الله له ذنوب مائتي سنة) الصغائر والظاهرانهاهذا يشترط التوالى فيما (هب)عن انس وهو حديث ضعيف ﴿ (من قرأ في يوم قل هوالله احدمائتي مرة كتب الله له الفاوخ سمائة حسنة الاان يكون علمه دين) يظهران محلداذا كان حالاوامكنه وفاؤه ولم يفعل (عدهب) عن أنس بن مالك واسمناده ضعيف (من قرأقل هوالله احدالف مرة فقد اشترى نفسه من النمار)اي يجعل الله له ثوآب قرأءتها عتقه من الناروقال المنساوي وينبغي قراءتها لذلك عن الميت (الخيارجي في فوائده عن حذيفة) بن اليمان \* (من قرأ بعد صلاة المجمعة قل هوالله احد وقل اعوذبر بالفلق وقل اعوذبر بالناس سبع مرات) قال المناوى في رواية قبل ان يته كلم (اعاده الله بهامن السوء الي الجعة الاخرى) قال ابن حجر يذبغي تقنيده بما بعد المأثور في الصحيم (اس السني عن عائشة) واسناده ضعيف ، (من قرأ اذاسلم الامام يوم الجمعة قبل ان يثني رجليه) أى قبل ان يصرف رجليه عن حالته التي هوعلها في التشهد ( فاتحة الـكتاب وقل هو الله احدوقل اعوذ برب الناسسعاسمعا) من المرات (غفر الله له ما تقدم من ذنه وما تأخر) قال المناوي اي سن الصغائر اذا اجتنبت الكبائر قال العلقمي فائدة الف اكحافظ ان حجركتاما سماه الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة وسبقه الى ذلك اكمافظ المنذري وقدرأت ان الخص احاديث هنالتسـ تفاداخرج ابن الى شيبة في مسـ نده ومصنفه والوركر ابن المروزى في مسندعمًا نوالبزارعن عمان بن عفان سمعت رسول الله صلى الله علمه وسلم يقول لايسبغ عبدالوضوالاغفراهما تقدممن ذنبه وماتأخروأخرب ابوعوانة في صحيحه عن سعد بن ابي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن يقول اشهذان لااله الاالله رضيت بالله رباو بالاسلام دينا ويجمدننيا وفي أفظ رسولاغفراه ما تقدم من ذنبه وما تأخروا خرج ابن وهب في مصنفه عن ابي هريرة سمعت رسول الله صلى ألله عليه وسلم يقول اذا أمن الامام فامنوا فان الملائِكة تؤمن فن وافق تأمينه تأمين الملائدكة غفرله ما تقدم من ذنبه وما تأخر واخرج آدمًا بن

الى اماس فى كتاب الشواب عن على بن ابى طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منصلى سبعة الضي ركعتين اعانا واحتساباغفرت لهذنوبه كلهاما تقدم منها وماتأخر الاالقصاص واخرج ابوالاستعدالقشيرى في الاربعين عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ اذاسلم الامام يوم الجمعة قبل ان يثنى رجليه فاحة الكتاب وقل هوالله احد وقل اعوذ برب الناس سبعاسبها غفرله ماتقدم من ذنبه وما تأخر واخرج احدعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان اعانا واحتسابا غفراه ما تقدم من ذنبه وما تأخر واخري النسائي فى الكبرى وقاسم بن اصبغ فى مصنفه عن ابى هريرة ان الناسبى صنى الله عليه وسلم والمنقام شهرره ضان اعاناوا حتسا باغفراه ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومن قام لسلة القدرايانا واحتسابا غفرله ماتق لممن ذنبه وماتأخر واخرج ابوسعيدالنقاش اكافظ في اماليه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوم عرفة غفرله ماتقدّمن ذنبه وماتأخرواخرج ابوداود والبيهق في الشعب عن امسلمة انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اهل بحجة اوعمرة من المسحد الاقصى الى المسحد الحرام غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر ووجبت له الجنة واخرج ابونعم في العلية عن عدد الله هو اس مسعود سمعت وسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ماعا عاريدوجه الله غفراه ماتقدم من ذنبه وماتأخر واخرج أحدبن مندع وابويعلى فيمستنديهاعن مابرين عبدالله قال قال رسول اللهصلى الله عليه وسلمون قضي نسكه وسلم المسلون من لسانه ويده غفرله ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأخرج المعلى في تفسيره عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آخر سورة الحشر غفر له ماتقدممن ذنبه وماتأخرواخرج ابوعبداللهبنعدة في اماليه عن ان عمرةال قال رسول القدصلي الله الله عليه وسلممن قادمكفوفا اربعين خطوة غفرله ما تقدم من ذنبه وما تأخر واخرج ابوأجدالناصح في فوائده عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلممن سعى لاخيه المسلم في حاجة غفرله ماتقدممن ذنبه وماتأخرواخريج انحسن بن سفيان وابديعلى في مسنديها عن انس عن الذي صلى الله عليه وسلم انه قال مامن عبدين يلتقيان فيتصافحان ويصليان على الني صلى الله عليه وسلم الألم يتفرقا حتى يغفرالله لهماذنوبهما ماتقدم منها وماتأخروأ خرج الوداودعن معاذين جولان وسول الله صلى الله عليه وسلم قال من إكل طعاما شمقال المجدلله الذى اطعني هذا الطعام ورزقنيه منغير حولومني ولاقوة غفرله ماتقدم من ذنبه وماتا خروقد تلغص من هذه الاحادث ستةعشر وقدنظمتها فيابيات على وزن ماسلسلة الرسل

قدجاءعن الهادى وهوخيرنى م اخبارمسانيد قدروين بايصال في فضل خصال وغافرات ذنوب م ماقدم اواخر النيات بافضال.

جَووضوء قيام ليلة قدر والشهروصوم لهووقفة اقبال آمين وقارى آخراكشرومن قاد داعى وشهيد اذالمؤذن قدقال سي لاخوالضحى وعندلباس جدوجيي من ايليا باهلال في جعة يقرأقل او يصافح عبدا من معذكر صلاة على النبي مع الال

(ابوالاسعدالقشيرى في) كتاب (الاربعين عن انس) وهو عديث ضعيف (من قرأ القرآن فليسأل الله به )بان يدعو بعد خمه بالادعية الما ثورة اوانه كلم قرأ آلة رجمة سألها اوآية عذاب تعوذمنها (فانه سيجي اقوام يقرؤن القرآن بسالون بعالناس) فيندب الدعاء عند خمه وبالامورالاخروية أأكد (ت) عن عمران بن حصين ورمن قرض قال الشيخ رقاف مفتوحة فراءمشددة وضادمعمة (بيتشعر) صادق بان انشاه اوحكاه عن غره (بعدالعشاءالاخيرة لم يقبل له صلاة تلك الليلة حتى يصبح) قال المناوى هذا فى شعرفيه معجوا وافراط فى مدح اوتغزل فى نحوامرد بخلاف نحوما فى الذهد والرقائق وذم الدنيا (حم) عن شدادن اوس واسناده حسن و(من قرن بين عجة وعرة اجزأه لماطواف واحد)وكذابقية الاعمال وبهقال الشافعي (حم) عن ابن عمر واسماده حسن ومن قضى نسكه)اى جه اوعرته (وسلم المسلمون من لسانه ويده غفرله ما تقدم منذنبه)حتى الدكبائرفان الحج يكفرها (عبدس جيد) بغيراضافة (عن جابر) باسماد ضعيف ﴿ (من قضى لاخيه المسلم حاجة) دنيو ية (كان له من الاجركن جج اواعمر) اى حصل له اجر كمان للعاج اوالمعتمر اجراولا يازم التساوى في المقدار (خط) عن أنس و(منقضى لاخيه المسلم حاجة) ولوبالتسبب والسعى فيها (كان له من الاجركن خدم المعرم الكرض كامرق حديث المدين المرق حديث (حل) عن أنس ﴿ (من قطع سدرة) شَعِرة نبق قال المُمَاوي زاد في رواية للطهر اني منسدرا كحرم وهي مبينة للرآددافعة للاشكال اه قال العلقي وقيل ارادالسدر الذي يكون في الفلاة يستظل به ابن السبيل والحيوان اوفي ملك انسان فيتحامل عليه فالم فيقطعه بغيرحق (ضرب الله رأسه في النار) اي نكسه والقاه على رأسه في نارجه نم وهذادعاءاوخبر (د)والضياءعن عبدالله بنحبش بحاءمه الممضمومة واستاد صحيح و (منقطع رحما وحلف على يمين فاحرة رأى وباله قبل ان يموت) قال المناوى فى جع اليمين الفاجرة مع القطيعة ما يلوح باشتراكهما في الفظيعة وفي هذا الاقتران من التحذير مالا يخفي على المنحرير (تخ)عن القاسم بن عبد الرحن مرسلا وهوتا بعي كبير لقى مائة صحابى و (من قعد على فراش) امرأة (مغيبة) بفتح الميم وكسر المعمه التي غاب زوجها (قيض الله له تعبانا يوم القيامة) اى ينهشه ويعذبه بسمه (حم) عن ابي قتادة «(منكان آخر كلامه) في الدنيا (الااله الاالله دخل الجنة) قال العلقمي قال ابن رسلان معنى ذلك انه لابدله من دخوله الجنة فانكان عاصيا غيرتا أب فهوفي اول امره في خط

المشيئة يحتمل ان بغفرالمه له و يحتمل ان يعاقبه ويدخل انجنة بعد العقاب و يحتمل ان يكون من وفق لان يكون آخر كلامه لااله الاالله يكون ذلك علامة عني انّ الله تعالى يعفوعنه فلايكون فىخطر المشيئة تشريف الهعنى غيره ممن لم يوفق ان يكون آخر كلامه ذلك (حرمدك)عن معاذبن جبل وهوحديث صحيح ، (من كان حالفاً) اى مريد اللحلف (فلا يحلف الابالله) اى باسم من اسمادُه اوصفة من صف اله لان في الحلف تعظيم وحقيقة العظمة لا تكون الالله (ت)عن ابن عمر بن الخطاب و (من كان سهلا مناليناً) بالتخفيف فيهافي معاملته في بيع اوشراء وقضاءا واقتضاء وغير ذلك (حرمه الله على النار) ومن م كان المصطفى في غاية اللين (كهفى) عن ابي هريرة قال ك صحير واقروه و(منكان عليه دين فهم بقضائه لميزل معه من الله عارس) يحرسهاى من السيطان اوالسلطان اومنهاحتي يوفي دينه (طس)عن عائشة رضي الله عنها يزمن كان في المسجد ينتظر الصلاة فهو في الصلاة) اى في حكم من هوفيها في اجراء الثواب عليه (مالم يحدث)قال المناوى حدث سوء والمرادلم ينتقض طهره (حمن حب)عن سهل انسعد ومن كان في قلبه مودة لاحيه) في الاسلام (عملم يطلعه علم افقد خانه) فيندب اعلامه مذلك وظاهرا كحديث الوجوب (ابن الى الدنيافي) كتاب فضل زيارة (الاخوآن عن مكيول مرسلاة (منكان قاضيا فقضى بالعدل فبالحرى) قال في النها ية بقال فلان حرى مكذاو بالحرى ان يكون كذا اى جدير وخليق (ان ينقلب منه كفافا) قال العلقمي قال في النهارة في حديث عررضي الله عنه وددت اني سلت من الخلافة كفافالاعلى ولالى والكفاف هوالذى لايفضل عن الشئ ويكمون بقدرا كحاجة المه وهونص على الحال اىمكفوفاعنى شرهااى الخلافة وقيل معذاه ان لاتنال منى ولالنال منهاى تكف عنى واكف عنها (ت) عن آب عربن الخطاب و(من كان له امام فقراء فالامام له قراءة) قال المناوى اخذبه الامام الوحنيفة فلم يوجب قراءة الفاتحة على المقتدى وقال العلقمي قال الدمهرى اختلف العلماء في قراءة المآموم خلف الامام فمذهبه اوجوب قراءة الفاتحة على المأموم في كل الركعات من الصلوات السرية والجهرية ويه قال اكثر العلماء قال الترمذي في جامعه القراءة خلف الامام قول اكثراهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمابعين وبه يقول مالك والشافعي واحدواسياق (حمه)عن جابر وضعفه الدارقطني وغيره اه وقال ابن قاسم العسادى في حاشيته على المنهج ويدل وجوبهاعلى المأموم حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال كنا نصلى خلف النبى صلى الله عليه وسلم في الفجر فثقلت عليه القراءة فل افرغ قال لعلكم تقرؤن خلق قلنانع قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب في اوردمن ان قراءة الامام قراءة المأموم يجل على السورة جعابينها وخبرمن صلى خلف الامام فقراءة الامامله قراءة ضعيف عنداكعفاظ كابينه الدارقطني وغيره ، (منكان المسعة ولم يضع فلا يقربن مصلانا) قال العلقمي قال الدميرى اختلف العلماء في وجوب الاضحية على الموسر فقال جهورهم هي سنةفى حقهان تركها بلاعذرلم بأثم ولاقضاء عليه وقال ربيعة والازاعى انها واجمة على الموسر والمشهور عندابي حنيفة انها واجبة على مقيم يملك نصابا وعندنا انهاسنة من سنن الكفاية في حق أهل البيت الواحد (هك) عن الي هريرة «(من كان له شعر فلي مرمه بتعهده بغسله رتسر يحه ودهنه ولا يهمله حتى يتشعث فالمطلوب فعل ذلك وقت ابعد وقت تخبرنه مي عن الترجل الاغبالي يوما بعدد يوم (د)عن ابي هربرة واسناده حسن (من كان له صرى فلم صابله) اى يتصاغر له بلطف ولين في القول والفعل ليفرحه (ابن عساكرعن معاوية ، (من كانله قلب صالح)اى نية صالحة (تعنن الله عليه) اى عطف عليه برحمه (الحكميم) الترمذي (عن بريدة ومن كان له مال فلبرعلمه) اثره في ملبسه ونحوه فان الله يحبُّ ان يرى اثر نعمه على عبدُه حسنا ويكرة البؤس والتباؤس (طب) عن ابي حازم الانصارى (منكان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار) قال العلقمي معناه انه ١٨ كان يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه على وجه الافسادجعل له لسانان من نار كاكان في الدنياله لسانان عندكل طائفة (د) عن عمار بن ياسر واسناده حسن ﴿ (منكان يؤمن بالله) ايمانا كاملا (واليوم الا حر)قال المناوى وهومن آخر الحياة الدنيا الى آخرمايقع الى يوم القيامة (فليحسن الى جاره) بكف الاذى وبذل النداوتهل الجفاوغير ذلك (ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر) اي يوم القيامة (فلي كرم ضيفه) الغيني والفقير عمالامشقة عليه في تعصم الد (ومن كان يؤمن بالله والموم الاسمر) اي يوم القيامة (فليقل خيرا)اى كالمايشاب عليه (اوليسكت)ليسلم من الوقوع في المحرم والمكروه (حمنت من الى شريح وعن الى هريرة ﴿ (من كان يؤمن بالله واليوم الاتخر فلايسقى ماءه ولدغيره) قال المناوى اى لا يطؤأمة حاملة سماها اواشتراها فيحرم إجاعا فان المجنين ينمو عائه فيصيركا نه ابن لهما (ت)عن رويقع بن ثابت الانصارى واسماده حسن ﴿ (منكان يؤمن بالله واليوم الا حرفلا يروعن ) بالتشديد (مسلما) فان ترويعه جرام (طب)عن سلمان بن صرد واسناده حسن (من كان يؤمن بالله واليوم الاسخر) اى يصدق بلقاء الله والقدوم عليه (فلايلبس) اى الرجل (حريرا ولاذهبا) فانه حرام إعليه لمافيه من الخنوثة التي لاتليق بشهامته (حمك عن ابي أمامة ﴿ منكانَ يؤمن بالله والميوم الا خرفلايلبس خفيه حتى ينفضها) وسببه انهصلي الله عليه وسلم دعا بحقيه فليس احدهما ثم جاءغراب فاحتمل الا خرفرمي به فوقعت منه حية فذكره (طب)عن أي أمامة واسناده صحيح ﴿ (من كان يؤمن بالله واليوم الا خرفلايدخل المحام بغيرازار) يسترعورته وفي مساند ابي حنيفة مرفوعا لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الأشخران يدخل انجام الاعتررومن لميسترعورته من الناس كان في لعنة الله

والملائكة واكنلق اجعين (ومن كان يؤمن بالمه واليوم الا خرفلايدخل حلملته الجام) فانه لها مكروه الألعذر كجيض ونفاس ( ومنكان يؤمن بالله واليوم الآخر فلايحلس على مائدة مدارعليه الخر)وان لم يشرب معهم لانه تقرير على منكر (تك) عنجابر وهو حديث صحيح (من كان بؤمن بالله ورسوله فليحب أسامة بن زيد) فانه حبرسوله ابن حبه (حم)عن عائشة واسناده صحيح ، (من كتم شهادة اذادعي اليها) اى لا دائها عند ما كم اومح كم بشرطه (كان كن شهد بالزور) فكتمان الشهادة من الكبائر (طب)عن أبي موسى باسناد تعيم « (من كتم على عال) اى ستر على من سرق ريب وراب ن بيروي . من الغنيمة (فهومه له) في الاثم في احكام الاخرة لا الدنيا (د) عن سمرة واسناده حسن ه (من كتم علما) شرعه ا (عن اهله أنجم) بالبناء لافعول اى أنجه مالله (يوم القيامه بلعام -رب المربيد على الله الله الله المربيد المربيد الله الله عنون قال القرطبي واماقول من نار) قال تعلى الله والماقول الى هربرة حفظت عن وسول الله صلى الله عليه وسلم وعادين من علم اما احدهمافقد حدثتكم به واما الاخر فاوحد تتكم به لقطعتم منى هذا اتحلقوم فعه ل على ما يتعلق بالفتن من اسماء المنافقين ونعوهم اما كثمه عن غيراه له فطلوب بل واجب (عد)عن سنمسعود و(من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار) اى استناروجهه وعلاه ضياقه اوقيل الدان وجوه اموره التي بتوجه اليها تحسن وتدركه المعونة الأكمية في تصاريفه ويكون معانا فيحسن وجهم قاصده وافعاله (ه)عن جابر وهو حديث اضعيف ه (من كَثر كلامه كثرسقطه) قال الشيخ هو بالتحريك الخطأفي القول (ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه ومن كثرت ذنوبه كانت الناراولي به) لان السقط مالانفع فيه فانكان لغوا لااثم فيه حوسب عملى تضييع عمره وصرفه عن الدكر الى الهذبان ومن نوقش الحساب عذب (طس)عن ابن عر «(من كذب بالقدر فقد كذب بماجةت مه) قال المناوى وفى رواية فقد كفر عاازن على مجدوه ذامسوق للزحروالتهويل والاضم عدم تكفيراهل لقبلة (عد) عنابن عمر وهو حديث ضعيف (منكذب في عله) بالفيم (كلف يوم القيامة عقد شعيرة) قال المناوى لان الرق يا نوع من الوحى فاستحق التعذيب بتكليف مالاعكمه (حمتك)عن على " \* (منكذب على متعمدا فليتموأ مقعده من النار) قال المناوي فالمكذب عليه كهيرة اجماعا حتى في الترغيب والترهيب ولاالتفاتلن شك (حمقتن)عن انس بن مالك (حمخدنه) عن الزبير بن العوّام (م) عن أبي هريرة الدوسي (ن) عن على أمير المؤمنين (حم) عن جابر ابن عبدالله (وعن أبي سعيد (ته)عن ابن مسود عبدالله (حمك)عن خالدبن عرفطة العذرى وصف من قال عرفية (وعن زيدبن ارقم) الانصارى الخزرجي (حـم) عن سلة بن الاكوع) هوابو عروبن الاكوع (وعن عقبة بن عامر) الجهني (وعن معاوية بن ابى سفيان) الخليفة (طب) عن السائب بن يزيد) بن سعيد بن ثمامة الكندى (وهن

سلمان) بن خالد (المنزاعي وعن صهيب) الرومي (وعن طارق) بانقاف (من السم) مالمجمة وزن اجدان اسود الاشجع (وعن طلحة من عبيدالله) احد العشرة (وعن ان عباس) بن عبد المطلب (وعن ابن عمر) بن الخطاب (وعن ابن عمرو) بن العاس (وعن عقبة بن غزوان) بفتح المجمه وسكون الزاى ابن جابر المازني صحابي جايل (وعن الحسارس بن عيرة وعن عمار بن ياسر) بكسر المهملة (وعن عمران بن حصين) بضم المهملة (وعن عمروبن حريث) تصغير حرث (وعن عمربن عبسة) بفتح المهملة بن بينها موخدة (وعن عمروبن ميسرة الجهدني وعن المغيرة) بضم الميم (بن عقبة وعن يعلى بن مرة وعن ابي عبيدة بن انجراح وعن ابي موسى الاشعرى (طس)عن البراء وعن معاذ ابن جبلوء بنبيط )بالتصغير (بن شريط) بفتح المجيمة الاشجعي الكروفي صحابي صغير (وعن ابي مجونة (قط) في الافرادعن ابي ومنة بكسر الراء وسكون الميمو بالمململة (وعنابن الزبيروعن ابي وافع وعن أماين) بركة المحبشمية (خط) عن سلمان) الفارسي (وعن ابي امامة) الباهلي (وابن عسا كرعن رافع بن خديج) بفتح المجمة وكسرالمهملة (وعن يزيدبن اسدوعن عاشر بن صاعد) في طرقه (عن ابي بكر الصديق وعن عمر بن الخطاب وعن سعدبن ابى وقاص وعن حدديفة بن اسد وعن حديغة بن اليان آبومسعودبن الفرات في جزئه عن عثمان بن عفان البزارعن سـعيدبن زيد (عد)عن اسامة بنزيد (وعن بريدة وعن سفينة وعن الى قتادة وابونعيم في المعرفة عن جدع ابن عمرو وعن سعدبن المدحاس وعن عبدالله بن زغب بن قانع عن عبدالله بن ابي اوفي (ك) في المدخل عن عنان بن حبيب عن أبي غزوان (د) عن الي كبشة ابن المجوزي فى مقدمة الموضوعات (عن ابى ذر وعن ابى موسى الغافق ﴿ (من كذب على") اى متعمدا كاتقدم (فهوفي النار)حتى يطهر بها مالم ينب (حم) عن ابن عمر باسماد حسن ﴿ (من كذب على في حمله متعمد افليتبوَّأ مقعده من النار) قال المناوي اشار الى ان المكذب عليه في الرقيا كالمذب عليه في الرواية وربما كان اغلظ (حم) عن على باستنادحسن (من كرم اصله وطاب مولده) اى محل ولادته (حسن محضره) اي عل حضوره فكان مفتاً حاللغير مغلاقاللشرولايذ كراحدا في المجلس الا بخير (ابن النبارعن ابي هريرة بدر من كظم غيظاً) اي كفعن امضائه (وهو يقدر على انفاذه ملا الله قلبه مامنا واعاناً) قال المناوى لانه قهرالنفس الامارة بالسو فانجلت ظلة قلبه فامتلا يقيت اوايانا (ابن ابي الدنيا في ذم الغضب عن ابي هريرة) واسناده حسن (من كف غضمه)اى منع نفسه عند هيجان الغضب عن اذى معصوم (سترالله عورته) اى فى الدنيساومن ستره فيهسالايهة كمه في الاسترة (ابن ابي الدنيساعن ابن عمر) باسناد حسن ﴿ (منكفن ميماً) اى قامله بالكفن من ماله (كانله بكل شعرة منه حسنة) يعطاها في الأخرة (خط) عن ابن عمر باستناد ضعيف و (من كنت مولاه) اى وليه

وناصره (فعلى مولاه) قال العلقمي قال شيخنا قال الشافعي ارادبذلك ولاء الاسلام لقوله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين امنوا وان المكافرين لامولى لهم وقيل سبب ذلك أن اسامة قال العلى است مولاتى اغامولاى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلمذلك (حمه) عن البراء بن عازب (حمم) عن بريدة بن الحصيب (تن) والمنياءعن زيدبن ارقم قال المؤلف حديث متواتر " (من ك نتوليه فعلي وليه) يدفع عنه مايكرهه (حمنك)عن بريدة واسناده حسن و (من لبس الحرير في الدنما) من الرجال (لم يلبسه في الا تحرة) قال المناوي اي جزاؤه ان لا يلبسه في الاستعاله ما أمر بتأخيره فحرم عندميقاته (حمقنه)عن أنس ومن لبس ثوب شهرة)اى ثوب تكروافتخار (اعرض الله عنه) اى لم ينظر اليه نظررجة (حتى يضعه متى يضعه) فمصغره في العيون و يحقره في القلوب (٥) والضياء عن الى ذر وضعفه المنذرى ورمن لبس توب شهرة) بحيث يشتهريه (البسه الله يوم القيامة ثوبامثله) كذا بخط المؤلف وفي نسخ توب مذلة اى شمله بالذل كايشمل الموب البدن (ثم يلهب فيه النار) عقوبة له بنقيض فعله والجزاء من جنس العمل (ده)عن عمر أبن الخطاب قال المنذري حسن ﴿ (من لبس اكرير) من الرجال (في الدنيا) عامد اعالمان المرضرورة (البسه الله يومالقيامة ثوبامن نار) جزاء بما عمل (حـم) عن جرير واسـماده حسن و (من لطّم مَلُوكَه)اى ضربه على وجهه وهو حرام ولوفي التأديب (أوضربه) في غير تعليم وتأديب (فكفارنهان يعتقه)ندباوا جعواعلى عدم وجوبه (حمد) عن عمرين الخطاب ﴿ (من لعَب مالنرد فقد عصى الله ورسولة) وفي رواية مسلم من لعب بالنرد شير في كائمًا صير غ مديه في كم انخنز يرودمه فاللعب به حرام فان التعويل فيه على ما يخرجه الكعمان اي الحصاونحوه فهوكالازلامواما مايكون المعولفيه على الفكر فاللعب بهمكروه كالشطرنج (حمدهك)عن ابي موسى باسناد صحيح ، (من لعب بطلاق اوعتاق) بالفتحاى قال طلقت زوجتى اوعتقت عبدى هازلا (فهو كاقال) اى فيقع الطلاق والعتقفان هزلماجد (طب)عن الى الدرداء والصاعق الصعقة) بمسرالعن المهملة (ولعق اصادعه) من آثار الطعام (اشبعه الله في الدنيا والا تحرة) دعاء اوخبر (طب) عن العرباض رضى الله عنه (من لعق العسل ألاث غدوات) بضم فسكون (كل شهر) قال الطيي كل شهرصفة غدوات اىغدوات كائنة كل شهر (لم يصبه عظيم من البلاء) لمافى العسل من المنافع للامراض قال المناوى وتخصيص الثلاث لسر علمه الشارع (٥)عنى ابى هريرة ﴿ (من لق الله لا يشرك به شيمًا دخل الجنة) قال المناوى بفضل الله أبتداءاوبعدعتاب اوعقاب ومن مات مشركاد خل الذاروخلد فيها (حمخ)عن انس بن مالك ، (من لقى الله بغيراش) بالتحريك اى علامة من جراحة (من جهاد لقى الله وفيه ثلة) أي نقصان واصله الكسر في ضوا بحدارثم استعيرت للنقص قال المنكاوي قيل وذاخاص بزمن الذي صلى الله عليه وسلم (تهك)عن ابي هريرة واسناده واهدر من لقي العدوفصبرحتى يقتل اويغلب لم يفتن في قبره )قال المنلوى اى لم يسأله منكرونكر فه (طبك)عنابي ايوب (من لم تنه مصلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزددمن الله الابعدا) لأن صلاته وبأل عليه وهذه الا "فقفالمة على غالب الناس (طب)عن ابن عباس واسناده حسن ﴿ (من لم يأت بيت المقدس يصلى فيه فليبعث اليه بزيت يسرج فيه) فانذلك يقوم مقام الصلاة فيه وذاقاله لماقالتله معونة افتنافى بيت المقدس قال ايتوه فصلوافيه فقالت فان لم نستطع فذكره (هب) عن ميمونة باسنادلين وامن لم يأخذ من شاريه )ماطال حتى يبين آلشفة بياناظاهرا (فليس منا)اى فليس من العاملين بسنتنا (حمتن) والضياءعن زيدبن ارقم) قال تحسن صحيح \* (من لم يؤمن بالقِدر) بالتحريك أى بالقضاء الألمى قال في النهاية القدرعبارة عماقضاه الله وحكم به (خمره وشره فانابرئ منه (ع)عن ابي هريرة باسناد ضعيف ﴿ (من لم يجع) بضم فسكون (الصيام)اي يحكم النية (قبل) طلوع (الفجر فلاصيام له) قال المناوى جله الاكثر على الفرض لا النفل جعابين الادلة (حمم)عن حفصة واستناده صحيح (من لم يليت الصيام قبل الفير) اي ينويه قبله (فلاصيامله) اذا كان فرضا (قطهق) عن عائشة واسمناده صحيح \* (من لم يترك) من الاموات . (ولداولا والدا) يرثه (فورثته كلالة) فالكلالة الوارتون الذين ليس فيهم والد ولاولدو نطلق الكلالة ايضا على الميت الذي ليس في ورثته ولد ولا والدكافي قوله تعالى وان كان رجل يورث كلالة الاسية (هق)عن الى سلمة بن عبدالرجن مرسلاهوابن عوف ﴿ (من لم يحلق عانته و يقلم اظف اره و يحز شاربه فليسمنا)اىليس على طريقتنا (حم)عن رجل صحابى ﴿ (من لم يحال اصابعه) اى أصابع يديه ورجليه في الوضوء والغسل (بالماء خللها الله بالنار) اي ادخل الناريدنها (يوم القيامة) وهومجول على من لم يصل الماء بين اصابعه الابالتخلل (طب)عن واتلة ابن الاسقع ﴿ (من لم يدرك الركعة من الوقت لم يدرك الصلاة اداء بل تكون قضاء (هق)عن رجل من الصحابة قال العلقمي يجانبه علامة الحسن (من لم يدع) اى يترك (قول الزور) اى الكذب (والعمل به) اى عقتضاه (فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه) قال العلقمى قال ابن بطال ليس معناه أن يؤمر بان يدع صيامه والمامعناه التحذير من قول الزوروقال ابن المنبرهوكناية عن عدم القبول (حمخدته)عن ابي هريرة ومن لم يَدُر) بفتح الياء والذال المجمة اي يترك (المخابرة) وهي العمل على الارض سعض ما يخرج منها والمذرمن العامل فليأذن بحرب من الله ورسوله) وجهالنهى ان منفعة الأرض ممكنة بالإجارة فلاحاجة الى العمل عليها ببعض ما يخرح منها (دن)عن جابرا ابن عبد دالله \*(من لم يرحم صغيرنا) أي من لا يكون من اهل الرجة لاطف الناايم المسلون (ويعرف حق كبريرنا) سينا اوعلى (فليس منها) اى ليس على طريقتنها

(خدد)عن ان عمرو بن العاص واسناده حسن ورمن لم يرض بقيماً عنه و يؤمن بقل الله فيلتمس آلها غيرالله (طس)عن أنس واستاده حسن و (من لم يشكر الماس لم يشكره الله) لانه لم يطعه في امتثال أمره بشكر الناس الذي هم وسائط في ايصال نعم الله عليه اذالسكرانمايتم عطاوعته (حمت) والضياءعن الى سعير دواسناده حسن ورمن لم يصل رد عتى الفير) في وقتم ا (فليصله بابعدما تطلع الشمس) فيه ان الرائه قالفائتة تقضى (حمتك)عن أبي هريرة قال ك صحيح واقروه فه (من لم يطهره البحر الملح) اي ماؤه (فلا طهرهالله )قال المناوى دعاء عليه وفيه ردعني من كره التطهيريه من السلف قال الشيخ وفي ابن ماجة انه صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء الحرفق الهوالطهور ما وَما وَما كل منته من لم يطهره الخ (قط هق)عن ابي هريرة واسماده واه ه (من لم يق ل رخصة الله) اي لم يعمل بها (كان عليه من الا عممة ل جمال عرفة) في عظمها عسك به الظاهر ية عنى ايجاب الفطر في السفرقاله لما اتاه رجل فقال اني اقوى عبى الصوم في السفر (حم) عن ان عر واسماده حسن (من لم يوتر فلاصلاقله) اى كاملة (طس) عن الى هريرة " (من لم يوص) قبرل موته (لم يؤذناه في الكلامه على الموتى) عقوبة له على تركُّ ما أمريه امه عند مخرجه قيل يارسول الله اويتكاهون قال نعم ويتزاورون (ابوالشيخ في) كاب (الوصايا عن قيس) سن قبيصة و (من مات محرما حشر ملبيا لانمن مات على شئ بعث عليه (خط)عن ابن عماس و(من مات مرابطافي سبيل الله امنه الله من فتنة القبر) أى التحير في سؤال الملكين (طب)عن الى امامة واسناده حسن ﴿ (من مات على شئ ) من خير اوشر (بعثه الله عليه ) أي يقوم من قبره ملتبسا به (حمك) عن جابر واسناده صحيح ﴿ (من مات من الله ي) وهو ( يعمل عمل قوم لوط) ودفن في مقار المسلين (فقلد الله اليهم) أى الى منازهم فيصير منهم (حتى يحشر معهم) فيكون معهم أينما كانواوالقصد بذلك انزجر والتنفير اوالكلام في المستحل (خط) عن انس شمقال حديث منكري (من مات وعليه صيام صام عنه) ولو بغيراذنه (وليه) جوازالالزوماعندالشافعي في القديم المعول به كالجهور والولى كل قريب (حمق د) عن عائشة ﴿ (من مات لا يشرك بالله شيمًا دخل الجندة ) أى عاقبة أمره دخولها وان دخل النارللتطهير (حمق) عن ابن مسعود عرامن مات بكرة فلا يقيلن الافي قيره ومن مات عشية فلايبيتن الافي قبره لان المؤمن مكرم واذا استحال جيفة ونتنا استقذرته النفوس فينبئى الاسراع بمواراته (طب) عن ابن عمريز (من ماتوهو مدمن خرلق الله وهو كعابدونن)أى ان استحل شربها لكفره (طبحل) عن ابن عباس واسناده حسن فرمنمثل) بالتشديد (بالشعر) قال المناوى بفتحتين أى صيره مثلة بالضم بان نتفه أوحلقه من الخدود اوغ يره بسواد (فليس له عندامله خلاق) بالفتح حظ ونصيب وقيل أراد بالشعر الكائله مالمنظوم (طيب) عن ابن عباس واسناده حسن ورمنمل بالتشديد (عيوان) بأن قطع اطرافه أوبعضها (فعليه احنة

الله والملائكة والناس اجعين (طب)عن أبن عمر واسناده حسن و(من مرض ليلة فصبر ورضى بهاعن الله خرج من ذنو به كيوم ولدتهامه) فيه شمول للكبائر (الحكم) الترمذي (عن ابي هريرة \* (من مس الحصى) قال المناوى أي سوى الارضُ للسعود فانهم كانوا يسجدون عليها (فقد الحي) أي وقع في باطل أوفعل ما لا يعنيه ولا يليق به فيكرومس المصى وغييره من انواع اللعب في الصلاة وقال العلقمي قال الدميري فيه النهيءن مس الحصى وغيره من أنواع العبث في حال الخطبة وفيه أشارة الى اقسال القلب وانجوارح على الخطبة (ه)عن الي هريرة واسمنا ده حسن و (من مس ذكرة فلتوضأ) قال العلقمي قال الدميري مذهبنا نتقاض الوضوء عس فرج الاردمي ساطن الكفولا ينتقض بغيره وبهقال عمربن انخطاب وسعدبن أبي وقاص واستعمر وان عباس والوهربرة وعائشة وسعيدين المسيب وعطاء بن ابي رباح وابان ن عمان وغروة بن الزيير وسلمان بن بسار ومجاهد وإيوالعالية والزهري ومالك وقال الإوزاعي يتقض اللس بالكف والساعدوهور وايةعن احدوعنه رواية اخرى انه لاينقض ظهرالكف وبطنها واخرى ان الوضوء مستحب واخرى بشرط اللس بشهوة وهي رواية عن مالك وقالت طائقة لا منقض مطلقا وبهقال على سن الى طالب وابن مسعود وحيذيفة وعمار وحكاهان المنذرعن اسعساس وعمران سحصين وابي الدرداء ورسعة والثورى والمهذهب أبوحنه فه وابن القاسم وسحنون واختاره ابن المنذر وقال بعض أهل العلم ينثقض عس ذكرنفسه دون غيره قال القاضي ابوالطيب روى الوضوء من مس الذكر عن بضع عشره نفسامن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلمفان قيل قال ابن معين ثلاثة احاديث لا تصيح احدها الوضوء من مس الذكر فالجواب ان الأكثر من على خلاف قوله فقد صحعه الجماهير من الاثمة والحفاظ واحتج بهالاوزاعىومالك والشافعي واحدوهم أعلام أهل انحديث والففه ولوكان باطلا لم يجتجوابه (مالك (حمع) عن بسرة بنت صفوان الاسدية أخت عقبة ن أبي معيط لامهوهوحديث صحيح (من مشى الى اداء صلاة مكتوبة) ليصليها (في الجماعة فهي) أى المشية أوانخصلة كحية أى كثوابها (ومن مشى الى صلاة تطوّع فهي كعرة نافلة) أي كثوابهالكن لايلزم التساوى في المقدار (طب) عن الي امامة ﴿ (من مشي بين الغرضين) قال الشيخ الغرض بالاعجام والتحريك الرمى وسمى موضع الرمى به مشاكلة كان له بكل خطوة حسنة) والحسنة بعشر امثالها (طب)عن الى الدرداء وفيه علان بن مطرضعيف (من مشى) يعنى ذهب ولوراكم ا(معظالم) ليعمنه على ظله (وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام) يعني خرج عن طريقة المسلمين أوان استحل ذلك (طب) والضياعن أوس بن شرحبيل بضم المعمة وضعفه المنذري ومنملك ذارحم)قال العلقمي بفتح الراء وكسرا كحساء المهملة وأصله موضع تكون الولد ثم استعمل

للقرابة فيقع على كل من بينك وبينه نسب (محرم) بفتح الميم وسكون انحاء المهملة وفي الراء مخففة ويقال محرم بضم الميم وقتح الحاء وتشديد الرآء المفتوحة والمحرم من لايحل نكاحهمن الاقارب (فهوحر) قال ابن الاثيرذهب اليه اكثر أهل العلم من الصحالة والتابعين واليه ذهب أبوحنيفة وأحسابه وأحذان من ملك ذارحم محرم عتق علمه ذكرا كان اوأنثي وذهب الشافعي وغمره من الائمة والصحابة والته الى أنه يعتمق علمه مالولدوالوالدان والاخوة ولا يعتمق عن سيرة ان جندب قال ك على شرطها وأقرّوه و (من منح منيحة) أي اعطي مة (ورق) قال المناوى وهي القرض (اومنيحة لين) بأن بعسره ناقة اوشاة ليحلم امدة ثميرة ها (اوهدى زقاقا) بزاى مضمومة وقاف مكررة الطردق بريدمن دل ضالا اوأعمى عـ لي طريق <u>(فهو ڪعتق نسمة)</u> وهوکل ذي روح والمرادهنارقية عبداوأمة (حمت حب عن البراء قال ت حديث صحيم يرمن منع منعة) بكسر الميم أي عطية (غدت بصدقة وراحت بصدقة) قال العلقمي قال الشيخ اكل الدين الضمير في غدت وراحت للحمة وبصدقة في موضع اكال (صبوحها وغبوقها) قال العلقمي قال شيخنا قال النووي هامنصوبان على الظرف والصبوح بفتح الصاد الشرب اول النهار والغبوق بفتح الغين المعجم الشرب اول الليل قال وقال القاضى عياض هامجروران على البذل من قوله ضدقة قال و يصع نصبه اعلى الظرف (م)عن الى هريرة ﴿ (من منع فضد لمآء اوكالا في قال وى يعنى اى انسان حفر بترابموات للارتفاق لزمه بذل مافض عن حاجته المعتاج فانمنعه (منعه الله فضله يوم القيامة) وهذا دعاء اوخير (حم) عن عمروبن العاص ن ﴿ (من نام عن وتره اونسيه فليصله اذا) اننبه في الاولى واذا (ذكره) في الشانية فيه انّ الوتريقضي كالفرض وعليه الشافعيّ (حم ٤ ك)عن ابي سعيد من المرامن ذلك ع)عن عائشة واسناده ضعيف ﴿ من نذران يطيع الله فليطعه ومن نذران بعصى الله فلا يعصه) قال العلقبي قال في الفتح الطاعة اعم من إن تكون على واج تحب ويتصورا لنذرفي فعل الواجب بان يوقته كمن نذران يصلى الصلاة في اوّل افيحب علمه ذلك تقدرماا قته واماأ لمستحب في جيع العبادات المالية والبدن رواجباو يتقيد عاقيده به الناذروا تخبر صريح في الامربوفاء الذراذا قال الجهورلا وعن احدوالثوري واسحاق وبعض الشافعية والحنفية تغم ونقل لذى خلاف الصحماية فى ذلك كالقولين واتفقواء لى تجريم النسذر فى المعصمية

واختلافهم اتماهو في وجوب الكفارة اه قال المناوى أى من نذرطاعة نزمه الوفاء منذره اومعصية حرم عليه الوفاعيه (حمن ع)عن عائشة (من نذر نذر اولم يسمه) اي النذر معنى المنذور (فكفارنه كفارة يمين) قال العلقمي قال الدميري اختلف العلماء في المراد بقوله صلى التع عليه وسلم تفارة النذر كفارة يمين فعله جهور أصحابنا على نذر اللعاج والغضب وهوان يقول أنسان يريدالامتناع من كالم زيدمثلا ان كأت زيدافلته على حَةُ اوغرها فيكامه فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ماالتزمه وهداه والصحيرمن مذهبنا وجهدمالك وكثيرون اوالاكثرون على النذرالمطلق كقوله على نذروجله احدو بعضاصا بناعلى نذرالمعصية كن نذران يشرب الخروجاد جياعة من فقهياء اصحاب الحديث على جيع انواع النذرفق الواهومخير في جيع المنذورات بين الوفاءيما التزمه وبين كقارة يمين (ه)عن عقبة بن عامر واسلاده حسن ومن نزل على قوم فلايصوم تطوّعاالاباذنهم) جبرائح اطرهم والنهي للتنزيه (ت)عن عائسة وهو حديث منكر \* (من نسى صلاة) مكتوبة اونا فلة مؤقتة حتى خرج وقتها (اونام عنها فكفارتهاان يصلبها)ادا(ذكرها)ويسادربالمكتوبة وجوبان فاتت بغيرعذروالا فندبا (حمقت)عن انس بن مالك و (من نسى الصلاة على خطئ) بفتح المعمة وكسرالطاءوهمزة يقال خطئ وأخطأاذاسلك سبيل الخطاومن اخطأ (طريق الجنة) لمييق كه الاالطريق الى النارقال الدميري فان قيل هذا الحديث ان حل على ظاهره اشكل فأن الظاهرانه ذملناسي والنسيان لايترتب عليه ذلك للحديث الحنس المشه وررفع عن امتي الخطأ والنسيان ولماتقرران الناسي غيرمكلف وغير المكلف لالوم عليه فالحواب ان المرادبالناسي التارك كقوله تعالى نسواالله فنسيهم وكقوله كذلك اتتك آماتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى قال الهروى فالاولى معناها تركواامرالله فتركم من رحمته وكذلك اليوم تنسى أى تترك في المارولا كان المارك لها لاصلاة له والصلاة عاد الدين فن تركما حق له ذلك (٥)عن ابن عباس ﴿ (من نسى) صومه (وهوصا مُوفاكم المشد، ١٩١٠ لر اوكثيراوخصها من بين الفطرات لندرة غيرها كانجهاع (فليتمصو اشسارة الى انه لم يفطروا غساام بالاتمسام لفوت ركنه ظاهراهذا مذهد اطعمه الله وسقاه) قال العلقمي في رواية الترمذي فانماهورزق رزق فائماهورزق ساقه الله اليه (حمق)عن ابي هريرة رضى الله عنه في الدس (بطهر الغيب)اى في غيبة مه (نصره الله في الدنيا والاسخرة ( أنس \*(من نظرالى اخيه) في الاسلام (نظرة ود) اي محبة لله (٠ الصغائر (الحكيم) الترمذي (عن ابن) عمروبن العاص واسناده ضغية خيه المسلم نظرة يخيفه بها في غير حق الحافه الله يوم القيامة) جزاء وفاقر مبرس ن عمرو و من نفس عن غريمه )قال في النهاية اي اخرمطالبته (اومحاعنه) اي ابراه

من الدين (كان في ظل العرش يوم القيامه) والافضل المحوقال تعالى وان تصدقوا خبر لكم (حمم) عن ابي قتادة ﴿ (من ينع عليه م) بكسر النون مبني للفعول وفي رواً به ينم مضارع مبنى للقعول وفي رواية يساح على ان من موصولة (يعذب عانيج) اى بالنساحة (عليه) ان اوصى مهاقال المناوى اواذنهم اذاصر خواعليه وهوفى التزعكان تعذيم له لتحسره على فراقهم (حمقت) عن المغيرة بنشعبة ، (من نوقش المحاسمة) أي من ضيق في مح اسبته محيث سئل عن كل شئ واستقصى عليه فلم يترك له كبيرة ولا صغيرة (هلك) لان التقصير غالب على العبادفن لم يسامح عذب (طب)عن ابن الزيمر قال العلقمي بجانبه علامة الحسن (من نوقش الحساب) اي عوسر فيه (عذب) اي لكون نفس تلك الضايقة عذاما اوسببام قتضم اللعذاب (ق)عن عائشة رضي الله تعالى عنها ومن هجراناه) قى الدين (سنة) بلاعذر (فهوكسفك دمه) والمراد اشتراك القاتل والهاجر في الاثم لا في قدره فه عبر المسلم حرام الالمصلحة (حم حددك) عن حدرد عهم المان بفتم فسكون ففتم وهو حديث صحيم المراه وافق من اخبه في الدس (شهوة غفرله) اى دنوبه الصغائر (طب) عن الى الدرداء وهو حديث ضعيف (من وافق موته) من المؤمنين (عندانقضاء رمضان دخل الجنة) اى بغيرع ذاب (ومن وافق موته عندا تقضاعرفة) قال المناوى اى من وقف بها (دخل الجنة) كذلك (ومن وافق موته عندانقضاء صدقة) تصدّق بها وقبلت (دخل الجنة) بغير عذاب والافكل من مات مؤمنا دخلها وان لم يوافق موته ماذكر (حل)عن اين مسعود واسناده ضعيف ﴿ من وجدسعة ) من الاموات بأن خلف تركة فاضلة عن دينهان كان فليكفن في توب حيرة) كعنبة على الوصف والإضافة بردياني مخطط ذوالوان والاصح افضلية الابيض كحديث اصح (حم)عن جابرة (من وجدمن هـ ذاالوسواس) بفتح الواواى وسوسة الشيطان (فليقل آمنا بالله ورسوله ثلاثا فان ذلك لذهب عنه) ان قاله سية صادقة وقوة يقين (ابن السني عن عائشة و (من وجد عرا) وهوضائم (فليفطرعليه)ندبامؤكدا (ومن لايجده فليفطرعلي الما قائه طهور) فالفطرعليه عُصل للسنة (تنك)عن انس واسناده صحيح (من وسع على عيالة) وهممن في انققته (قى يوم عاشوراء) بالمدّعاشر المحرّم (وسع الله عليه في سنته كلها) دعاء اوخبروذلك لان الله تعالى اغرق الدنيا بالطوفان فلم يبق الاسفيتة نوح بمن فيها فردعليهم دنياهم يوم عاشوراء (طسهب)عن ابي سعيد باسانيدكاهاضعيفة ، (من وصل صف) من صفوف الصلاة (وصله الله) اى زادفى بره وادخله فى رجته (ومن قطع) صفا (قطعه الله) اى قطع عنه مزيد بره وهذا يحتمل الدعاء اوالخبر (نك)عن ابن عمر باستناد صحيح ورمن وضع الخرعلى كفه اى ليشربها إوليسقيها غيربه مدعا (لم تقبل له دعوة) ما دام لم يتب نوبة صحيحة (ومن ادمن) اى داوم (على شربهاسقى من الخبال) قال في النهاية جاء

تفسيره في الحدث انه عصارة اهل النار (طب)عن ابن عمر باسناد حسن ورمن وطئ امرأنه اوأمنه (وهي حائض فقضي) اي قدر (بينه ما يولد) اي العلوق منه بولد في تلك اكالة (فاصابه) اى اولداوالواطئ (جذام) اى يبتلي الولداوالوالديداء الحذام (فلا يلومن الانفسة)لتسببه في يورثه فلا يلوم الشارع فانه قد حذرمنه (طس)عن الى هريرة واسناده حسن \* (من وطئ امته فولدت له) ما فيه صورة آدمي (فهي معتقة عن در منه ای محکم بعتقها عوته (حم)عن ابن عباس واسنا ده حسن و (من وطی على ازار) اى اعلاه برجله لكونه قدماوز كعبيه (خيلاء) اى تكبر الوطئه في النار) اى بلبس مئل ذلك الموب الذي كان يرفل فيه في الدنيا و يجره تعاظما في نارجه في و يعذب باشتعال المارفيه (حم)عن صهيب الرومي واسناده حسن ﴿ (من وقاه اللهُ شرمابین کیمیه وشرمایین رجلیه ارادشرلسانه وفرجه (دخل انجنة)ای بغیر عذاب اومعالسابقين (تحبك)عن ابي هريرة واسناده صحيح و(من وقرصاحب رعة فقد أعان على هدم الاسلام) لأنّ الناس كاارتكبوابدعة اضاعوامتلهامن السنة وتوقيره ينشأعنه اتباع الناسله (طب)عن عبدالله بن بسر وهو حديث ضعمف «(من وقي شرلقلقه)اي لسانه (وقبقبه) الفيقب البطن من القبقبة وهرصوت يسمم من البطن في كانها حكاية ذلك الصوت (وذبذبه) الذبذب الذكرسمي به لتذبذبه أي تحرّكه (فقدوجبت له انجنة) أى دخوله عامع السابقين (هب)عن انس ورمن ولدله تلاثة اولادفليسم احدهم محدافقد جهل أى فعل فعل أهل المجهل أى جهل ما في ذلكمن عظم المركة التي فاتته (طبعد)عن ابن عماس واسناده ضعيف ومن ولد له ولدفأذن في أذنه الميني) عقب ولادته كاتفيد والفاء (واقام) أى ذكر الفاظ الاقامة (في اذنه اليسرى لم تضره امّ الصبيان) قال في النهاية ربح تعرض له فرعاغشي عليهم منهاقال المناوى وقيل أرادالمابعة من الجن (٤)عن الحسين بن على واسناده ضعيف «(من ولى شيئا من المورا لمسلين لم ينظر الله له في حاجته حتى ينظر في حوائم هم) فاذا نظر في حوائجهم وقضى لهم مصائحهم يسر الله لهما يحتساج اليه (طب) عراب عر باسنادحسن ، (من ولى القضاء فقد ذبح رنعبر سكين) قال المناوي أي عرض نفسه لعذاب يجدفيه ألما كألم الذبح بغير سكين في صعوبته وشدته لما فيه من الخطر (دت) عن ابي هريرة قال العلقي بجانبه علامة الحسن (من وهب لغيره هبة فهو احق بها)أى له الرجوع فبها (مالم ينب منها)اى مالم يعطه الموهوب له بدلها ويه اخذ المالكية والحنفية ومذهب الشافعي انف يعدالقبض ليس له الرجوع فيها الاانكان الموهوبله فرعاللواهب فلم الرجوع مؤدام باقيافي ملك الفرع (كهق) عن ابن عمر اله (من لاحياء له فلاغيبة له) أي فلا تحرم غيبته أي لا يحرم ذكره بما تجاهر به من

٨٤

زی

المعاصى ليعرف فيعذر (الخرائطي في كتاب مساوى الاخلاق وابن عساكرعن ابن اس و(من لايرحم) بالمناء للفاعل (لايرحم) بالمناء للفعول قال ابن بطال فيه الحض عنى استعال الرجية بجيع الخلق فيدخل المؤمن والمكافر والبهائم ويدخل في الحض عنى استعال الرجية المنطق والتخفيف من الجل وترك المتعدد بالاطعام والسقى والتخفيف من الجل وترك المتعدد بالاطعام والسقى والتخفيف من الجل وترك المتعدد المعدد الى جرة يحتمل أن يكون المعنى من لا يرحم نفسه بأمتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه لا يرجه الله في الا تخرة (حمق دت) عن ابي هريرة (ه ق) عن جرير بن عبد النه وهومتواتر «(من لايرحم الناس) قال المناوى أى المسلين كاقيديه في رواية (البرجهالله) ومن رجهم رجه فالرجة من الخلق العطف والرأف ومن التعالرضي عن رجه (حمقت)عن جرير بن عبدالله (حمت)عن ابي سعيد ﴿ (من لا يرحم من في الارض لارجهمن في السماء) أمره اوسلطانه فهوعب ارة عن غاية الرفعة لاعن محار ستقرّفيه تعالى عن ذلك (طب)عن جرير بن عبدالله قال العلقمي بجانه علامة الحسن و (من لا يرحم لا يرحم) قال المناوى اكثرضبطهم فيه بالضم على الخبر اه وظاهرقوله في الحديث الاتي لا يتبعليه ان هذه الافعال مجزومة (ومن لا يغفر لايغفرله (حم)عنجرير واسناده صيح و(من لايرحم لايرحم ومن لا يغفر لانغفرله ومن لا يتب لا يتب عليه) ومفهومه ان من برحم يرجه الله ومن يغفر يغفر الله إه ومن ست يقبل الله توبنه (طب)عن جرير واسناده صحيح ورمن لايستي من الناس ريستى من الله) بياء واحدة في يعض النسيخ وفي بعضها بياء من وهو يوافق ما قاله المناوى وفيه أثبات حرف العلة مع الجسازم ومفهومه ان من يستى من الناس يستى من الله ومن استى من الله فعل ما أمر الله به واجتنب ما نهى عنه (طس)عن انس واسناده حسن = (من لایشکرالناس لایشکرالله) قال المناوی روی برفع انجلاله والناس والمعنى من لايشكره الناس لايشكره الله وبنصبها أى من لايشكر الناس بالثناء عليه مريما اولوه لابشكر الله فانه أمريذلك خلقه (ت)عن ابي هريرة ﴿ (من يتزود في الدنيا) من العل الصالح (ينفعه في الاسخرة (طبهب) والضياعن جرير قال الشيخ حديث حسن ومن يتكفل) بالرفع (لى ان لايسأل الناس سنةًا) مفعول سأل وان لا يسأل مفعول تكفل أي من يلتزم على نفسه عدم السؤال (اتكفل له بالجنة) أي اضمن له على كرم التدائجنة قال العلقمي وفي آخره كافي الى داود فقال تو بإن انافكان توبان لا يسأل احداشيئا وعند ق فكان توبان يقع سوطه وهوراكب فلايقول لاحدناولنيه حتى ينزل ويأخذه (دك عن توبان بالضم قال الشيخ حديث صحيح ورمن يحرم الرفق) بالبناء للفعول من الحرمان والرفق ضدّ العنف (يحرم الخير كله) اى يصير محرومامن الخيرفيه فضل الرفق وشرفه (حممده)عن جريره (من يخفرذمتي) رضم اوله قال المناوى أى يزيل عهدى وينقضه والخفرة بضم انحاء المعجمة العهد اه قال فى النهاية واخفرت الرجل أى نقضت عهده وذمامه والهدمزة فيه للازالة أى ازات خفارنه (كنتخصمه يوم القيامة ومن خاصمته خصمته (طب)عن جندت واسمناده صعيم «(من يدخل الجنة ينعم) قال المناوى بفتح المثناة التحتية والعين أى يصيب نعمة اويدوم نعيه (في الايرأس) قال المناوى بفتح الهمزة لايفتقرو في رواية يضمهاأى لا يحزن ولايرى بأسا (لاتبلى ثمابة) لانهاغير مركبة من العناصر (ولايفني شماده) اذلاهرم فيها ولاموت (م)عن اليهريرة (من يرائ) أي يظهر للماس العمل الصائح المعظم عندهم وليس هوكذلك (يرائ الله به) أى يظهر سريرته على رؤس الخلائق ليفتض (ومن يسمع) الناسعمله ويظهرهم لمعتقدوه (يسمع اللهيه) أى يملا اسماعهم ما انطوى عليه جزاء وفاقا (حمته) عن ابي سعيد واسناده جسن \*(منيردالله به خيراً) أي عظيما كثيرا (يفقهه في الدين) أي يفهمه اسرار امرالشارع ونهيه بنور رباني (حمق) عن معاوية (حمت) عن ان هشام (ه) عن اليهريرة ومنيردالله به خيرا يفقهه في الدين أي يفهمه علم الشريعة يلهمه مرشده بساءموحدة اوله يخط المؤلف قيه كالذى قبله شرف العلم وُفضَـ لِ العَلْـاء وَانِ الْفقه في الدين علامة عـ لي حَسـن الخـاتمة (حل) عن ابنَ ا مسعود قال العلقمي بجانبه علامة الحسن ﴿ (من يرد الله يهديه يقه مه) اى في الدين كاتقدم (السجزي عن عمر) باستنادحسن و (من يردالله به خديرا يصب منه) بكشرالصا دللا كثروالفاعل اللهاى يبتليه بالمصايب ليثييه عليها وقال بعضهم فتحالصاد حسن واليق بالادب اقوله تعالى وإذا مرضت فهويشفين (حمخ) عن الي هريرة من يردهوان قريش اهانه الله) قال المناوي خرج مخرج الزجر والتهويل ليكون الانتهاءعن اذاهماسرع امتثالا والافعكم التدالمطردفي عدله ان لايعاقب على الارادة (حمتك)عنسعدبن ايى وقاص واسنادهجيد ﴿ (من يسرعلى معسر)مسلم اوغيره من المعصومين بابراءاوهبة اوصدقة اونظرة الى ميسرة (سرالله عليه) مطالبه واموره (في الدنيا )بتوسيع رزقه وحفظه من الشدائد (والا حرة )بتسهيل الحساب والعفوعن الغقاب (ه)عن ابي هريرة وامن يضمن لي مابين تحميمه) بفتح اللام وسكون المهملة والتثنية هاالعظمان بجانب الغمواراد عابيتهما السان وهوما يتأتى به النطق (ومايين وجليه اى الفرجويضمن بفتح اوله وسكون الضاد المعمة والجزم من الضمان معنى الوفاء بترك المعصمية فاطلق المضمآن وارادلازمه وهوادا اكحق الذي عليه فالمعنى من ادى الحق الذي على لسانه من النطق عما يحب علمه اوالصمت عمالا بعنيه وإداء الحق الذي على فرجه من وضعه في الحلال وكفه عن الحرام وقال الداودى المراديما بين اللعيين الفم قال فيتناول الاقوال والاكل والشرب وسائرما يتأتى من الفم من الفعل قال ومن تحفظ

من ذلك امن من الشركله لانه لم يق الاالسمع والمصر كذا قال وخنى عليه اله بق المطش باليدن واغايحل أكديث على ان النطق باالسان اصل في حصول كل مطلوب فاذالم ينطق الأفى خيرسلم وقال ابن بطال دل الحديث على ان اعظم البلاء عـ لى المرع في الدن لساته وفرجه فن وقي شرهما وقي اعظم الشر (اضمن له انجنة) بانجزم جواب الشرط اىدخوله اماها دغير عذاب (خ)عنسهل بن سعد الساعدى ﴿ (من يعمل سوء محز به في الدنسا) قال المنساوي زاد في رواية الحكم إوالا تخرة اخبر بان جزاء الما في الدنيسا اوالاسخرة ولا يهم ع الجزاء فيهم المكن الكافريج ع الجزاء عليه فيم ما (ك)عن الى بكز الصديق، (من يكن في حاجة اخيه) اى في قضاء حاجة اخيه في الدين (يكن الله في حاجته اى في قضائها جلة (ابن ابي الدنيا في قضاء الحواتم عن حابر) بن عبد الله واسناده حسن ﴿ مني مناخ من سبق ) فلا مجوز البناء فيها الاحداثلا يضيق على الحام وهي غير مختصة بأحدبل موضع النسك ومثلها عرفة ومزدلفة قال العلقمي وسببه كافي أن ماحه عن عائشة رضى الله عنها قالت قلنا بارسول الله الانبنى لك بيدا عنى يظلك قال لامني مناخمن سبق (تهك)عن عائشة واسناده صحيح و (مناولة المسكين) اى اعطاقه الصدقة (تقىميتة) بكسرالميم (السوع) قال المناوى أى الموت مع قنوط من رجه الله او بنحوحرق اوغرق اولدغ (طبهم) والضياعن حارثة بن المتمان و (منبرى هذاعلي ترعة من ترع الجنة) قال العلقمي قال في النهاية المرعة في الاصل الروضة على المكان المرتفع خاصة فان كانت في المطمئن فهوروضة قال العتبي معناه ان الصلاة والذكر في هذا الموضعيؤة بإن الى الجنة فكانه قطعة منها (حم) عن ابي هريرة باسه ناد صحيح ه (منعنى ربى ان اظلم معاهداولاغيره) كستامن ردتى وهذاليس من خصائصه فيحرم على أمَّته (ك) عن على أميرا لمؤمنين ﴿ (منهومان لايشـبعان طالب علم وطالب دنيا) فاللعلم غاية ينتهى البها ولاللال غاية ينتهى البهاقال المناوى فلهذ لاستبعان قال بعضهم مااستمراحدمن شئ الامله وتقل عليه الاالعلم والمال فانه كلا زاداشتهیاه (عد) عنانسالبزارعنابنعماس وموالینامنا)فیالاحترام والا كراملاتصالهم بنا (طس)عن ابن عمر باستنادحسن و (موت الغريب شهادة) أي في حكم الا حرة (ه) عن ابن عباس قال المناوى واسمناده ضعيف ورواه عنه أيضاالطبراني فيالكبير وزاداذا احتضر ورمى بيصره عنءينه ويساره فلمرالاغرسا وذكراهله وولده وتنفس فله بكل نفس يتنفسه يمح الله عنه ألمف ألف سيئة وكتسأله ألفى ألف حسنة و (موت الفجاءة) بفاء مضمومة مع المدّومفتوحة مع القصر البغتة (اخدة اسف) بفتح السين أى غضب وبكسرها والمدّ أخذة غضمان أى هومن آثار غضبالله فالهلميتركهليتوبويستعدللا بخرة ولم عرضه ليكون كفارة (حمد)عن عبدين خالد السلى البهذي واسناده صيح ع (موت الفعاة واحة للؤمن) أي المتأهب للوت المراقب له (واخذة اسف للفاجر) أى للكافر والفاسق الغير المتأهب له (حمهق)عن عائشة باسناد ضعيف الكن له شواهد ، (موت الارض) أي مواتها الذىلس عماوك (لله ولرسوله فن احيامنها أسيمًا) وفي سُعة منه شيمًا (فهوله) وان لم يأذن الأمام عند ألشافعي وشرطه الحنفية (هق) عن ابن عباس قال العلقمي بجانبه علامة الحسن و (موسى بن عمر ان صفي الله) أي اصطفاه الله من خلقه وشرفه بكلامه (ك) عن انسبن مالك ﴿ (موضع سوط في المجنة) قال المناوي خص السوط لان شأن الراكب اذا أراد النزول من منزل ان يلقى سوطه قبل نزوله (خيرمن الدنيا ومافيها لان الجنةمع نعيها لااتقضاء لهاوالدنيامع مافيها فانية (خت وعن سهل بن سعد الساعدى (ت) عن ابي هريرة \* (مولى القوم) أي عتيقهم (من انفسهم) أي ينتسب بنسبتهم ويعزى الى قبيلتهم ويرثونه ان لم يكن له عصمة من النسب (م) عن انس ﴿ (مولى الرجل اخوه وابنعمه )قال العلقمي المولى اسم يقع على جماعة كثمرة فهوالرب والمالك والسيدوالمنعم والمعتق والناصروالحب والتابع وانجار وابن الع والحليف والعتيد والصهر والعبد والمعتق والمنعم عليه واكثره عاقد حاءت في انحذيث فيَضَيَّاف كل وحدالى ما يقتضيه الحديث الواردفيه (طب) عن سهل ب حنيف \* (مهنة احداكن) بفتح الميم وتكسرخد منها (في بينها تدرك بهاجها دالجاهدين في سبيل الله ) أى تدوك به اثواب الجهادلكن لا يلزم المتساوى في المقدار (ليغ) عن أنس باسنادضعيف ﴿ (ميامين الخيل في شقرها ) أي بركتها في الاجرالصافي (الطيالسي) ابوداود (عن ابن عباس) واسناده حسن \* (ميتة البحر حلال وماؤه طهور) هو يمعني خبرهوالطهورماؤه اكل ميتته والمرادمالا يعيش الابالبحر فظاهره انه يحل اكلها رقط ك)عن ابن عمرو بن العاص ويؤخذ من كلام المناوى انه حديث حسين لفيره \* (الماء) لا ينحسه شيئ قال المناوي هذامتروك الظاهر فيمااذا تغير بنجياسة اتفاقا وخصه الشافعية والحنابلة بمفهوم خبراذا بلغ الماء قلتين لم يحل خبثا فينجس مادونها مطلقا واخذباطلاقه مالك فقال لا ينجس الماء الابالتغير (طس) عن عائشة واسناده حسن \* (الماء طهورالا ماغلب على طعمه أوريحه) قال المناوى قال ابن المنذراجعوا على أنَّ المُنَاء قل اوَكِثْر اذاحل به نجِس فغيره لونا اوطعما اور يحيا ينجْس (قط) عن أ توبان باسنادضعیف » (المائدفی البحر) قال المناوی من مادیمیداذا دار رأسه بشم ديج المجر (الذي يصيبه القي له أجرشهمد) ان ركبه لطاعة (والغرق) بفتح فكسر (لداحرشهمدين)ان ركبه انحوغز واوج فيه الحث على ركوب المجر للغزو (د) عن ام حرام واستناده حسن ﴿ المؤذن يغفر له مدى صوته ) أي غاية صوته يعني الوجسمت ذنو به وملائت ما يصل اليه مصوته الخفرت (ويشهدله كل رطب) أي نام (ويابس)أى جاد (وشاهد الصلاة)أى حاضرها في جاعة (يكتب له خس وعشرون

10 - The or The The Control

فرعنهما من الصغاري أي مابين الاذانين من الصغائر ثر (حمدن محب) عن الى هريرة من (المؤذن بغفر له مذمه ته لمعه (طب)عن الى امامة قال العلقمي يحانه علامة سر، در المؤذن المحتسب)أى الذى أراد بأذانه وجه الله (كالشهيد المتشعط في دمه) أى لداحرم مل أجره ولا يلزم التساوى في المقدار (اذامات لم يدود في قبره) قال القرطبي ظاهره الهلاتأ كله الارض كالشهيد (طب)عن ابن عمرو بن العاص وضعفه المنذرى ﴿ (المؤذن الملك بالاذان والامام الملك بالاقامة) أى وقت الاذان منوط ينظر منوط بنظر الامام (ابوالشيخ في كاب الاذان عن الي هريرة) قال المذاوى صوابه عن ابن عمر كماذكره ابن حمر « (المؤذنون اطول اعذاقا) بالفتح جمع عنق (يوم القيامة) أى اكثرهم تشوقاالى رجة الله لان المتشوّق يطيل عنقه الى ماتشوق المهاومعناه اكثر ثوابا (حممه) عن معاوية وهومتواتر « (المؤذنون امناء المسلمن عى فطورهم وسعورهم أي على وقتيها قال المناوى لانهم بأذانهم بفطرون من يامهم ويصاون فعليهم بدل الوسع في تحرير دخول الوقت فن قصرمنهم فقدخان طب)عن ابي محذورة واسمناده حسن «(المؤذنون امناء المسلمين على صلاتهم) لانهم يعتمدون على دخول الوقت (وحاجتهم) المراديه حاجة الصاعمين الى الافطار (هق)عن انحسن البصرى (مرسلا (المؤمن يأكل في معاوا حد) بكسرالميم مقصورا إن واحد (والكافرية كل في سبعة امعام) قيل ذاخاص بمعين اوعام لكنه اغلبي اوهوة ثمل الكون المؤمن بأكل بقدرا كساجة فكاندبأ كلفي وعاء واحدوالكافر لشدة شهوته يأكل في سبعة (حمق ته) عن ابن عمر (حمم) عن جابر بن عبدالله (حمقه)عن ابي هريرة (مه) عن ابي مرسى «(المؤمن يشرب في معلوا حدوالكافر مرى في سمعة امعاء) بالمعنى المقرّر فيما قبله (حممت)عن ابي هريرة « (المؤمن مرآة المؤمن) بهمزة ممدودة أي بيصرمن نفسه مالايراه بدونه أوالمؤمن في اراءة عيب أخيه كالمرآة المحلوة التي تحكى كلما رتسم فيهامن الصور (طس) والضياعن انس باسناد حسن ﴿ [المُؤْمِن مِرْ آة المُؤْمِن والمؤمن اخوالمؤمن ] أي بينه وبينه اخرّة ثابتة بسير الايمان (يكف عليهضيعته) أي يجع المهمعيشة ويضمهاله قال في النهاية وضيعة الرجل ما يكون من معاشه كالصنعة والتجارة والزراعة وعيرذلك (و يحوطه من ورائه) أى يحوظه ويصونه ويذب عنه في غيبته بقدر الطاقة (خدد)عن ابي هريرة واسناده حسن ﴿ الْمُؤْمِنُ لِلْوَمِنِ ) أَي بعض المؤمنين لبعض (كالبنيان) أي يتقوى في أمر دينه ودنياً ومعونة أخيه كالنالبنيان (يشدبعضه بعضاً) قال المناوي وتمامه تمشبك بين أصابعه (قنن) عن ابي موسى ﴿ المؤمن من آمنه الناس على اموالمم وانقسهم) أى حقه ان يكرون موصوفا بذلك وقال العلقي هو مجول على المؤمن الكامل

والمهاجر من هجرا تخطايا والذنوب) عطف تفسير اوعطف عام على خاص (ه)عن المنالة س عيمد واسمناده حسن و (المؤمن يموت بعرق انجمين) قال العلقمي قال شيخذاقال العراقي اختلف في معنى هذا الحديث فقيل ان عرق المجمن يكون لما بعائج من شدة الموت وعلمه يدل حديث ابن مسعود وقال ابن عبد الله القرطبي وفي حديث اس مسعود موت المؤمن بعرق الجبين يبقى عليه البقية من الذنوب فيجازى بهاعند الموتأي ىشددعلمه ليمعص عنه ذنوبه هكذاذكره في التذكرة ولم ينسبه الي من خرجه من أهل الحددث وقبل ان عرق الجمين يكون من الحياء وذلك ان المؤمن اذاحاءته البشرى معماكان اقترف من الذنوب حصل له بذلك عجل واستحماء من الله تعالى فعرق لذلك جبينه قال القرطبي في التذكرة قال بعض العلماء انما يعرق جبينه حياءمن ربه لمااقترف من مخالفته لانماسفل منه قدمات وانما بقيت قوى الحياة وحركاتها فيماعلاواكحياء في العينسن فذلك وقت اكحياء والكافر في عمى عن هذا كله والموحدالمعذب فيشغل عن هـ أبالعذاب الذي قدحل به وانماالعرق الذي يظهر لمن حلت به الرحمة فانه ليس من ولى ولا صديق ولا برّ الا وهومستى من ربهمع البشرى والتحف والكرامات قال العراقي يحتمل انعرق المجبين علامة جعلت لموت المومن وان لم يعقل معناه (حمت نك)عن بريدة وهو حديث صحيح والمومن يألف ولاخيرفين لا يالف ولا يولف (حم) عنسهل بنسعد (المومن يالف و يؤلف) كسى اخلاقه وسهولة طماعه واس حانبه (ولاخير فين لايألف ولا يولف وخير الماس انغمهم للناس قال المناوى لانهم كلهم عيال الله واحبهم المهانفعهم العياله قال السهروردي وليس من اختسار العزلة والوحدة يذهب عنه هذا الوصف فلا يكون ألفا وألوفاواغااشا والمصطفى الىالالمق المجبلي وذلك يمكل فيكلمن كاناتم معرفة ويقنا واوزن عقلاوا تماستعدا داوكان اوفرالناس الاندياء والاولياء وقدظن قومان العزلة بهذا الوصففتر كوهاطلبالهذه الفضيلة وهوخطأ بلالعزلة فيهاتم واعم لترتق الهمعن ميل الطباع الى تألف الارواح فاذا وفوا التصغية حقهااستمالت الارواح الى جنسها الاصلى مالتألف الاول فلذلك كأنت العزلة من اهم الامورعندمن يألف ودؤاف (قط) في الافراد والضياع عن حابر بن عبدالله ودالمؤمن يغار) عندرؤية من مخالف الشرع (والله أشدغيرا) بفتح الغين وسكون المثناة التحتية وإشرف الناس واعلاهمهمة اشدهم غيرةعلى نفسه وخواصه وعموم المؤمنين (م)عن اليهريرة »(المؤمن غر)قال الشيخ بكسرالمجهة وتشديد الراءاي بغيره كل احد ويغيره كل شئ ولا يعرف الشروليس يذى مكر فهو ينخدع لسلامة صدره وحسن ظنه (كريم)اى شِر يف الاخلاق (والفاجر)اى الفاسق (خب) بفتح المجمة وقد تكسراى يسعى بين

النياس بالقسياد والتخسب افسا دروجة الغير اوعبده اوامته (لقيم (دَبُ لُهُ)عن الح هرسة واسناده جيده (المؤمن بخير على كل حال تنزع نفسه من بين جنبيه وهو عد الله قال المناوى لأن الدنياسينه وامنية المسجون اخراجه من سجنه (ن)عن الن عماس واسمناده حسن و (المؤمن) اى المكلمل (من اهل الايمان) نسبته منهام (عنزلة الرأس من الجسد) غربين وجه الشبه بقوله (يألم المؤمن لاهل الاعمان) اي لما يؤلهم (كاينًا لم الجسد لما يحصل في الرأس) فكامل الاعمان يتأذى لما يحصل للؤمنين من المهانب (حم)عن سهل بن سعد واسناده صحيحه (المؤمن مكفر)اي مرزوفي نفسه وماله لتكفرخطاناه فيلق الله وقد خلصت سبيكة اعانه من خبيها (كدنه)عن سعد ان ابي وقاص وقال غريب صحيح « (المؤمن يسمير المؤنة) اى قليل الكلفة على اخوانه حلهب)عن الى هريرة واسناده ضعيف، (المؤمن الذي يخالط الناس ويصبرعلي اذاهم) المحاصل لهمتهم (افضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يضبر عبى اذاهم) قال المناوى ولهذاعدوامن افضل انواع الصبر الصبر على مخالطة الناس وعل إذاهم الم وقال العلقمي ومال أكثر العباد والزهآد الى اختيار العزلة وقال أكثر التابعين باستعباب المخالطة واستكثار المعارف والاخوان ومال الى هذاس عيدبن المسيب والشعبي وإن الىليلى وهشام بنعروة وابنشبرمة وشريح وشريك بن عبدالله وابن عيينة وا المارك والشافعي واحدبن حنبل (حم خده) عن عمر باسماد حسن و (المؤمن آكرم على الله من بعض الملائكة) قال المناوى لان الملائكة لاشهوة لهم تدعوا الى قديم والمؤمن سلطت عليه الشهوة والشيطان والنفس فهوابدافي مقاساة وشدائد فلذلك كان اكرم والمراد المؤمن المكامل (٥)عن ابي هريرة ، (المؤمن اخو المؤمن)اي في الدين (لايدع نصيحة على كل حال) قال المناوي اى لاينبغي ان يترك نصيحته في حال من الاحوال فائدة اخرج ابونعيم عن ابي بن كعب خرج قوم يريدون الماء فاضلوا الطريق فعايدوا الموت اؤكادوافليسوا أكفائهم واضطعم واللوت فغرج جني من خلال الشير وقال انابقية النفر الذين استمعواعلى محدصلي الله عليه وسلم سمعته يقول المؤمن اخو المؤمن لاعذاه هذا الماء وهذالطريق (اس العارعن مابر) بن عبدالله والمؤمن لابترب بالمناء الفعول (على شئ اصابه) قال المناوي اي لا تقريع عليه ولا توبيخ في شئ عمله (في الدنسااف يتربعلى المكافر)قال في النهاية التثريب التقريع والتوبيخ قال المناوى قاله في قصة ابى الهيثم حين اكل عمده كاور طما وماء عذبا فقيل مارسول الله هذا من النعيم الذي تسأل عنه فذكره (طب)عن ابن مسعود و المؤمن كيس) اي عاقل والكس العقل (فطن) اى حاذق (حذر) اى مستعدمة أهب لمابين بديه والمراد المكامل (القصاعي عن انس مر المؤمن هين لين) قال العلقمي هما بالتخفيف قال ابن الاعرابي العرب تمدح بالهدين واللين مخففين وتذم بهامثقلين وهدين من الهون وهو

السكسنة والوقار والسهولة فعينه واووشي هين ايسهل (حتى تخاله من اللين احق) اى تظنه من كثرة لمنه غير منتبه لطريق الحق (هب)عن الى هريرة \* (المؤمن واه راقم) اىمذنب تاذب شبهه بن يهى توبه فيرقعه وقدوهى الثوب بهى وهياذابلى وتعرقاى كالقرق دينه عصية رقعه بالتوية (فالسعيدمن مات على رقعه) اى مات وهورافع لدينه بالتروبة (البزارعن حابر) وضعفه المنذوى و (المؤمن منفعة) اى كل شؤنه زفع لاخوانه (ان ماشيته نفعك) بارشاد الطريق والانسبه (وان شاورته نفعك) بنصه (وان شاركته نفعك) بمؤنته وتجل المشاق عنك (وكل شئ من امره منفعة) والمراد المؤمن المكامل الأيمان (حل)عن اسعر و(المؤمن اذا اشتهى الولدفي الجنة)اى حدوثهله (كان جلمووضعه وسبنه ي ساعة واحدة) ويكون ذلك (كادشتهي)قال المناوى منجهة القدروالشكل والهيئة والمرادانه يكون ان اشتهى كونه الكنه لادشتهمه فلا يولدله فيهاانتهى وقال الشيخ ولاينافى ذلك حديث لا توالدفي انجنة لان المنفى ترتب الولادة على الجماع والمثبت هنا حصول الولد عنداشتهائه (حمته حب) عن الى سعيد الخدرى ﴿ (المؤمنون هينون اينون كالحمل الانف) اى كل واحدمنهم اين مثل اين الجهل الانف بفتح فكسرقال في إلنها ية اى المأنوف وهوالذى عقر الخشاش انفه فهو لايمتنع عن قائده للوجع الذي به (ان قيد انقاد وان انيغ على صغرة استماخ) فالمؤمن شديدالانقيادللشارع في أمره ونهيه (ابن المبارك في الزهدءن مكيول مرسلا (هب عن ابن عمر ﴿ (المؤمنون كرجل وإحدان اشتكى رأسه اشتكى كله وان اشتكى عنه اشكىكاه)قال العلقمي فيه تعظيم حقوق المسلين بعضهم على بعن وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غيراتم ولامكروه وفيه جوازالتشبيه وضرب الامثال لتقريب المعانى الى الافهام (حمم) عن المعمانين بشير والماهر بالقرآن) قال العلقهي اراديه اكحازق الكامل اتحفظ الذى لايتوقف ولايشق عليه القرآن تجودة خفظه واتقانه (معالسفرة) بفتحات قال العلقمي هدم الرسل جعسافرلانهم يسغرون الى الناس برسالات الله تعالى وقيل الكتبة (الكرام البررة) قال العلقمي هم المطيعون قال عياض يحتمل إن يكون معنى كونه مع الملائد كمة ان له في الا خرة منازل يكون فيها رفيقالللائكة السفرة لاتصافه بصفته ممنحل كتاب الله تعمل قال ويحتل انه عامل بعملهم وسالك مسالكهم (والذي يقرأوه و يتتعتميه) اي يترددبه و يتوقف في تلاونه (وهوعليه مشاق له اجران) اجربالقراءة واجر عشقته وليس المرادان له من الاجراكثر من الماهر بل الماهراهضل وآكثرا جرالان الاجرالوا حدقد يفضل اجورا كشرة قال ان عبداالسلام اذالم يتسا والعملان لايلزم تفضيل اشقهما بدليل ان إلايمان افضل الاعمال مع سمولته وخفته على اللسان (ق بده) عن عائشة ﴿ (المتباريان) قال المناوى للتعارضان المنباهيان بفعلها في إلطعهام (لا بجامان ولايؤكل طعامهما) تنزيها فتمكره

۲۸ زی م

اجابتها لمافيه من المباهاة والرياء (هب)عن ابي هريرة و (المتحابون في الله) يكونون بوم القسامة (على كراسي من ماقوت حول العرش) لانهدم لما خلصوا محبتهم مله ستو جبواهذا الاعظام وجوزواجذا الاكرام (طب) عن ابي ايوب واسناده حسن <u> «(المتشبع بمالم يعط) بالبذاء للجهول (كالربسي ثوبي زور) قال العاقمي وسببه </u> كُلْفِي الْبَخِيارِي عَنِ أَسْمِياء ان امرأة قالتُ بإرسولَ الله ان لي ضرة فهـل على جنياً. يغتمن زوجى غيرالذى يعطيني فقسال رسول اللهصلي الله عليه وسلم المتشبع فذكره قال في الغتج المتشبع اى المتزين بماليس عنده يتمثر بذلك ويتزين مالباطل كالمرأة تكون عندالرجل ولهاضرة فتدعى من الحظوة عندزوجها كترتماعنده تر مدمذلك غيظ ضرتها وكذلك هذا فى الرجال قال واماقوله كلابس توبى زورفان لريخل ملبس الثياب المشبهة لثياب الزهاد يوهمانه متهم ويظهرمن التختسع والتقشف اكثريمافي قلمه قال وفمه وجهآ خروهوان يكون المراد بالثياب الانفس كقولهم فلان نة الثوب اذا كأن ربئا من الدنس وفلان دنس الثوب اذا كان مغموضا عليه في دينه وقال الخطابي الموب مشل ومعناه انهصاحب ذوروكذب كإيقسال لمن وصف بالبراءة من الادناس طاهر الموب والمرادبه نفس الرجل وقال ابوسم مدالضرير المراديه ان شاهدالزورقديسة عير توبين يتجمل بهاليوهم انه مقبول الشهادة اله وهذانقل الخطابى عن نعيم بن حمادقال كان يكون في الحي الرجل له هيئة وشارة فان احتماج الى ادة زوريلس ثوبيه واقبل فشهد فيقبل لهيئته وحسن ثوبيه فيقال امضاها وبمه بعدني الشهادة فاضيف الزوراليها فقيل كلابس توبي زورواماحكة التثنية فى قوله تويى زور فللاشارة الى ان كذب المتعلى مثنى لانه كذب على نقسه عالم أخذ وعلى غيره بمالم يغط وكذلك شاهدالزور يظلم نفسه ويظلم المشهود عليه وقال الداودي في التثنية اشارة الى انه كالذى قال الزور مرتين مبالغة في التحذير من ذلك وقيل ان بعضهم كان يجعل في الكم كاآخر يوهم مان الثوب ثو بان قاله ان المنير قلت و نحوذ لك ممافى زماننا هذاما يعمل في الاطواق والمعنى الاول اليق وقال ابن التسين هوان يلبس توبى وديعة اوعارية يظن الناس انهاله واباسهالايدوم ويفتضع بكذبه وارادبذلك تنفر المرأة عماذكرت خوفامن الفساديينها وبين زوجها وضرتها ويورث بينهما البغضاء فيص بركالسحر الذي يفرق بين المرء وزوجه وقال الزمخشري في الف ائق المتشبع اي المتشبة بالشبعان وليس به فاستعير التعلى بفض يلة لم يرزقها وشبه بلابس نوبي زوراي ذى زوروه والذى يتزيابذى اهل الصلاح رياء واضاف الثوبين اليه كانها كالملموسين واراد بالتشبيه ان المتعلّى بن ليس فيه م كن لبس توبي الزورار تدأ باحدهم واتزر بالاخر كإقيل اذاهوبالمحداريدى وتأزوا فالاشارة بالازاز والرداءالي انهمتصف بالزورمن رأسه الىقدمِه و يحتمل أن شكون التثنية اشارة الى انه حصل له بالتشبيع حالتيان

مذمومةان فقدان ماتشبع به واظهار الباطل وقال المطرزى هوالذى يرى انه شبعان ولسر كذلك اه مافى الفتح قلت وقال في النهاية في قوله المتشب ع عالم يعط اى المتكثر مآكثرتماعنده ويتجهل بذلك كالذى يرى انه شيعان وليس كذلك ومن فعله فانميا يسخرا منفسه وهومن افعال ذوى الذوربل هوفي نفسه زوراى كذب وقوله كلابس ثوبي زورقال الازهرى معناهان الرجل يجعل لقميصه كمن احدهافوق الا خرابرى أن علمه قمصن وهماوا حدوقيل كانت العرب اذا اجتمعوا في الحافل كانت لهم جماعة يلبس احدهم توبين حسنين فان احتاجوا الى شهادة شهد لهم يزور فيضمون شهادته لموسه بقولون مااحسن هيئتك ويجيزون شهادته لذلك قال في النهاية والاحسن ان يقال فيهان المتشبع عالم يعط هوان يقول اعطيت كذا لشئ لم يعطه فاماانه متمنف بصفات لست فيله وبريدان الله تعالى منحه اماها ويريذ ان بعض الناس وصله رشئ خصه به فيكون بهذا القول قدجع بين كذبين احدها اتصافه بماليس فيه اواخذه والا خرالكذب على المعطى وهوالله تعالى اوالناس وارادبثو بى الزورهذين محاابن اللذن ارتكيها واتصف بهاوالثوب يطلق على الصفة المحودة لانه شدمه اثندن باثنين اه وقال عبدالغافر الفارسي في مجمع الغرائب وابن الجوزى في غريب الحديث في المرادية ثلاثة اقوال احدهاان يلبس المرائ ثياب الزهاديري انه زاهدوالثاني ان ىلىس قمد صابصل كم بكهن آخر س يرى ان عليه قيصين والثالث انه اذا ارادان دشهد أيس أتوسن للعضور عندائحا كموقال الفارسي في موضع آخر معنى اكديث المتزين باكثر اعنده يتكثر بذلك ويتز سبالباطل كالمرأة تتزس وتدعى من الحظوة عندزوجها اكثر مماءنده تريد بذلك غيظ ضرتها وكذلك في الرجال فهومن يلبس ثياب الزهد ويظهرمن التخشع والتزهدا كثرهما عنده في قلبه قال ويحتمل انه ارادبالثوب النفس وهومشهورفي كلامالعرب ارادانه يرى الناس انه تقى النفس تقى القلب وليس كذلك وتخصيص الثوبين لانهسول نفسه كثوب خاصة ويرى الناس ذلك وهوكثوب العامة ففد غروروتغرير فعبر عنها بالثوبين (حمق د)عن أسماء منت الى مكر (م)عن عائشة ﴿ المتعبد بغير علم كاكمار في الطاحون) فالمتعبد على جهل يتعب نفسه ولا ثواب له بل عليهالاثمان قصرفي التعلم ووجه الشبه بينه وبين انحسارظاه رقال المنساوي قأل على كرمالته وجهه قصم ظهرى رجلان جاهل متنسك وعالممته تك (حل)عن واتلة باسـناد ضعيف (المتمالصلاه في السفر كالمقصر في انحضر) قال المنــاوي فيكون آڠــا وبهـذا اخذالطاهر يمرقط ) في الافراد عن أبي هريرة باسمنا دضعيف ير المتمسك بسنتى عند فساد) احوال (امتى له اجرشهيد) قال المناوى لان السنة عند غلمة الغسادلا يجد المتمسك بهامن يعينه بن يؤذيه ويهينه فبصبره على ذلك يجازي برفعه الىمنازل الشهداء (طس)عن أبي هريرة باسناد حسن والمتسك بستتى عند

J.

اختلاف المتى كالقابض على الجر) في حصول المشقة (الحكيم) في نوادره (عن ن مسعود) \* (الجيالس بالامانة) قال المناوى فعلى الجليس أن لا يشيع حدٍّ. جليسه فيما يجب ستره (خط) عن على الميرالمؤمنين و (المحالس بالامالة) قال ابن رسلان الباء تتعلق بمعذوف لابدمنه ليتم به المكلام والتقدير المحالس عسس بن المحالس وشرفها بإمامة حاضرها لما يحصل في الجيالس ويقع في الاقوال والافعيال فكأتنه صلى الله عليه وسلم يقول ليكن صاحب المحلس أميذا لمايسمعه أو مراه فيعفظه ان ينتقل الى من غاب عنه انتقالا يحصل به مفسدة وفائدة الحدد النهي عن النميمة التي وبما تؤدي إلى القطيعة (الآ) الاستثناء منقطع (ثلاثة محالية سفك دم حرام ) يجوزفيه ومابعده النصب على البدل والرفع خبر مستد أمعذون تقديره احدهاسفك دم أى اراقة دم امر وبغير حق (اوفرج حرام) أى وطؤه على وحه الزني (اواقطاع مال) أي ومجلس يقتطع فيه مال مسلم اوذمي (بغيرحق) فن قال في مجاس اريد قتل فلان اوالزني بفلانة اوآخذ مال فلان فلا يحوز للستع كتمه بل عليه افشاؤه دفعالله فسدة (د)عن حابر باستناد حسين د (الجاهد من حاهد نفسه) قال المناوى زادفي رواية في الله أى قهرنفسه الامارة بالسوع على مافيه رضي الله تعيالي عنهمن فعل الطاعة وتعنب المعصية وجهادهااصل كل جهادفائه مالم يحاهدها لم يكنه جهاد العدو (ت حب عن فضالة بفتح الفياء ابن عبيد واستناده جيد و (المحتكم ) أي الذي محتكرما يقنات بأن يشتريه زمن الغلاء و محسم حتى يزيد السعر (ملعون) أيمطرودعن منازل الاخيار أوعن دخول الجنة مع السابقين (ك) عن اس عر و (الحرمة) أى التي تحرم بحج اوعرة (لاتنتقب) قال العلقمي قال الشافعية المرأة المحرمة تستر وأسها وسائر يدنها سوى الوجه فيعرم ستره اوسترشئ اعسه من تقياب اوغيره (ولا تلبس) بفتح البياء (القفازين) بقياف مضمومة مُ فَا يَ مُسْدِدُوهِ وَمِرَاي مِعدِ الإلفِ وهو توب على المدين يحشى بقطن و يكون له ازار يز وعلى المجفين والسباعدين من المردوع ميره وفيه دليل على تعريم لس القفازين وهومذهب المجمه وروقال الثورى وأبوحنيفة هلذامن المرأة وإماالرجل فيحرم عليه لبسها بلاخلاف (د)عن ان عمر و (الجروم من حرم الوصية) قال اوى قاله الماقيدل المهلك فلان فقال السكان عند دنارا نف فقيل مات فَعِأَهُ فَذَكُرُهُ (٥) عن انس وضعفه المنذري مر (المحمّلعات) أي اللاتي يطلبن الخلع مَن أُرُواجِهِن مِن غير عذر (هن المنافقات) نفاة اعليا (ت) عن ثوبان عرائح تلعات والمتبرحات) قال في النهاية التبرج هواظهار الرينة النباس الإجانب وهوالمذموم فالماللزوج فلا (هنّ المنسافقات) بالمعنى المتقدم (حل)عن ابن مسعود و (المدبر) أي مقه (من الثلث) قال المنياوي فيسييل كسبيل الوصايا وللوصي أن يعود فيما أوصى به

وان كانسبدله سبيل العتق بالصفة فهوأولى بانجوازما لم توجد الصفة المعلق بها (ه)عن ان عي واسمناده حسس و (المدرلاساع ولا يوهب) أي لا يصم بعه ولاهمة (وهو حرمن الثلث) قال لمناوئ خذ بقضيته أبوحند فقوجع فنعوا الذى دبره من سعه واحازه الشافعي (قط هق ق)عن ابن عمر باسمنادضعيف والصحيح وقفه والمدعى عليه اولى المن اذا أنكرلان الاصل براءة ذمته (الاأن تقام) وفي نسخة تقوم (عليه المهنة) فانه يعل ما فالبينة على المدعى والعين على من أنكر (هق) عن ابن عمر و ابن العاص واسناده حسن ﴿ (المدينة حرم آمن ) بالمد (أبوعوانة عن سهل ابن حنيف) « (المدينة خير ) قال المناوى لفظ رواية الطبر اني والدار قطني المدينة أفضل (من مكة) لأنهاح مالرسول ومهمط الوحى ويهتمسك من فضلها عليها وهومذهب مالك والجمهورعلى انمكة أفضل (طبقط) في الافرادعن وافعين خديج وهو حديث صعيف ﴿ المدينة قبة الاسلام ودارالا عان وارض المعرة ومشوراً الحلال والحرام) أي المكان المتخذ والمحد الظهو والاحكام الشرعية أى معظمها فان اكثر الاحكام نزات بها (طس) عن أبي هر برة واسه الده حسدن و (المراء) بالمد (في القرآن كغر) قال المناوى أى الشك في كونه كلام الله أوأراد الخوض فيه بأنه محدث أوقديم اوالجادلة فى الاى المتشابهة وذلك يؤدى الى الجودفسما مكفراباسم مايخا فعاقبته (دك هق) عن أبي هريرة المرعفى صلاة ماانتظرها)أى مدة انتظار فعلها في المسعد فعمه حكم المصلى في حصول الثواب (عمد سن حميد عن جابر) واسناده صحيح (المرء كثمر بأخمه) قال المناوى في النسب او في الدين أرادانه وإن كان قليلا في نفسه فانه كشر باخيه اذاساعده على الامر (ابن أبي الديراني) كان (الاخوان عن سهل سيعد) الساعدي \*(المرع) كائن (معمن احب) قال العلقمي وسلمه كافي الخارى عن اس مسعود جاءرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله كيف تقول في رجل احت قوماولم يلحق بمسم فقسال رسول المتمضلي الله عليه وسدلم المرعفذ كره وأخرج أبونعيم في كَابِ الْحَمِين من طريق مسروق عن عبدالله وهوابن مسعود قال اتى عرابي فقالًا مارسول الله والذي بعثك باعق انى لاحبك فذكراكديث (حمق عن أنس ابن مالك (ق)عن ابن مسعود (المرعمع من احب وله ما اكتسب) قال المناوى فى رواية وعليه بدل وله و فى رواية المرعلى دين خليله (ت)عن أنس واسناده صحيح و (المرأة تكون في المجنة لاحسن از واجها) في الدنيا فلذلك حرم على از واج الذي صلى الله عليه وسلم أن ينكين بعده لانهن از واجه في الجنه (طب)عن أبي الدرداء (خط)عنعائشة واسمناده ضعيف والمرأة عورة) يعني اله يستقبع ظهورها المرجال (فاذاخرجت) من خدرها (استشرفها الشيطان) قال المناوى يدى رفع البصراليهاليغويها اويغوى مافيوقع احدهااوكليهافي الفتنة اوالمرادشيطان الانس

مماه به على التشبيه (ت) عن ابن مسعود وقال حسن غريب و (المرض سوط الله في الارض يؤدّب به عباده) لانه يخد النفس الامارة ويذله اويذهلها عن طلب حظوظها (الخليل في جزء من حديثه عن جرير) بن عبد الله (المريض تحات) بعذف احدى التاءين تفقيفا (خطاياه) أى ذنوبه (كايتحات ورق الشجرة) منهمو ب انر ماح (طب) والضياء عن اسدين كرز عز المذر) قال في النهاية المذر بالسكسر النبيذ من الذرة وقيل من الشعر والحنطة (كله حرام المضدوا جره واسوده واخضره) قال المنياوي أى باى لون كان وخص هدده لانهاا صول الالوان (طب)عن الن عبياس «(المستمان)أى اللذان يسبكل منهاالا خر (ماقالا)أى ماقالاه من السبوالشتم (فعلى السادى منها) لانه السبب لتلك المخاصمة (حتى يتعدى المظلوم) قال النووى معناه أن اثم السبب الواقع من أثنين مختص بالبادى منهما كله الاأن يتجاو ذالماني قدرالانتصارفيقو فللمادى اكترهماقاله فلايكو نالاثم على المادى فقط بل عليهما وفيه فاجوازالانتصار ولاخلاف في جوازه وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة قال تعالى ولمن انتصر بعدظلة فاؤلمك ماعليهم من سبيل وقال تعالى والذين اذا أصابه البغي همينتصرون ومع هذافالعفو والصبرافضل قال تعالى ولمن صبر وغفر انذلك لمن عزم الأمو روحديث مازادالله عبدابع فوالاعزا واعلمان سياب المسلم بغبرحق حرام كأقال عليه الصلاة والسلامسياب المسلم فسوق ولأبجو زللمسيموب أن منتصرالا عمثل ماسبه مالم يكن كذباا وقذ فااوسبالا سلافه فمن صو والمباح أن منتصر بياظالم مااحق او ماجاني اونحوذلك لانه لايكاداحد ينفك عن هـ ذه الاوصاف قالوا واذا انتصرالمسبوب استوفى ظلامتهويرئ الاول من حقهو بق عليه اثم الإبتداء والائم المستحق لله تعالى (حممدت)عن أبي هريرة عرالمستبان شيطانان يتهارتان) قال العلقمى قال في الصحاح والهرت الطعن يقال هرت عرضه اذا طعن فية وفي النهاية متهارت أى متشدق مكثار من هرت الشدق وهوسعته (ويتكاذبان) أى كلمنها يقول للا خرماليس فيه (حم خد)عن عياض بن حاد واسناده صحيح يز (المستعاضة تغتسل من قرءً) وهوالطهر بين الحيضتين (الى قرءً) هذا ان كانت ذا كرة لعادته اقدرا ووقتاوالااغتسات لكل فرض (طس)عن ابن عرو بن العاص واسناده حسن » (المستشارمؤتمن) قال الطيبي معناه انه امين هيمايسأل من الامور ولا ينبغي أن يخون المستشير به المصلحته (ع)عن الى هريرة (ت)عن ام سلمة (ه)عن ابن مسعود قال وهومتواتر و (المستشارمؤتن انشاء اشاروان شاء لم يشر) قال المناوى ارادانه لا يتعين عليه مالم يتعين بترك اشارنه حصول ضرر لمحترم اه وقال الشيخ على على من لم يأمن خوف العاقبة على نفسه اوماله اوعرضه (طب)عن سمرة ابن جندب و (المستشارمؤمن فاذا استشير) احدكم في شي (فليشر) على من استشاره

(عما) أى عثل الذى (هوصانع لنفسه) عمالا اثم فيه (طس)عن على قال الشيخ حديث حسن ﴿ (السَّعِد بيت كَلِ مَوْمَن ) فكل مسلم له فيه حق قال المناوي وفي رواية كل تق لكن لا يشغله بغير ما بني له (حل) عن سلمان باسناد ضعيف لكن له شواهد ﴿ (الْمُسْتِعِدَ الذِي اسْسَعِلَى التَّقْوِي) المذكور في قوله تعالى لمسجد اسس على التَّقوي (هومسى دى هذا) مسجد المدينة قال العلقمي قال النووى هذانص بأنه المسجد الذي أسسعلى التقوي المذكور في القرآن وردّلما يقوله بعض المفسرين انه مسجد قبا وقال شيخنا بعدذ كره كلام النووي انه مسجد المدينة قلت يعارضه احاديث أخرمنها مااحرجه أبوداود بسندصيعن أبي هريرةان الني صلى التعمليه وسلم قال فيه رحال ون أن يتطهر واوالله يحب المظهرين في اهل قبالانهم كانوايست تعبون بالماء يعني بعدالا حجار وانحق ان القولين مشهوران والاحاديث لكل منهاشاهدة ولهذامال أكحافظ عمادالدين بنكم أبرالي الجمع وترجيح التفسير بأنه مسجد قبالكمثرة احاديثه الواردة بأنه هو وسبب نزول الاتية قال ولاينا في ذلك حديث مسلم لانه اذا كان مستجد قبااسس على التقوى فسجد النبي صلى الله عليه وسلم اولى بذلك والتداعلم (مت)عن أبي سعيد (حمك عن أبي بن كعب ﴿ السجد اطيب الطيب فيد ان المسك طاهر فهومسة تني من القاعدة ان المجزء المنفصل من المحي كميتمه (مت)عن أبي سعيد المسلم)أي المكامل (من)أي انسان ذكرا كان اوانثي (سلم المسلون) وغيرهم من اهل الذمة (من لسانه ويده) فان قيل هذا يستلزم ان من أتصف مذاخاصة كان كأملاو يجآب بأن المراديدلك مع مراعاة بقية الاركان قال الخطابي افضل المسلين من جمع الى اد عُمْقوق الله تعمالي اداع حقوق المسلمين ويحتمل أن يكون المراد بذلك الاشارة الى اكث على حسس معاملة العبدمع ربه لانهاذا احسس معاملة اخوانه فالاولى ان يحسن معاملة وبهمن باب التنسيه بالادنى على الاعلى وخص اللسان واليد بالالذكرلان الاذى بهااغلب (م)عن جابر بنعبدالله والمسلمين سلمالمسلونمن لسانه ويده والمؤمن من آمنه الناس على دمائهم واموالهم) قال المنياوي يعنى ائتمنوه وجعلوه آمينا عليها الكونه مجربا فيختبر افى حفظها وعدم الخيانة فيها وذكر المسلم والمؤمن بُعْنى واحدتا كيدا وتقريرا (حمت ن ك)عن أبي هريرة و (المسلم من سلم المسلون من لسانه ويده والمهاجرمن هجر ) أى ترك (مانهي الله عنه) قال العلقمي والهجرة ضربان ظاهرة وباطنة فالباطنة تركما تدعواليه النفس الامارة بالسوء والشيطان والظاهرة الفرار بالدين من الفتن وكان المهاجرين خوط بوانذلك لئلا يذكلوا على مجرد المتحول من دارهم حتى عبمالوا أوامر الشرع ونواهيه و يحتمل أن يكون ذلك قبل بعد انقطاع المجرة لمافتحت مكة تطييبالقاوب من لم يدرك ذلك بأن حقيقة الهجرة تحصل الن هجرمانهي الله عنه فاشتملت هاتان الج ملتان على جوامع من معاني الحكم والاحكام

خدن)عنابن عرو سالماص ﴿ (المسلم اخوالمسلم) أي معهادس واحدقال العلقمي وسبيه كافي الى داودعن سويدس حنظلة قال خرجنا نريدرسول التعصل الم علمه وسلم ومعنا واتلس حرفأخذه عدوله فتخرج القوم أن يحلفوا وحلفت انهأخي فنلى سبيله فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته ان القوم تحرّجوا أن يعلقوا وحلفت انه أني فقال صدقت المسلم أخوالمسلم فذكره وقوله فأخذه عدوله أي ليقت الوه فتعرّب القوم أى امتنعوامن أن يعلفوا حوفامن الوقوع في الحرب وهوالاتم والضيق وهذه اليمين واجمة لان فيهاا نحاء المصوم (د)عن سويدبن حنظلة واللسلم مِنَ قالسلم فاذارأى به شيئًا فِلمَّاخِذِهِ ) أي اذا أبصر بدنه أو تو به تحوقذا قلم يشعر به فلينه عنه وليره اياه (ابن مندع عن ابي هريرة والمسلون اخوة) في الدين (الفضل لاحد على احد الابالتقوى) قال المناوى والتقوى غيب عنا اذمح لها القلب فلاعوز للتق أن يحقرمسل (طب) عن حبيب بن حراش و المسلون شركاء في ثلاث في الكلاء) المهز والقصر الحشيش النابت في الموات (والماء) أي ماء السماء والغيون والإنهارالتي لامالك لها (والنار) يعنى الشجر الذي يحقطه والناس من الماح فيوقدونه أوانحارة التي يقدح بالمالتي توقدها الانسان فله أن يمنع غيره من أحذها وقال يعضهماه أن يمنع من مريد أن يأخذ منها جذوة من الحطب الذي أحترق فصيار عراً وليس له ان يمنع من أراد أن يستصبح منها مصباحا لان ذلك لا ينقص من عينها (حمد) عن رجل من المهاجرين ﴿ (المسلون على شروطهم) الجائزة شرعا أي ثالتون علم ا واقفون عندها قال العلقمي قال المنذري وهذافي الشر وطالج اثرة دون الفياسدة وهومن باب ماأمرفيه بالوفاء بالعقود يعنى عقود الدبن وهوما ينفذه المرء على نفسيه ويشترط الوفاء من مصابحة ومواعدة وتمليك وعقد وتدبير وبسع واجارة ومناكجة وطلاق وزادالترمذي بعدقوله على شروطهم الاشرط حرم حلالا أوحلل حراما بعني فاله لأيجب الوقاء مه بللا يجوز محديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهورد فشرط نصرة الظالم والساعي وشن العارات على المسلين من الشر وط الساطلة المحرمة (دك)عن الى هريرة يزالمسلون عندشروطهم ماوافق الحق من ذلك أي ماوافق منها كاب الله (ك) عن انس وعن عائشة «(المسلون عند شروطهم في احل) بعلاف غيره كاتقدم (طب) عن رافع بن خديم واستناده حسن ﴿ (المشاؤن الى المساجد في الظلم) اصلاة أواعتكاف فيها (اولئك) هم الخواضون في رحمة الله (ه) عن ابي هريرة قال العلقمي بعب انبه علامة الحبين وقال الدميرى ضعيف ، (المصائب والإمراض والاحران في الدنياجراء) لما اقترفه الانسان من الذنوب (صحل) عن مسروق (مرسلاية (المسية) الخياصلة المسلم (تليض وجه حبها يوم تسود الوجوه (طس)عن ابن عباس (المضمضة والاستنشاق سنة)

قال المناوى وبه اخذمالك والشافعي واوجبها احد (والاننان من الرأس) قال المذاوى لامن الوجه ولامستقلتان فيمسعان عادارأس عندالثلاثة وقال الشافي عضوان ستقلان (خط)عن استماس باستنادضعيف والمطلقة ثلاثا ليس لها)على المطلق (سكنةولانفقة) في مدة العدة قال المناوى وعلله في رواية بانها يحمان ما كانت له على ارجعة واليه ذهب الجمهور (ن)عن فاطمة بذت قيس واستناده صيح والمعتدى في الصدقة) قال الماوى بان يعطم اغير مستحقها (كانعهد) في بقائها في ذمته (نحمدته)عن أنس قال ت غريب و(المعتملف يتبع الجنازة) اى إنشيعها ولا يبطل اعتمكافه (ويعود المريض) كذلك وتمامه واذاخر ج محاجة قنع وأسهحتى يرجع (ه)عن أنس بن مالك باسناد ضعيف (المعتكف يعكف الدنوب) قال الشيخ اى دفعهاعي نقسه ماجتنابه لها (ويحرى الله له من الاجركاج عامل الحسنات كلهآ)القصديه الحث على الاعتكاف والترغيب فيه (هه)عن ابن عباس والمعروف باب من ابواب المحندة وهو) اى فعدله (يدفع مصارع السوء) اى يردها (ابوالشيخ عن ابن عمر «(المعل) بفتح المهم وسكون العين المهملة المطل واللي من الموسر (طرف من الظلم) فهو حرام (طب حل) والضياء عن حبش من جنادة والمغبون)اى المسترسل في وقت المبايعة حـتى دفع اكثر من القيمة (الامحود والامأجور) لكوية لم عسب عازادعلى القيمة فيؤجرولم يتعمل الى بائعه فيحمد (خط)عن على وضعفه (طب) عن الحسن بن على (٤) عن الحسين وفي كل منها مقال الصن الحديث حسن لشواهده [المغرب وترالنهار) واطلق كونها وتره لقربهامنه والافهى لملمة جهرية (فأوترواصلاة الليل) ندبالاوجو بابدليل خبرهل على غيرها قال لاالاان تطوع (طمن)عن ابن عمر باسناد حسن ﴿ (المقِام المجود) الموعوديه النسي صلى الله عليه وسلم (الشفاعة) في فصل القضاء ووراء ذلك اقوال هذا الحديث يردها (حلهب) عَنَّ أَنِي هُرِيرة و (المقم على الزني) اى المصرعليه (كعابدون) في مطلق التعذيب ولايازم منه استواؤه بابل ذاك يخلدوذا يخرج ووردان مرتكب التكبائراذا مأت ولم يثب تربعي له رجة الله فالاولى حن هذاء لي المستحل اوع لي الزجروالتنفير (الخرائطي في) كَابِ (مساوى الاخلاق وابن عسا، كرعن أنس) واسناده ضعيف و (المكاتب عبد) قال العلقمي قال اس رسلان اي تعزى عليه احتكام العبودية والرق ولهذا حاء في رواية المكاتب قن وفيه دليل على جواز بيدع المكاتب لأن العبد مملوك والملوك يحوز سعه وهبته والوصيةبه وانكانا الشرطانما ورديديعه لانماكان فيمعني المنصوص علمها يثبت انحكم فيه وهوالقديم من مذهب الشافعي وبه قال احدواين اللنذرفق ال يبعت بريرة بعلمالنى صلى الله عليه وسلم وهي مُلكاتبة فولم ينكر ذلك فني ذلك ابين البيسان ان ميعه جائزقال ولااعلم خبرايع ارضه ولا دليلاعلي عجزها وانجديد من قولي الشافعي

۸۸ ز ی ح

انهلا يحوز بمعه وهوقول مالكواصال الرأى وتأول الشافعي حديث وبرةعلى انه كانت قد عزت وكأنبعها فسف الكتابت وهذا التأويل عتاب الى دليل في غاية القوة وعلى القول بحواز بيعه فشتر به يقوم مقام المكاتب وولاؤه لمشتريه فان لمسن المائع للشترى انهمكأتب فهومخيربين انبرجع بالثمن اويأخ ذارش مابدنه ومكاتب ولاخلاف انالكأت احكام الماليان في شهاداته والجنب يقطيه وفي ميراته وحدوده وسهمه انحضرالقتال (مابقي) قال المناوى بكسر القاف لغة القرآن (علمه من مكاتبته ) اى من نجومها (درهم) فلا يعتق منه بقدرما ادى وهو قول الجمهور (د) عنان عمر وين العاص باسماد حسن و (المكثرون) من المال (هم الاسفلون يوم القيامة) لطول حسابهم وتوقع عقابهم الامن وفقه الله لاداء الحق الواجب وصرفما آناه الله في وجوه البر (الطب السي) ابوداود (عن ابي ذر) واسمناده صحير «(المكروالخديعة) أي صاحبها (في النبار) أي يستحق دخولها قال البيضاوي المكر في الاصلحيلة يجلب بالانسان غيره الى مضرة (هب) عن قيس من سعد بن ادة قال الشيخ مديث صحيحة (المكروالخديعة والخيانة في النار) أي تدخل اصحابها فى النار (د) في مراسيل عن الحسن البصرى (مرسلا يز الليجة الكيرى) اى المحرب العظيم (وفتح القسطنطينية وخروج الدجال) يصون ذلك كله (في سبعة أشهر) قال العلقمي قال شيخنا وفي حديث أحدوابي داودوابن ماجه عن عمدالله بن بشروبن الملحمة وفتح المدينة ستسمنين قال ابن كثيرهذامشكل اللهم الأان يكون بسأول اسنين ويكون بين آخره اوفتح المدينة وهي القسط نطينية مدة ونذلك معخروج الدجال فى سبعة اشهراتتهى والملحمة أنحرب وموضع القتال والجمع ملاحم (حمدت هك) عن معاذ بنجبل (الملك) بضم الميم فقريش)اى اكنلافة فيهم والقضاعي الانصار) خصهم به لانهم اكثر فقه الوالاذات فى اكبشة) الذن منهم بلال (والامانة في الازد) بسكون الزاى يعني الين (حمت) عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفاة الت والموقوف اصم (المنافق لا يصلى الضحى ولا يقرأ قَلِ ما أَيهِ الكَافَرُونَ) اي علامته انه لا يفعلهما فاذاوجد من هومداوم على تركهما اشعر سفاق في قلمه ولعل هذاخرج مخرج الزجرعن تركوما (فر)عن عبد الله بن جراد ـ ناده ضعمف (المنافق علك عينيه) اى دمعها (يدكى كإيشاء) قال المناوى لانهابدا ذولونين باطن وظاهرو يقبنوشك واخلاص ورماء وصدق وكذب وصمر وجزع (فر)عن على باسناد ضعيف، (المنتعل) اى لابس النعل (راكب) اى في ممنى الراكب (ابن عساكرعن أنس) بن مالك ﴿ المنتعل عِنزلة الراكب ) فلا يتأذى كا محسا في (سموية) في فوائده (عن جابر) بن عبد الله (المبحة) قال العلقمي قال في المصباح المنعة بالكسرالشاة اوالناقة يعطيها صاحبها رجلايشر بالبنهائم يردها اذا انقطع اللبن

هذا اصله ثم كثراسة عماله حتى اطلق على كل عطاء ومنعته منعام من بابي نقع وضرب اعطيته والاغمالمنعة (مردودة)اى يجبردهاالى مالكها (والناسعلى شروطهم ماوافق اعق ومالا يوافقه فلاع برةبه (البزارعن انس) قال العلقمي بانيه علامة الحسن ﴿ (المهدى من عترتى) بالمثناة الفوقية (من ولدفاطمة) قال العلقمي قال الخطابي العترة ولدألرجل لصلبه وقدتكون الاقرباءا وبني العه ومة وقال انحافظ عمادالدىن ف كثمر الاحاديث دالة على ان المهدى يكون من اهل البيت من ذرية فاطمة رضى الله عنهامن ولدائحسن لااكحسين ويكون ظهورهمن بلادالمشرق ويبايع لهءندالبيث اه قال المناوى لا يعارضه انهمن وإدالعباس كاله على ان فيه شعبة منه كما يأتى (دهك)عنامسلة واسناده حسن (المهدى من ولدالعباس عن) حاول بعضهم التوفيق بأنه من ولدفاطمة اكنه يدلى الى بعض بطون بنى العباس (قط) في الافراد عن عمان سن عفان قال المناوى وفي استناده كذاب و (المهدى من اهل البيت يصلحه الله في ليلة) قال المناوى قيل انه يصير متصرفا في عالم الكون باسرارا كروف (حمه)عن على باسمنادحسن ﴿ المهدى من اجلى الجبهة ) اى منعسر الشعرمن مقدم رأسه (اقيني الانف) أي طويله (يملا الارض قسطا وعدلا) القسط بالك العدل فانجمع للاطناب (كاملئت جورا وظلم) وانجورالظلم فانجمع لما تقدم (علك عسنين )قال المناوى زاد فى رواية اوتسع وفى اخرى عده الله بتدلانة آلاف من الملائكة (دك)عن الى سعيد (المهدى رجل من ولدى وجهه كالكوكسالدرى) قال المناوى قال في المطامع حكى اله يكون في هذه الامّة خليفة لا يفضل عليه الوبكر (الروماني عن حذيفة ﴿ (الموت كفارة له كلمسلم) قال المناوى لما يلقاه من الائلام والاوحاع التي لم يقع له ما يقرب منها من قبل قال الغزالي الادالمؤمن حقا المسلم صدقاً الذى سلم المسلمون من لسانه ويره (حل هب)عن أنس واسناده حسن والملائكة شهداءالله في السماء وانتم) إيم المؤمنون (شهداءالله في الارض) قاله لمامر بجنازة فاثنواعليهاخيرافقال وجمت ثمر باخرى فاثنوا عليها شرافقال وجمت ثمذكره (ن)عنابي هريرة واسمناده صحيح ، (الميت يبعث في ثيبابه التي يموت فيها) المراد بالثياب العمل اى بيعث على مامآت عليه من على صائح اوسى واخذ بعضهم بظاهره فلاينا فيه بعث الناس عراة لانهم يخرجون يثيابهم ثم تتناتر (دحب لدعن أبي سعيد قال كعلى شرطها واقره الدهى ع (الميت من ذات الجنب شهيد)من شهداء الاحرة وهومن الامراض المخوفة (حمطب)عن عقبة بن عامر قال العلقمي بجانبه علامة الصحة ﴿ (المت يعدنب في قبره بما نيم عليه) أن أوصاهم بقعله (حمق نه) عن عمر و (المين انبيد الرجن يرفع اقواما و يضع آخرين) قال المناوى اى جيم ماكان ومايكون بتقديرخبير بصيريعلم مايؤل اليهاحوال عباده فيقدرما هواصلح لهم فيفقر

و يغنى ويمنع و يعطى ويقبض ويبسط كاتقتضيه الحكمة الربانية قال ابن قتيبة في المعارف وابن دريد في الوشاح كان عمر و ابن العاص جزارا بمكة عم صاراً مير مصرة ال ابن المعارف واعلى ذكره (البزارعن نعيم بن هماز) واسناده صحيح

ع (حرف النون) \*

\*(ناركمهذه)التي توقدونهافي جيع الدنيا (جزء) واحد (منسبعين جزأ من نارجه م الكلجزءمنها حرها)أى حرارة كل جزء من السبعين جزأ من نارجهنم مثل حرأرة ناركم (ت)عن أبي سعيد رواه مسلم عن أبي هريرة وزناموافاذ التبهم فاحسموا) قال الشيخ عسادة ربكم اه وقد تقدم اذاأستيقظ احددكم فليقل اكحدالله الذى ردعلى روحى وعافاني في جسدي واذن لى بذكره (هب)عن ابن مسعود باستاد ضعيف وزنيات الشعرف الانف امان من الجذام) وعدم نبائه فيه لفساد المنبت يؤذن باستعداد البدن لعروض الجذام (عطس) عن عائشة قال في الميزان عن البغوى باطل و (ندأ بما بدأ اللهيه) فنبدأ بالصفاقبل المرؤة وهذاوان وردعلى سبب لكن العبرة بعموم اللفظ فيقدم كل مقدم كالوجه في الوضوع (حمم)عن جابر واستناده صحيح و (نجا اول هذه الامة مالمقس عدملان يكون المراد تيقنهم ان ماقدرمن الرزق وغيره لابدمن حصوله وقال المناوى وهوان يقذف الته النورفي القلب فيسكن ويستقرقيه (والزهد) في الدنيا (ويهلك آخرها بالبخل و) طول (الامل) امّا اصله فلا يدمنه لقيام العالم قال المناوى ولهذا قال ابن عباس انتم اليوم اكثر صلاة وصياما وجهادامن اصحاب محدوهم كانواخير امنكم قالوافيم قال كانوا أزهد في الدنياوارغب في الاحترة (ابن ابي الدنيا عن ابن عمرو) بن العاص وزنح الاذى من منحوشوك وجر عن طريق المسلين ) فانهاك صدقة والامر للندب (عحب)عن ابي هريرة باسنادحسن وزنزل الجرالاسودمن الجنة) حقيقة اواتساعاً على مامر (وهواشدبياضا من اللين فسودته خطاما نبي آدم) قال ألمناوي والمالم بييضه توحيد المؤمنين لانه طمس نوره لتستر زينته عن الظلة (ت)عن ان عبس وقال حسن صير انصرولا نعاقب قال المناوى سببه انه لممثل بوماحد بجزة انزل الله يوم الفتح وان عاقبتم فعاقبه واالاسية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصبر ولانعاقب قال الميضاوي في تفسير الا ية وقيل انه عليه الصلاة والسلام لماراي تجزة وقدمثل به فقال والله المن ظفرني اللهبهم لامثلن بسبعين مكالك فنزلت فيتلفز عن عينه (حم) عن ابي بن كعب ع (نصرت) يوم الاحزاب (بالصبرة) بالقصر قال المناوي الريح الذى يجئ من ظهرك اذا استقبلت القبلة ويسمى القبول بالفتح وقال العلقمي قال النووى الصبا فقع الصادوهي مقصورة الريح الشرقية وقال في القتم الصبايق اللها القبول بفتح القاف لأنها تقابل باب المكعبة اذمهبها من مشرق الشمس وضعها الدبورا

وهي التي أهلكت ماعادومن اطيف المناسبة كون القبول نصرت أهل القدول وان الدبوراهلكت اهل الادباروان الدبوراشدمن الصبالمافي قصةعادا نهالم يخرج منهاالاقدر يسير ومع ذلك استأصلتهم قال تعالى فهل ترى لهم من باقية ولما علم الله رأفة نسيه صلى لله عليه وسلم بقومه وقدرحاان يسلمواسلطعليهم الصبافكانتسب رحيلهم عن المسلمن اصابهم سببهامن الشدة ومعذلك فلم باللامنهم احدولم تستأصلهم وذلك في غزوة ندق وهي المرادة بقوله تعالى فارسلنا عليهم ريحاو جنودالم تروها كأجرم ومجاهد وغبره ومن الرباح ايضاا مجنوب والشمال فهذه ألاربع تهب من أمجهات الاربع فاى ديح امن بين جهتين يقال لها النكي بفتح النون وسكون الكاف بعدهاموحدة (واهلكت) بضم الهمزة وكسراللام (عاد) قوم هود (بالدبور) بفتح الدال قال المناوى التي تأتى من قبل الوجهاذااسة قبلت القبلة (حمق)عن ابن عباسة (نصرت بالصبا)قال المناوي في غزوة الخندق ( وَكَانْتُ عَذَابَاعِيْ مَنْ كَانْ قَبِلَي) من الام كعاد وغيرهم (الشافي) في مستنده (عن مجدبن عمرومرسلا ﴿ (نصف ما يحفر لا متى من القيور من العين ) وورد ثلث منايا امتى من العين والمراد بكل منهما التقريب لا التحديد (طب) عن اسماء بنت عميس ونصرالله) قال المناوى بضادم عمة مشددة وتعفف من النضارة وهي اكسن اىخص بالبهجة والسرور (امرأ) انسانا (سمع مناشيمًا) من الاحاديث (فبلغهه) اى اداه الى من يبلغه (كاسمعه) من غيرزيادة ولانقص فن زاد اونقص فغير لامبلغ (فرب مبلغ اوعي من سامع ) لمارزق من جودة الفهم و كال العلم والمعرفة (حمت حب)عن ابن مسعود واسناده صحيح ونضرالله امرأسمع مناحديثًا فعفظه حتى يبلغه غيره) والمعنى خصه الله بالبهجه والسرور عارزق بعمله ومعرفته من علوالقدروالمنزلة بسالناس في الدنيا ونعمه في الاسخرة حتى يرى رونق الرخاء ورفيتي النعمة واغاخص حافظ سنته ومبلغها بهذا الدعاء لانه سعى في نضارة العلم وتجديد السنة فعازاه في دعائمه ايناسب حاله في المعاملة (فرب حامل فقه الى من هوافقه منه ورس حامل فقهليس بفقيه) قال المناوى بين بهان راوى الحديث ليس الفقه من شرطه انماشرطه الحفظ وعلى الفقيه التفهم والتدبر (ت) والضياء عن زيدين ثابت و نطفه الرجل بيضاء غليظة)غالب (ونطفة المرأة صفراء رقيقة)غالبا (فاجها غلبت صاحبتها) يحتمل ان المراد بالغلبه السبق كاتقدم (فالشبهله وان اجتمعاجيما فان الولدمنها ومنه) اي بين الشبهين (ابوالشيخ في العظمة عن ابن عباس ونظر الرجل لاخيه على شوق)منه اليه (خير) أي اكثراجرا (من اعتبكاف سنة في مسجدي هذا) اي مسعد المدينة والاعتكاف فيهمضاعف كتضعيف الصلاة والصلاة فيه بالفصلة فيكون الاعتكاف فيه بعدل اعتكاف الفسنة في جميع المساجد فجعل النظر على شوق منه خيرا من هذاالاعتكاف والمراداتجبة لله لكون المحبوب من الصانحين (الحكيم)

الترمذي (عن ابن عرو) بن العاض (نعم) كلة مدح (الادام) بكسر الهمزة ما يؤتدم به وانجمع ادم بضميتين كمتماب وكتمي قال العلقمي والادم باسكان الدالي مغرد كالاداه (آكل)قال ان القيم الخل مركب من الحرارة والمرودة وهي اغلب عليه وهو مابس في الثالثة قوى التجفيف يمنع من انصباب المواد ويلطف وينفع المعدة الملتهمة ويقم الصفراء ويحلل اللمن والدم اذاجدفي الجوف ويدفع ضررالادوية القاتلة وينفع الطحال ويوسع المعدة ويصقل الطبيعة ويقطع العطش وينفع الورم حيث يريدان يحدث و معين على الهضمو يضاد البلغمو يلطف الادوية الغلمة فيرق الدم وأذاحسي قلع العلق المتعلق باصل الحنك واذغض بدسخنا نفع من وجع الاستنان وقوى اللثة وهومشة للاكل بطيب الاطعمة صائح للشباب في الصيف وآسكان البلاد انحسارة قال الحكم الترمذى في نواد والاصول في آنحل منافع للدين والدنيا وذلك مانه بارديقطع حرارة الشهوة ثماخر يجمن طريق اساسحاق عن عبدالله بن أبي بكرعن عمرة بذت عبدالرجن قال كانعامة ادمازواج الني صلى الله عليه وسلم بعده الخل ليقطع عنهن ذكرالر حال وسنبه كافي مسلم عن حابران النسى صلى الله عليه وسلم سأل اهله الادم فقيل ماعندناالاخل فدعابه فععلياً كل ويقول نعم اكل فذكره (حمم ع)عن حار ان عبدالله (مت)عن عائشة و (نعم البئربئرغرس) بفتح الغين المعجمة وسكون الراء وسين مهملة بتربينها وبين مسجدة بانحونصف ميل (هي من عيون انجنة وماؤهيا بالمياه) اى اعظمها بركة بعدما وزمزم (ابن سعد عن عمر بن الحدكم مرسلاء (نعم) بكسرفسكون (الجهاد الحج) قاله حين سأله نساؤه عن الجهاد وفيه ان النساء لا يازمُهن أ الجهاد (خ) عن عائشة و (نعم السحور التمر) فان في التسحريه ثواما كمرا لكن الرطب افضل منه في زمنه (حل)عن حابر بن عبد الله وزنع الشي الهدية المام الحاجة) وفي رواية نعم العون الهدية في طلب الحاجة (طب)عن الحسين بن على واستناده ضعيف و(نعم العبد انجام) لفظروا بة اكما كم نعم الدواء الحجامة (يذهب بالدم ويخف الصليب ويجاوعن البصر)ما يضعفه (ت مك)عن ابن عباس قال ك صحيح ورده الذهي و (نعم العطية كلة حق تسمعها ثم تجله الى اخ الميمسلم فتعلمه اماهاً) لان فيها صلاح الدارين طب)عن ابن عباس باسنا دضعيف ﴿ (نَعَمَ الْعُونَ عَلَىٰ الدَّمْنَ) بِالْكُسِرِ (قَوْتَ سَنَةً) اى اذخاره لعياله وذلك لاينافي الزهد (فر)عن معاوية بن حيدة واسناده ضعمف م (نعم الميتة) بالكسر (ان عوت الرجل دون حقه) اى ان يقتل حال كونه يدافع عن جقه فانه يموت شهيدا كإمر (حم) عن سعد قال الشيخ حديث حسن ونعم تعفة المؤمن التي يتعف بها اخاه (التمر) فينبغي للسافر إذاقدم ان يهدى منه لاخوانه وجبرانه (خط) عن فاطمة بنت الحسن كذارواه الخطيب قال المناوى فنا وهمه المؤلف من انها فلطمة الزهراء غيرصواب و( نعم سلاح المؤمن الصبر والدعاء) فانهما سلاح الفلاح

وبهايبلغ العبد النعاج (فر)عن ابن عباس قال الشيخ وهو حديث ضعيف و (نعمد الاضعمة المجذع من الضأن) وهوما تمله سنة ودخل في الثانية (ت) عن ابي هريرة قال الشيزوهو حديث ضعيف (نعلان) البسها (أجاهدفيها خير من ان اعتق ولدالزني) اى العامل بعمل ابويه المصرعلى ذلك قال الشيخ وسبيه ان ميمونة سألت عن عمق رقيق سئ الحال فذكره (حمه ك)عن معونة بذت سعد الصحابية وهو حديث ضعيف (نعمتان) تثنية نعمة وهي الحالة الحسنة اوالنفع المفعول على جهة الاحسان للغير (مغبون بها كثير من الناس الصحة والفراغ) شده المكلف بالتأخر والصحة والفراغ برأس المال لكونها سبب اللربح فمن عامل الله بأمتثال امره ريح ومن عامل الشسيطات اع امره خسرقال العلقمي قال ابن بطال معنى الحديث ان المرأ لا يكون فارغاحتي يكون مكفيا صحيالمدن فن حصل لهذلك فليحرص على ان لا يغين بان لا يترك شكرالله على ماانع به عليه ومن شكره امتشال اوامره واجتناب نواهيه فن فرط في ذلك فهو المغبون وقال غيرهمن استعمل فراغه وصته في طاعة الله فهوا لمغموط اى الراج ومن ستعملهما في معصية الله فهوالمغبون إي الخياسر (خبه) عن ابن عباس واستاده ضعيف (نفس المؤمن) أي روحه (معلقة) بعدمف رقة البدن (بدينه) أي مجموسة عُن مِقَـامِهِ الذِي اعِدْلُمِ الوعِن دخول الجنبةِ (حتى يقضى عنبه) أي يقضيه وارثه اويقتضيه المديون يوم الحساب والمراد دين استدانه في فضول اومحرم (حمت وكي) عن ابي هريرة واسماده صحيم (نفقة الرجل على اهله) من زوجة وخادم وولدير بدبه وجهالله (صدقة) إي يؤجر عليها كايؤجر على الصدقة بشرط الاحتساب كاتقدم (خت) عِن الىمسعود عقبة بن عرالدرى و(نق بعهدهم وتستعين الله عليهم) قاله كذيفة لماخر جهووا بوءليشهدا بدرافينعها كفارقريش واخذوامينهاعهداان لايقاتلامعه صلي الله عليه وسلم فاتياه فاخبراه فقال انصرفا ثمذكره قال العلقمي وهذاليسر للاعماب فانه الايجب الوفاء بترك الجهادمع الامام اونائبه ولكن ارادالني صلى المع عليه وسلمان لايشيع عن اصحابه نقض العهدوان لا يلزمه-م ذلك لان المشيع عليم ملايذ كرتأويلا (م)عن حذيفة سالمان \*(نهران من الجندة النيل والفرات) لاتعارض بينه وبين عدها اربعة في حديث لاحتمال انهاء لم اولايا تنين ثم باثنين (الشدير ازى عن ابي هريرة) واسناده حسن و (نهية كم) أنفيا عن زيارة القيور) وأساالات (فرو روها فانها نذكركم الموت)فهيذاناسخ للنهى والمخاطب به الرحال (ك)عن انس قال العلقمي بعانه علامة الحسن و(نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) ندبا (فأن لكم فيهاعيرة) أى اعتبارا اذاتألملتم في اجوال اهلها وماصار والله (طي) عن امسلة قال العلقمي بجانبه علامة الحسن (نهيت عن التعرى) نهيت بالبناء للفعول عن التعرى اى كشف العورة بعضرة الناس (الطيالسي) ابوداود (عن ابن عناس) قال العلقمي بجانبه علامة العصة

\*(نهیت ان امنی عریاناً) ای نهانی الله عن المشی عریانا من غیر لباس یواری عورتی فارؤ بتعورته بعدذلك قال الشيخ وذلك انجبر يل لطمه حين تعرى وكشف ازاره ووضعه على كتفه ليحمل المحرعلية كإكانت تفعل قريش فسقط على الارض ماعلمه مقام فذكرذلك لعمه العباس حين سأله (طب)عن العباس بن عبد العلقوي عانيه علامة العجة و(نهيت عن المصلين) اي عن قتل المصلين ماء في رواية أخرى قاله مرتين (طب) عن انس قال العلقمي بحانه علامة الصحة يناعن الكلام في الصلاة الابالقرآن والذكر) والدعاء فن تكلم بغسر ذلك بطلت ي)عن ابن مسعود قال العلقمي بحانه علامة الحسن و(نوروامنازلك ماله لله وقراءة القرآن) زاد في رواية الديلي فانها صوامع المؤمنين (هب)عن انس س مالك " (نوروابالفجر) أى صلوا صلاة الصبح اذا استنار الافق كثيرا (فائه) أى التنويربهُ (اعظم للأجر) بقيمه عند دمخرجه نوّر بابلال بالفجرة درما يُوقعُ القوم مواقع نبلهم (سموية) في فوائده (طب)عن رافع بن خديح قال العلقمي بجانبه علامة سن ﴿ (نوم الصائم) فرضا أو نفلا (عبادة) قال المناوى كذا في النسخ ورأ.ت بروردى ساقه بلفظ نوم العالم عبادة فيحتمل انهارواية ويحتمل ان احد اللفظين قَ قَلِم (وصمته تسبيح) أي بمنزلة التسبير (وعمله مضاعف) الحسنة بعشر الى مافوقها (ودعاؤه مستعاب وذنبه مغفور) اى دنويه الصغائر وهذافي صائم لم يخرق صومه بنعو مة فالنوم وانكان عين الغفلة لكن كل مايستعان به على العبادة يصبر عبادة عن عبدالله بن أبي اوفي قال الشيخ وهو حديث ضعيف و نوم على علم خرمن لاة على جهل الأنتركها خير من فعلهامعه فقديطن المبطل مصحعا والمنوع حائزا المالية وهوحديث في الشيخ وهوحديث فعيف وانية المؤمن خيرمن عمله الان النمة عمودية القلب والعمل عبودية الجوارح وعل القلب ابلغ وانفع و وجهد الغزالي بأن النمية والعمل تمام العبادة والنية احدجزأ يهالكنم اخسيرهمالان الاعمال بالجوارس غ مرمرادة الالتأثيرها في القلب فيميل للغير ويقلع عن الشرفيت فرغ للذكر والفكر الموصلين الى الانس والمعرفة اللذين هماسبب السعادة الاخروية (هب)عن أنس ثمقال هذا اسماده ضعيف (نية المؤمن خير من عمله وعمل المنافق خير من نيته) لانه لما كان المؤمن في عزمه ان يعمد الله ما دام حياولا يشرك به شيئا كانت نيته خيرامن عله لانها ابقة عليه وحال المنافق بالعكس (وكل يعمل على نيته فاذاعل المؤمن عملا) صاكما <u> نَازُرِ فِي قَلْمِهُ نُورَ</u>) ثَم يِفْيض عـ لِي جوارخه وفيه وفي اقب له ان الامور بمقاصدها وهي قاعدة عظيمة من قواعد الشافعية يتقرع عنهامن الاحكام مالا يكاديعصى (طب) عنسهل بن سعد الساعدى وضعفه العراقي و (النايحة اذالم تتقيل موتها بقام) قال المناوي يعنى تحشر (يوم القيامة وعليه اسريال) قال المناوى تفسير قوله تعالى

رايلهم من قطران أي قصائهم (من قطران ودرع من حرب) أي يصر جلدها اجرب تي تكون المرب كقميص على بدنها والدرع قميص وهذا الوعيد اجري على اطلاقه وقيـــدبالمشيئة في رواية أحرى فيحمل المطلق عـــتى المقيد تنبيه قال الغزالي سرذلك ان جرب سريع الالم لتقرح جلده والقطران يقوى استغال النار (حمم) عن أبي مالك عرى ﴿ (النَّاتُم الطَّاهِ ركالصاحمُ القَّاحُم ) في حصول الأجروان احتلف المقدار (الحكيم) الترمذي (عن عروبن حريث) واسناده ضعيف ﴿ (الناجش) أي الذي يزيد في السلعة لالرغبة بل ليخدع غيره قال المناوى اومن عدح سلعة كاذباليغرغيره (آكل وبي) أى المهمثل ألم اكل الربا(ملعون)اى مطر ودعن منازل الاخيار فالنجش حرام وظاهر الحديث اله كبيرة (طب) عن عبدالله بن أبي اوفى ورجاله ثقات والنار جبار) قال المنساوى اراد والغارا بحريق فن أوقدها عليكه فطيرت االريح فاحرقت مال غمره لايضمنه اه وقال العلقمي قال شيخنا قال الخطابي لم ازل اسمع احمال الحددث تقولون غلط فيه عبدالرزاق اغهم البئرجبارحتى وجددته لايي داودعن عبداللك الصغاني عن معمر فدل على ان الحديث لم ينفرد به عبد دالرزاق ومن قال هو تصحرف البتراحيج في ذلك مان أهل المن عيلون المارويكسرون المنون منها فسهى بعضهم على الامالة فكتبه مبالساء تمنقل الرواة مصحفا وإن صح الحديث على ماروى فانه متأول عنى الناريوقدها الزجل في ملكه لارب له فيها فتطير بها الربح فتشعلها في مال غره من حدث لا يمكنه ردها فيكون هدراغير مضمون عليه (ده) عن أبي هريرة والنار عدولكم قال المناوى اى منافية لابدائكم واموالهم منافاة العدو ولكن يتصل نغعها بكربوسائط (فاحدروها)أى خذواحدركممها واطفئواالسراج قبل نومكم و يحتمل ان المراد نار الا تخرة (حم) عن ابن عمر باسناد حسن و الناس تبييم لقريش في الخبروالشر)قال النووى معناه في الاسلام والجاهلية كاصرح به في الرواية الاخرى لانهم كانوافي الجاهلية رؤساء العرب واصحاب حرم الله تعالى واهل جبيت الله وكانت العرب تنتظراسلامهم فلااسلواوفتحت مكة تبعهم الناس وحاءت وفود العرب من كل جهة ودخل الناس في دن الله افواجا وكذلك في الاسلام هـما حال الخلافة والناس تبعمم وبين ضلى الدعليه وسلمان هذا الحكم يستمرالي آخرالدنياما بقيمن الناس اتنان وقدظهم ماقاله صلى الله عليه وسلم فن زمنه صلى الله عليه وسلم الى الات المخلافة في قريش من غير مزاحة لهم فيها وتبق كذلك ان شاء الله تعالى ما بق اتنات (حمم)عن حابرة (الناس ولدآدم وآدم) خلق (من تراب) يحتدمل ان المراد الحث على التواضعولين انجانب وترك التعاظم قال المناوي وغسك بممن فضل الملائ على البشر المن من خلق من نورافض ل من خلق من تراب والملك عن نور ( ابن سعدعن ابي هريرة) واستاده حسن و(الناس رجلان عالم ومتعلم ولاخير فياسواهما) قال المناوى

لانه بالبهائم اشبه (طب)عن ابن مسعود ، (الناس ثلاثة سالم وغانم وشاجب) قال المناوى نشين مجمة وجم وموحدة اى هالك وقال العلقمي قال في النهامة في مادة بالشين المعمة والجيم والموحدة شاجب أى هالك يقال شعب يشجب فهو وشجب شعب فهواشجب اى اماسيالم من الاثم واماغانم للاجر واما هالك شم قال الوعبيد ويروى الناس تلانة السالم الساكت والغانم الذى يأمر بالخير وينهى عن المنكروالشأجب الناطق مائخناء المعين على الظلم وقال في النهاية ايضاالشاجم المتغير اللون وانجسم لعارض من مرض اوسفر او نحوهما (طب) عن عقبه بن عامر انجهني وأبي سعيداكدري و(الناسمعادن) كعادن الذهبوالفضة ومعدن كلشي أصل اى أصول بيوتهم تعقب امشالها ويسرى كرم اعراقها الى فروعها (والعرق دساس وادب السوع كعرق السوع) قال المناوى اشاربه الى ان ما في معادن الطباع من جواهر مكارم الاخلاق وضدها يستخرج برياضة النفس كايستخرج جوهر المعدن بالمقاساة والتعب (هب)عن ابن عباس والناس تبعلكم ما أهل المدينة في العلم) هذا اخسار بفضلهم وشرفهم واعتنائهم بأخذالعلم عنه صلى الله عليه وسلم وكفي عالك فخرا (ان عسا كرعن أبي سعيد) واسناده ضعيف ﴿ (الناكم في قومه) أي من اقاربه وعشرته (كالمعشب في داره) قال في النهاية والعشب الكلائمادام رطبا ولا يقال له حشيش حتى يهيج قال الشيخ وسبه ان رج لامن الانصار استشاريمن ينكم فذكره له ووجه الشبه وجودالرفق فقرب الكلاعصل بهرفق وعدم مشقة والتزقيج من العشرة كذلك (طب) عن طلحة بن عبد الله ، (الذي لا يورت) اللام للجنس بدليل نحن معاشر الانساء لانورث لاحتمال ان يتني وارته مؤته فيهلك فاتركوه صدقة (ع)عن حذيفة بناليمان باسناد صحيح (الذي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود) أي الطفل. الذي عوت قبل البلوغ (في الجنة والوئيد في الجنة) الوئيد بفتح الواو وكسر الهمزة الطفل المدفون حياولم يكتف بقوله عقب الكلفي الجنة لان المراتب فهامتفاوتة والجنان متفاوتة قال العلقمي وسببه كإفي الى داودعن حسناء بفتح اتحاء وسكون السس المهملتين والمدويقال خنساء بالمجمة وبتقديم النون على السين متاوية الصرعية بغتم الصادالمه والمدار اعقالت حدثناعي قال ابن رسلان قال المنذرى عم حسناء هُ وَاسْلِمِنْ سَلِّمِ قَالَ قَلْتَ مِا رَسُولَ اللهُ مِن فِي الْجِنْةَ اي مِن يَكُونَ فَيَمَا قَالَ النَّي في الْجِنْة فذكره (حمد)عن رجل من العنابة قال العلقمي بعيانه علامة الععة و النبيون والمرساون سادة اهل الجنبة والشهداء قوادأه ل الجنة وجلة القرآن) اى خفظته العاملون باحكامه (عرفاء اهل الجنة) أي رؤساؤهم وفيه معايرة الرسول والني (حل)عن الى هريرة و (النحوم) أى الصواكب سميت به لانها تنعم أى تطلع من مطالعها في افلا كها (امنة) بفتحات بعدى الامن (السماء) فادامت النجوم باقية

لاتنفطرالسماء ولاتنشق ولايفني أهلها (فاذاذهبت النجوم) أى تناثرت (أتي السماء ماتوعد) من الانفطار والطي كالسجل ( واناامنة لاحمايي فاذاذهبت) أي مت (اتي اسحابي ما يوعدون من الفتن والحروب وارتداد من ارتدمن الاعراب واختلاف القداوب وقد دوقع (واصحابي امنة لامتي فاذاذهبت اصحابي اتي امتي ما يوعدون) من ظهورالبدع وغلبة الاهواء واختلاف العقائد وظهور الروم وغيرها قال العلقمي واوله مع ذكرسببه كافى مسلم عن ابى بدرة عن أبيه قال صلينا المغرب معرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنالوج أسيناحتي نصلي معه العشاء قال فجلسنا فغرب علينا فقيال مازلتم هاهنا قلما يارسول الله صليمامعاك المغرب ثم قلما نجلس حتى نصلى معك العشاءةال احسنتم اواصبتم قال فرفع رأسه الى السماء وكان كشيراً ماير فع رأسه الى السماءفقال النجوم فذكره (حمم)عن أبي موسى الاشعرى \*(النجوم المان لاهل السماء) بالمعنى المقرر (وأهل بيتي امان لامتي) اراد بأهل بيته علماءهم و يحتمل الاطلاق لان الله تعالى لما حلق الدنيالاجله جعل دوامها بدوام أهل بيته (ع)عن سلمة بن الأكوع واسناده حسن (النخل) بالخاء المعجمة (والشعرركة على اهله وعلى عقبهم) أى ذريتهم (بعدهم اذا كانوالله شاكرين) لان الشكريج تلب به المزيد (طب) عن الحسين سن على واسناده ضعيف و (الندم توبة) أى هوم عظم اركانه الانه متعلق بالقلب وأنجوار - تبعله فاذاردم القلب انقطع عن المعاصى فرجعت برجوعه الجوار -قال المناوى قال بعض العارفين من المحال آن يأتي مؤمن معصية توعد عليها فيفرغ منهاان لا يجدفي نفسة مندما وقدقال المصطفى صلى الله عليه وسلم الندم توبة وقد مقام بهذا المؤمن الندم فهوتو بة فسقط حكم الوعيدبه فالمندم فانه لأبد للؤمن من كراهة المخالفة فهومن الذين خلطواعملاصالحا وآخرسيداعسى اللهان يتوب عليهم (حمقة ك)عنابن مسعود (كهب)عن انس واسناده صحيح والندم توبه والتأثب من الذنب كن لاذنبله )فان الموبة تجب ماقبلها (طبحل)عن الى سعيد الانصارى وضعفه البخارى وغيره ير النذريين ولفارته كفارة يين) ارادنذ واللجاج والغضب (طب)عن عقمة بن عامرقال العلقمي بجانبه علامة الصحة ﴿ (النصرمع الصبر) اىملازم له لاينفك عنه فها اخوان شقيقان والماني سبب للاول (والغرج) يحصل سريعا (مع الكرب) فلايدوم معده (وانمع العسريسرا) كأنطق بذالقرآن مرتين وان يغلب عسر يسربن الان النكرة اذا اعيدت تكون غير الاولى والمعرفة عينها (حط) عن أنس واسناده ضعيف (النظراني على عبادة)اي رؤيته تحمل على المطق رذكرالله كان يقول الناظر سبحان الله لماعلاه من سيما العبادة والبهاء والنور وصفات السيمادة (طبك)عن ابن مسعودوعن عرانبن حصيين و (النفلرالي المكعبة عبادة) اىمن العبادات المثاب عليها (ابوالشيخ عن عائشة) واستناده ضعيف و (النظرالي المرأة الحسماء والخضرة)

\*(٣**٦** · )\* الى الشي الاخضرو يجتمل ان المراد الزرع والشعرفقط (يزيد ان في البصر) أي في القوّة الماصرة والمراد بالمرأة الالميلة فالنظر للاجنبية يظلم البصر والمصيرة (عل) عن جابر واستناده ضعيف (النفقة كلهافي سبيل الله) فيؤجر المنفق عليها (الاالمناء فلاخمر فيه) أي في الانفاق فيه فلا اجرفيه وهذا في سناء لم يقصد به قربة اوكان فوق الحاجة (ت) عن أنس قال العلقمي بجانبه علامة الحسن و(النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله) أي الجهاد (بسبعمائة ضعف) خبرثان والتعيضا عفلن يشاءزيادة علىذلك (حم) والصياعن بريدة واسناده ضعيف و (التميمة والشمية) قال العلقمي قال الجوهري الشتم السب والاسم الشتية (والحية) قال في النهاية هي الازفة والغيرة والمرادا صحاب هذه الصفات (فالنارلا يجتمعن في صدرم قمن) أى في قلب انسان كامل الاعان (طب)عن ابن عمر باسناد ضعيف (النوم اخوالموت) لانقطاع العمل فيه (ولا يموت أهل الجنة) فلاينامون قاله صلى الله عليه وسلم لماسئل اينام أهل الجنة (هب)عن حار ورواه عندالطمراني والنية الحسنة تدخل صاحبها الجنة) قال المناوى عامة عند مغرجه والخلق الحسن يدخل صاحبه الجنة والجوار الحسن يدخل صاحبه الجنه (فر)عن حارة (النية الصادقة معلقة بالعرش فاذاصدق العبدنيمة) بالنصب مفعول صدق وصدق يردمتع تماقال الله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤ ما بانحق (تحرك العرش فيغفرله) يحتمل تحركه حقيقة وبحتمل انه مجازعن ملائه كمته والمراد الصغائر ير راب المناهي) = (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاغلوطات) جمع اغلوطة وهي ما يغالط به

العالم من المسائل المشكلة ليستزل لما فيه من الذاء المسؤل واظهار فصل السائل مع العالم من المسائل المشكلة ليستزل لما فيه من الذاء المسؤل واظهار فصل السائل مع عدم نفعها في الدين (حمد) عن معاوية واسنده حسن ﴿ (نهى عن الاخصاء) وهو قطع بيض الحيوان والنهى المتخرج في الاحتصار) وهو وضع الميد على الخياصرة في الصلاة والنهى المتنزية (حمدت) عن أبي هريرة ﴿ (نهى عن الاقرآن) قال العلقمي كذاللا كثر والنهى المتنزية (حمدت) عن أبي هريرة ﴿ (نهى عن الاقرآن) قال العلقمي كذاللا كثر واخرجه ابودا ودالطيالسي بلفظ القرآن بغيرهمز وهواقصح من الاقران وهوضم تمرة الى أخرى والنهى سبيه ما كانوافيه من ضيق العيش وهو حرام ان كان الطعام مشتر كا (الاان يستأذن الرجل اخاه) والافهومكروه (حمق د) عن ابن عمر ﴿ (نهى عن الاقعاء في الصلاة) قال الذي وردفيه في الصلاة) قال الذي وردفيه في المتنافي ولذا في المتنافي المنافي المنا

قال العلقمي وهوان برفع وركيه اذاسحد حتى يفعش فى ذلك وقيل هوان يلصق المتمة بعقسه في السعود وقدل هوان اضعده على وركيه في الصلاة وهوقائم اه و يحتمل ان المرادنهي عن التورك في غير الجلسة الاخيرة (حمق ) عن انس قال العلقمي معاندة علامة المعدة يزنهي عن الاكل والشرب في اناء الذهب والقصة) والنهي للتحريم (ن) عن انس قال العلقمي مجانه علامة الحسن (نهي عن التبتل) قال في الفتح المراد بالتبتل الانقطاع عن النكاح ومايتبعه من الملاذ الى العبادة وإما المأموريه في قوله تعالى وتبتل اليه تبتيلا فقد فسره مجاهد فقال اخلص اليه اخلاصا (حمق ن)عن سعد (حمتنه)عن سمرة «(نهي عن التبقر في المال والأهل) قال المناوي هوالتكثر والسعة والبقرالشق والتوسعة (حم) عن ابن مسعود قال العلقمي يجانه علامة اكسس ﴿ زَبِي عِن التَّحريش بِين البَّهَامُّ ) قال المناوي هوالاغراء وتهييم بعضها على بعض كايفعل بين الكباش والديوك (دت)عن استعباس قال العلقمي بجانه علامة الحسن (نهدي عن التحتم بالذهب) فيعرم التختم به على الرحال (تن) عن عمران س حصين واسناده صحيح \* (نهسى عن الترجل) أى التمشط اى تسريح الشعر فيكره لمافيه من المتنعم ولين الشعر لانهمن زى العجم وارباب الدنيا (الاغبا) أي يومابعد يوم فلا يكره بليسن فالنهى عن المواظمة عليه (حمم) عن عبدالله بن معقل قالت حسن صحيح \* (نهى عن التسكلف للضيف) أي ان يتكلف المضيف له ضيافة فوق اللائق ما محسال لمافيه من الاضرار بلاعسك موجوداولا يشكلف مفقود اوذكرانه نزل بيونس عليه الصلاة والسلام اضياف فجمع لهم كسراو جزلهم بقلا وقال كاوالولاان المدلعن المتكافين لتكافت الكم والتكاف تحمل ماليس في الوسع وهومذمرم في كل شئ (ك) عنسلان و(نهدى عن الجذاذ بالليل) بفتج المجم وتكسر صرام النخل وهو قطع عمرتها (والحصادبالليل) بالفتروالكسرأى قطع الزرع قال العلقمي واثمانهي عن ذلك لاجل المساكين ختى يحضروا ذلك فيصرف علبهممنه وقيل لاجل الهوام لئلا نصيب الناس (هق)عن الحسين بن على واسمناده حسن <u>\* (نهى عن انجدال في القرآن السيزى</u> في الابانة عن أبي سعيد) واسناده حسن ﴿ تهي عن الجانوس على ما تدة يشرب عليها الخر)لانه اقرار على معصية (وان يأكل الرجل)أى الانسان ولوانثي (وهومنسطح على بطنه وفي نسخة على وجهه لانه مع مافيه من قبح الهيئة يضر بالمعدة والإمعاء (دهك)عن ابن عرّ واسناده ضعيف ﴿ (نهي عن الجهة للحرة) قال في النهاية الجهة من شعر الرأس ماسقط عدلي المنكمين (والعقصة للامة) بالكسر بعني العقيصة اي الضفرة أىنهيت الحرة عن سدل الشعر وارساله على كتفيم اللتشبه مالرحال وعن العقيصة اى الشعر المعقوص للامة التشبه باكرائز (طب)عن ابن عرو واسناده ضعيف ونهي ان الجلالة) اى التى تأكل الجلة اى الغدارة (ان يركب عليها أو يشرب من البانه

أويؤ كلمن مجهابالاولى والنهى للتنزيه وعن أحدتمريما كل الزرع والثمارالتي سقيت بالنجاسات والجمهو رعلى الطهارة لان النجاسة تستحيل في باطنها فتطهر بالاستحالة كالدميستعيل في اعضاء الحيوانات عماو يصيرابهذا (دك عن عربن الخطاب (نهيي عن الحبوة) والماء وضمها الاسم من الاحتماء وهوان يضم الانسان رجله الى يطنه بنوب يجمعها به مع ظهره وقد ديكون بالمدين (يوم انجمعة والامام عظب) قال الخطابى وأغمانهي عنده والامام يخطب لانديجلت النوم ويعرض طهارته للانتقاض (حمدتك)عن معاذبن انس قال تحسن وقال ك صحيح يز نهى عن المحمدة بالملد) أى أشتراء القوت وحبسه ليغلو (وعن التلقى) للركمان خارج الملدللشراء منهم (وعرم سوم قدل طاوع الشمس) قال في النهاية هوان تسام سلعته في ذلك الوقت لانهوقت ذكرالله فلايشتغل بغيره وقديجوزان يصحون من رعى الابل لانهاا ذارعت قبل طاوع الشمس وعلى المرعى ندااصابها منه الوباءور بماقتلها وذلك معروف عندارباب المال من العرب (وعن ربح قني الغنم) بالقاف اى الذى يقتني للولد والنهي في الاولين للتحريم وفي الا تخرين للتنزيه (هب)عن على (نهي عن الخذف) بمعمة بن وفاء الرمي محصاة أو نواة بن سبآبتيه او بين الأبهام والسدابة اوعلى ظاهر الوسطى وباطن الابهام لانه يفقأ العبن ولايقتل الصيد (حمق ده) عن عبد الله من مغفل و (نهي عن الدواء انخييث) السم أوالنجس كانخرويجم غيرالمأ كول اوارادا يخبيث المذاق (حمدت وك)عن أبي هريرة واسناده صعيح « (نهي )الرجال عالة الاختيار (عن )اسـتعمال (الديباج)وهو الاستبرق (وانحريروالاستبرق)وهوماغلظ من الحريرقال المناوى ذكرانحربر بعدالديباج منذكرالعام بعدائخاص وعطف الاستمرق عليه عطف خاص على عآم والمرادالنهبي عن انحر يربح ميدمانواعه اله ومن انواعه القزوهوما قطعته الدودة وخرجت منهحية واكرير ماحلعن الدود يعدموته وقدديطلق الابريسم عليهاوهو معربوالسندسمارق مناتحريرو يحرم المركب من ابريسم وغيره انزاد الابريسم و يحل عكسه فان استوما فالاصح الحل (ه) عن البراء بن عازب « (نهي عن الذبيعة ان تغرس)بفاءومهملتين والبناء للفعول وهوبدل مماقبلداى ان تبان رأسها وقال في النهاية وهوكسررقبتها (قبل أن تموت) قال المناوي والنهي للتنزيه (طب هق)عن ابن عماس ﴿ (نهي عن الرقى) بفتح القاف جع رقية بالضم أى ماير في به عمالا يفهم معناه (والتما عُمَى جع تميمة وهي خرزات تعلق على الطفل الدفع العين (والتولة) بكسر المثناة وزن عنبه ما يحبب المرأة للرجل (ك)عن ابي مسعود « (نهي عن الركوب على جلود النماد) هى السباع المعروفة واحدها غربفتح النون وكسرالميم يجوزا سكان الميمع فتح النون مرهاضرب من السباع والنهي لمافيه من الزينة والخيلاء و يحرم اكله لآنه سبع ضاره (دن)عن معاوية قال العلقمي بعانبه علامة المعمة ونهي عن الزور) قال العلقمي

وتتمته كمافى النساءي والزورالمرأة تلفء ليرأسهاانتهى وقال المناوي قال قتادة ما يكثريه النساء شعورهن (ق)عنه اي عن معاوية ونهي عن السدل في الصلاة) قال العلقمي قال شيخنا قال الخطابي هوارسال الثوب حتى يصيب الارض وذلك من الخيلاء وقال في النهاية هوان يلتحق بثويه وبدخل يديه من داخل فيركع ويسجدوهو كذلك وكانت اليهود تفعله فنهوا عنه وهذامطرد في القميص وغيره من الثياب وقيل هوان بضع وسط الرداءعلى رأسه ويرسل طرفيه عن يمنه وشماله من غران بجعلها على كتفيه اه وقال أبوعبيد في غريبه السدل اسبال الرجل ثوبه من غيران يضم حانبيه ببن مديه فان ضمه فلمس بسدل وقال الحافظ الوالفضل العراقي في شرح الترمذي مل أن سراد بالسدل في هذا المديث سدل الشعرفانه ريماسترا بمينين عن السجود اه لكن يعارض هذاحديث نهي ان يصلى الرجل ورأسه معقوص ويمكن الجمع بحمل النهى عن السدل على ما ينع من السجود فالمطاوب جعلد فرقة ين فرقة عن يمينة وفرقة عن شماله قال العلقمي قلت الارج في تفسير السدل القول الثاني من القولين اللذين حكاهم صاحب النهاية وهوالذي اختاره البيهة والنووى في الفريقين (وأن نغطي الرجل)أى المصلى ولوانثي (فاه) لانهمن فعلل الجاهلية كانوايم الممون بالعمائم فيغطون افواههم فنهواعن ذلك في الصلاة (حم ع ك)عن أبي هريرة باسماد صحيح يه (نهي عن السواك بعود الريحان وقال انه يحرك عرق انجـ ندام) كاصية فيه علها الشارع والنهى للتنزيه (الحارث) بن أبي اسامة (عن ضمرة بن حبيب مرسلا ( نهي عن السوم قبل طلوع الشمس) وقدم مرذاك في نهي عن المحكمة (وعن ذبح ذوات الدر) اى اللين (هك)عن على واسمناده ضعيف جدا (نهي عن الشرب قاعمًا) فيكره تنزيها لكثرة آفأنه ومضاره وللشرب قائماآفات كثيرة منهاانه لايحصل الرى التام ولايستقر فى المعدة حتى يعسمه الكبدعلى الاعضاء وانه ينزل بسرعة وحددة الى المعدة فيخشى منهان يبردحوار تهاويسرع النفوذ الى اسافل البدن بغير بقدريج وكل هدذا يضر بالشارب فامااذافعله نادرانحاجة فلاوفى روايةعن ابن عباس سقيت رسول اللهصلي الله عليه وسلممن ماءزمزم فشرب وهوقاتم فالجواب ان فعله عليه الصلاة والسلام اذا كانبيانا للجواز لايكون مكروها بلالبيان واجب عليه صلى التعطيه وسلمقال الحافط ايوالفضل بنجررجهالله

اذارمت تشرب فاقعد تفز « بسنة صفوة اهل الحجاز وقد صحوا شربه قائمًا « ولك المجان الجواز

(والا كل قامًا) فيكره لانه اخبث من الشرب قامًا (الضياء) في المختارة (عن انس) باس ماد صحيح و (نهي عن الشرب من في السقاء) اى فم القرية لان انصباب الماء دفعة في المعدة ضار وقد يكون فيه مالا يراه الشارب فيدخل جوفه فيؤذيه (خدت م) عن ابن

عباس وزنهى عن الشرب من في السقاء وعن ركوب الجلالة و) عن (الل المحمدة) ك حيوانير عى بالسهام و نحوها حتى يموت من غير تذكيه لكنها تكثر في نحوطير وارزب مماييتم بالارضاى يلصق بها (حمسك)عنه اى عن ابن عباس و زنهى عن الشرب من ثلة القدد - ) بضم المثلثة وسكون اللام وفتح الميم الى موضع الكسرمنة وفى معناه الاكل من موضع الكسر واغانهى عنه لانه لا يتماسك عليها فم الشارب ورعا الماءعلى توبه وبدنه وقيل لان موضعها لايناله التنضيف التام اذاغسل الآنأء (وان ينفيخ في الشراب) قال العلقمي روى مالك في الموطاانه نهى عن النفيخ في الشراب فقال له رجل مارسول الله اني لاأروى من نفس واحدفق ال صلى الله عليه وسلم فأن القدم عن فيك ثم تنفس قال فاني ارى القذاة فيه قال ارقها وسبب النهي عن النفي فى الشراب ما يخاف أن يبدومن ريقه شئ فيقع فيه فريماشر ب بعده غيره فعتاً ذى مه وكماينهيءن النفخ فى الشراب ينهىءن النفيخ فى الطعام لماروى البزارعن ابى هريرة ان النسى صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الطعام والشراب وفي هذا كراهة النفي قى الطعام لىبرد بل يرفع يده منه و يصبر حتى يسهل أكله (حمدك) عن الى سعيد ماسناد حسن (نهى عن الشرب) ومثله الاكل (في آنية الذهب والفضة) للرجال والنساءنهي تحريم (ونهديءن لبس الذهب وانحرير)للرجال نهي تحريم (ونهديءن جلود النموران يرك عليها) لمامر (ونهي عن المتعة) اى الذكاح الموقت والنهي للتحريم (ونهي عن تشميد المناع)اى رفعه فوق الحاجة فيكره تنزيها (طب) عن معاوية وزنهى عن الشراء والبيع في المسجد وان ينشد فيه ضالة وان ينشد فيه شعر) مذموم الاما كان في الزهد وذم الدنياونحوذلك (ونهيءن التعلق قبل الصلاة يوم الجمعة) التعلق بعاءمهملة اى القعود حلقا حلقالانه يقطع الصفوف معكونهم مأمورين يوم الجمعة بالتكمير والتراص في الصغوف فيكره فعل جيع المذكورات تنزيها (حمع)عن ابن عمرو قال تحسن « (نهي عن الشغار) بمعهمتين مكسور الاول اي عن نكاح الشغار وهوان يزوجه موليته على ان يزوجه موليته ويضع كل صداق الاخرى قال المناوى من شغرالكات رفع رجاء ليدول وسنغرالملدعن السلطان خلاوالنهي للتحريم ويبطل العقدعن الثلاثة وقال ابوحنيفة يصح بمهرالمثل (حمقع)عن ابن عمر و زمي عن الشهرة بن دقة الثماب وغلظها ولمنها وخشونتها وطولها وقصرها ولكن سداد فيمايين ذلك واقتصاد) وخير الاموراوساطهاقال العلقمي وهو بمعنى حديث نهي عن لبستين المشهورة فيحسنها والمشهورة في قبعها قال في النهاية هي بكسر اللام الهيئة والحالة وروي بالضم على المدر والاول اوجه وتقدم من لبس توب شهرة (هب) عن أبي هريرة وزيدبن ثابت ﴿ (نهي عن الصرف) قال المناوى اى بيع احد النقدين بالاحز اه ولعل المراداذاحصل تأخير احدالعوضين فى المجلس اوحصل زيادة واتحدا بجنس (قبل

موته بشهر سن المزار (طب)عن الى بكرة قال العلقمي عانمه علامة الحسن و زنوري الصماء) بالمداى عن اشتمالها مان يتخال بثويه ولاعكنه اخراج بديه الامن أسفله فيخاف ظهور عورته سمى صماءا سدالمنافذ كلها كالصغرة الصماءالتي ليس فماخرق [وعن الاختماء في ثوب واحد) بان يقعد على البتيه وينصب ساقيه ويلف عليها ثوما وذلك خوف انكشاف عورته والنهي فيهماللة نزيه (د)عن عابربن الله الله وزنج من الصورة)اىعن تصويرحيوان لانه تشبه بخلق الله فيحرم (ت)عن حابر واستاده حسن» (نهي عن الصلاة الى القبور) اى عليها فيكره تنزيها و قصم الصلاة اذالم تنبش اوصلى على طاهر (حب)عن أنس واسناده صحيم وانهى عن الصلاة العد (فعل) الصبح حتى تطلع الشمس)اى وترتفع كرمح (وبعد) فعدل (العصرحتى تغرب) الشمس قال العلقمي قال في الفتح قال النووي اجعت الامة على كراهة صلاة لاسد فافي الاوقات المنهى عنها واتفقواعلى جواز المودات فيهاوا ختلفوافي النوافل التي لماسب كصلاة تعمة المسحدوسمودالة لاوة والشكروصلاة العيد والكسوف وصلاة الجنازة وقضاء الفائتة فذهب الشافعي وطائفة الىجواز ذلك كلهبلا كراهة ومذهب ابيحنيفة وآخرىن ان ذلك داخل في عموم النهى واحتج الشافعي بانه صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعدالعصروهوصريح في قضاء السنة الفائدة فاكاضرة اولى والفريضة المقضمه اولى ويلحق بذلكمالهسب قلت ومانقله من الاجاع والاتفاق متعقب فقد حكى غيره عن طائفة من السلف الأباخة مطلقاوان احاديث ألنهي منسوخة وبه قال داود وغرومن اهل الظاهر وبذلك جزم ابن حزم وعن طائفة اخرى المنع مطلقا في جميع الصلوات وصم عن الى بكرة وكعب سعرة المنع من صلاة الفرض في هذه الاوقات وحكى آخرون الاجاع على جوازصلاة انجاعة في الاوقات المكروهة وهوم متعقب وما ادعاه النحرم وغيره من النسخ مستند الى حديث من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فلنصل البهااخرى فانه يدل على باحة الصلاة فالاوقات المكروهة أه وقال غرهم ادعاء القصص أولى من ادعاء النسيخ فيحمل النهى على مالاسبب له و يخص منه ماله سبب جعابين الادلة وقال البيضاوى اختلفوا في جواز الصلاة بعد الصبح والعصر وعند الطلوع والغروب وعندالاستواء فذهب داودالى الجوازمطلقا وكانه حلالنهي على التنز معقلت بل المحمكي عنه انه ادعى النسم كاتفدم قال وقال الشافعي تحوز الفرائض وماله سب من النوافل وقال ابوحنيفة يحرم الجميع سوى عصر يومه وتحرم المنذورة ايضاوقال مالك تحرم النوافل دون الفرائض ووافقه احدا كمنه استثنى ركِعتى الطواف اه قال المناوى فلواحرم بمالاسبب له اويماله سبب متأخراتم ولم ينعقد والنهى تعبدى عندقوم ومعقول عندآخر ين المعليله في خبرمسلم بانها تطلع بين قرني شيطان وحيند تسعدها الكفارفاشعربانه اترك مشابه-تهم (قنن)عن عربن الخطاب و(نهي عن الصلاة نصف النهار) عنداستواء الشمس قال المناؤى لان ذلك اعلى امكنتها فرعا توهمان

السعبودلتعظيم شأنها فيسكره تقريم الرحني تزول الشمس) أى تأخذ في الميال الىجهة الغرب (الايوم الجعة) فانه لاتكره فيه عند الاستواء (الشافعي) في مسنده (عن الي هريرة)قال العلقمي بجانبه علامة الحسن و (نهي عن الصلاة في الجام) داخله ومسلفه (وعن السلام على بادى العورة) اى مكشوفها عبثا وكاجة كقاضي الحاجة فيكره تزيهافها (عق)عن انس باسنادضعيف، (نهي عن الصلاة في السراويل) وحدها من غير رداء فيكره تنزيا (خط) عن جابر قال العلقمي بجانبه علامة الحسن و(نهي عن الفعك من الضرطة) قال المناوى تمامه عند الطبر اني وقال لم يضعك احددكم عمايفعل (طس)عن جابر قال العلقمي بجانبه علامه الحسن (نهي عن الطعام الحار) اىعن أكله (حتى بيرد)قال المناوى اى يصيربين الحرارة والبرودة والنهى للتنزيد فان تعقق اضراره له عرم (هب)عن عبدالواحدين معاوية)بن خديج مرسلاة (نهي عن العب) بفتج المهدلة اى الشرب (نفسا) بفتح الفاء (واحدا) لانه يورث وجع الكمد (وقال ذلك شرب الشيطان) نسب المه لانه الآمريه الحامل عليه والنهي للتنزيه (هب)عن ابن شهاب مرسلا وهوالزهري و(نهي)عن (العمرة قبل الحجم) قال المناوي لا يعارضه أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل حجه لأن النهى لسبب وقد زال با كال الدين أه قال العلقمى ويحتمل أن يكون النهى عن نسخ المجم الى العرة قبل المجم فانه اغا أمر به بسس وقد زال ذلك لما اكل الله الدين اه فالمنهى عنه قلب الحج عمرة لا المعرة قبل المجمر (د) عن رجل صابي و (نهي عن الغناء) بالكسروالمدرفع الصوت بنحوشعر قال العلقبي فائدة الغناء يثلث فالمتر مع الكسر الصوت كماذكرنا وقد يقصروالغني بالكسرمع القصر السار والغناء بالقتح والمدالنفع (والاستماع في الغناء) فالغناء واستماعه مكروه فانخيف الفتنة حرم (وعن القينة) بالفتح أى الامة المغنية (والاستماع الى القينة) وفي نسخة الغيبة بدل القينة (وعن المنمية والاستماع الى النميمة) أى الاصغاء المها (طبخط)عن ابن عمر واسناده ضعيف و (نهي عن الكي) والنهي للتحريم الاان تعين طريقاللدواء (طب) عن سعدالظفرى (تك عن عران بن حصين \*(نهى عن المتعة) قال العلقمي قلت واوّله كافي البخاري ان عليارضي الله عنه قال لا بن عباس رضى الله عنها ان الذي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وكوم الجرالاهلية زمن خيبر والمتعدة تزويج المرأة الى أجل فاذا انقضى وقعت الفرقة ونكاح المتعة هوالموقت عدة معلومة أوتجهولة وسمى بذلك لان الغرض منه مجرد التمتع دون التوالد وسائراغراض النكاح وقدكان جائزافي صدرالاسلام ثمنسخ قال في الفتح وقدوردت عدةأ حاديث صحيحة صريحة بالنهى عنها بعدالاذن فيها واقرب مافيها عهدا بالوفاة النبوية ماأخرجه ابوداود من طريق الزهري قال كناعند عمربن عبدالعزيز فتذاكرنامتعة النساء فقال وجل يقال له ربيع بن سيرة اشهد على إبى انه حدّث ان

رسول

ارسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عنها في حجة الوداع (حم) عن جابر بن عبد الله (خ) عن على وزنهي على المثلة) بضم الميم وسكون المثلثة قطع اطراف الحيوان او بعضها وهوجى قال العلقمي قال في المصابات ومثلت بالقتيل مثلامن بأبي قتل وضرب اذا جِذَعَتُه وظهرَآ ثارفعَ لل عليه تنكيلا والتشديد مبالغة (ك) عن عران بن حصين (طب)عن ان عمروعن المغيرة ﴿ زنهي عن المحر ) قال المناوى لفظ الرواية عن يبع المح بعتم الميم وسكون انجيم وقال العلقمي قال في المصد باح المجرمشل فلس شراء مافي بطن الناقةاوبيه الشاة عما في بطنها وقيل هوالمحاقلة فيحرم ولا يصح (هق) عن اس عمر =(نهى عن المحاقلة) بيع الحنطة في سنبلها بالبر صافيا والنهى عنها لعدم العلم اثلة فان المقصود من البيع مستور وليس من صلاحه (والمخساضرة) بخاء وضاد معممة ين مفاعلة من الخضرة لآن البيع وقع على شئ أخضر وهوالممار وأحموب قمل بدؤ صلاحها وهي بدعزرع لم يشتد حبه أوبقول بغير شرط القطع اوالقلع (والملامسة) وهي ان يلس ثوبا مطويا اوفي ظلمة فيلسه المستام فيقول المصاحب الُثوب بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمدك مقام نظرك ولاخيا رلك اذاراً يته (والمنابذة) زأن يعمل الشدنيعا (والمزابنة) بيع تمريابس برطب وزييب بعنب كيلافيحرم كل ذلك ولا يصم (خ) عن أنس بن مالك ، (نهي عن المخابرة) قال في الفتح هي العرل فى الارض سعض ما يخرج منها والمذرمن العامل فيفسد العقد بجهالة الاجرة (حم) عن زيدين ثابت قال العلقمي بجانبه علامة الصحة وزنهي عن المراتي أى ندب المت بنعو والمهفاه واجبلاه فانه حرام قال العلقمي قال الخطابي الماالثناء والدعاء لليت فغيرمكروه لانه رثى غير واحدمن الصحابة (هك) عن عبدالله بن الى او في ع (نهى عن المزاينة) قال المناوى من الزبن وهو الدفع لان كالمن المتبائعين يزين صاحبه عن حقه (قنه) عن ابن عمر بن الخطاب (نهي عن المزابنة والمحاقلة) بالضم تَقدّم الكلام على ذلك (ق) عن الى سعيد الخدرى ﴿ نهى عن المزارعة ) قال العلقي قال في الفتح هي العدمل في الارض بعض ما يخرج منها والبذر من المالك قال الجهورلا تجوزالمخابرة ولاالمزارعة وحلوا الاتثارالواردة في ذلك على المساقاة (حمم) عَن ثابت بن الضحاك (نهي عن المزايدة) أي في السلعة بأن يزيد لالرغمة في الشراء بل ليضر عبره والنهى للتحريم (البزارعن سفيان بن وهب) الخولاني واسناده حسن ﴿ نَهِي عَنِ المَقِدم ) بِقِهِ ودال مهملة مشدّدة مفتوحة الثوب المشبع حرة بالعصفر كأنه الذى لايقدرعلى الزيادة عليه لتناهى حرته فهوكالمتنع من قبول الصبغ قال المناوى فيكره لبسه (ه)عن ابن عمرة (نهى عن المنابذة والملامسة) وقدمر (حمق ذنه)عن الى سعيد و(نهى عن المواقعة)وفي رواية الوقاع أى الجاع (قبل الملاعبة وفي رواية المداعبة والنهي للتنزيه (خط)عن جابر بن عبد دالله وزنهي على المي

الجر) جعميثرة بكسرالم مفعلة من الوثارة عمللة وهي ليدة الفرس من تكون وسادة السرج يعنى نهى عن ركوب دابة على سرجها وسادة جراء لانهزى المتكبرين (والقسى) بفترالقاف وكسرااسين مشددة نوع من الثياب فيه خطوط من ريرنس مةالى قس قرية عصرفان كان حريره اكثر فآلنهي للتحريم والافللت نزره (خت)عن البراء و(نهي عن الميثرة الارجوان) بضم الممزة والحيم شي يتخذ كالفرش الصغيرويمشى بنعوقطن يجعله الراكب تحتمه فوق الرحل أوالسرج فان كأنت من حريرة النهي للتحريم والافللة نزيه (ت) عن عمران بن حصين وحسنه و (نهي عن النعش) بفتح النون وسكون الجيم وشين مجمة الزيادة في المن لالرغبة بل المفدع غره لانه غش وخداع والنهى للتحريم (قدنه) عن ابن عرة (نهي عن الذذر) قال العلقمي قال البيضاوي عادة الناس تعليق النذرعلي حصول المنافع ودفع المضار فنهي عنه فان ذلك فعل المخلاء اذالسخى اذا أرادأن يقرب شيئاالي الله تعالى استعبل فه واتى به في الحال والبخيل لا تطاوعه نفسه باخراج شئ من يده الافي مقابلة شئ (قدن ه)عن ان عمرة (نهى عن النعي) مفتح النون وسكون العين المهم لة وتخفيف الماء وفيه أنضاك سراأوين وتشديدالياء قال الجوهرى النعى خبرالموت والمراديه هناالنعي المعروف في انجاهلية وقد تقدم ايضاحه في اياكم (حمته) عن حذيقة واسناده سن ﴿ (نهى عن النفخ في الشراب) فيكره لانه يغير رائحة الماء (ت) عن الى سعيد وقال صيح وزنهي عن المفخ في الطعام) ولوحار اوفي حديث آخران المفخ على الطعام يذهب البركة (والشراب) كما تقدم (حم)عن ابن عباس واسناده حسن وزنهي عن النهي بضم النون وسكون الهاء ثم بالموحدة مقصورا أخذمال المسلم قهراجهرا ومنه أخذمال الغنمة قمل القسمة اختطافا بغير تسوية (والمتلة) قال المناوي وغثيل المصطفى بالعربيين كان أول الاسلام ثم نسيخ أومؤول (حمن) عن عبدالله بن زيد الانصارى وزنهي عن النفيز في السجود) لانه ينافي الخشوع في الصلاة وعن النفيز في الشراب بلان كان حار المسيرحني يبردوان كان فيه قذاة أزالها بنحوخلال أوآمال القد لتسقط (مطب) عن زيدبن ثابت قال العلقمي بجانبه علامة الحسن = (نهي عن النهبة) تقدّم الكلام على النهبة قريبا (والخليسة) قال العلقمي بفتم الخاء المعمة وكسراللام وسكون التحتية وفتح السين المهملة قال في النهاية وهي مآيست علص من السبع فتموت قبل انتزكى من خلست الشئ أواختلسة واذاسليته وهي فعيلة عفى مفعولة اه الكن في كثير من النسيخ حذف المنساة (حم) عن زيدبن خالد الجهني واستناده حسن و زنهي عن النوح) على الميت (والشعر) أي انشائدوا لمرادا لمذموم (والتصاوير) قال المناوى أى التي للعبوان المّامّ (وجلود السباع) ان تفرش فانه دأب ابرة (والنبرج) أى اظهار المرأة زينتها ومحاسنها لاجنبي (والغناء)أى قوله

4

واستماعه (والذهب) أي التحلي به المرجل (واكنزواكرير) أي لبسه للرجال بلاعذر (حم)عن معاوية باسناد حسن ﴿ (نهيعن النوم قبل) صلاة (العشاء) لتعريضها للفوات باستغراق الموم أوتفويت جماعتها (وعن الحديث بعدها) أي بعدصلاتها قال العلقمي أى فيمالا مصلحة فيه في الدين خوف السهر وعلمة النوم بعده فيفوت قيام الليل أوالذ كرفيه أوالصبح أوالكسل عن العدمل بالنهار في مصالح الدني وحقوق الدين المامافيه مصلحة في الدين كعلم أوحكايات الصالحين ومؤانسة الضيف والعروس والامر بالمعروف فلاكراهة فيه (طب) عن ابن عبس وزنهي عن النماحة) وهي رفع الصوت بالندب نحو واجبلاه والحفاه واحزناه (د)عن امعطية باسناد صحيح (نهى عن الوحدة ان ييت الرجل) ومثله المرأة (وحده) في دارايس فيها أحدفيكره (حم) عن ابن عمر قال العلقمي بجانبه علامة الحسن ﴿ نهي عن الوسم فى الوجه) قال العلقهي قال النووي الوسم بالسين المه-ملة هذا هوالصحيم المعروف في الروايات وكتب اتحديث قال القياضي ضبطناه بالمهدلة وبعضهم يقول بالمهملة وبالمقحمة وبعضهم فترق فقال بالمهملة في الوجه وبالمجمة في سائرا بحسدوالوسم أثركية من السمة وهي العلامة قال المناوى فيحرم وسم الآدمي وكذاغيره في وجهه على الاصح (والضرب في الوجه) قال العلقمي قال إذ ووي من كل حيوان محترم فيحرم ولوغير آدمي لأنه مجع المحاسن ولطيف يظهر ويه أثر الضرب (حممت) عن حابر بن عبدالله \* (نهى عن الوشم) جمعه قال المناوى فيحرم في الوجه بل وجميع البدن لما فيه من النجاسة الجمعة وتغيير خلق الله (حمم) عن ابي هريرة واسناده حسن ونهيءن الوصال) أى تتابع الصوممن غير فطرلي لافيحرم علينا لايراثه الملل والضعف (ق)عن أس عمر وعن الى هريرة وعن عائشة وزنهي عن احابة طعام الفاسقين) أي الاحابة الى ا كله لان الغالب عدم تجنبهم للحرام والنهى للتنزيه (طبهب) عن عمران بن حصين واستناده ضعيف (نهي عن اختذاث الاسقية) بسكون انخاء المجمة وكسر المثناة من فوق ثم نون و بعد الالف ثاء مثلثة مصدرا خنث السقاء أي طول فه وقلمه ليشرب منه لانه ينتنها فيكره (حمق دته) عن ابي سعيد الخدري ﴿(نهى عن استنجارالاجيرحتى يبين له اجره)أى سينه المستأجر فاذالم يبين لا تصح الاجارة (حم) عن ابى سغيد واسمناده حسن ، (نهى عن اكل الثوم) بضم المثلثة أي الني فيكرو تنزيم المريد حضورالمسجد (خ) عن ابن عمر ﴿ (نهي عن اكل البصل) أى لمن بريد حضورالمسجد كذلك (طب)عن ابى الدرداء واسناده حسن ﴿ (نهى عن اكل البصل والكرّاث والثوم) كذلك (الطيالسي ابوداودعن ابي سعيد) واسماده صيح و (نهي عن ا كل تحم الهرة) فيحرم عند الشافعي لان لهانا با تعدوبه وقال مالك يكره (وعن اكل عُمنها ويحرم بيعهااذا كانت لاينتفع بها لفوصيد (ت مك عن حابر وزنهي عن اكل

التنب لكونه يعاف لا تحرمته فيحل عندالشافي (ابن عسا كرعن عائشة وعن عمد الرجن بن شبل) بكسرالمعمة وسكون الموحدة واستاده حسن ونهي عن اكل كل ذى ناب من السباع) يعدو بنابه منها كاسدوذتب وغر والنهى للتحريم (ق٤)عن الى تعلبة انخشني " (نهي عن اكل كلذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب) بكسر فسكون ففتح (من الطير) كصقروعقاب فيحرم (حممده)عن ابن عباس ونهي عن ا كل تحوم الجرالاهلية)أى التي تألف البيوت بعلاف الوحشية (ق)عن البراء وعن حار وعن على وعن ابن عرو وعن ابي تعليمة عزفهي أبوم خيبر (عن اكل محوم الخيل والمغال وانجير) أخذبه كثيرمن الحنفية والمراد الاهلية (وكلذى ناب من السماع) فنهكثير من الحنفية تطرم اكل الخيل وكرهه مالك واباحه الشافعي وقال الحدرث منسوخ (دع)عن خالدبن الوليد قال العلقمي وظاهر صنيع شيخنا انه حديث حسن فانهرقم علمه بخطه علامة الحسن وقال الحافظ بن جروحديث عالدلا يصم وقال اله حديث منكروقال ابوداودانه منسوخ ﴿ (نهى عن اكلاله والمانه آ) تقدم الكلام عليه (دتهك) عن ابن عمر بن الخطاب قال ت حسن غريب (نهي عن اكل المحشمة ) يجيم ومثلثة دصيعة اسم المفعول (وهالتي نصر بالنبل) اى تربط ويرمى اليهابه حتى تموت واذامات حرم أكلها (ت)عن إلى الدرداء وقال غريب « (نهى عن أكل الطعام اكارحتى يمكن أكله) بان يبرده قليلافيكره أكل شديد الحرارة لانه لابركة فيه (هب) عن صهيب الرومى \*(نهى عن أكل الرجة) طائر يأكل الجيف ولا يصيد فيحرم أكله عندالشافى قال العلقمي وسبب تحريها خبث غذائها وقال مالك بحل جميع الطبر (عدهق)عن ابن عباس واسناده ضعيف (نهي عن بيع الممرة حتى يبدو) بلا همز (صلاحها) بان يصمرعلى الصفة المطلوبة منه وبيعه قبل ذلك لا يصيح الابشرط القطع (وعن بيع المخلحي تزهو) بفتح اوله من زها النخل يزهواذا ظهرت عُرته قال الخطآبي كذاروى والصواب في العربية تزهى من ازهى النخل اذا احرا واصفروذلك علامة الضلاح فيه وخلاصه من الافة قال العلقمي والمراد من الاجرارا والاصفرار الجرةوا الصفرة لكنهماذا ارادوااللون من غيرتم كمين قالوا حروصفرفا ذاتم كمن قالواجر واصفرفاذازاد في التمكن قالواا حار واصفار لان الزيادة تدل على التكثير والمبالغة (خ) عن انس بن مالك ورواه مسلم أيضا ﴿ (نهى عن بيع ضراب الجمل) قال العلقمي معناءعن اجرة ضرابه وهوعسب الفعل المذكور فيحديث آخر وقداختلف العلاء في اجارة الفعل وغير من الدواب للضراب فقال الشافعي وابو حنيفة وابو توروآ خرون تجاره لذلك باطل وحرام لا يستحق به عوض ولوا كتراه المستاح لا يلزمه المسمى من الاجرة ولااجرة مثل ولاشئ من الاموال قالوالانه غرر وجهول وغير مقدور على تسلمه وقال جاعة من الصحابة والتابعين ومالك وآخرون يحوزاست تجارو للضراب مدة معادمة

إ اولضر بات معلومة لان الحاجة تدعواليه وهي منفعة مقصودة وجلوا النهي على التنزيه والحث عملى مكارم الاخلاق كاحلوا علمه ماقرنه بهمن النهي عن احارة الارض (وعن بيع آلماء) قال العلقمي في روايه لا ينع فضل الماء ليمنع به الدكلا وفي رواية لاساع فضل الماءلماع به السكار الما النهى عن منع فضل الماءلينع به السكار أ فعناه ان ركون لأنسان بترعماوكة لهبالفلاة وفيهاما فاضلعن حاجته وبكون هناك كلائدس عنده ماءالاهذاولا يكن اصحاب المواشي رعيه الااذاحصل لهم السقي من هذه المبترفيحرم عليه منع هذاالماء لااشية ويجب بذله لها بلاعوض لانه اذامنع بذله امتنع الناسمين رعى الكلائخوفا على مواشيهم من العطش ويكون يمنعه الماءما نعمامن رعى الكلائ واماقوله لايباع فضل الماء بالفلاة ليماع به الكلائف مناه اذا كان فضل الماء كاذكنا وهناك كلائلا عكن رعيه الااذاقكنوامن سق الماشية من هذا فيجب علمه ،ذلهذا الماء للماشية بلاعوض و يحرم عليه يعه لانه اذا ماعه كائنه باع المكال الماح للناس كلهم الذى ليس مماو كالهذا المائع وسبب ذلك ان اصحاب الماشية لم يمذلوا الثمن في الماء المحرد ارادة الماءبل ليتوصلوا به الى رعى المكارع فقصود هم تحصيل المكلا فصار مدم الماء كائه باع المكلة والارض لتحرث قال العلقمي معناة نهي عن اجارتها للزرع وذهب الجمهورالى صحة اجارتها بالدراهم والثياب وغيرها ويتأولون النهي بتأوملين اجدهاا نهنهي تنزيه ليعتاد وااعارتها وارفاق بعضهم بعضا والثاني انه محول على ان يكون لمالكها قطعة معينة من الزرع وجايرا لقائلون بمنع الزراعة على احارتها بجزء مايخرج منها (من) عن حابر ﴿ (نهي عن بيع فضل الماء) قال العلقه ي هذه الرواية عجولة على التي فيهاليمنعيه الكلا ويحتمل انهافي غيره ويكون نهي تتزيه (منه)عن جابر (حمع)عن أماس بن عبدالله يزنهي عن بيه عالذهب بالورق) الفضة (دينا) اي غير حاضر بالمحلس فيحرم ولايصحبيعكل شيئين اشتركاقى علةالرباالامع الحلول والتقابض فان اتحد الحنس دشترط التماتل انضا (حمقن)عن البراء بنعازب (وعن زيدبن ارقمه (نهي عن بيع أكيوان باكيوان نسيئة) قال العلقمي قال الدميري قال الخطابي وجه النهي عن بيع الحموان مامحموان نسطة عندى ان يكون انمانهي عمايكون فيه نسيئة من الطرفين فمكون من ماب بيع المكالى بالمكالى وقال النووى وان باع عبد دابعبد دين او بعمرا معرى الى اجل فذهب الشافعي والجمهور جوازه وقال ابوحنيفة والكوفيون لايجوز مع) والضياءعن سمرة بنجندبقال تحسن صحيح ﴿ (نهي عن بيدم السلاح فَي الفتنة) قال العلقمي المراد بالفتنة ما يقعمن الحروب بين المسلين لان في بيعه اذذاك اعانة لمن اشتراه وهذا محله اذاأ شهدا كحال فامااذا تحقق الساغي فالسيع للطائفة التي فى حانبه الحق لا بأس به وقال ابن بطال الجاكره بيه عالسلاح في الفتنة لا نهمن باب التعاون على الاثم (طبهق) عن عران بن حصين واسناده ضعيف « نهي عن بيع

سمنين) اى بيع ما تمرة نخلة سنتين اوتلانا اوار بعاميلالانه غرو حممدنه)عن جار بن عدالله يزنهىعن بيع المرحتى يطيب) يفسره دواله نهر عن بيع المرحتي بدو صلاحه (حمق)عن جابر بن عبدالله و (نهي عن بيع الصرة من المر) التي (المعلم مع مله الله علم مع وكذالوقال بعتك هذه مدة كملامكا اوم كاملة ان خرجت اسواء (بالكل المسمى من التمر) الباء متعلقة بديع فهذا هو التمر والصبرةهي المثن قال العلقمي قال النووى هذاتصريح بتحريمه بيع التمر بالقرحتي تعلم المائدة قال العلاء لان الجهل بالمائلة في هذا الباب كَقيقة المفاضلة لقوله صلى الله عليه وسلم الاسواء بسواء ولم يحصل تحقق المساواة مع الجهل وحكم الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير وسائر الربويات اذابيع بعضها بعض حكم التمر بالتمر (حممن) عن جابر ﴿ (نهي عن بدع الكاليّ بالكاليّ) بالهمزقال العلقمي قال في المصماح اي النسسيّة بالنسيمة قال ابوعبيد صورته ان يسلم الرجل الدراهم في طعام الى اجل فاذاحل الاحل تقول المدن ليس عندى طعام ولكن بعني الماه الى اجل فهذه نسيمة انقلبت الى نسسة فلوقيض الطعام ثم باعهمنه اومن غيره لم يكن كالمّابكالي (كهق) عن بن عمر بن الخطاب (نهي عن بيع حبدل الحملة) قال العلقمي قال المووى هي بفتح الحماء والم فيحمل وفى حملة قال القاضي رواه بعضهم باسكان الماءفي الاول وهوقوله حمل وهو غلطوالصواب الفتح قال اهل اللغة الحبلة هناجع حابل كظالم وظلة وفاجروفعرة وكانب عتمه قال الاخفش يقال حبلت المرأة فهي حابل وانجمع نسوة حبلة وقال الن الانسارى الهاء في الحبلة للمالغة ووافقه بعضهم واتفق أهل اللغة على إن الحبل مختص بالأكرميات ويقال في غيرهن الجل بقال حلت المرأة ولدا وحبلت بولد وحلت الشاة بسخلة ولايقال حبلت قال الوعبيد لايقال اشئ من انحيوان حب ل الاماجاء في هذا الحديث واختلف العلاء في المرادبالنهى عنبيح حبل الحبلة فقال جاعة هوالميع بتمن مؤجل الى ان تلدالناقة ويلد ولدها وقدذ كرمسلم في هذا المحديث هذا التفسير عناس عررضي الله عنها ويعقال مالك والشافي ومن تابعهم وقال آخرون هويدم ولدالناقة اكحامل في الحال وهذا تفسيراني عميدومعمر سالمثني وصاحبه اليعسد القاسم بنسلام وآخر من من اهل اللغة وبه قال احدد من حنيل واسعاق امن راهو مه وهذااقرب الىاللغه لكناراويهو انعمروقدفسره بالتفسيرالاول وهواعرف ومذهب الشافعي ومحقق الاصوليين أن تفسير الراوي مقدم اذالم يخسالف الظاهر وهذا البيح باطل على التفسير س اما الأول فلائه بيدع بثمن الى اجل مجهول والاجل يأخذ قسطامن الثمن واماالتاني فلانه بيرعم عدوم ومجهول وغير مماوك البائع وغيرمقدور على تسليمه (حمق ع)عن ابن عمر بن الخطاب (نهى عن بيع المر) بالمثلثلة (بالمر) المثناةاى بيع الرطب بالتمرزادفي رواية ورخص في بيع العراياان تباع بحرصهاقال العلقبى

جندب و (نهى عند عاللهم باكيوان) فيعرم ولا يصم (مالك والشافعي (ك) سسعيد ن المسيب مرسلا المزاوعن ابن عمر باسناد ضعيف و(نهى عن بيع المضامين) قال في النهاية المضامين ما في اصلاب الفيول وهي جع مضمون (والملاقيم) جعملقور وهو مافي بطن الناقة (وحبر لا تحملة) والنهى للتعريم فيعرم ذلك ولا يضم (طب)عن الن عماس ماسفادحسن (نهىعنب عالثهارحتى يبدو)اى نظهر (صلاحها)ويكف صلاح بعض غرالبسة ان التحد الحنس والعقد (وتأمن من العاهة) هي الا " فه تصدب الزرع اوالمنفر فتفسده (حم)عن عائشة واستفاده حسن ونهى عن بيدم الطعام حتى محرى فيه الصاعان) قال العلقمي وفي حديث جابر عندابن ماجه صاع البائم وصاع المشتزى قال الدميرى وهذاالنهى عنبيع المبيع قبدل أن يقبه البائع واختلف العلماء في ذلك فقال الشافعي لا يصم بيع المبيع قبل قبضه سواء كأن طعاما اوعقارا اومنعولاا ونقدا اوغيره وقال عثمان البدتي يجوزني كلمبيع وقال أبوحنىفة لأيحوز فيشئ الاالطعام وقال مالك لا يجوز في الطعام و يجوز في السوآه ووافقه كشرون وقال آخرون لأيجو زفي الطعام ويجوز فيماسواه فامامذهب عثمان البتي فعكاه المازري والقاضي ولم يحكه الاكثرون بل نقلوا الاجماع على بطلان بيع الطعمام قبدل قمضه قالواواغااكلاف فيماسواه فهوشاذمتروك (فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان) مذهب الشافعي ان زوائد المسعقبل قبضه المشترى وهي أمانة عند المائع (المزارعن أبي هريرة وزنهي عنبيع المحفلات) جعف فلة قال العلقمي قال في النهابة المحفلة انشاة اوالبقرة أوالذاقة لايملبها صاحبها الماحتي يجتمع لبنها فيضرتها فأذا رأها المشترى حسبهاعز برةاللبن فزادفى ثمنها ثميظهرله بعدذلك نقص لبنهاعن امام تحفلها سميت محفلة لان اللبن حفل في ضرعها اى جعواله في للتحريم للتدليس والغرر ومذهبنا صعةالبيع ونبوت الخيارعي الفوراذا علم بهاولو بعدمدة (البزارعن انس) النهمالك قال العلقمي بجانبه علامة الصحة و (نهى عن بعتين في سعة) قال العلقمي وصورالشافعيةبيعتين فيبيعة بان يبيعه العبدمثلاعلى ان يشترى منه ايضاالثوب مثلااوعلى انسيعه الاسخرالموب اوان يبيعه العبد بالالف نقدااو بالفن نسته لمأخذ بايها شاءه واوالما تعوالم طلان فى ذلك للشرط الفاسد فى الاولين وللجهل بالعوض فى الدالث (تن)عن أى هريرة قال تحسن صحيح و (نهى عن تلقى البيوع) وهوان يتلقى السلعة الواردة لمحل بيعهاقبل وصولهاله والنهى للتحريم لدكنه يصممع ثبوت الخيار (ته)عن ابن مسعود و (نهى عن تلقى الجلب) قال العلقمي قال في المصابح جلب الشي جلبامن باب ضرب وقتل وانجلب بفتحتين فعل بمعنى مفعول وهوما يجلبه من بلد الى بلد وهوالمعبر عنه بتلتى الركبان فيعرج ان يشترى اويبيئع لهم قبل دخنولهم البلدوهومذهبالشافعي ومالكوابجهور وقال ابوحنيفةوالاوزاعي بجوازه اذالم يضر بالناس (ه)عناب عمر باسمناد حسن ونهي عن ثن المكلب) نهي تحريم (وعن ثمن السنور (حم ع ك)عن جابر و(نهى عن ثمن الكلب) لنجاسته والنهى عن اتخاذه (الاالكلب المعلم) فانه يجوز بيعه عند الحنفية للضرورة ومنعه الشافعي (حمن)عن جابر ورجاله تقات (نهى عن عن الكلب الاكلب الصنيد) فانه يحل اخذ عند الحنفية ومنعه الشافعي (ت)عن ابي هريزة واسناده ضعيف ﴿ (نَهي عَنْ عُنِ الْكُلُّبِ وغن الدم) فيحرم بيدع الدم واخذ عمه (وكسب البدغي) اى الزانية اى كسربها بالزني (خ) عن الى جيفه التصغير و(نهى عن عن الكلب وعن الخنزير وعن الخروعن مهرالبغي) اى مأنأ خذه على زناه اسماه مهرامجازا (وعن عسب الفعل) قال شيخ الاسلام زكريا الانصارى وهوضرابه اى طروقه ويقالماؤة وعليها فيقد درمضاف ليصح النهي اى عن بدل عسب الفعل من اجرة ضرابه اوعن مائه اى بذل ذلك واخذه (طس)عن اس عمرو س العاص (نهى عن عن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن) اى ما يأخذه على كهانته شدبه بالشئ الحلومن حيث انه يأخذه بلامشقة (قع) عن ألى مسعود البدرى و(نهى عن جلدا كدفي المساجد) وفي نسخة المسجد فيكره تنزيها وقيل تحريب احتراماللسجد قال العلقمي والنهى فيسه خشسية التلويث بماقد يخرج منه من دم اوحدث وكالا يحد في المسجد لا يعزرفيه أيضا (ه) عن ابن عرو بن العاص و زنهي عن جاود السماع ان تفرش) للسرف اوللخيلا عاولانه شأن الجمابرة (ك)عن والدأبي المليح بفنه ف كسروآخره حاءمهملة عامر بن اسامة \* (نهى عن حلق القفا) لانه نوعمن القرع وهومكروه تنزيها (الاعنداعجامة) فلايكره لضرورة توقف الجم عليه اوكاله (طب)عن عمر ﴿(نهىعن خاتم الذهب) اىلبسه في حق الرجال (م)عن الى هريرة و (نهى خاتم الذهب وعن خاتم الحديد) قال العلقمي قيل اغما كره ذلك لانه حلمة اهل النُاراي زي الكَفاروه\_ماهل الناروالنهيءن الذهب للتحريم وعن الحديد للتنزيد (هب)عناب عمرو بن العاص ( نهي عن خصاع الخيل والبهائم) عطف عام على خاص (حم)عن ابن عمر وزنهي عن ذما مح الجن)قال في النهاية كانوا اذا الستروادارا اواستخرجواعينااوبنوابنياناذ بحواذيعة مخافةان يصيبهما بجن فاضيفت الذبائح اليهم لذلك (هق)عن أبي شهاب الزهري مرسلا ﴿ (نهي عن ذبيحة المحوسي وصيدكابه وطائره)اى نهى تقريم وهذايدل لماقاله فقهاؤنا وتعرم ذبائع سائر الكفارين لاكابله كالمحوسي والوثنى والمرتدوصيدهم المفهوم من قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الاسكتاب حل لكم ففه ومهان من لم يكن له كتاب لا تعل ذيحته (قط)عن حابر وزنهى عن ذبيحة نصارى العرب) قال المنساوى عن دخل في ذلك الدين بعد نسخة وتحريفه ولم يحتنب المبدل هذا مذهب الشافعي وجوزه الحنفية (حل)عن ابن عباس باسماد ضعيف ﴿(نهيعن ركوب النمور)اي الركوب على طهورها كالخيل اوعلى جلودها

لمامر(ه)عن أبي ريحانة و(نهي عن سب الاموات) اى المسلين والذهبي للتحريم (ك)عن زيد بن ارقم ﴿ (نهى عن سلف و بيع) كبعة كذا بالف على ان تقرضى الفا وشرطين في بيع كبعتكه نقدابدينارونسيئة بدينارين (وبيع ماليس عندك) يريد العين لا الصفة (وربح مالم يضمن) بان يبيعه مااشتراه ولم يقبضه (طب) عن حكمين حزام) بفتر المهلة والزاى واسناده حسن (نهى عن شريطة الشيطان) قال العلقمى قال في النهاية هي الذبيحة التي لا تقطع اود اجها ويستقصى ذبحها وهومن شرط انجام وكان اهل الجاهلية يقطعون بعض حلقها ويتركونها حتى قوت واغالضا فها الشيطان لانه هوالذي جله-معلى ذلك وحسن الفعل لهم وسوّله (د)عن ابن عباسوالي هريرة ﴿ (نهيءن صبرالر وح) سيأتي معناه في النهي عن قتل الصبر (وخصاء البهامَّ) التي لا بنشأعن خصيها اطبب مجها (هق) عن ابن عباس و (نهى عن صوم ستةاراً من السنة ثلاثة المالتشر بق ويوم الفطرويوم الاضعى ويوم الجعة مختصة من الايام اى حال كون يوم الجمعه منفرداعن غيره والنهى في الجمعة للتنزيه وفيا قبله للتحريم (الطيالسيعن انس) واسناده ضعيف «(نهي عن صوم يوم عرفة بعرفة) قال المناوي لانه يوم عمد لاهل عرفة فيكره صومه له لذلك وليقوى على الاجتهاد في العمادة (حمدهك) عنابي هريرة وزنهي عن صوم يوم الفطرو) يوم (النحر) فيحرم صومها ولاينعقد (ق) عن عمر بن الخطاب وعن ابي سعيد الخدرى و (نهى عن صيام يوم قبل رمضان)ليتقوى بالفطرله فيدخله بقوة ونشاط (والاضعى والفطر وايام التشريق) ولايصح صومهاوبه قال الشافيي وابوحنيفة وقال مالك والاوزاعي واسحاق والشافيي في احد قوليه يجوز صيامها المتمتع اذالم بجدالهدى ولا يجوز اغيره (هق) عن الى هريرة ونهى عن صيام رجب كله) قال المناوى اخذبه الحنابلة فقالوا يكره افراده بالصوم وهومن تغردهم (هطبهب) عن ان عباس واسماده ضعيف وزنهي عن صمام يوم الجمعة) قال العلقمي ذهب الجمهور إلى ان النهي فيه للتنزيه وعن مالك وابي حنيفة لابكره واختلف في سبب النهى عن افراديوم الجمعة بالصوم قال شيخنا فقيل لانه عيد والعيبد لايصام وقيل لئلا يضعف عن العبسادة التي تقع فيه من الصلاة والدعاء والذكر وقمل خشمية المبالغة في تعظيمه لئلايفتتن به كاافتتن اليهود بالسبت وقيل خوف اعتقادوجوبه وافواها عندى الثالث وقوى ابن حجرالاول كديث اكحاكم يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم الاان تصومواقبله او بعده زادبن حروروى ابن ابى شيبة باسـ نادحسن عن على قال من كان منكم متطوعا من الشهر فليصم يوم الْحَيْسُ وَلَا يَصَمَّ يُومِ الْجُمعِهِ فَانْهِ يُومِ طَعَامٍ وَشُرابِ الْهُ ۚ فَانْضَمَ اللَّهِ غَيره لم يكره قال المناوى لان فضيلة المضموم جابرة لما فانه بسبب الضعف (حمه ق) عن جابرة (نهيءن يام يوم السبت) وفي رواية لا تصوموا يوم السبت الافيما افترض عليكم رواه الترمذي

وحسنه وانحاكم وصحعه على شرط الشيخين ولان اليهود تعظم يوم السبت والنصاري يوم الاحددوالمراد افراده بالصوم والنهي فيه للتنزيه (ن) والضماءعن بشرالمازني ﴿ نَهِي عَنْ صَرِبِ الدِّفِ ) قال المناوي لغير حادث سرور كِنكاح وقال العلقمي هو حديث ضعيت ويكفى في رده قوله عليه الصلاة والسلام فصل مابس الحلال والحرام الضرب بالدف وحديث انه صلى الله عليه وسلم المارجع الى المدينة من بعض مغازيه حاءته حارية سوداء فقالت بارسول الله اني نذرت ان ردك الله سالما ان اضرب مين بديك بالدفواتغنى فقإل لهاان كنت نذرت فأوفى بنذرك رواهاابن حبان وغيره وصححوه <u>(ولعب الصنج)</u>العربي بفتح المهملة وسكون النون فجيم ما يتخذمن صفرو يضرب احدهما بالا تخروالعجمي وهوذوالاوتار وكلاهاحرام (وضرب انزمارة)أى المزما والعراقي وهو الذى يضرب بهمع الاوتار واليراع وهوالشبابة وكلاها حرام وقال الشافعية كل المزامير حرام الاالنفير (خط)عن على واستناده ضعيف، (نهيي عن طعام المتباريين ان رؤكل والعلقمي قال شيخماقال البيهق يعنى المتماهيين بالضمافة فخراور ماءوقال الخطابي هياالمتعارضان يفعل كل واحدمنها مثل فعل صاحبه ايرى ايها يغلب صاحمه وانماكرهذلك لمافيهمن الرياء والمساهات (دك) عن ابن عباس وزنهى عن عسب الفعيل) تقدم معناه (حمض) عن ابن عمر وزنه بي عن عسب الفحيل وقفير الطيان كان يقول استأجرتك اطعن هذه العنطة بقفيرمثالامن دقيق والقفرزمكال معروف وسواعكان ذلك مع غيره ام لا (عقط)عن الى سعيد الخدرى قال العلقمى بجانبه علامة الحسن ، (نهي عن عشر) بالتنوين (الوشر) بمجمة وراء وهو معامجة الاستنان عا يحددها ويرقق اطرافها فيحرم لمافيدهمن تغيير خلق الله (والرشم)اى النقش وهوغرز الابرة بجلده ثميذ رعليه معا يخضره اويسوده (والنتف) للشيب فيكره اوللش عرعند المصيبة فيحرم (ومكامعة الرجل الرجل) بالعين المهملة اي مضاجعتهاه (بغيرشعار)اى عاجزيد فهافيحرم (ومكامعة الرجل المرأة)أى مضاجعتها (بغيرشعار) كذلك امافعل ذلك بالحليلة فجائز (وان يجعل الرجل في اسفل تيابه حريرا مثل الاعاجم)أى ان يلبس الرجل ثوب حرير تحت ثيابه كلهالي لى نعومته البدن وهذا التعبيرلاجل قوله مثل الاعاجم والافاكر برحرام على الرحال مطلقا الالضرورة (وآن يجعل الرجل على منكيبه حريرامثل الاعاجم) بنصب مثل (وعن النهي) بالضم والقصر بعنى النهب (وركوب النمور) قال العلقمي أى جلودها وهي السباع المعروفة (ولبس الخاتم الالذي سلطان) كاجته الى الختربه وفي معناه من يحتاج للغتربه وقد دات احاديث صحيحة على حل لبسه لكل احد قال العلقمي قال الحافظ سنجر في اسانيده رجل متهم فلم يصع وقال المناوى والشيخ حديث حسن فانجواب ان الاحاديث الدالة على الجوازاصع (حمدن)عن الى ريحانة واسمد سمعون بسين معمة

90

وعين مه ملة و (نهي عن فتح القرة) ليفتش مافيها من السوس (وقشر الرطبة) بفتر القاف انتزال قشرتهانتؤكل (عمدان وابوموسي) المديني كلاها في الصحابة (عن اسعاق) ﴿ (نهى عن قتل النساء والصبيان) قال العلقمي قال النووى اجم العلماء على العل بهذا ائحة ميت وتحريم قته النساء والصبيان اذالم يقاتلوا فان قاتلوا قال جاهير العلباء يقتلون وأماشيوخ المكفارفانكان فيهمراى قتلوا اوينفوا وفي الرهمان خلافي وقال مالك والوحنيفة لايقتلون والاصعمن مذهب الشافعي قتلهم وسيبه كما في مسلم عن ابن عرقال وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان (ق)عن ابن عمر و (نهى عن قمل الصر) وهوان يمسه كالحي ثميرمي بشئ حتى يموت وكل من قته ل في غير معركة وغير حرب ولاخطأفانه مقتول صبرا(د)عن أبي أيوب قال العلقمي بجانبه علامة الصحة وزيرى عن قتل اربعمن الدواب النملة) بالجروالرفع وكذاما عطف عليه قال العلقمي قال الخطابي اغارادمن النمل نوعا خاصا وهوالكبارذوات الارجل الطوال لانها قلملة الاذى والضرروكذاقاله البغوى وأماالصغير المسمى بالذرفقد صرح بعض احاسنا محوازقتله وكره مالكة للأمل الاان يضر ولا يقدرع لي دفعه الابالقدل وقال النووى لا يحوز الاحراق بالنار للعيوان ولاقتل النمل (والنحلة) لمافيها من المنافع الكثيرة فيخرج من لعام االعسل والشمع فاحدها ضياء والاستخرشيفاء (والهدهد) النهي عن قتله لتحريراكل بجه ولامنفعة في قتله كل مانهي عن قتله من الحيوانات ولم يكن ذلك عرمته ولالضررفيه كانالنهى لنحريما كله كافي الصرد (والصرد) قال العلقمي بضم الصادالمهملة وفتح الراءطائرفوق العصفور ضخم الرأس والمنقسار يصفه ابيض ونصفه اسودوقيل يؤكل لان الشافعي أوجب فيه الجزاءعلى المحرم اذاقتله وبه قال مالك وقال أبوبكر بن العربي نهى عن قتله لان العرب كانت تتشاءم به و بصوته قال المناوى والاصحعندالشافعية حرمته (حمده)عن ابن عباس واسناده حسن يزنهيعن قتل الضفدع)قال المناوى بكسر الضادوالدال وفتحها غيرجيد (للدواء) اى لا عرمتها وللااتها ونفرة الطبع عنهاقال العلقمي وسببه كمافي ابي داود عن عبد الرجن بن عممان التميى ان طبيباسأل الني صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعها في دواء فنهاه النى صلى الله عليه وسلم عن قتله الانها تسيم وقدروى البيهق من حديث عبدالله ابن عمروبن العماص موقوفا لاتقتلوا الضفادع فان نعيقهما تسبيح ولاتقتلوا الخفاش فانه لماخرب بيت المقدس قال مارب سلطني على المحرحتى اغرقهم (حمدن ك)عن عبدالرجن بن عثمان التبيى واسناده قوى ﴿ (نهمى عن قتل الصرد) قال لمناوى طاثر فوق العصفورابقع ضغم الرأس (والضفدع والفلة والهدهد (م) عن ابي هريرة باسناد ضعيف \* (نهى عن قتل الخطاطيف) قال العلقمي الخطاف بضم الخاء وتشديد الطاء

يسمى زوارالهند ويعسرف الاسن بعصفورا بجنة لانه زهدمافي اليدى النساسمن الاقوات فيحرم اكله للنهى عن قتله (هق) عن عبدالرجن بن معلوية المرادى مرسيلا واسمنادهضعيف = (نهيءن قتيل كلذي روح الا أن يؤذي ) كالفواسق انخوس (طب)عن ابن عباس باسناد ضعيف : (نهي عن قسمة الضرار) بكسر المعمة قال الشيخ أى القسمة التي يحصل بها الضرر كقسمة حمام صفير ونحوه مما يتعطل نفعه بالقسمة (هق)عن نصيرمولي معاوية مرسلا \* (نهمي عن كسب الاماء) قال المناوى أى اجرالبغايا كانوافي الجاهلية يأمرونهن بالرني ويأخذون اجرهن (تخد) عن أبي هريرة \* (نهي عن كسب الاماء حتى بعلم من أين هو) قال المناوى وفي رواية حتى مرف وجهه لأنهن اذا كأن عليهن ضرائب لم يؤمن ان يكون فيهن فعور والنهي للتنزيه خوفامن الوقوع في الحرام (دك عن رافع بن خديج ﴿ (نه-ي عن كسب الحجام) تنزيها لاتحريمالانه صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى اتحجام أجرته قال العلقمي والله اعلملانه علعلى تواب غيرمعلوم قبل العمل فاشبه الاحارة المجهولة من ناحية لماعسى انلايطيب بعده نفس احدهما بالعوض ومنهاهما كانجاعة من العلماء الصاكين يرضون الحجامين باكترمن المتعارف عندهم (ه)عن أبي مسعود : (نهي عن كل مسكرومفتر) بالفاء والمثناة الفوقية ومنجعله بالقاف والمثناة التحتية فقرصعف أي كل شراب يورث الفتوزأى ضعف الجغون والخدد في الاطراف كأ تحشيش المعروف قال العلقمى وحكى ان رجلامن العجم قدم القاهرة وطلب دليلا على تحريم الحشيشة فعقد لذلك مجلس حضره علماءالعصرفاستدل اكافظ زين الدين العراقي بهذاا كديث فاعجف اكاضرين (حمد)عن امسلة باسناد صحيح ونهى عن لبستين) قال العلقمى قال في النهاية هي بكسر اللام الهيئة واكالة وروى بالضم على المصدر والاول اوجه (المشهورة في حسنها والمشهورة في قعها)مالم يقصد بذلك هضم نفسه (طب) عن اس عمر باسمنادض عيف ونهى عن ابن الجلالة) قال العلقى والنهى للتنزيه عند الشافعي (دك عناب عباس ونهي عن لقطة الحاج) أي عن أخد القطته في الحرم فلقطته يحرم اخلدها للتملك قال العلقمي وإماالتقاطها للحفظ فقط فلاعنع منه وقد أوضع هذاصلى الله عليه وسلم في قوله في الحديث الا تحرولا تحل لقطتها أي مكة الالمنشدوالمنشد هوالمعرف ومعتى اكديث لاتحل اقطتهالمن يربدان بعرفهاسنة شميتملكا وبهذاقال الشافعي وعبدالرحن بنمهدى وأبوعبيد وغيرهم وقال مالك يجوزتملكها بعدتعريفها سنةكمافي سائرالب لادوبه قال بعض اصحابه الشافعي ويتأولون الحديث تأويلات ضعيفة (حممد) عن عبدالرجن بن عثمان التميى \*(نهى عن محاش النساء) بحاءمهملة وشين معمة ويقال بمهملة اي عن اليانهن في ادبارهن والنهى للتحريم (طس)عن حابرور حاله ثقات ، (نهي عن نتف الشيب) قال المناوى

المين نخو كية أورأس وقيل يحرم لانه نورووقار (تنه) عن ابن عرو وحسنه الترمذي \* (نهيءن نقرة الغراب) اى تعفيف السحود بقدر وضع الغراب منقاره للاكل (وافتراش السبع) بيسط ذراعيه في سجوده ولايرفعهاعن الارض (وان توطن الرجل المكان في المسجد) اى يالف محلافيه يلازم الصلاة فيه لايصلى في غيره (كايوطن المعدير)اى كالمعير لايلوى من عطمه الالمبرك (حمدن هك) عن عمد الرحر. ان شبل ، (نهي ان يتباهي الناس في المساجد) قال المناوي اي ينفا خروابها بان تقول رجل مسعدى احسن فيقول آخربل مسعدى والمراد المباهاة في انشائها وعمارتها وزخرفتها (حب)عن انس بن مالك و (نهي ان يشرب الرجل) أى الانسان (قاعًما) فكره تنزيها وشرب المصطفى قالمًا كان لبيان الجواز (مدت) عن انس بن مالك \*(نهى ان يتزعفر الرجل) أي يصبغ ثوبه بزعفران أو يتلطيخ به لانه شأن النساء فيحرم قال العلقمي قال اس رسلان قال البيهق في معرفة السنن نهي الشافعي الرجل عن المزعفروا بالمالمعصفرقال الشافعي واغارخصت في المعصفرلاني لماحد احدا يحكى عن الني صلى الله عليه وسلم النه ي عنه الاعلى ما قال على رضى الله عنه نهاني ولااقول نهاكم قال البيهقي وقدحاءت احاديث تدل على النهبي على العموم وقال شيخنا وقول الشافعي محرم على الرجل المزعفردون المعصفرقال البيهق فيهان الصواب تحريم المعصفرأ يضاعليه للاخبار الصحيحة التيلو بلغت الشافعي لقال بها وقداوصانا بالعمل بالحديث الصحيح (قع) عن انس بن مالك ، (نهدى ان تصدير البهائم) أى ان عسك غميرمى اليهاحتي تموت فيحرم (قدنه)عن انس يز (نهي ان عشى الرجل بين لبعيرين يقودهما) قال الشيخ النهى فيه لعدم امن الاذى فيكره تنزيها (ك) عن انس إسناد صحيح و(نهي ان يصلى على الجنائز بين القبور) فانها صلاة شرعية والصلاة فى القيرة مكروهة تنزيها (طس) عن انس واستناده حسن ، (نهي ان منتعل الرجل) يعنى الانسان (وهوقائم) قال العلقمي وفي رواية نهي ان ينتعل الرحل قائمًا قال اس رسلان الظاهران هذا أمرارشاد لان لبسها قاعدا اسهل له وامكن ورعا كان القيام سبمالا نقلابه وسقوطه فأمر بالقعودله والاستعانة بالمدفيه ليأمن من غائلته ويحتمل ان يختص هذا النهي بمافي لبسه قائما تعمكالتا سومة التي يحتماج لابسهاالي وضعسيرها في اصبع الرجل والوطاء الذي له سياق كالخف ومافي معناه وأمالبس القبقاب والسرموجة والوطاءالذى ليس لهساق فلايدخل فيهذا النهي لسهولةلبسه وسرعته بلاتعب والاخذ بعموم اعديث على ظاهره احوط لاطلاق الحديث (ت) والضياعن أنس و (نهي نبال في الماء الراكد) أي الساكن ولوكتيراماً لميستبحرال كثيروالنهي للتنزية وفي القليل اشد لتنجيسه بلقيل محرم (منه) عنجابر (نهى ان يبال في الماء الجازي) النهى للتنزيه فيكره في القليدل منه

دون الكثير (طس) عن حابر واسناده جيد (نهي ان يسمى كلب اوكليب) الظاهرانه منصوب ورسمه بلاالف على طريقة المتقدمين المحدثين كاتقدم (طب) عن ريدة واسناده ضعيف "(نهي ان يصلى الرجل في تحاف) بكسر اللام هو كل ثوب يتغطى به والجع محف مدلكاب وكتب (لا يتوشع به والالعلقمي قال ابن وسلان حكى ابن عبد البرعن الاخفس ان التوشيع هوان يأخذ طرف الثوب الا يسرمن تحت يده النسرى فيلقيه على منكبه الاين ويلقى طرف الموب الاين من تحت يده المنى على منكده الانسرقال وهدذا التوشح الذى جاء عن النبي صدلي الله عليه وسلم انهصلي في الموب الواحد متوشعابه (ونهي آن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء) لان السراويل مفرده يصف الاعضاء ولايتجافى عن الجسد ولهذاقال اصحابنا ان لم يكن له قممص وأرادالاقتصارعلى الثوب فالرداءاولى لانه عكنهان يستربه العورة وسقيمنه مانطرحه على الكتف فان لم يكن فالازاراولى من السراويل لان الازار لا يتجأفى عنه ولايصف الاعضاء (دك)عن بريدة واسمناده ضعيف و نهي ان يقعد الرجل) يعنى الانسان (بين الظل والشمس) لانه ظلم للبدن حيث فاضل بين ابعاضه فيكره (ك) عن أبي هريرة (د)عن بريدة واسناده صحيح (نهري ان يتعاطى السديف مسلولا) في في في في في المناولة وكذلك لانه قد يخطى في تناوله في وسقط من بدنه أو يسقط على احد فيؤذبه (حمرت دك)عن جابر واسناده صحيم ﴿ نهى آن يستنعى ببعرة أوعظم) وفى رواية لمسلم أن يستتجي برجيع أوعظم نبه بالمعرة على جنس النجس وبالعظم على كل مطعوم فافادمنع الاستنجاء بكل نجس ومطعوم خدالا فالابي حنيفة (حممد)عن مابر » (نهي ان يقعد على القبر) اي يجلس عليه فيكره لانه استهانة بالمنت واما الجلوس في خير مسلم لان يجلس احدكم على جرة فتحرق أيابه حتى تخلص الى جلده خمريه من ان يجلس على قبر ففسره في رواية ابي هريرة بالمجلوس للبول اوالغائط (وان يقصص بقاف وصادمهملتين اي يجصص كافي رواية فيكره لانه نوع زينة فلايليق عن صارالى البداد (اويبني عليه) كذلك بل يحرم في مسئلة (حمم ن د) عن حابر \* (نهـى ان يطرق الرجـل اهله) بضم الراءمن الطروق وهوالجيئ (ليلاً) فقوله ليـلا تأكيد فيكره لانه قديه جمهاعلى قبيح فيكون سبمالبغضها وطلاقها (ق) عن حابر \* (نهي ان يقتل شي من الدواب صبراً) كمامر (حممه) عن حابر \* (نهي ان يكتب على القَمرشي قال المناوى فتكره الكتابة عليه ولواسم صاحبه في لوح اوغيره عند الثلاثة وقال أبو حنيفة لاتكره اه وقال شيخ الاسلام ذكريا الانصاري في شرح البهجة وفى كراهة كتابةاسم الميت نظربل قال الزركشي لاوجه ليكراهة كتابة اسم الميت وتاريخ وفاته (هك )هن جابر باسماد صحيح ( نهري ان يضع الرجل احدى رجليه على الا تحرى وهومستلقي على ظهره ) تحريماان لم يأمن كشف عورته والافتنزيها وفعله لذلك مان انجواز (حم)عن ابي سعيدقال العلقمي بجانبه علامة انحسن و(نهي ان يدخل

2

الما النحو غسل (الاعترز) اى بشى يسترعورته فتندب المحافظة على الستر (ك) عن حابر باسناد صحيح (نهى ان يس الرجل ذكره سمينه) فيكره تنزيم الاتحر عاوفيه شمول عاجة المول وغيرها (وانعشى في نعل واحدة) اوخف واحدة فيكره كدذلك (وان نشتمل الصماءوان بحتى بثوب ليسع لى فرجه منه شئ )فيكره لانه اذا احتى عنجانبه علامة الصحة عبد الله قال العلقمى بجانبه علامة الصحة يزنهي ان يقوم الامام فوق شيق اى عال كدكة (والناس) اى المأمومون (خلفه) اسفل منه فيكره ارتفاع الامام على المقتدين بلاحاجة (تن عن حذيفة واستناده ين و (نهي ان يقام الرجل من مقعده) بفتح الميم محل قعوده (و يجلس فيه ه آخر) فن سبق الى مباحدن نعومسجديوم جعة اوغيره اصلاة اوغيرها يحرم اقامته منه (خ)عن ابن عمر من الخطاب و (نهي أن يسافر بالقرآن الى ارض العدو) أي الحكفارة ال العلقمي زادان مأجة مخافة ان يناله العدووفي مسلم فاني لا آمن ان يناله العدق والمراد بالقرآن المعمى لاالقرآن نفسه والمراد بالمعف ماكتب فيه القرآن كله او بعضه متمرا لا في ضمن كلام آخر فلاينا فيهما كتبه صلى الله عليه وسلم في كتابه الى هرقل من قوله الهل الكتاب الا يقوقى مسنداسعاق بن راهويه كره رسول الله صلى الله عليه وسيلم أن يسافر بالقرآن الى ارض العدو مخافة ان يناله العدو والذهى يقتضي الكراهة لازه لانفكء تراهة التنزيه اوالتحريم قال ابن عبدالبراجع الفقها ان لايسافر بالمصحف فى السراما والعسكر الصغير المخوف عليه واختلفوا فى الكبير المأمون عليه فنعمالك مطلقا وفصل ابوحنيفة وادارالشافعية الكراهة معالخوف وجودا وعدما وقال بعضهم كالمالكية (قده) عن ابن عمرة (نهي أن يستقبل) قاضي الحاجة (القبلتين) الكعبة وست المقدس (سول اوغائط) قال المناوى تعريما بالنسبة للكعمة بشرطه وتنزيها مالنسيمة لمست المفدس وقال العلقمي قال الواسحاق المروزى وابوعلى بن الى هربرة اغا نهىء ناستقباله اى بيت المقدس حين كان قبلة عن الكعبة حين صارت قبلة فعمها الراوى ظنامنهان النهى مستمروقال الامام احدبن حنبل هومنسوخ بحديث أبن عمر وتقل الماوردى عن بعض المتكلمين ان المراد بالنهى اهل المدينة فقط لانهم اذااستقبلوا بيت المقدس استدبروا الكعبة فكان نهيهم لاستدبار الكعبة لالاجل حرمة اسقبال يت المقدس (حمده) عن معقل بفتح الميم وسكون المهملة (الاسرى) قال المناوى بفتح السين وقيل بالزاى واسمناده حسن ( فهي ان يتخلى ) قال العلقمي المراد بالخلاء هنا قضاء الحاجة (الرجل) يعنى الانسان (تحتشجرة مشمرة) أى شأنها ان تذهر فيكره تنزيها (ونهي ان يتخلى على ضفة نهر حار) قال المناوى بضاد معجمة حانبه تفتح فتجمع على ضفات مثل جنة وجنات وتكسر فتجوع على ضفف مثل عدة وعدد (٤)عن ابن عمر باسمنادضعيف ﴿ (نهي أن يسال في الححر) قال العلقمي هو يضم الحريم وسكون

اكاءالمهملة الثقب والثقب بقتم المثلثة انصحمن ضمها وهوما استدار ومثله السرب بغتج السيدين والراءمااستطال ويقال له الشق اكاقاله بالثقب والنهى فيهالل كراهة قيل اقتادة احدرواة اكديث لم يكره في انجرفقال كان يقال انهامساكن الحن (دك)عن عبدالله بن سرجس باسماد صحيح ﴿ (نهى ان يبال في قبلة المسجد) فيحرم ذلك وكذائ عرم في بقاعه الكن القبلة اشد (د) في مراسيله عن أبي مجاز مرسلا بكسرالم وسكون الجيم وفتح اللام بعدها ذاى واسمه لاحق ﴿ (نَهِي أَنْ يِمَال بِأَبُوابِ الْمُسَاجِدَ (د)فى مراسيله عن مكعول مرسلا) وهوالشامى ، (نهى ان يستنعي احد بعظم أوروثة اوحمة)بضم المهملة وفتح المين قال الخطابي هوالفحم ومااحترق من الخشب والعظام ونحوها (دقطهق)عن آبن مسعود واسناده صحيح ﴿ (نهى ان يبول الرجل) يعني الانسان (في مستحمه) المحل الذي يغتسل فيه فيكره اذالم يكن له مسلك اوكان صلبا لانه يجلب الوسواس (ت)عن عبد الله بن مغفل واسـ ناده حسن ﴿ (فهي ان يجلس الرجل) يعنى الانسان (في الصلاة وهومعتمد على بده اليسرى وقال انها صلاة الهود) فيكره لأناامرنا بخالفتهم (كهق)عن أبن عمر قال الشيخ حدديث صحيم وزنهي ان يقرن مِن الحجرِ وَالْحَرَةُ } قال العلقمي في أبي داود عن أبي أن معاوية بن أبي سفيان قال لأحجاب النبي صلى الله عليه وسلم هل تعلمون ان رسول الله صديي الله عليه وسلم نهي عن كذا وَرَوبِ جِـاود الْنُمُو رَقَالُوانَعُمْ قَالَ فَتَعْلُمُونَ انْهُ نَهِي انْ يَقْرِنُ مِينَ الْحَجْمُ والعمرة فقالوا اماه ذافلافقال اماانها منعت ولكذكم نسيتم وفيه ان اكساكاذا حضر عنده شهودفي قضية فشهد بعضهم ولم يشهد غيره انترك شهادته لايقدح في شهادة الشاهدورواهالبيهق عنمعاوية بلفظ انالنى صلى الله عليه وسلمنهى انيقرن فذكره قال النووى اسناده جيدو يشبه ان يكون النهى للتنزيه أوللا رشادلما فى القران من النقص المجبور بدم (د)عن معاوية رضى الله عنه و (نهى ان يقدّ السـمر بين اصبعين) قال العلقمي زاد الطبراني ويقول ان في ذلك عيبين عيب القطع وتغرزيده وقال فيالنها بةان يقطع ويشق لئللاتعقرا بحديدة يده وهوشبيه بنهيه ان يتعاطى السيف مسلولا والقدا لقطع طولاكالشق (دك) عن سمرة قال كصعيم "(نهي أن يضعى بعضماء الاذن والقرن) قال العلمقي العضماء بعبن مهدلة وضادم عجمة وموحدة أى المقطوعة الاذن والمكسورة القرن قال في النهاية واستعمال العضب في القرن اكترمنه في الاذن (حم وك) عن على رضى الله عنه باسناد صحيح : (نهى ان تكسر سكة المسلين) أى الدراهم والدنانير المضروبة (المجائزة بينه-م) لمافيه من اضاعة المال قال العلقمي وقيل كانت المعاملة بهافي صدر الاسلام عددا لاوزنا وكان بعض مريقص اطرافهافنهواعنه (الامن باس (حمردهك)عن عبدالله المزنى واسماده ضعيف (نهى ان نجم) بنون مضمومة اوله بخط المؤلف (النوى طبخا) أى نبالغ في نضعه حـتى

أبتفتت وتفسد قوته التي بصلح معه اللغنم قال الشيخ وسببه ان النبي صلى الله عليه وسر وأى مطبوخ عجوة زيد عليه مالنا رحتى كادان ينطبخ النوى فذكر مايدل على ذلك (د)عن المسلة باسناد صحيح (نهى ان يتنفس في الاناء)عند الشرب (اوية فخ فيه) لان النفس فيه ينتن الانا : فيعاف فيكره تنزيها (حمدته) عن أبن عباس واسماده حسر و(نهى انتسم الرجل بده بموب من لم يكسه) بضم السين المه ملة وكسرها والمرادانه لأيسمده الاشوب من اله عليه فضل ونعمة من غوزوجة وكذا تليذ يعتقد ركته و بود مسعة ليتبرك بالتاريده وهذااذاعلم ذلك منه وتحقق اوغلب عي ظنه فان شك في ذلك فلاكافي الاكل من طعام الصديق أوركوب دابته من غيراذنه و يحتدمل ان ركون هذاالنهي مخصوصاء مل بأذن له أمامن إذن له في المسم في منديل الزفر فعائز وان لم مكر. أه عليه فضل قال المن أوى ارادان لا يستبذل احدمن المؤمنين وان كان فق يرا (حمد) عن الى بكرة قال العلقمي بجائبه علامة اكسن و(نهى ان يسمى اربعة اسماء) منصر اربعة عدلى انه مفعول ثآن أو بنزع الخافض والمفعول الاول ضمير واقع عدلي المولود اوالشخص (افلح ويساراونافعاورباحا)فيكره تنزيها الانه قديقال افلح هذافيقال لا فيتطروكذاالبقية (ت)عن سمرة باسنادحسن وانهى ان تعلق المرأة رأسها) فلكره ذلك لأنهمثلة في حقها وقيل يحرم فان كان لمصيبة حرم قولا واحدا (تن)عن على و(نهى ان يتخذشي فيم الروح غرضاً) بفتح الغين المعجمة والراء والضاد المعجمة ما منصب ليرمى اليه فيعرم لانه تعذيب تخلق الله (حمتن)عن ابن عباس ، (نهى ان يجمع احد بن اسمه أى الني صلى الله عليه وسلم (وكنيته) أبي القاسم فيحرم حتى بعدزمنه عند الشافي (ت)عن ابي هريرة باسناد صحيح و (نهي ان ينام الرجل على سطح ليس بمعجور عليه)اىلىس به حاجزيمنع من سقوط النائم فيكره (ت)عن جابرة (نهى ان يستوفز الزجل في صلاته )أى ان يعقد فيها منتصباغ يرمطمئن فيكره تنزيه ا (ك)عن سمرة ان جندب و (نهى أن يكون الامام مؤذناً) قال المناوى اى ان يجمع بين وظيفتين امامة واذان في محل واحد فيكره وبه اخذ بعضهم لكن انجمهور على عدم الكراهة (هق)عن عابرواسناده ضعيف و(نهي انعشي الرجل بين المرأتين ولومحرمين فيكره لئلابساء به الظن قال العلقمي و يحمل ان يدخل في النهى ان تمشى احدى المرأتين امامه والاخرى وراءه ويكون الرجل بينهما وفي معنى النهى ان يجلس الرجل بين امرأتين في المستداوعلى قارعة الطريق اونحوذلك لوجودمعني النهي (دك)عن اين عمرة (نهي أن يقامعن الطعام حتى يرفع والالناوى هذافي غيرمائدة اعدت بجلوس قوم بعدقوم (ه)عنعائشة قال العلقمي بجانبه علامة الحسن اكن قال الدميري هومنقطع لان في سنده ملكمولاعن عائشة ومكمول لم يلق عائشة وزنهي ان يصلى الرجل ورأسمه معقوس) قال العلقمي في حديث ابن عباس الذي يصلى ورأسه معقوص كالذي يصلى وهدمكمة فأدادانه اذاكانشعره منشوراسقط علىالارض عندالسعود فيعطى حمه ثواب السحوديه واذاكان معقوصاصار في معنى من لم يسحد وشبه مبالكتوف وهوالمشدوداليدن لانهالا يقعان على الارض في السعودا ه والنهي للتنزيه (طب ص امسلة واسماده صحيرة (نهي أن يصملي الرجل) اى الانسمان (وهو حاقن) قال العلقمي وفي رواية وهوحقن حتى يتخفف والحاقن والحقن سواء وهوالذي حسر بوله كانحاقب بالموحد مةالغائط فمكره ان لم يضق الوقت فان ضاق وجيت المد لاقتهمالم يتضررفان تضرربدأ بتفريخ نفسه وانخرج الوقت (ه)عن أي امامة) واسناده حسن ونهي اندسلي خلف المحدّث والنائم) أي اندسلي شخص وواحد منهادين مديه لان المتحدّث ملهي مجديثه والنائم قديمدومنه مايلهي (ه) عن ان عباس قال العلقمي بجانبه علامة الحسن (نهى أن يمول الرجل) ومثله الانثى والخنثي (قاعًا) فدكره تنزير ا(ه)عن خابر و(نهي أن تلمع جنازة معها رانة) بنون مشددة اى امرة صائحة قال العلقمي قال الدممرى الرنة الصوت يقال رنت المرأة ترن رنينا وارنت ادضاصاحت والرنين الصياح الشديدوالصوت انحزبن عندا لفناءوالبكاءقال ابن سيده وغيره وبقع في بعض النسخ راية بالياءوهو تصحيف (ه)عن ان عرية (نهي أن ينفخ في الشراب وان يشرب من له القد حاوادنه) لمامر (طب) عن سهل بن سعد قال العلقمي بجانبه علامة الحسن (نهي أن يشي الرجل) أوالمرأة (في نعل واحدة أوخف واحدة) فيكرو و نزيم المامر (حم)عن الى سعيدواسماده حسن و (نهى ان تكم مالنساء) غير المحارم (الاماذن ازواجهن) لانه مظنة الوقوع في الفاحشة بتسويل الشيطان اماباذن فيحوزحيث لاخلوة (طب)عن انعر باسمادحسن (نهي أن يلق النوى)وفي وسعة ان تلق النواة (على الطبق الذي يؤكل منه الرطب أوالتمر) الملايخة لط وهومتل بريق الفيم بالتمراوالرطب فيعاف (الشيرازي عن على) رضى الله تعالى عنه وزنهى ان سمى الرجل حرباً أو وليندا اومرة) قال المناوي لانه ربما يتطير به (اوالحكم اواباً الحيكم) الفيهمن تركية النفس (اوافط اونحيا ويساراً) لانه ينطير بنغيه (طب)عن اس سعود قال العلقمي بجانه علامة اكسن و (نهى ان يخصى احدمن ولدآدم) فخصى الإرمى حرام شديد التحريم (طب)عن أبن مسعود قال العلقمي بجانبه علامة الحسن و (نهى ان يقطى الرجل في الصلاة) أي يدداعضاء، قال الجوهري وغطط اي تقد (اوعند دالنساء الاعندام أنه اوجواريه) قال المناوى اللاتى عله وطؤهن (قط) في الافرادعن أبي هريرة ورنهي ان يضحى ليل الله العلقمي وذلك لانه لا يأمن الخطأ فى المذبح ولان الفقراء لا يحضرون فيه حضورهم بالنهار وقال المحابنا يكره الذبح بالليل مطلقاعن التقييد بالاصحية وفبهااشد كواهة قال الاذرعي ولامعني اكراهة الذبح اذاتر جعت مصلحته اودعت المسهضرورة كانخشى فوت الاضعية أونهما أواحتاب ز.ی

هووأهله الى الاكل منهاأونزل به اضياف أوحضرمساكين القرية وهم محتاجون الى الاكلمنها (طب)عن اس عباس وزنهي ان يقام الصبيان في الصف الأول)قال العلقمي والمناوى أى اذاحضر وابعدتها مالصف الأول والظاهران مرادهما أنهم اذا حضرواقيل غمامه كليم ارس نصرعن واشدبن سعد مرسلا و(نهى أن ينفخ في الطعام والشراب والثمرة) لانه يقذره في كره تنزيها (طب) عن ابن عباس قال العلقمي عانه علامة الحسن ، (نهي ان يفتش القرع افيه) من نحوسوس ودودو يجوزا كل دودالفا كهة معها لعسرة ييزه (طب)عن ابن عمر باستماد حسن ﴿ (فهي الراس افي المشركون)اى الدكفار بشرك وغيره (او يكنوا) بضم فسكون ففتح (اويرحب بمم) لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوالا تتخذوااليه ودوالنصاري أوليا الآية (حل) عن حار ان عبدالله وزنهي ان يفرد يوم الجمعة بصوم) فيكره تنزيها عندالشافعي (حم)عن أبي هريرة باستاد حسن و(فهى ان يجلس) بالبناء للفعول (بين الضع) قال الشيخ بكسر الفادالمجمة وهوضوء الشمس اذااستمكن من الارض (والظل) أي يكون بعضه في الظل و بعضه في الشمس (وقال اله مجلس الشيطان) قال المناوى اى مقعده اضف اليهلانه الباعث على القعودفيه الأفساده للزاج لاختلاف حال المؤثر س المتضادن (حم)عن رجل صحابي قال العلقمي بجابنه علامة الحسن عز نهي ان عنعنقع) بالنون والقاف (البشر)قال العلقمي قال في النهاية اى فضل مائها لانه ينقع به العطش أى روى وشرب حتى تقع أى روى وقيل النقع الماءالناقع وهوالمجته ع (حم)عن عائشة واسناده حسن و (نهي ان يجلس الرجل بين الرجلين الاباذنهما) فيكره بدويه تنزيها (هق)عناين عمرود (نهى ان يشارالي المطر) حال نزوله باليداوبشئ فيها (هق)عن استعباس و(نهى ان يقال السلمصر ورة) قال العلقمي قال في النهاية في الحديث اصرورة في الاسلامقال أيوعبيدهو في اتحديث التبتل وترك النكاح اي ليس منعى لاحدان يقول لااتزق لانهليسمن اخلاق المؤمنين وهوفعل الرهبان والصرورة أيضاالدى لم يحج قط وهوفعولة من الصراكبس والمنع وقيل ادادمن قتل في الحرم قتل والايقبل منهان يقول انى صرورة ما هجبت والاعرفت حرمة الحرم كان الرجل في أنجاه أية اذا احدث حدثًا فلجأ الى الكعبة لم يهيج فكان اذالقيه ولى الدم في الحرم قيل له هوصرورة فلاتهجه اه وقال في المصباح والصرورة بالفتح الذي لم يجروهذه المكلمة من النوادرالتي وصف بها للذكر والمؤنث مثل ماوله وفروقه ويقال ايض ورى على النسبة وصارو رة ورجل صرو رة لم يأت النساء سمى الأول بذلك اصره على نفقته لائه لم يخرجها في الحج وسمى الثاني بذلك اصره على ما عظهره وامساكه له (هن)عن ابن عباس و (نهي ان تسترا بحدر) أي جدر إلميوت قال المناوي تحريبا الحريروتنزيها بغسيره (هق) عن على بن الحسين مرسلاً هوزين العابدين رضي الله

## تعالى عنهم اجعين

## يز (حرف الهاء) \*

ية (هاجروا تورثوا ابناء كم مجداً) أي عزاو شرفامن بعدكم قال العلقمي قال في المصماح المجد العز والشرف ورجل ماجدكريم شريف (خط)عن عائشة ﴿ (هاجروا من الدنها ومافها) قال المنساوي أى اتركوها لاهلها أوهاجروا من المعساصي الى التوبة (حل)عن عادَّ شـة واسناده ضعيف ﴿ (هذا القِرع نكتر به طعامنا) قال المناوى نصره بطبخه معه كشرا كفي العيال والاضياف قال العلقمي وسببه كافي ابن ماجه عن جابرعن ابيه طارق تآل دخلت على النى صلى الله عليه وسلم في بيته وعنده هذا الدبافقلت أى شيَّ هذا قال هذا القرع فذكره (حمنه)عن حابر بن طارق واسناده حسن و (هذه النارجزة من ما ثق جزء من نارجه نم) قال المناوى وورداقل اواكثروالقصد من الكل الاعلام بعظمنا رجهنم وانه لانسبة بين نا رالدنيا ونا رالا حرة في شدة الاحراق (حم)عن أبي هريرة باسناد صير (هذه الحشوش) قال المناوى بضم الحاء المهداة وشينين معممة بن جع حش بتثليث آلحاء قال العلقمي قال في النها ية يعني الكفف ومواضع قضاء الحاجّة الواحددش بالفتح واصله من انحش البستان لانهم كانواكة يراما يتغوطون في البساتين (محتضرة)قال المناوي أي يحضرها الشياطين لكونها محل انخبث وكشف العورة وعدمذ كرالته والخبيث للعبيث (فاذادخل احدمكم) اليها (فليقل) عنددخوله مُدبا (بسم الله) يقدمه على المعودو يقتصر عليه اى لا يأتى بالرجن الرحيم (ابن السنى عن أنس )قال العلقمي بعانبه علامة الصحة ﴿ (هَاشِم والمطلب كها تين) وأشار باصبعنيه يعنى انهالم يفترقا عاهلية واسلاما (لعن الله من فرق بينها) طرده وابعَده عن منازل الاخياردعاء أوخبر (ربوناصغاراوج الوناكبارا) أى حاوا اتقالنا (هق) عن زيدين على مرسلا واسناده حسن (هاهناتسك العيرات) قال العلقمي جنع عسرة وهى تجلب الدمع قالها بجوهرى وقال اين سيده العبيرة الدمع وقيل هوان ينهمل الذمع ولأيسمع آلمكاء وقيل هي الدمعة قبل ان يفيض وقيل هي تردد البكاء في الصدر وقيل إنحزن بغمير بكاءوالصحيم الاول يعنى عندا كجربالتحريك أى الاسود فانه محل تنزلات الرحمة وسببه كمآفى ابن ماجه عن نافع بن عمر قال استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم المجرثم وضع شفتيه عليه يمكى طو يلاثم التفت فاذاهو بعمر بن الخطاب يبكي فقال ياعمرها هنافذ كره (هك)عن ابن عمر ١٠٠هم أي كفارقريش (حسان) بن ثابت (فشفي غيره واشتفي) هوقال المناوى وجدواوجد بهعائهم (م)عن عائشة ، (هجرالسه المام) في الدين وان لم يكن في النسب (كسفك دمة) اي يوجب العقوبة كانسفك دمه بوجم اولا بازم تساوى العقوبتين (ابن قانع عن ابي حدرد) إماس مادحسن (هداما العال غلول) بضم المعمة قال المناوى اصلم الخيانة غمش

فى الغلول في الفي والمرادان هداباالعمال للامام الاعظم ونوابه من الفي ولا يعتص م دون المسلمين (حمهق)عن ابي جيد الساعدي باستاد ضعيف ، (هدايا العال حراء كلها) قال المناوي على الامام ونوابه فتعمل في بدت المال (ع) عن حذيفه من (هذية الله الى المؤمن السائل) بالرفع (على بابه) اى وجود فقير يسأله شيئا من ماله (خط) فيكان رواة مالك عن نافع (عن ابن عمر) بن الخطاب وضعف ﴿ (هـ ل ترون سااري) الرق بة علمة وقيل بصرية بأن مثلت له الفتن حتى نظر اليهاك المثلت له الجنة والنار (اني لاري مواقع الفتن)اي مواضع سفوطها (خلل) جع خلل وهوالفرحة من شيئين (بيوتكم) اى نواحيها (كواقع القطر) اى المطرشيه سقوط الفتن وكثرتها بالمدينة قوط المطرفي الكثرة والعموم (حمق)عن اسامة ﴿ (هـل تنصرون وترزقون الابضعفائكم) قال العلقمي وسبمه كافي المخارى عن مصعبين سعدقال واي سعد ان له فضلا على من دونه فقال الذي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون فذكره وفي رواية النسائي اغانصرالله هذه الامة بضعفهم بدعواتهم وصلاتهم واخلاصهم وعنداجد والنسائي اغاترزقون وتنصرون بضعفائك كقال شيخ شيوخنا قال اس بطال تأوال اكدرثان الضعفاء اشداخلاصافي الدعاءواك ترخشوعافي العمادة بجلاء قلومهمين التعلق مزخارف الدنيا وقال المهلب اراد بذلك صلى الله علمه وسلم حض سعدعلى التواضع ونني الزهوع ليغيره وترك اهتقارالسلم في كل حالة وقدروي عمد الرزاق من طريق مكعول في قصة سعدهذه زيادة مع ارسالها فقيال قال سعد مارسول الله رأيت رجلا يكون حامية القوم ويدفع عن أصحابه ايكون نصيبه كنصيب غيره فذكر الحديث وعلى هذا فالمراد بالغضل أرادة الزيادة من الغنيدمة فأعلمه صلى أبله عليه وسلم انسهام المقاتلين سواءفان كان القوى يترجح بغضل شحاعته فان الضعيف يترجح بفضل دعاته واخلاصه حينتذ (خ)عن سعد و (هل تنصرون وترزقون الابضعفائكي أى (بدعوتهم واخلاصهم) لان عبادة الضعفاء اشد اخلاص الخلوقلوبهم عن التعلق بالدنيا وذلك من اعظم اسماب الرزق والنصر (حل) عن سعد بن أبي وقاص قال العلقمي بجانبه علامة الصحة و(هلمن أحديشي على الماء الاابتلت قدما مكذلك احب الدنيالا يسلم من الذنوب) القصديد الحث على الزهد في الدنيا والتعذير منها (هب)عن انس بن مالك، (هـ لاك امتى) قال العلقمي المراد مالامة هذا أهـ لذلك العصرومن قاربهم لاجيع الامةالي يوم القيامة وقال المناوى المراد بالامة منكان في زمن ولايتهم (يكون على يدى) قال العلقمي كذاللا كثر بالتثنية والسرخسي والكشميهني ايدى بضيغة الجمع قال ابن دطال جاء المراد بالحلاك مبينا عديث آخرلاني ريرة احرجه عدى بن سعدوا بن أبي شيبة من وجه آخرين أبي هريرة رفعه اعوذ بالله من أمارة الصبيان قالوا وماامارة الصبيان قال ان اطعت موهم هلكتم أي في دينكم وان

عصيتموه ماهلكوكمأى في دنيا كم ماذهاب النفس أوباذهاب المال أوسها (غلة) وزن عبه خُع علاماً ي صبيان (من قريش) منهم يزيدين معاوية واصرامه من أحداث ملوك بني امية فقد كأن منهم ماكان من قتل أهل البيت واكابر المهاجرين والمرادانهم علكون الناس يسبب طلبهم الملك والقيتال (حمخ) عن الى هرسَة ﴿ (هِلاكُ المَّمْطَعُونَ) قال العلقمي قال في النهاية هم المتعمقون المغالون في الكلام المتكلمون باقصى الوقهم مأخوذ من النطع وهو ماظهرمن الغارالاعلى من الغمثم استعمل في كل تعمق قولا وقعلا (حممد) عن ابن مسعود و (هلك المتقدرون) بالذال المعمة قال في النهاية يعني الذن يأتون القاذورات (حل) عن أبي هريرة \* (هلكت الرجال حسن اطاعت النساع) في شئ لا ينمني و يحتمل ان المراد بالهلاك الوقوع في الآثام قال المناوى فانهن لا يأمرن بحير والحزم والنعاة في مخالفتهن (حمطب ك) عن أبي مكرة قالك صيم واقروه و(هم أى ائت الى جهادلا شوكة فيسه) أى لاقتال (الحبم) فالمحير ان يضعف عن الجهاد بمراته وسببه ان رجلاأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني جبان وضعيف فذكره (طب) عن الحسين بن على رضى الله تعالى عنه قال العلقمي عانمه علامة الحسن و (همة العلاء الرعاية) قال المناوى أي الحفظ والا تقان والتفهم (وهمة السفها الرواية) من غيرتصورولافهم فيروى من غير روية ويحرمن غير خبرة (انن عسا كرعن الحسين مرسللا) هوالمصرى و (هن اغلب عني النساء)قال العلقمي معناهان النساء يغلبن الرجال قال الزمخشري في قوله تعالى ان كيدكن عظم استعظم كمدالنسا الانه وإنكان في الرحال الاان التساء الطف كمدا وانفذ حدلة ولمن في ذلك رفق وبذلك بغيلين الرجال قال الدميري وعن بعض العلماء أنه قال إني أخاف من النساء اكثر ممااخاف من الشيطان لان الله تعالى يقول ان كيد الشيطان كان ضعيفا وقال في النساءان كيدكن عظم (طب)عن امسلقية (الهدية الى الامام غلول) قال المناوى أى عنزلة السرقة فيعرم عليه قبولها (طب) عن ابن عباس واسماده ضعيف و (الهدية تذهب السمع والقلب) وفي نسخة شرح عليها المناوى والبصرفانه قال أى قبولها يورث محبة المهدى المهالهدى فيصير كأنداص من سماع القدر فيه اعَى عن رو ية عيوبه لان النفس جبلت على حب من احسن البها (طب)عن عصمة انمالك (الهدية تعورعين الحكيم) قال المناوى اى تصيره اعور لا يبصر الا بعين الرضافقط (فر)عن اسعماس واسماده ضعيف و (الهرة لا تقطم الصلة) قال المناوى اذامرت بين يدى المصلى (النهامن مماع البيت) زادفي رواية أن تقذره ياولن تنحسيه (هك)عن الى هريرة و (الهوى مغفوراصاحمه) قال المناوى بالقصرمايهواه العبداى يحمه فعقيقته شهوة النفس وهوميلها لمايلام عليه وهوالمرادهنا الملعمان واويتكام)قال العلقمي هوداخل في معنى حديث الصحيحين ان الله قساوز لامتي عما

## حدثت به انفسها (حل) عن أبي هريرة واسمناده ضعيف يرتب به انفسها (حل) عن أبي هريرة واسمناده ضعيف

ه (والله) قال المناوى اقسم تقوية لله كم وتأكيد اله (ماالدنيا في الا تخرة الامثل ما يجعل حدكماصبعه هذه)قال العلقمي واشار يحيى بالسبابة وفي رواية واشارا معيل بالابهام فالالدميري قال النووى هكذا في نسيخ بلادنا بالابهام وهوالا صبيع العظمي لمعروفة وكذاروى القاضى عن جيرع الرواة الاالسمر قندى فرواه الابهام قال وهو تصيف قال القاضى ورواية السبابة أظهرمن رواية الابهام واشبه بالتمثيل لان العادة الاشارة بالابالابهام ويحترمل انهاشار بهذه مرة وبهذه مرة (في الم) هوالعرقال تعالى فاذاخفت عليه فالقيه في اليم (فلينظر) قال المناوى نظراعتم اروتأمل (لم ترجم) قال العلقمي ضبطوا ترجع بالمثناة فوق والمناة تعت والاول اشهر فن رواه بالتعتبة اعادالضميرالي احدكم ومن رواه بالفوقية اعاده الى الاصبع وهوالاظهرومعناه لا يعلق باشي كشير من الماء ومعنى الحدديث ماالدنيا في قصر مدته أوفناء لذاتها بالنسبة الى الاسخرة في دوام لذتها ونعيمها الاكنسبة الماء الذي يعلق بالاصبمالي باقى البعر (حممه) عن المستورد ، (والله لان) بفتح اللام التي هي جواب القسم وفتح همزة ان المصدرية (يهدى) بالمناء للفعول قال العلقمي ولفظ البخاري فوالله لأن يهدى الله بك رجلاواحد البهداك) اى لان ينتفع بك (رجل واحد) بشئ من امرالدين ماسمعه منك اويراك عامة فيقتدى بكفيه ويعمل به (خيراك من حر) بسكون الميم جعاجر (النعم) بفتح النون والعين أى الابل قال ابن الأنبارى حرالنعم كرامها واعلاهامنزلة والابل الحرهى احسن أموال العرب يضربون بهاالمثل في نفاسة الشيئ وانه ليس عندهم شئ اعظم منه وتشبيه امورالا تخرة بأعراض الدنيا اغماه وتقريب لافهم والافذرة من الاخرة لاتعاد لها الدنيا وجيع مافيها ولوكان مع الدنياامثًال امناطاقال العلقمي هذاقاله النبي صلى الله عليه وسلم لعلى س أبي طالب رضى الله تعالى عنه يوم وقعة خيير (د) من سهل بن سعد الساعدى والله انى لاستففرالله) قال العلقمى فيه القسم على شئ تأكيداله وان لم يكن عند السامع فيه شك (واتوب آليه) قال العلقمي وقد استشكل وقوع الاستغفار من الني صلى الله عليه وسلم وهو معصوم والاستغفار يستدعى وقوع معصية واجيب بعدة اجوية منها قول ابن الجوزى هفوات الطبع البشرى لايسلم منهااحد والانبياء وانعصموامن الكبائر لم يعصموامن الصغائر كذاقال وهومفرع على خلاف المختار والراجع عصمتهم من الصغائر أيضاومنها قول ابن بطال الانبياء اشتراكناس اجتهادا في العيادة كمااعطاهم الله تعسالي من المعرفة فهم داعُون في شكره معترفون ادبالتقصير في اداء الحق الذي يجبالله تغالى ويحتمل ان يكون استغاله بالامور المباحة من اكل أوشرب أوجماع أوبوم

أوراحةأو تخاطمة الناس والنظرفي مصامحهم ومحاربة عدوهم تارة ومداراته اخ ى وتأليف المؤلفة وغير ذلك ما يحسمه عن الاشتغال بذكرالله والتضرع السه ومشاهدته ومراقبته فيرى ذلك ذنبا بالنسبة الى المقام العلى وهوالحضور في حضرة القدس ومنهاان استغفاره تشريع للأمةأومن ذنوب الأمة فهوكالشفاعة لهموقال الغزالي في الاحماء كان صلى الله عليه وسلم دائم الترقى فاذا ارتقى الى حالة رأى ماقملها دونهافاستغفرمن الحال السايق وهذامفرع على ان العدد الذكور في استغفاره صلى الله علمه وسلمكان مفرقا يحسب تعدد الاحوال وظاهر الحدث عالف ذلك (في اليوم الواحداك شرمن سبعين مرة) قال العلقمي اخرج النسائي يسند جيدمن طريق مجاهد عن ابن عمرانه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول استغفر الله الذي لااله الاهواكحي القيوم واتوب اليمه في المحلس قبل ان يقوم مائة مرة وله من رواية محدين سراقةعن نافع عن اس عمر بلفظ انا كذا انعد لزسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس رب اغفرني وتب على انك انت المتواب الغفورمائة مرة ووقع في حديث انس اني لأستغفرالله في اليومسبعين مرة فيحتمل ان يريد المبالغة ويحتمل ان يريد العدد بعينه قال صاحب المطالع كل ماجاء في انحدث من ذكرالاسباع قسل هوعلى ظاهره وحصرعدده وقيلهو معنى التكثير والعرب تضع السبع والسبعين والسبعائة موضع الكثرة ومثله أيضافي النهاية وقدقال يغض الاعراب لمن اعطاه شيئاسم الله لك الا جرأى كـ ثره الك (خ)عن ابي هريرة والله لا يلق الله حبيبه في الغار) فن الدان يكون حبيب الله فليفعل ماامريه ومحتنب مانهي عنه قل انكنتم تحمون الله فاتبعوني يحممكم القعقال المناوى قاله لمامرمع محبه وصيى بالطريق فلمارأت امه القوم خشيت على ولدهاان يوطأ فاقبلت تسعى وتقول ابني ابني فأخذته فقالوا يارسول الله ماكانت هذه تلقى ولدهافي النارفذ كره (ك)عن انس سمالك والله لا نجدن يعدى اعدل عليكممني) قال المناوى قاله وقدأناه مال فقسمه فقال له رجل ماعدات اليوم في القسمة فغضب ثمذ كره (طبك)عن أبي برزة (حم)عن ابي سعيد واسناده حسين (وا كلي ) ياعائشة (ضيفك فان الصيف يستي ان يا كل وحده) فمند دلكوان لايقوم رب الطعام عنه ما دام الضيف يأكل والضيف كان بمن يجوزا كلهامعه (هب) عن توبان و(والشاة) مبتدا (ان رجتهار جك الله) خبره قال المناوى قاله لقرة والد معاوية المزنى لماقال له انى لا سخد الشاة لاذبحها فارجها (طب) عن قرة س اياس (وعنمعقلبن يسار) ورواته ثقات ، (واى داءادوامن البخل) قال المناوى اى اى عيب اقبح منه لان من ترك الانفاق خوف الاملاق لم يصدق الشارع فهوداء مؤلم لصاحبه في الا تخرة وان لم يكن مؤلبا في الدنما اه قال العلقمي قال عياض هكذا يرويه المحدثون غيرمهم وزوالصواب ادواءبالهمزلانه من الداء والفعل منهداء يداءمثل

نامنام فهوداءمثل حاءوغ مرالمهموزمن دوى الرجل اذا كان به عرض باطن في حدق مثل سمع فهودو اه قال بعضهم فيحمل على انهم سهاوا الهمزة ووردفي سبب ه الحدرث احاديث قال في الجامع الكبير عن جاران النبي صلى الله عليه وسلم قال من سيدكم مابني سلة قالوا الجدبن قيس على على فيه قال واي داء ادوامن البخل بل سيدكم الابيض بشرين البراءاخرجه الونعيم (حمق) عن حابر (ك) عن الى هريرة واي وضوء افضل من الغسل) قال العلقمي وسبمه كما في الكبير ان الذي صلى الله علمه وسلمسئل عن الوضوء بعد العسل قال فذكره (ك)عن ابن عمر و (قاى) بسكون الهدرة اى وعد (المؤمن حق واسب) اى عنزلة الحق الواحب عليه في تأكيد الوفاء به (د) فى مراسيله عن زيد بن اسلم مرسلاه (وجبت محبه الله) تفض للامنه و كرمااذ لأعم عليه شي (على من اغضب) بالبناء للفعول (فعلم) فلم يؤاخذ من اغضمه قال المناوي وهدذافي الغضب الغيرالله (اسعسا كرعن عائشة) وحسائخروج عدلى كل) امرأة (ذات نطاق في العيدين) قال المناوى النضاق ان تلبس المرأة تو باثم تشدو منطها بحمل يم ترسل الإعلى على الأسفل اه وظاهر الحديث استحماب خرويج المرأة لصلاة العمدين (حم) عن عرة بذت رواحة اخت عبد الله بن رواحة واستناده حسن (وددت أني لَقَمَتُ اخواني الذين آمنوابي ولم يروني) فيه بيان فضلهم وشرفهم (حم) عن انس واستناده حسن « (ورسول الله معك يحب العافيه) قال المناوى قاله لا في الدرداء وقدقال مارسول الله لان اعافى فاشكراحب الى من إن ابتلى فاصر وقال العلقين وسببه كافى الكبيرعن أبي الدرداء ان رجلاقال بارسول الله لان أعاني فاشتكر إحر الى من ان ابتلى فاصرو يمكن الجمع بانهما واقعتان فرة قاله أبوالدردا ومرة سمعه (طب) عن الى الدرداء واسناده ضعيف ووزن حير العلماء بدم الشهداء فرح عليم) أي رجح تواب حرالعلاءعلى تواب دم الشهداء (خط) عن ابن عروه وحديث ضعيف وسطوا الامام)قال العلقمي بتشديد السين المكسورة اي اجعلوه وسط الصف لمنال كل واحدمن على عينه وشمالة حظه من السماع والقرب وغيرها كاان أأكمعبة وسط الارض لمنال بل حانب منها حظهمن المركة ولذلك جعل المخراب الذي بقف فيهوسط القبلة ويحتب لأن يكون معنى وسطوا الاماممن قولهم فلان واسطة قومه أى خبارهم حسباوعلالماروى الطبراني في الكبير عن مرتدبن الى مرتد العنوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان سركم ان تقبل صلاتهم فلي ومكم علاق كم فانهم وفدكم فيماسينكم وبين ربكم لكن سياق الحديث اغاهو في الصف لافي الإمام ويجوزان يستدل به على ان امامة النساء تقف وسلطهن لولا ان الخطاب للذكور لانعائشة وامسلة امتانساء فقامتا وسطهن رواه الشافعي والميهق باسفادين سمين واغماقيال الامام ولم يقل الامامة لان اعمة اللغة تقلوا إن الامام من يوم به

في الصلاة وانه بطلق على الذكر والانتي حتى قال بعضهم انها في الامامة خطأ والصواب [ حذفهالان الأمام أسم لاصفة (وسدواا كالله قال المنذري هو بفتح الخاء المعمة واللام الصاوهومايكون بين الاثنين من الاتساع عند عدم التراص (ك)عن الى هريرة قال العلقمي بجانبه عدامة الحسان وصبالمؤمن قال العلقمي الوصب دوام الوجع ولزومه وقد يطلق الوصب على المتعب والفتور في البدن (كفارة تخطاياه) اى الصغائر منها (ك هب)عن ابي هريرة قال كصيح واقروه وضع عن امتى الخطأ والنسيان وما استكرهواعليه)فلايصم شئمن المصرفات القولية مع الاكراه لكن لوتكلم في الصلاة مكرها بطلت صلاته اماالفعلية فيثبت اثرهامع الاكرآه كالرضاع والحديث والتحول عن القبلة وترك القيام للقادر في الصلاة الواجبة والقتل والزني والاصم تصورالا كراه على الزني اذا لانتشآر المتعلق بالشهوة ليسشرط اللزني بل يكفي مجرد الإيلاج والاكراه الإنكافيه وقد لايثبت اثرهامعه كالفعل في باب اليمين وهذا كله في الأكراه بغيرحق فلواكرة الموئى على الطلاق اواكره الحربي اوالمرتدعلي الاسلام صعويبيج الاكراه النطق بكلمة الصغروالقلب مطمئن بالاعمان ويسيع شرب الخمر (هق) عن ابن عمر قال العلقمي بحانه علامة الصحة ﴿ وعدني ربي في اهل بيتي من اقرمهم ما الموحيد ولى بالبلاغ ان لا يعذبهم اطاهر الحديث ان لهم خصوصية ليست لغيرهم (ك)عن انس قال الذهيمنكر (وفدالله ثلاثة الغازي والحاج والمعتمر) قال المناوي زاد البيهة اولئك الذين يسألون الله فيعطيهم سؤالهم (نحبك) عن ابي هريرة باسناد صحيح ﴿ وَفُرُوا اللَّهَ اوخذُ وامن الشوارب وانتفوا الانط وقصوا الانطافير)عند الحاجة والأمرللندب (طس) عن ابي هريرة وفرواعث الدنكم) بعين مهملة فمللة قال فى النهاية جع عثنون وهو اللعمة (وقصواسبالكم) قال العلقي قال فقها ونا والسبالان طرفاالشارب قال الزركشي وهذايرة ممارواه الامام احدفي مسنده قصواسب الاتكم ولاتشبه واباليه ود (هب)عن أي أمامة الماهلي رضي الله تعالى عنه ، (وقت العشاء) اى اول وقتم ا (اذا ملا الليل) اى الظلام (بطن كل واد) وذلك عند مغيب الشفق الأحر (طس)عن عائشة واسمناده صحيح وقروامن تعلمون منه العلم) قال المناوى بحذف احدى الماءين تخفيفا (ووقروامن تعلمونه العلم) قال المناوى فحق المعلم ان يجرى طلبته مجرى سنيه فانه الهم في الحقيقة اب ومن توقيرهم ان لايستعملهم في قضاء حواميه (ابن النجارعن ابن عمر) بن الخطاب ﴿ وَكُلُّ مِالشَّمُسُ نَسْعَةً مَلاَّتُكَةً يَرْمُونُهُ مَا بِالشَّلْحِ كُلُّ يُوم ولولاذلك مااتت على شئ الااحرقته) ولم يكن الانتفاع بها (طب)عن ابي امامة باسنادضعيف، (ولدالرجل من كسبه من اطيب كسبه) قال العلقمي قال ابن رسلان فانقيل لم لااقتصرعلى قوله من أطيب كسسه فان فيه ماقبله وزيادة قيل هذامن باب المدل والايضاح بعد الابهام وهومفيد للتأكيد (فكلوا) ايها الاصول (من

99

ځ

اموالهم) أي الفروع أن كنتم فقراء لوجوب نفقتكم عليهم (دك) عن عائشة باستاد صعيرة (ولدالزني شرالملاتة) اختلفوافي تأويله فذهب بعضهم الى ان ذلك اعاط عفى رجل بعده كان موسوما بالشروقال دعضهم اغاصار ولدالزني شرامن والديه لان الحدقد بقام كون العقومة تمعيصا لهاوهذا في علم الله لا يدرى ما يصنع الله به وما يفعل في ذنويه وقال بعضهم هوشرالله لانه خلق من ماء الزاني والزانية وهوماء خيدت دروي الغرق دساس فلا يؤمن لدلك ان يؤثرا تخبث فيه ويدب في عروقه فيحمله على رويدعوه الى الخبث وقال بعضهم انماقال الذي صلى الله عليه وسلم هوشر الثلاثة دعني الاس فعول الناس الولد لشرالتلاتة وكان اسعراذاقيل ولدالزني شرالتلاتة قال أهو خبرالثلاثة وعلى الاول ائ انه غير محول فقول ابن عمرانه خير الثلاثة فانما وجهه انه لاأثمله فيالذي باشره والداه فهوخيرمنها لبراءته من ذنبها وقال بعضهما غاقال ولدالزني شرالملانةلانابويهاسلاولم يسلموفى مسنداجدعن عائشة رضى الله تعالى عنهاانها قالتقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم ولدالزني شرالثلاثة اذاعل بعهل ابويه وفي سنن المبيهق عن الحسن قال اغماسمي ولد الزني شرالة لا ثقلان أمه قالت له لست لأبيك الذي تدعى له فقتلها فسمى شرالثلاثة (حمدك هق)عن الى هريرة ماسناد حسن وولدالزني شرالثلاثة اذاعل بعمل الويه) قال المناوى اى وزاد عليها بالمواطمة عليه (طبهق)عربر سنعماس السينادحسن ولدالملاعمةعصيته عصبة امه الىيرثمنه من دلى المه بالام دون من يدلى المه بالاب فقط لانه انتفى عن أبيه باللعان (ك)عن رجل من الصعابة وولدآدم كلهم تحت لوائ يوم القيامة وانااول من بفية له باب الجنة) تقدم الكلام عليه في حديث اناسيدولدآدم (ابن عساكر عن حذيفة ورولدنوح) مفرد مضاف فيعم ولهذا صح الاخب ارعنه بقوله (ثلاثة سام وحام و يافث (حمك) عن سمرة قال المحيح واقروه و (ولدنو - ثلاثة فسام ابو العرب وحام ابوا تحبشة و مافث ابوالروم (طب)عن سمرة وعمران بن حصين قال العلقمي بجانبه علامة الحسن عز ولدلى الليلة غلام)قال المناوي في ذي المجهة سنة غمان من مارية القبطية سرية وفسميته باسم الى بابراهم)مفعول مميته الثاني والساءزائدة ايسميته ابراهم ويحتمل غمرداك قال العلقمي قال النووى فيهجواز تسمية المولود يوم ولادته وجوازالتسمية باسماء الانساء صلوات الله وسلامه عليهم وقال المناوى قال ذلك عقب ولادته (حمق د)عن أنس « (وهبت خالتي فاخته بنت عرو) الزهرية (غلاما وأمرتها ان لا تعمله حازوا) اى ذا بحا للعموان (ولاصائف) بغين معمة (ولا حجاما) قال العلقمي وفي ابي داودوهمت كالتي غلاما واناارجوان سارك لمافيه فقلت لهالا تسليه يجاما ولأصائغا ولاقصاباقال في النهاية اى لا تعطيه لمن يعلمه احدى هذه الضنما تُع وانما كره الحجام والقصاب لاجل نجاسة التي بباشرانها مع تعذرالاحتراز وإما الصآئغ فللدخل صنعته من الغش

ولانه بصوغ الذهب والفضة ورعاكان منهآ نية اوحلي للرحال وهوجرام ولكثرة الوعدوالكذب في نجازما يستعمل عنده قال المناوى وفيه اشعار بدناءة هذه الحرف والتنفيرمنها (طب عن حابر ﴿ وَجُ )قال العلقي كلة رجة لمن وقع في ها كه لا يستحقها كان ويل كلة عذاب لن يستحقه (الفراخ فراخ آل مجدمن خليفة مستخلف مترف) قالوااراديزيدبن معاوية واضرابه من خلفاء بني امية (ابن عساكرعن سلمة بن الاكوع) ورجهار)بن باسر (تقتله الفئة الماغية)قال البيضاوي يريدمعاوية وقومه (يدعوهم الى انجنة اى الى سيبها وهوطاعة الامام الحق (ويدعونه الى) سبب (النار) وهو عصيانه ومقياتلته وقدوقع ذلك يوم صغين قال العلقمي قيل أن قاتليه صحابة فيكف حازلهمان يدعوه الى المارواجيب انهم يظنون انهم يدعونه الى انجنة وأجتهادهم فهم معذورون بظنهم انهم يدعونه الى انجنة وانكان في نفس الامر بخلاف ذلك فلالوم عليهم في اتباع ظنهم لأن المحتهد اذا اصاب فله اجران واذا اخطأ فله اجر (حمن)عن الى سعمد وعد اوليس الدهركله عدا) قال العلقمي وسببه كافي الكبرعن جعال اس سراقة قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهومتوجه الى احد مارسول الله قيل لى انك تقتل غدا فذكره (ابن قانع عن جعال بن سراقه) الغفارى ﴿ وَيَعِكُ اذامات) عمر بن الخطاب (فان استطعت ان عوت فت) قال العلقمي وسيمه كإفى الكبيرعن عصمةبن مألك انخطمي قال قدم رجل من أهل البادية يأبل له فلقيه رسول التمصلي انته عليه وسلم فاشتراها منه فلقيه على فقال مااقدمك فقال قدمت مأبل لى فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنقدك قال لا ولكن يعتهامنه بتأخر فقال له على ارجم اليه فقل له يارسول الله أن حدث بك حدث من يقضيني مالي فانظرما يقول لك وارجع الى حتى تعلني فقال بارسول الله ان حدث بك حدث فن يقضيني قال الوركرواعلم عليافقال ارجع فاسأله فانحدث مابى بكرحدث فن يقضيني فعاءه فساله فقال عمر فعاء فاعلم علما فقال لهار جع فاسأله اذامات عمرفن يقضيني فعاءه فسأله فقيًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم و يحك فذكره (طب) عن عصمة بن مالك قال العلقمي بجانبه علامة الحسن ﴿ وَيِلَ ) أي تحسر وهلكة اوواد في جهنم (للاعقاب) قال العلقمي اى المرئية اذذك فاللام للعهدو يلحق بهاما يشاركها في ذلك والعقب مؤخرالقدم قال البغوى معناه ويل لا صحاب الاعقاب المقصرين في غسلها (من النار) وسببه كمافي البخارى عن عبدالله بن عمرقال تخلف الذي صلى الله عليه وسلم عناني سفرة وقدارهقناالعصر فجعلنا نتوضأ وغسم على ارجلنا فنادى باعلى صوته ويللاعقاب من النارمرتين اوثلاثا قال في الفتح انتزع البخارى من قوله ونمسم على ارجلنا ان الانكار علم-مكان بسبب المسيح لا بسبب الاقت مارعلى غسل بعض الرجل (ق دنه) عن بن عمر (حمقته)عن ابي هريرة ﴿ (ويل للاعقاب وبطون الاقدام من النسار)قال

المناوى في توضأ كالتوضأ المبتدعة فلم نعسل باطن قدميه ولاعقبه بل عسم ظهرها فالويل لعقبيه و باطن قدميه من المار (حمك) عن عبد الله من الحارث واسناده صحيم و وللاغناء من الفقراء) عامه عند محرجه يقولون يوم القيامة رساطلونا حقوقنا التي فرضت لناعليهم فيقول الله عزوجل لادنينكم ولاباعدنهم (طس) عن أنسى باسناد ضعيف (ويل للعالم من الجاهل) حيث لم يعلم معالم الدين ولم يرشده الى طريقه المين مع انهما مور (وويل للحاهل من العالم) حيث أمره ععروف اونهاه عن منكر فلم يأتمر بأمره ولم ينته بنهيه اذالعالم هجة الله على خلقه (ع)عن انس عروبل للعرب من شرقد اقترب قال العلقمي في رواية مسلم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعامجراوجهه يقول لااله الاالله ويل للعرب من شر قداقترب قال ابن رسـ الان هذا تنبيه على الاختلاف والفتن والهرج الواقع في العرب واقل ذلك قتل عثمان ولذلك اخبر عنه بالقرب (افطمن تفيده) ايعن القتال ولسانه عن الكلام في الفتن ليكثرة خطر ذلك (دك) عن الى هريرة ولللذي يحدث فيكذب في حديثه ليضعك به القوم ويله ويله) كررهايذانابشدة هلكته (حمدتك) عن معاوية بن حيدة وريل الماكمن الماوك وسي كلفه على الدوام مالا يطبقه على الدوام اوقصرفي القيام عقه من نفقة وغيرها (وويل للماوك من المالك) حيث لم يقم له عافر ض له عليه من خدمته والحدفي نصيحته (المزارعن حذيفة) بن العيان ع (ويل للتألين) بضم الميم وفتح المنامة الفوقية والهمزة ولام مشددة مكسورة (من أمتى) قيل من همقال (الذين يقولون فلان في الجنة وفلان في النار) وليكون كذا اوليغفرن الله افلان أولا يغفرله (جَ) عن جعفزالعبدى مرسلا وول المكثرين) من الدنيا (الامن قال بالمال هكذا وهكذا) أى فرقه على من عينه وشمالة من أهل الحاجة والمسكنة (٥) عن أبي سبعد الحدرى واسناده حسن و ويل للنساء من الاحر من الذهب والمعصفر) أى من التحلي بالذهب ولبس الثياب المعصفرة فأن ذلك يجلهن على التبرج فيفتتن بهن (هق)عن آبي هويرة رضى الله عنه وويل للوالى من الرعية الاواليا يحوطهم من ورائهم بالنصعة) اى يحفظه مبها والمراد بالنصعة ارادة الخير لهم والصلاح (الروياني عن عبد الله بن معقل ووللامتى من عمّاء السوء) وهم الذين قصدهم بالعلم التنعم بالدنيا والمروض الى الجاه والمنزلة ولا يعملون بعلهم (ك) في تاريخه عن انس و ويل لن استطال على مسلمقانتقص حقه)وهووصف قدعه وطهم سيافي هذاالزمان (حل)عن أبي هزيرة (ويللن لا يعلم وويل لن علم غم لا يعمل) قاله ثلاثا (حل) عن حذيفة بأسماد فيه كذاب وويل لن يعلم ولوشاء الله العلم واحدمن الويل وويل لن يعلم ولا يعمل سبع من الويل) صريح في ان مرتكب المعصية مع العلم اشداعًا عن ارتكبه المع الجهل (ص) عن جبلة مرسلا ، (ويلواد)اى اسم واد (في جهنم بهوى فيه الكافرار بعين خريف)

اىعاما (قبل ان يبلغ قعره) قال المناوى معناه ان فيهاموضع سوء فيه من جعل له الويل فسماه دزلك معازا (حمت حيك)عن الي سعيد واسناده صعيم (الوائدة) قال المناوى مهمزة مكسورة قبل الدال اى التي تدفن الولد حيا كانت القابلة ترقب الولد في انجاهلية فأن انفصل ذكرامسكمة اوانثى القتهافي الحفرة والفت عليها التراب (والموودة) المفعول لهاذلكُوه المالطفل (قَىالمَارَ) أَى همافى نارجهنم وقال العلقمي الوائدة هي الامالثي تئدولدها اى تدفنه حيا والموؤدة هي البنت المدفونة حية سميت بذلك لما يطرح عليها من التراب فيؤدها اي يثقلها حتى تموت وسبب هذا انحديث ان النبي صلى الله عليه وسلمسئل عن امرأة وأدت بنتا لهافقال الوائدة والموؤدة يعنى الام وأبنتها في الماراما الام فلاغنها كانتكافرة واماالمنت فلاحتمال كونها بالغة كافرة اوغير بالغةلكن النهج صبلى القمعليه وسلم اخبرانهامن اهل الناراما بوحى اوغبرة فلا يجوزا كحكم على اطفال المصغاريان يكونوامن أهل النسار بهذا انحدديث لان هذه واقعة عين شخص معس فلايجوزاجراؤه فيجيع الموؤدن بلحكهم عنى المشيئة عاسبق فيعلم المدتعالي وقد يحتج بهدذاا كحديث من يقول أن اولادا لمشركين في ألنار فيأخذ بعمومه والصحيم لا حَمَة فيه لوروده على سبب كاتقدم (د)عن ابن مسعود واسناده صحيم والواحد شسيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب )قال المناوي اى ان الانفراد والذهاب في الارض على سبيل الوحدة من فبل الشييطان اى شئ يعله عليه الشييطان وكذا الراكبان وهوحث على اجتماع الرفقة في السفر (ك) عن ابي هريرة باستاد صحير ﴾ (الوالداوسط ابواب انجنة) قال المنياوي اي طاعته تؤدي الى دخول الجنية من اوسط أبوابها (حمت مك) عن الى الدرداء واسناذه صحيح و (الواهب احق مهمته مالميت منها)اى يعوض عنهاقال المناوى ومنها خذا كتنفيةان للواهب الرجوع فيماوهمه لاجنى بحكم حاكم والمالكية لزوم الاثابة في الهدية (هق) عن أني هريرة و الوترحق فن لم يوتر) اى لم يصل الوتر (قليس منا)أى ليس على سيرتنا ولامسم سكا بسنتنا اخد خبطاهره الوحندفة فاوجب الوترواجاب الشافعية عن ذلك مانه لاحجة فيهلان السنة قد توصف بانها حق على كل مسلم كافى قوله عليه الصلاة والسلام حق على كل مسلمان يغتسل في كل سبعة ايام (حمدك) عن بريدة و (الوتر بليل) قال المناوى اى آخروقته آخرالليل فذهب مالك واحدالى انه لاوتر بعدالصبح واظهر قولى الشافى انه يقضى (حمع) عن ابي سعيدواسناده حسن و (الوتر ركعة من آخر الليل) قال العلقمي فيهدليل على صحة الايتار ركعة وعلى استعباب آخر الليل ولاينا في ذلك امره صلى الله عليه وسلم بالنوم على وترلان الاول فين وثق باستيقاظه آخرالليل بنفسه او بغيره والثانى على من لا يثق بذلك القواه صلى الله عليه وسلم من خاف ان لا يقوم من آخر الليل فليوتراوله ومنطمعان يقوم آخره فليوترآ غرالليل فيحمل باقى الاحاديث المطلقة على

إد درا الى ح

هذا التفصيل الصحيح الصريح (مدن)عن ابن عمر (حمطب)عن ابن عباس، (الوحدة خيرمن جليس السوع) قال المتاوى ولهذا كان مالك بن دينار كثيرا ما يجالس الكلاب على المُزابل ويقول هوخيرمن قرناء السوء (والجليس الصائح خيرمن الوحدة) قال المناوى فيه جه لن فضل العزلة واما الجلساء الها كون فقليل (واملاً) بالمد (انخس على الملك من افعالك واقوالك (خير من السكوت) بل قديمب الاملاء و يحرم السكوت (والسكوت خبرمن املاء الشر (كهب) عن الى در عز الود والعداوة بتوارثان) فال المناوى اى يرتها الفروع عن الاصول جيلا بعد جيل الى ان يرث الله الارض ومن عليها (أبوبكر) الشافعي (في الغيلانيات عن الي بكر) الصديق رضي الله تعالى عنه (الوديتوارث والبغض يتوارث) قال المناوي اي يرثه الاقارب بعدموت مورثهم وهذاععنى مااشتهرعلى الالسنة ولااصل لهعبة في الاباء صلة في الاناء (طبك)عن عفير و (الوديتوارث والبغض يتوارث في اهل الاسلام) قال المناوي الماالكفارفلا تودوهم وقدعاداهم الله تعالى ولا تقربوهم وقدا بعدهم (طب)عن رافع ان خديج وضعفه الهيتمي و الورع) بكسر الراءهو (الذي يقف عند الشبهة) قال المناوي أى مترقى الفعلة التي تشبه الحلال من وجه والحرام من وجه فيجتنبه احذرامن الوقوع في اكرام (طب) عن واثلة بن الاسقع « (الوزع) بفتح الواو وسكون الزاى (فويسق) قال العلقمي هذا التصغير للتحقير والموان والذم سميت فويسقة لانهامن ألفواسق المغس وسمت سذلك كخروجها عن طباع اجناسها الى الاذى والوزغة عندهامي انواع الضرروالاذى الكثير ماخرجت بهعن اجناسها من الحشرات المستضعفة ويجتمل ان يقال سميت به كروجها عن اكرمة بالامر بقتلها اوكروجهاعن (لانتفاع بها اولتحريم اكلها (نحب) عن عائشة واسناده صحيح ورالو زن وزن اهل مكة)قال العلقمي قال شيخنا قال الخطابي يريد وزن الذهب والغضة خُصوصادون سائزالا وفرأن ومعناه ان الوزن الذي يتعلق به حق الزكاة في النقودوزن اهلمكة وهىدراهم الاسلام المعدلة منها العشرة بسبعة مثاقيل فاذاملك الرجل منها مائة درهم وجبت فيهالزكاة وذلك ان الدراهم مختلفة الاوزان في يعض البلادوالاماكن ا فنهاالنغلى ومنهاالطبرى ومنها الخوارزمى وانواع غيرها فالبغلى ثمانية دوانق والطيرى او بعة دوائق والدرهم الوازن الذي هومن دراهم ألا سلام انجائزة بينهم في عامة البلدان ستهدوانق وهونقدأهل مكةو وزنهم الجائز يبنهم وكان أهل المدينة يتعاملون بالدراهم عددا وقتمقدم النبي صلى الله عليه وسلما باها فأرشدهم صلى الله عليه وسلم الىالوزن فيماوجه لالعياروزن اهلمكة دون مايتفاوت وزنه منهافي سائرا لبلدان فامأ إوزان الارطال والامنان فهي بعزل من هذا (والمكتال مكيال اهل المدينة) هوالصاع الذى يتعلق به وجوب الكفارات ويجب اخراج صدقة الفطر به ويكون تقديرا لنصاب ومأ

في معناه بعياره وللناس صيعان مختلفة وصاع اهل الحجاز خسة ارطال وثلث مالعراقي الهوقال المناوى اى الموازين المعتبرة في اداء اتحق الشرعي انماتيكون عمزان أهل مكة لانهم أهل تجارة فخيرتهم للاوزان اكثروالمكمال المعتبر فيماذكر مكمال أهل المدينة لانهم اهل زراعة فهم اعرف باحوال المكاييل (دن) عن ابن عمر باسماد صحيح والوسق) بفتح الواواشهروافصير من كسرها (سدون صاعا) والصاع خسدارطال وثلث بالبغدادى عندالشافى وعنداك غفية غانية إرحمد) عن الى سعيد (ه) عن جابر ان عبدالله قال العلقمي بجانبه علامة الصحة ، (الوسيلة درجة عندالله) في الجنة (ليس فوقهادرجة فاسألوا الله ان يؤتيني الوسيلة (حم) عن أبي سعيد قال العلقمي بجانبه علامةالصعة و(الوضوع) يجب (ممامستهالنار) بعوقلي اوشى اوطبخ قال المناوى وهذامنسوخ وقيل المراد اللغوى منه وهوغسل اليدو الفهمنه (م)عن زيدبن تأبت ير الوضو عمامست النار ولومن توراقط) أى قطعة من الاقط وهوابن جامد (ت) عن ابي هريرة وقال حسن : (الوضوء) يجب (مرة مرة) قال العلقمي قال النووي اجمع المسلمون على ان الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة وعلى ان الثلاثة سينة وقد حاءت الاحاديث الصحيحة فيالغسس مرةمرة وثلاثا ثلاثا وبعض الاعضباء ثلاثا ثلاثا ويعضها مرتين وبعضها مرة قال العلماء فاختلافها دليل عملي جواز ذلك كله وان الثلاثة هي الكال والواحدة تجزى وعلى هذا يحمل اختلاف الاحاديث واماما اختلف الرواة فيه عن الصحابي في القصة الواحدة فذلك مجول على ان بعضهم حفظ و بعضهم نسى فيؤخذ عازادالمقة كما تقررمن قبول زمادة المقة الضابط (طب) عن ابن عباس قال العلقمي بجانبه علامة الحسن ، (الوضوء يكفر ماقبله) من الذنوب الصغائر (ثم تصرير الصلاة)التي بعده (نافلة)أى زيادة فترفع بادرجانه (حم) عن أبي امامة واسناده صحيح والوضوء يماخرج) قال المناوى من احدالسبيلين عندالشافى ومالكواخة الوحنيفة واحد بعمومه فاوجباه بخروج النجاسة من غيرها (وليس مادخل) وتمامه والصوم ممادخل وليس مماخرج (هق) عن استعماس رضي الله تعالى عنها \*(الوضوعمن كل دمسائل) قال المناوى أي يجب من خروج كل دم اذاسال حتى يجاوزموضع التطهيروبه قال أبوحنيفة واجمدوقال الشمافهي لانقض بالغصد وكل ماخرج من غير المخرج المعتادوج ل الوضوع في الغسل جعابين الادلة لان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وغسل معاجة ولم يتوضأ (قط) عن تم الدارى و الوضوء سطر الأعنان قال العلقمي قال في النهاية لان الاعيان يطهر نجاسة الباطن والطهور يطهر عُ اسة الظاهر (والسواك شطر الوضوع) لانه ينطف الماطن (ش)عن حسان بن عطية مرسلا والوضوء قبل الطعام حسنة وبعد الطعام حسنتان) ارادبالوضو عسل اليدين (ك) في تاريخه عن عائشة و (الوضوء قبل الطعام وبعده بنفي الفقير) قال المنساوى لان

فيها ستقيالاللنعمة بالادب وذلك شكرللنعمة ووفا بحرمة الطعام المنعيه والشكر بوجب المزيد (وهومن سنن المرسلين) قال المناوي أي من طريقتهم وعادتهم فليس خاصابهذه الامة اه والضمير يحتمل رجوعه للوضوء بالمعني اللغوي ويعتمل رجوعه المه المعنى الشرعى (طس) عن ابن عباس و (الوقت الاول من الصلاة رضوان الله) أى سيب رضوانه (والوقت الاخرعفوالله) والعفو يكون عن المقصرين وافادان تجمل الصلاة أول وقتها افضل (ت)عن اس عمر قال العلقمي مجانه علامة الحسس و (الولاء) بالفتح والمدعصو بةسيبهانعمة المعتق وقال العلقمي حق ميراث المعتق بالكسرمن المعتق بالفتح ثابت (لمن اعطى الورق) أى الفضة والمراد الشمن فعير بالورق لغلمته في الانمان (وولى النعمة) قال العلقمي أي اعتق ومطابقته إقوله الولاعلن اعتق ان جعةالعتق تستدعى سقملك والملك يستدعى ثبوت العوض والمراد الولاء لمناعتق كافى رواية والحصر بالنسبة لولاء المباشرة والافولاء السراية ثابت لغير المعتق (قس) عن غائشة و (الولاءلن اعتق) قال ألمناوى فيه حجة للشافى على نفي ولا الموالاة معلى لام الولا عليمنس وقال الحنفية للعهد فلاينفيه (حمطت)عن است عباس باسناد حسن (الولاء كجة) بضم اللام (كلعمة النسب) قال المناوى أى اشتراك واشتباك كالسداء واللعمة في النسج (البياع والآيوهب) فهو بمنزلة القرابة فكالاعكن الانفصال عنها لا يمكن الانفصال عنه (طب) عن عبد اللَّهِ من الى أؤفى (كهق) عن ابن عمر هذا الولد للفراش) أى تابع للفراش أومحكوم به للفراش اى لصاحبه زوجا كان أوسيدا قال العلقي وفراش الزوجة يثبت بالعقد عليها معامكان وطئها وفي الامة لايثبت الابوطئها وللعاهر) اى الزاني (الحجر) أى الخبية ولاشئ له في الولدالذى ادعاه وقيل هوعلى ظِاهرهأى الرجم بالحجارة ورذبان الرجم خاص بالمحصن ولانه لا يلزم من الرجه من الولد اىالذىالكلام فيهوسبه ذكره العلقمي عن المبخاري ومحصله ان رجلين اذعيا غلاماققال احدهاهذااين أخِي وقال الا تخرهذا اخي فذكره (ق دنه) عن عائشة (حمق تنه)عن الى هريرة (د)عن عثمان عن الن مسعود وعن الزبير (ه) عن عمر وعنابي امامة قال المناوى وهومتوا ترفقد حاءعن يضعة وعشرين من الصحابة و[الولد عُرة القلب) لان المُمرة تنتجها الشعرة والوادنتيجة الاب (والمجبئة) أي يجين الوهعن ادخوف ضيعته (مبخلة) أى يتنع ابوه من الانفاق في الطاعة خوف فقره (معزنة) معزن ابوه لمرضه خوف موته (ع)عن ابي سعيد باستناد ضعيف و (الولد من ريحان الجنة)أى من رزق الله والريحان يطلق على الرجة والرزق والراحة (الحكميم) الترمذى ن خولة بذت حكيم و (الولد من كسب الوالد) قال المناوى بواسطة احبال امه فله كل من كسبه (طس)عن ابن عرية (الولية أول يوم حق) قال العلقي قال ابن رسلان ى واجب ثابت عندمن يقول بوجوبها فعليه الاكثر (والثاني معروف)أى سنة

معروفة بدايل رواية الترمذى بلفظ طعام اول يوم حق والثانى سنة وقال المناوى حق استة مؤكدة والشانى معروف اى سنة مغروفة دون الا ولى فى التأكيد (واليوم الشاك سمعة ورياء) قال العلقمى ليرى الناس طعامه و يظهر لهم ويسمعهم ثناء الناس عليه و يباهى به غيره اليفتخر بذلك او يعظم فى نقوسهم وهو وبال عليه اه قال المناوى ومحله مالم يدع فيها من لم يدع فى الاول ولم يحكنه استيعاب الناس فى الاول الكثرتم او صغر منزلة أو غيرها قال الاذرى فذلك فى الحقيقة كوليمة واحدة فى الاول الكثرتم او صغر منزلة أو غيرها قال الاذرى فذلك فى الحقيقة كوليمة واحدة دى الناس اليها افوا حافى يوم واحد قال ولواولم فى يوم واحد مرتين فالظاهران الثانية كاليوم الثاني و ينبغى تقييده بياتقدم (حمدن) عن زهير بن عثمان قال العلقمى بحانيه علامة الحسن الكن قال وقال العلقمي في قاريخه الكبير هذا الحديث فى ترجة فهر بن عثمان وقال الايصم اسناده و لا يعرف له صحبة في (الويل كل الويل لمن ترك عياله عني ابن عرف الناس غير حله في ابن عرف المناس عدي الله من غير حله في ابن عن ابن عرقال الذهبي هو وان كان معناه حقافه وموضوع

\*(حرف اللام الف)

« (لا آكل وانام مكي ع) قال العلق مي قال شيخ ذا ختلف في صفة الا تكاء فقيل ان يتمكن في أكملوس للاكل على اى صفة كان وقيل ان ينيل على احد شقيه وقيل ان تعتمد على نده السرى من الارض والاول المعتمد وهوشامل للقولين والحكمة في تركه انهمن فعل ملوك العجم والمتعظمين وانه ادعى الى كثرة الاكل واحسن المجلسات للاكل الاقعاءعلى الوركين ونصب الركبتين ثمانجثي على الركبتين وظهو والقدمين ثمنصب الرجل المنى والحلوس على اليسرى وقال الخطابي يحسب اكترالعامة ان المتكىءهوالمآثل المحتمدع لى احدشقيه وليس معنى انحديث ذلك واغالمتبكىء هناالمعتمدعلى الوطاء الذى تحته وكلمن استوى قاعداعلى وطاء فهومتكىءوقال شيخناقال البيهة في شعب الاعمان وعدالقاضي أبوالعماس يعنى ابن القاص ترك المني صلى الله عليه وسلم الاكل متكما من خصائصه ويحتمل ان يكون المخمار لغرو أنضا ان يتركه فأنه من فعل المتعظمين فان كانت برجل علة في بدنه فكان لأيم كن ماسن بديه الامتكما لم كن في ذلك راهة (حم خده) عن أبي جيفة ولا اجرلن لاحسبةله) اىلن لا يقصد الاحتساب مالانفاق ونحوه اغاالاعمال بالنمات (اتن المبنارك عن القاسم بن مجدم وسلاد (الجرالاعن حسبة) أى عن قصد طلت المواب من الله (ولاعل) معتديه (الابنية (فر)عن الي ذر والا اخصاع في الاسلام) الخصاء الشق على الانثيين وانتزاعها وهو حرام في بني آدم بلاخلاف الفيه من المفاسد مع تعذيب النفس والتشؤيهمع ادخال الضروالذي قديغضي الى الهلاك وأماغير بني آدم فقال النووى يحرم خصاء غيرا لمأكول مطلقا وأماا لمأكول فيجوز في صغيره دون كبيره

وقال القرطى بجوزذلك في الحيوان الكبير عنداز الة الضرر (ولا بنيان كنيسة) ونحوها من متعبد أن اليهود والنصارى فيحرم اعدات ذلك (هق) عن ابن عباس باسسناد ضعيف و(الاسعادق الاسلام) هوان تساعد المرأة حارتها في النياحة على المت وذاخص منهام عطية فانهاقالته يارسول التعان فلانة اسعدتني فأريدان اسعدها فاقال النبي صلى الله عليه وسنلم شيئا وفي رواية قال اذهبي فاسعديها ثم بايعيني (ولا شغار) بمسرالشين المعمة وبالغين المعمة أى لاينكم رجل موليته لرجل عوليته ويجعل بضع كالمنها صداقاللا خرى وأصلف فى اللغة الرفع يقال سفرال كاساذارفع رجله ليبول كأنه قال لاترفع رجل ابنتى حتى ارفع رجل النتك وقيل هومن شغرالبلد اذاخلاعن السلطان تخلوه عن الصداق (ولاعقر) بفتح (في الاسلام) هوعقرهم الايلء لى قبورالموتى يزعمون ان الميت يكافى بذلك عن عقره للاضياف في حيانه (ولاحلف في الاسلام) اى لاينزل الساعى موضعا ويرسل من يجلس له مال الزكاة من اما كنه اوارادان لايتبع الرجل فرسه في المسابقة شخصا يزجره ويجلب عليه ويصيع حثاله على الجرى (ولاجنب) بالتعريك هوان يجنب في السباق فرساالي فرسه الذى يسابق على مفاذافترا لمركوب تحول المجنوبة (ومن انتهب) من الغنيمة اومن مال النياس (فليسمنا) أى من المتبعين الى امرنا (حمن حب) عن انس بن مالك يز (السلال) قال في النهاية الاسلال السرقة الخفية (ولا غلول) قال المناوى لاخسانة في عَنْهِ وَلا غيرها وقال العلقمي قال في النها ية قد تكر رذلك الغاول في الحديث وهو الخيانة في المعنم والسرقة من العنيه مة قبل القسمة وكل من خان في شئ خعية فقد غل سميت غلولالأنها منوعة مجعول فيهاغلوهي الحديدة التى تجمع يدالاسيرالي عنقه ويقال لها جامعة ايضا (طب)عن عروبن عوف و (الماشترى شيئاليس عندى ثمنه) قال المناوي لاينبغي وان حاز (حمك عن ابن عباس واسناده صحيح و (الااعافي احداً قتل بعداخ فالدية) قال العلقمي قال ابن رسلان بضم المهزة وكسر الفاء أي لا اترك القتل عن قتل بعداخذالدية من قوله تعالى فن عفي له من احيه شني اى ترك بل اقتله المتة ولاامكن الولى من العفوعنه وبه قال قتادة وعكرمة والسدى وغيرهم وقال جاعةمنهم مالك والشافعي هوكن قتل ابتداءان شاءالولى قتله وان شاءعفا عنه قال ان المنذرورة اقول لان القاتل لما عفاعنه صاردمه محرّما كسائر الدماء وقال الحسدن بل ترد المها الدية وبيق المه الى عذاب الاسخرة وقال عمرين عبد العزيزام ه الى الامام يغعل فيهما يشاءمن العقوبة اوغيرها وفي اكديث دلالة على ذلك ويكون تقدير انحديث لاحكم بالعفوعن قتل بعداخذ الدية بل اجعل امره الى اجتها دالامام وفي رواية لااعنى من قتل بعدا خد الدية بفتح الحمزة والفاء وهودعاء عليه اى لا كثر ماله ولا استغنى قاله فى الدركا صلهاه وقال المناوي المرادبه التغليظ والزجرلا الحقيقة (الطيالسي

عن حار) باسه ما دصيم و (الااعتكاف) يصم (الانصمام) قال المناوى اخذيه الواحنيفة ومالك فشرطاللا عتكاف الصوم ولم يشرطه الشافعي تمسكا بخبر ليس على المعتهكف صيام اه فعلى قول الشافعي يقدريكمل بدل يصير جعابين الادلة (كهق)عن عائشة والاالهالاالله لادسبقهاعل قال العلقمي لأنهامبدأ الاعمال المعتدم افعمل الكافر لااعتدادته الأان يسلم فيثاب على ماتقدم منهمن قربات كعتق وصدقة ونحو ذلك ان استمرع لى الاسلام ومات عليه (ولاتترك ذنبا) فاذااتي بهاالكافرمع قرينتها عفرالله عنه كل ذنب فان الاسلام يجب ماقب له (ه)عن أم هانئ من الى طالب يز (الاعمان لمن الاامانة له )قال المناوى فان المؤمن من امنه الخلق على انفسهم واموالهم فن خان وجارفليس بمؤمن وارادنفي الكال لاالحقيقة (ولادن لمن لاعهداه) المراديه الزجر والردع ونفي المكال (حمحب)عن أنس وأسناده قوى ﴿ (الااعمان الله الما نقله ولاصلاة لمن لاطهورله ولادن لمن لاصلاقاله وموضع الصلاقمن الدن كوضع الرأس من الحسد) في احتياجه اليه وعدم بقائه بدونه (طس) عن ابن عمر سن الخطاب والامأس ما يحددث قدمت فسه اواخرت اذااصبت معناه) لان في الزام الاداء باللفظ جاشد مداور عايؤدى الى ترك التحديث فللعالم التقديم والتأخير والتعمير عن احد المترادفين بالا خروليس ذلك لغديره (الحكم) في نوادره (عن وائلة) بن الاسقع \* (لاَ مَاس بِالْحِيوان) الم بيدع الحيوان (واحدابا ثنين) اذا كان (بدابيد) قال المناوي اي ة فأنكان نسيئة لم يجزعندا في حنيفة وجوزه الشافعي اه قال العلقمي ومنع جدوقال مالك أذا اختلفت احماسها حل سعها نسيئة وإن تشابهت لم يجزوجوز الشافعي بيعهانسيئة سواءكانت جنسا واحددا أواجنا سامختلفة اذاكان احد الحيوانس نقددا (حمه) عن جابر قال العلقمي بحانه عدامة الصحة و(المؤس بالقم بالشعير)أي بيعه به (اثنين بواحد) اذاكان (بدابيد)أي مقابضة (طب)عن عيادة ان الصامت واستاده حسن ، (لآبأس بالغني لن اتقى الغني بالكسر والقصر المال لمن اتق بان يجمعه من وجه حلال و يصرفه في وجوه الخير (والصحة لمن اتق حيرمن الغني لان جعة البدن عون على العبادة (وطيب النفس من النعيم) قال المناوى لان طيهامن روح اليقين وهوالنوزالواردالذى اشرق على القلب (حممك) عن يسار أبن عبدواسناده صحيم والأبدمن العريف) للناس يتعرف امو رهم ويلي امرسياستهم ﴿ وَالْعَرِيفُ فِي النَّارِ ) آلا من أنقي الله (الوقع من في المعرفة عن جعوبة بن زياد \* ( ان يصام) اى لابرحاصل بصيام (في السغر) ان حصل به مشقة (طب) عن ابن عرو ابن العساص واسمناده حسدن و (لاتأبوا الكهان) الذين يدعون علم المغيبات أى لاتمعلوامنهم ولاتصدةوهم فيحرم ذلك (طب)عن معاوية بن الحكم قال الشيخ

عديث صحيح به (لا تأتي ما تة سنة وعلى الارض تقس منفوسة الموم) أي مولودة فخرج لائكة والليس والخضرأ يضافانه لم يكن على الأرض بل كأن على المجر وهوعام مخصوص دعني لا يعيش احديمن كان موجود اعتد قول الني صلى الله عليه وسلم ذلك كثرمن مائة سنة وكان آخر العجب موتا الوالطفيل ومات سنة عشر ومائة وهي رأس مائة سنة من قول الذي صلى الله عليه وسلم ذلك (م) عن الى سعيد الخدرى «(لاتأخذوا الحديث الاعن تحير ون شهادته) فيشترط في روايته العدالة (السيزى (خط)عنان عباس والاتوخرالصلاة لطعام) انضاق وقتها بحدث لواكل خرب الُوقِتْ فيحرِم فان لم يضق قدّم الأكل ان كان تاتُق الولالغيرة) الإلمن يجمع (د) عن حام واسناده ضعيف و (لاتؤخروا الجنازة اذاحضرت) قال العلقمي قال الدميري المراد اذاتقن موت الانسان لاتؤخر جنازته نزيادة المصلين للامر بالاسراع بهالكن لايأس بانتظا رالولى اذالم يخف تغيرها وقدوردفي الحديث حصول المغفرة لآيت بصلاة مائة عليهاوأربعين كإسيأتي في الماب الذي بعده فينبغي اذارجي حضور مثل هذا العدد عن قرب ان ينتظر استحما بارعاية كق الميت (ه)عن على و (لا تأذن) بالرفع (امرأة في ستزوجها)اى فى دخوله او فى الاكل منه (الاباذنه) بصريح اوقرينة قوية (ولا تقوم من فراشه افتصلي تطوّعاالا باذنه) ان كان حاضرافان قامت وصلت بغير اذبه اءت وصحت الصلاة لاختلاف الجهة فلا تواب لها (طب)عن ابن عباس ورحاله تقات (الاتأذنوا) قال المناوى ندباا وارشادا (لمن) اى لانسان استأذن في الدخول اواكماوس اوالاكل (لايدأبالسلام) عقوبة له على اهاله تعيدة الاسلام (هب) والضماعن حابر رضى الله عنه ﴿ (لا تؤذوامسل ابشتم كافر) قال الناوي قاله حين شركي المده عكرمة بن ابي جه-ل انه يقال له هذا ابن عدوالله فقام خطسافذكره (كهق) عن سعيدبن زيد الاتأكلوا البصل الني) أي اذاأردتم حضور السعد فانه مكروه (ه)عن عقبة بن عامر الحهي ع (لاتأ كلوابالشال قان الشيطان يأكل بالشمال) فالاكل بهامكروه تنزيها (ه)عن حابر وهوحدث ضعيف ﴿ (الْتَأْلُواعلى الله ) مَن الاله قاليمين اى لا تعلقواعليه كان تقولوا والله ليدخل الله فلاناالناراوا بحنة (فانهمن تالى على الله اكذبه الله) فليس لاحد الجزم بالعفو اوالعقال لاخد بل هو تعت المشيئة (طب)عن إلى امامة و (لاتباشر) قال المناوى خبر عمنى النهى (المراة المراة) أي لا تمس امرأة بشرة اخرى ولا تنظر البها (فتنعتها) أي تصفها (لزوجها كانه ينظر البها) ليتعلق قلبه بهافيقع بذلك فتنة والنهى منصب على المناشرة والنعت معا (حم خدق)عن ابن مسعود في (التماع ام الولد)قال المناوي اي لا يجوز ولا يصع بيعها و بيعها في زمن الذي صلى الله عليه وسلم كان قبل النسيخ (طب) عن حوات قال الشيخ بفتح الخياء المعمة وشدة الواوآخرة مثناة فوقية (اس جبير)

ان النعمان الانصارى : (لاتباغضوا) اىلايفعل احدكم بأخيه ما يجل على بغضه (ولانداروا) قال المناوى أى لا تقاطعوا اولا تعتابوا (ولا تنافسوا وكونواعساداليه اخوانا) صرح به المأكمد (م) عن ابي هريرة ، (لا تبدؤا اليه ودولا النصارى بالسلام) قال العلقي قال النووي اختلف العلاء في رد السلام على الكفار وابتدائهم بدهد همينا تعريماندائهم به ووجوب رده عليهم بأن يقول وعليكم اوعليكم فقط واذالقيتم احدهم في طريق فيه زجة (فاضطروه الى اضيقة) بحيث لا يقع في وهدة ولا يصدمه نحوجدار أي لاتتركواله صدرالطريق (حممدت)عن ابي هريرة ﴿ لاتبرز فعدك أَي لاتكشفها (ولاتنظرالى فغذجى ولاميت) فيمان الفخذعورة (دهك)عن على ولاتهكواعلى الدين اذاوليه اهله) يحتمل أن يكون لمراداذاولى تعليم العلم وتعلم الصلحاء المتقون (ولكن الكواعليه اذاوليه غيراهله) أى غيرمن ذكر والله اعلم عرادنديه (حمك)عن الي ايوب الإنصاري واسماده حسن و (لاتتمع) بضم اقله وفق الله وهو خبر بمعنى النهى (الجنازة بصوت) أي مع صوت فالباء بمعنى مع وهو النياحة (ولانار) قال العلقمي قال الشافعي والاصاب يكره ان تتبع الجنازة بنار في مجرة اوغيرهاوان مكون عند القبر مجرة وسبب إلكراهة كونه من شعبار انجاهلية وقال اس حميد الماكئ سببه التفاؤل بالنار وقال بعض أصحابنا يحرم ونسبه النووى الى الشيخ أني تصر (ولايشي) بضم أوله (بين يديها) قال العلقمي أي بنار وتقدم الكلام على المشي أمامها وخلفهامستوفي في الجنازة متبوعة (د)عن الى هريرة قال العلقمي عانمة علامة الحسيان ﴿ (لا تَقَدُوا المساجد طرقا الإلذكراو صلاة) اواعتكاف أو نجوذلك (طب)عناب عمر باسمنادصيم والاتتخذوا الضمعة) أي القرية التي تزرع وتستغل (فترغم وافي الذنيا) أي لا يتخذها من خاف التوغل في الدنيا فملهوع. ذكرالله وينصرفعن توجه القلب وتستحكم علاقتها فيه فيثقل عليه الموت المآمي وثق من نفسه مبالقيبًا مبالواجب عليه فيهب افله الاتخباذ وقال العلقه مي قال في النهارية " الضيعة في الاصل المرةمن الضياع وضيعة الرجل في غيرهذا مايكون منه معاشه كالصنعة والتجازة والزراعة وغيرذلك ومنه لاتخذوا الضيعة فترغبوافي الدنيا رحم تك عن ابن مسعود واسماده حسين ﴿ (الانتخذوابيونكم قبوراً) أى الا مجعلوها كالقبور في خلوهاعن الذكروالعبادة (بل صاوافيها (حم)عن زيدبن خالد الجهني \* (لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضًا) أي هـ دفاير عي بألسلها ملك فيه من التعذيب والنهى التعريم قاله لمارأى ناسايرمون دحاجة (منه)عن ابن عبس «(لا تتركوا النارفي بيوتكم حين تنامون) أرادنارا مخصوصة وهي ما يخاف منها الإنتشار (حمق دته)عنان عرد (لاتترك هذه الامّة شيئامن سنن) أى طرائق (الأولين) القبيحة حتى تأتيه (طس)عن المستورد بن شدّاد واسناده صيع و (لا تقنوا الموت) فيكره

وقبل محرم فافيه من طلب ازالة نعمة الحماة وما يترتب عليهامن الغوائدولز مادة العما وقده في حديث بان يكون تمنيه لضرّ نزل به والمراد الدنيوي لا الديني (٥) عن خيا عناء معمة مفتوحة وموحدتين ابن الارث قال العلقبي بجانبه علامة الصفة وفنسخة التعدق لمافيه من الاعماب والوثوق بالقوة (واذالقيتموم) وفي نسخة لقيتموهم أى الاعداء (فاصروا) أى أبتواولا تظهروا الجزعان مسكم قرح (ق)عن الى هربرة يه (لا تدوين) عِمْلَمْهُ ونون الموكيدوا عظاب لملال (في شيَّمن الصلوات) أي لا تقول بعد الحيعلة بن الصلاة خير من النوم (الافي صلاة الفعر) فيتوَّ فيه مرزين في ثاني أذانيها أى المقطة لهاخير من واحدة النوم وهومن ثاب اذارجه علان المؤذن دعاالى الصلاة بالحيعلتين غمعاد فدعاالها بذلك وخص الضبح لما يعرض للنائم من التكاسل بسيب النوم ويثوب في اذان القضاء أيضانظرا الى أصله (ت م) عن بلال قال ت غريب ضعيف و (لا تجادلوا في القرآن فان جد الافيه كفر) قال المناوى هم ان سمع قراءة أنة لم تكن عنده فيجل على القارى و يخطئه وينسب مايقر أه الى انه غير قرآن أو يجادله في تأويل مالا علم عنده منه وسماه كفرالانه يشرف مصاحبه على الكفر (الطيالسي (هب)عن اس عمر س الخطاب و (لا تعسار الحاك) قال العلقم، قال فى النهاية أى لا تجرمعه في المناظرة والجدال ليظهر علك للناس رباء وسمعة (ولاتشاره) قال العلقمي هو تفاعل من الشرأى لا تفعل به شرات وجه أن يفعل بك مثله ويروى بالتخفيف (ولاتماره) اى تلتوى عليه وتخالفه اولا تجادله ولا تغالبه فان ذلك يورث غلاووحشة بل استعمل معه الرفق والحلم (أبن ابي الدنيا في ذم الغيمة عن حويرث بن عمرو) المخزومي يو (لا تعب السوا اهل القدر) بالتحريك قال المناوي فانهلا يؤمن ان ينمسوكم في ضلالتهم (ولا تفاتحوهم) قال العلقمي لا تحما كوهم وقيل لاتتدوهم بالحادلة والمناظرة فى الاعتقاد مات لتلايقع احدكم فى شك فان لهم قدرة على المحادلة بغيرا كحق والاول اظهراقوله تعالى ربناا فتح بينناوبين قومنا بالحقاى لاترفعوا الامرالي حكامهم وقيل لاتبتدؤهم بالسلام قال ابن عباس ماكنت ادرى معنى قوله تعالى ربنا افتح بينداو بين قومنا بالحق حتى سمعت بنت ذى يزن تقول ازوجها تعال افاتحك أى احاكك (حمدك) عن عمر بن المخطاب (لا تجاوزوا الوقت) أى الميقات (الاباحرام) فيحرم على مريد النسك مجاوزته بغيرا حرام (طب)عن اس عباس سَاده حسن و (المعتمع خصلتان في مؤمن) كامل الايمان (البغل والكذب) فاجتماعها في انسان علامة نقص الاعمان (سمويه عن الى سعيد) واستاده حسن و (الم تجزى صلاة الم يقيم الرجل) يعنى الانسان (فيه اصلبه في الركوع والسجود) قال المناوى أى لاتصح صلاة من لايسوى ظهره فيها وفيه وجوب الطمآنينة (حمنه) ن ابى مسعود عقبة بن عمرو واسناده صحيح و (المتحملوا على العاقلة من قول معترف

شيئًا) قال العلقمي هذامذهب الشافعي رضى الله تعالى عنه وكذلك لا يقضى عليهم التحمل محلف المدعى يعدنكول المذعى عليه مساء على ان المهن المردودة كالاقرار (طب)عن عبادة بن الصامت قال العلقمي بحانبه علامة الحسن و (الايجلس) قال العلقمي يضم اوله بالبناء للجهول (بين رجلين) وكذابين المرأتين والصي بين الصبيين (الاباذنها) قال العلقمي قال اس رسدان الظاهران النهى عن الجلوس بين الاثنهن بغبراذنهالانه يوقع فيانفسهم انتقاصها واحتقارهما وتفاؤلا بحصول الفرقة سنهمآ آذا منهافي انجلوس ورعمااحتاحالي كلام فيسمع كلامنها والسرالذي بننهاو تؤدى ذلك الى التنافر والتهاجر فنهى عن ذلك الاباذنها ويحتمل أن يكون ذلك في اقل الاسلام حين كان المنافقون يجالسونهم ويخشى منهم الاطلاع على احوال المؤمنين د)عن أبن عمرو واسناده حسن ﴿ (لا تعلسوا على القدور) الذهي للتنزيه (ولا تصلو عليها (حمم م) عن الى مرند بفتح الميم والمثلثة الغنوى و (لا تجعوا بين اسمى وكنيتي) فيحرم حتى الاتن عندالشافي كامر (حم)عن عبدالرجن بن ابي عرق واسناده صحيح و (التيني ام على ولد) قال المناوي نهي ابرزه في صورة النفي للتأكيد أي انجنايتها لا تلحق ولدهامع مابينهمامن شدة القرب وكال الشبهة فيكل من الاصل والفرع يؤاخذ بجنايته غيرمؤاخذ بجناية الاتخر (نه) عن طارق المحارتي واسناده حسن «(لاتمني نفس على اخرى) أي لا يؤاخذ أحد بحناية أحد ولا نزر وازرة وزرأخري (نه)عن اسامة بن شريك و (التجوز الوصية لوارث الاان يشاء الورثة) في رواية الا ان يحيزها الورثة (قطهق)عن اسعباس باسنادصائح ﴿ الاتحوزشهادة بدوى على صاحب قرية) قال المناوي وعكسه وبه أخذمالك وتأوله الشافعي كالجهورعلي ما يعتبر فيه كون الشاهد من أهل الخبرة الماطنة (دهك) عن ابي هريرة و الا تحوز شهادةذى الظنة) بالكسرأى شهادة ظنين أى متهم في دينه لعدم الوثوق به (ولاذي الحنة) بعاء مهملة وبالتخفيف أى العداوة وهي لغة قليلة (ك هق)عن ابي هريرة قال ك صحيم ، (التحدوا النظرالي الجذومين) لانه احرى ان لا تعافوهم فتزدروهم اوتحقروهم (الطيالسي (هق)عن ابن عباس واستناده حسن ﴿ الاتحرّم ) في الرضاع (المصة) المرة الواحدة من المص (ولا المصتان) في رواية بدله الرضعة ولاالرضعتان قال العلقمي واختلف العلاء في القدر الذي يثبت به حكم الرضاع فقالت عائشة والشافعي واصحابه لايثبت بأقلمن جس رضعات وقال جهورالعلاء شت مرضعة واحدة حكاه ابن المندرعن على واستمسعود وابن عروابن عباس وعطاء وطاوس وان المسيب والحسبن وملحول والزهرى وقتادة والحكم وحساد ومالك والاوزاعي والمورى وابى حنىفة رضى الته تعالى عنهم أجعين وقال الوثور والوعمد وابن المنذر وداود يثبت بثلاث رضعات ولايثبت بأقل فاماقول الشافعي ومن وافقه

فأخذوا بحديث عائشة خس رضعات معلومات وأخد ذمالك بقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ولميذ كعدداوأ خذداود عفهوم حديث لاتحرم المصة ولاالمصتان وقال هومبين للقرآن (حمم ٤)عن عائشة (نحب)عن الزبير بن العوام رضى الله عنه والانتيفوا انفسكم بالدين) مالفتح قال المناوى لفظر وابد الطبراني لا تخيفوا أنفسكم بعدامنها قالواوماذاك قال الدين (هق)عن عقية بن عامر الجهني و (لاندخل الملائكة) يعنى ملائكة الرجة الما الحفظة فلا يفارقون الا دمى بسبب شئ من ذلك (ستا) ولامكاناغير البيت ولا تصحب رفقة المسافرين (فيه برس) يصوّت قال العلقي وفي معناه ما يعلق في ارجل النساء واذانهن والمنات والصبيان ليصوّ وطاهر العراة بالتصويت ان أنجرس اذاشة بحرقة ونحوها ما يمنع تصويت هزالت المكراهة قال الو عروابن الصلاح فان وقع في شئ من ذلك من جهة غيره يعنى ولم يستطع الخروج من البيت ولاالمنع من دخول الميت فليقل اللهم انى أفر آليك عما فعلد هؤلاء فلا تحرمني صبةملائكمتك والمبيت معهم (د)عن عائشة والاندخل الملائكة بيتافيه كلب قال المناوى ولولهوزرع اوحرث لنحاسته (والصورة) أى محيوان مخلاف صورة غيرذى روح كشعرلعظم اثم المصوّر بمضاهاة الخالق (حمقتنه)عن الى طلحة ، (لاتدعن) منون التوكيد والبناء على الفتح قال الشديخ ولم يضبطه المناوي ولأالعلقمي مع احتمال انه معرب مسندلواوا بحاعة اومبني مستندلنون النسوة (صلاة الليل) أي التهيد ولوحلبشاة)أى مقدار حلبها (طس)عن عابرة (لاتدعوار حتى الفعر)اى صلاتها (وانطردتكم الخيل)أى خيل العدومن الكفار وغيرها بل صاوهما وان كنتم ركبانا اومشاة بالاعياء الى الركوع والسجوداخفض ولوالي غير القبلة فيكره تركمها (حمد) عن الى هريرة قال العلقمي مجانه وعلامة الحسن فر الاندعوا الركعتين) اللتين (قبل صلاة الفيرفان فيها الرغائب) قال في النهاية أي ما يرغب فيه من الموات العظم (طب)عن ابن عر قال العلقمي بجانبه علامة الحسن و (لاندفنوا موتا كم بالليل) قَالِ العِلْقِمِي قَالِ الدميري قالِ يظاهِرهِ فِالْ الْحَدِيثِ الْحُسنَ الْمِصرِي قَالِهُ كُوالدَّفِي الملامستدلا بهذا الجديث وقال العلياء كافقلا يكره الدفن ليلالكن المستحب الدفن ماراوا حابواءن هذا الحديث بان النهى عنه اغماه وعن دفنه قبل الصلاة اه وقال المناوى الجهورانه نسيخ (الاان تضطروا) المه يخوف انفيا دالمت اوتغيره (ه) عن حار قال العلقمي ورواه مسلم (الاندعوا النظرالي المحذومين) قال المناوي بدون واو مخط المؤلف الكنف نسخ بواو بعد المعمدة الالعلقمي قال في النهاية لانه اذا ادام النظراليه حقره وراى لنفسه عليه فضلاو تأذى به المنظور اليه (حمه) عن ابن عباس قال العلقيي بجنانيه علامة الحسن و (الانذبحيّ) شاة (دَاتُ درّ) اي لين قال المناوي ندبا اوارشاداوهذاقاله لاي الميم وقداضا فه الني صلى الله عليه وسلم وصعيمه (ت) عن ابي

هريرة واسناده حسن و(لاتذكرواهلكاكم) ايموتاكم (الابخير)قال العلقمي وسيمه كإفي النساءى عن عائشة قالت ذكر عند الني صلى الله عليه وسهم هالك سوء فقال لاتذكروافذكره (ن)عن عائشة قال العلقمي بجانبه علامة الصحة والاتذهب الدنهاحتى تصير) قال المناوى أى حتى يصير نعيها والوجاهة فيها (للكعن الكع) أى لئيم احق ابن لئيم احق وقال العلقمي قال في النهاية الله عندالعرب العبد ثم استمعل في المجق والذم واكثرما يقع في النداء وهو الله يم وقيل الوسيم (حم) عن ابي هريرة واسناده صحيم (الاترجعوابعدي) اى لاتصير وابعدموتي (كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض قال العلقمي بجزم يضرب بشرط مقدّر على انه جواب الشرط و رفعه على ستثنناف او مجعله حالافعلى الاول يقوى الحل على المكفر الحقيق ويحتساج الى التأويل كالمستحل وعلى الثباني لايكون متعلقاء باقبله ويجتمل ان يتسكون متعلقا وحواته ماتقدم اهوقال المناوي مستحلين لذلك أولاتكن افعال كم تشبه افعال المكفار فيضرب رقاب المسلين (حمقنه) عنجرير (حم خدنه) عن ابن عمر (خن) عن ابي مكرة (خت)عن ان عباسية (لاتركبوا الخز) بفتح المعجمة وزاى قال المناوي اي لاتركمواعليه كحرمة استعماله (ولاالنمار) جعنمراكيوان المعروف اىعلمها وويي جلودهالانه شأن المتكبرين وقيل جمع غرة وهي الكساء المخطط فيكره الافهمن الزينة (د) عن معاوية قال العلقمي بجانبه علامة الصحة «(لا تروعوا المسلم) لاتفزعوه رقعه افزعه وخوفه (فان روعة المسلم ظلم عظيم) قال المناوى فيه ايذان بانه كبيرة (طب)عن عامر بن وبيعة قال العلقمي بجانبه علامة الحسن و (لاتزال) عثناة فوقية كاهوظاهرشر حالعلقمي (طائفة من التي ظاهرين) قال المناوي اي غالبين ومنصورين وهم جيوش الاسلام أوالعلباء (حتى يأتيهم امرالله) قال المناوى اى يوم القيامة آه وقال العلقمي وهذا يعارضه حديث لا تقوم الساعة الاعلى شرار الناس واحاب بان المراد بقوله في حديث عقبة حتى تأتيهم الساعة اى ساعتهم وهي وقتموتهم بموب الريح (وهم ظاهرون) على من عاداهم (ق) عن المغمرة بن شعبة و (لاتزال امّني بخير ما عجلوا الافطار) و في نسخة الفطرعة ستحقق غروب الشمس امتثالاللسنة قال العلقمي والحكة فيذلك ان لايزاد في النها ومن اللمل ولانه ارفق بالصائم واقوى له على العبادة (واخروا السعور) مالم يوقع التأخير في شك ويدخل وقته بنصف الليل (حمم)عن إلى ذر قال العلقمي بجانبه علامة الحسين ولاتزال امتى على الفطرة) اى السدة (مالم يؤخروا المغرب) اى صلاتها (الى اشتباك النجوم) الى انضمام بعضها الى بعض وظهورها كلها (حمدك) عن ابي ايوب الانصاري (وعقبة بنَ عامر) الجهني (٥) عن ابن عباس يز (لاتزال طائفة من التي قوامة على امر الله) فيحتمل إن المراد تدافع عن الدين ويرشد إلى هـ ذاقول الم اوى أينجلي ظلم اهل

۱۰۳ زی م

بيدع (لايشرهاس مالله) اللاغرالارش من قاء شده عبة (٥) عن الي هر وَلَ الْعَلَقُونِ عَلَى الْعَمَا الْعَمَةُ وَإِلَا مُؤْلِلُ فَانْفَقَدُنِ النِّي ظَاهِرِينَ عَلَى الْجُقَ عَي تَدَوِمِ السَاعَة ) أي لى قرب قيامها قال المنباوي لان الله تعالى عبي أجماع هذه الاقدة من النظامي بأي امره (ك)عن عمر باسمناد تعيم ه (لاتزوجن) بضم الجمر (عَوزًا ولائد قرا) ون كانت شاية (قاني مكاثر بكم الأم يوم القيامة) قال المناوى فنز وبي غير الولود مكروه تنزيها (منبك) عن عيانس بن عنم بديم المعدمة وسكون المنون المتعرى و (لاتزيدوا اهل الكتاب) في رد السلام اذاسلواعليكم (على) قولك (وعليكم) ذل المناوى فان الاقتصار لامفسدة فيه فانهم ان قصدوا السام أى الموت فمددعوم عليهم بمادعواعلم والافهودعاء لهم بالمداية (ابوعوانة عن أنس)واساده صور الاتسال الناس شيئاً) أى مالم تضطرالي سؤالهم (والاصوتاك) أى مناولته (وان مقط منك وانت راكب حى تنزل المدفقة خذه ) قال المناوى نتميم ومسالغة في الكف من السؤال (حم) عن ابي ذر باسناد حسن ه (لا تسأل الرجل) قال العلقمي تال ان رسلان في رواية ابى داود لا يسأل بضم اوله ورفع آخره (فيم ضرب امرأته) بحذف الاان وفي نسينة تمرح عليم العلقمي في افائه قال قال ان رسلان هذا باشات الالف وهي لغتشاذة عنداهل العربية والكثير حذف الالف نحوج يرجع المرسلون فيم انتمن ذكراها قال ونظير سوت الالف في أتحديث سوتها في عمرينساء لون في قراءة عكرمة وعيسي ويجوزان تمكون موصولة أى لانسأل عن السبب الذى ضربها لاجل ولعل سبب النهى عن سؤال الرجل عن ضربه زوجتهان ذكر ذلك بؤدى الى هملك سأم زوجته فانه قديكون ضربها اوهجرها لامتناعهامن جاعهاو عوذاكما يستتب إذكره بين الرجال وكالايسأل الزوج عن الضرب اجنى لايسأله ابوها ولاامّها ولااحد من اقاربها فن حق الزوج ان لا يفشي سرها لا في الطلاق ولا عند دالنكاح وقدروي مسلم وابوداودمن حديث ابى سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من شر الناس عندالله منزلة يوم القيامة الرجل يفضى الى امرأته وتفضى آليه تم ينشر احدها سرماحبه ويروى عن بعض الصاكين انه ارادطلاق امرأته فقيل لهماالذي يريك منها فقال العاقل لايهتك سر إمرأنه فلماطلقها قيل له لم طلقتها فقال مالى ولامراة غيرى (ولاتنم الاعلى وتر)أى صلاته ندباأى ان لم يثق باستيقاظه فان وثق باستيقاظه فتأخيره افعنل (حمه ك)عن عمر وهوحديث صحيح، (لانسافرالمزأة ثلاثة أيام الأ معذى محرم) يحرم عليه نكاحها على التأبيد اسبب داع محرمتها والزوج مثل المرية في ذلك (حمق،)عنابن عمر بن الخطاب (الاتسافرالمرأة بريدا) وهواربع مراجع والفرس فلانة اميال والميل ستة آلاف ذراع والذراع أربعة وعشرون أسبعام في معتدلة (الاومعها محرم يحرم عليها) نكاحه زاده تأكيدا (دك) سي الله

واسناده صحيم و(لاتسافرالمراةالامعذى محرم) اطلق فى هذه الرواية قال العلقمي وأكاصل انكل مايسمى سفراتنهى عنه المرأة بغيرزوج اومحرم (ولايد خل عليهارجل الاومعهامعرم) اوزوج أونسوة ثقات (حمق)عن ابن عباس و (لاتسبوا الاموات) أى المسلمين كإدل عليه بلام العهد (فانهم قدافضوا) قال المناوى بضم الهمزة والضاد وصلوا (الى ماقدموا) عملوامن خير وشر (حم خد) عن عائشة ولاتسبوا الاموات فتؤذوا الاحياء)من أقاربهم (حمت)عن المغيرة قال العلقمي بجانبه علامة الحسن «(لا تسبوا الاعمة) الامام الاعظم ونوّابه وان حاروا (وادعوا الله لهـم بالصلاح فان صلاحهم ليكم صلاح) اذبهم صلاح الدنيا والدين (طب) عن ابي امامة واسناده حسن ﴿ (لا تسبوا الدهرفان الله هوالدهر) أي فان الله هوالا تي با محوادث لا الدهر (م)عن ابي هريرة يز (لا تسموا الديك قانه يوقظ للصلاة) أي قيام اللمل بصماحه فمه ومن اعان على طاعة يستحق المدح لاالذم قال المناوى جرت العادة بانه يصرخ صرخات متتابعة اذاقرب الفير وعندالزوآل فطرة فطره الله عليها فلايجوزاعتماده الآانجرت (د)عنزيدس عالدائجهن واسناده صيح والانسموا الريح فانهامن روح الله) بعتم الراء اىمن رجته لعماده (تأتى بالرجة) اى بالغيث (والعذاب) اى اتلاف النبات والشجروهلاك الماشية وهدم الابنية فلاتسبوهالانهامأمورة (ولكن ساوا اللهمن خيرهاوتعودواباللهمن شرها) المقدر في هبوبها (حمه) عن الي هريرة باسناد صحيح و (الاتسموا السلطان فانه في عالله ) اى ظله (في ارضه) يأوى اليه كل مظلوم (هب) عن الى عبيدة بن انجر ال-باسمنادضعيف ، (لا تسموا الشيطان) ابليس (وتعودو بالله من شرة فانه المالك لامره الدافع لكيده عمن شاء من عباده (المخلص) الوطاهر (عن الى هريرة والاتسبوا إهل الشامفان فيهم الابدال) زاد في رواية فيهم تنصرون <u>(طس)عن على</u> باسـنادحسن «(لاتسمواتيعافانه كان قداسلم)قال المناوي هو تبع الحيري كان مؤمنا وقومه كافرين ولذلك ذم الله قومه ولم يذمه (حم) عن سهل بن سعد قال العلقهي بجانبه علامة الحسن \* (الاتسبواماعزا) س مالك الذي رجم في الزني لان اكدّ طهره (طب)عن الى الطفيل عامر الخزاعي واسناده صحيح الاكسبوا مضر ) جدّالمصطفى الاعلى (فانه كانقداسلم) وكان يتعبد على دين اسماعيل وابراهيم (ابن سعد عن عبد الله بن خالد مرسلا « (الا تسيبوا ورقه بن نوفل فاني قدرايت له جنة أوجنتين قال المناوى قال العراقي هذاشًا هدلما قال جع أنه اسلم عندابتداء الوحى (ك) عن عائشة وهو حديث صحيح (لاسبي) قال المناوى خطاب لام السائب (الحي قانها تذهب خطايابني آدم) من المؤمنين (كايذهب الكيرخبث الحديد (م)عن حابر ابن عبدالله و (لاتستبطؤ الرزق فانه) اى الشان (لم يكن عبد الم يوت حتى يبلغه) اى إيص اليه (آخرزق هوله) في الدنيا (فاتقوا الله واجاوفي الطلب) والاجسال فيه

الخذاكلال وترك الحرام (ك هق)عن جابر واسناده صحيح والا تسكن الكفور) اي القرى المعيدة عن المدن التي هي جمع العلماء والصلحاء (فانساكن الكفوركساكن القدور) أي عنزلة المت لا يشاهد أكم والاعياد فاهل الكفورا بعدهم عن العلامة وقلة تعاهدهم لامرد سهم كالموتى (خدهب) عن توبان و(لاتسلواتسلم المهود والنصارى فان تسليهم اشارة بالكفوف) وفي رواية بالا كف (واكواجت) فلايكو في اقامة السنة إن يأتى بالتحدة بغير افظ كالاشارة والانحناء ولا بلفظ غير السلام ومن فعله لم يحب حواله (هب)عن حابر وضعفه و(لاتسم غلامك)اى عبدك (رياحا) من الربح (ولا يسارًا) من السر (ولا افلح) من الفلاح (ولا نافعًا) من النفع فكر تنزيهاالسمى بهاو عافي معناها كمارك وسروروفرج وخبر فانك تقول أغم فلان ولأ يكون في قال لا كاعلله به في رواية في تفاء ل بنفيها (من عن سمرة والانسموا العنب التكرم) قال العلقي وفي رواية لا يقولن احدكم للعنب الكرم فان الكرم الرجل المسا وفي رواية فان التكرم قلب المؤمن وفي رواية لا تقولوا الكرم واكن قولوا العنب واكملة بفتراكاء المهملة وبفترالساء واسكانها شعرة العنب ففي هدده الأحادث كراهة تسمية العنب كرما وكراهة تسمية شجرالعنب كرمايل يقيال عنب اوحسلة قال العلاء سيب كرهة ذلك ال الفظة الكرم كانت العرب تطلقها على شعر العنب وعلى العنب وعلى الخرالتخذة من العنب موها كرمالكونها متخذة منه ولانها أنجل الكرم والسخاء فكروالشرع اطلاق هذه اللفظة على العنب وشعره لانهم اذاسموا اللفظ رعماتذ كروابها الخروهيجت نفوسهم البهافوقعوافيه الوقار بواذلك وقال اغمأ يستعق هذا الاسم الرجل المسلم اوقلت المؤمن لان الكرم مشتق من الكرم فقرارا وقدقال الله تعالى الدرمكم عندالله اتفاع فسمى قلب المؤمن كرمالمافيه من الأعان والهدى والنور والتقوى والصفات المستعقة لهذا الاسم وكذلك الرجل المسلم قال اهل اللغة يقال وجل كرم بأسكان الواء وامراة كرم ورجلان كرم ووجال كرم وامرانان كرم ونسوة كرم كلة بفتح الراء واستكانها عدى كريم وكريكان وكرام وكريكات وصف بالمصدر كضيف وعدل (ولا تقولوانا خيسة الدهر) اى حرمانه (فان الله هوالدهر) اى مقلبه والمتصرف فيه اوالدهر بمعنى الداهر (ق) عن ابي هريزة و (لا تشتر وا السمك في الماء فانه غرر فينعه فيه اطل لعدم العلم به والقدرة على تسلمه فلورآه وكان في مكان ضيق سمل اخذهمنه بلامشقة صربيعه فنه (حمهق)عن ابنمسعود و(لاتشد) بالملا للفعول (الرحال) جعرحل بفتح فسكون قال المناوى كني به عن السفر (الاالي ثلاثة مساجد المسجدالجرام) "قال المناوى الادهنكانفس المسجدلا الكعبة ولا الحرم كله (ومسعدى هذاوالسعدالاقصى) وهويدت القدس سمى به لتعده عن مسعد ملكة اولكونه لامسجد وراءه وخصها لان الأول المده المحج والقد له والثاني اسس على

التقوى والثالت قبلة الامم الماضية قال العلقمي قال شيخنا قوله لاتشد الرحال اعز قر هونز ععنى النهى وقيل لمحرد الاخبار لانهى قال النووى معناه لافضماية أشد الرحال الى مسعد غرم هذه الثلاثة ونقله عن جهور العلماء وقال العراقي من أحسن امل الحددث ان المرادمنه حكم المساجد فقط وانه لاتشتد الرحال الي مسجدمي المساحد غمره فدهالثلاثة واماقصد غيرالمسأجدمن الرحلة في طلب العلم وزمارة الصاكبن والاخوان والتجارة والتنزه ونحوذلك فليس داخلافيه وقدورد ذلك مصرحا مه في رواية احدولفظه لا منبغي للصلى ان يشدّر حاله الاالى مسجديني فيه الصلة غر المسعد الحرام والمسعد الاقصى ومسعدى هذا وقال الشعيخ تق الدن السعمك ليس فى الارض بقعة لها فضل لذاتها حتى تشدّ الرحال اليهالذالك الفضل غير الملاد الملائة قال ومرادى بالفضل مايشهدالشرع باعتماره ورتب عليه حكاشر عياواماغرهامن البلافلاتشد المهالذاتها بلايارة أوجها داوعلم اوضوذلك من المندوبات اوالماحات وقدالتبس ذلك على بعضهم فزعمان شدالرحال الى الزيارة لمن فى عدير الملاد الثلاثة داخل في المنع وهوخطألان الاستثناء المايكون من جنس المستثنى منه فعني الحديث لاتشدالرحال الى مسجدمن المساجداوالى مكانمن الامكنة لاجلذلك المكان الاالى الثلاثة الذكورة وشد الرحال الى زيارة اوطلب علم ليس الى المكانبل الى من فى ذلك المكان (حمق دنه) عن الى هريرة (حمق ته) عن الى سعيد (ه) عن ابن عرو « (لاتشرب الخرفانهامفتاح كل شر") قال المناوى أى أصله ومنبعه (ه) عن ابي الدرداء واسماده حبسن و (لاتشعاواقلوبكم مذكر الدنية) قال المماوى لان الله تعالى يغارعلى قلب عبدهان يشتغل بغيره (هب) عن محدن النضر الحادثي مرسلا ي (الانشخاواقاوبكمبسب الماوك ولكن تقر بوا الى الله بالدعاء لهم) فان فعلتم (يعطف الله قاوبهم عليكم ابن النجارعن عائشة « (لانشمن ولاتستوشمن) أي لا تفعل الوشم ولاتطلبه لمافيهمن المعذيب وتغيير خلق الله (خن) عن ابي هريرة الالشموا الطعام كاتشمه السباع) لانذلك يقذره فيكره تنزيها (طبهب) عن المسلة باسنادضعيف ، (التصاحب الامؤمنا) وكامل الاعان اولى لان الطباع سراقة ولذلك قسل

ولا يصحب الانسان الانظيره وان لم يكونوامن قبيل ولابلد

(ولاياً كل طعامك الاتقى) قال العلق مى قال شيخنا قال الخطابي هذا في طعام الدعوة دون طعام الحاجة واغما حذر من صحبة من ليس بثق وزجر عن مخالطة ومواكلته لان المطاعة توقع الالغنة والمودة في القاوب (حمدت حبك) عن ابي سعيد واسانيد، صحيحة يز (لا تعجب الملائكة ) أى ملائكة الرجة لا الحفظة (رفقة) بضم الراء وتكسر (فيها كلب ولا جرس) بالتحريك أى جلجل قال العلقمي قال شيخنا قال الشيخولية

الدين اختلف في علة ذلك فعيل انعلانهي عن اتفاذها عوقب متفذها بتجنب الملائكة الصنته غضباعليه لمخالفته الشرع فعرم بركتها واستغفارها وإعانتهاله على طاعة الله ودفع كيدهدوه الشيطان فعلى هذالا تمتنع الملائكة من صعبة الرفقة التي فيها كلب مأذون في اتخاذه وهذامبني على إنه يجوزان يستنبط من النصمعني يخصصه وقيل الم نافرتهاالملاتكة لمكونها نجسة وهم المطهرون المقدسون عن مقاربتها وقيل لانهامن الشيطان على ماورد واللائكة اعداء الشياطين في كل حال وقيدل القبع والمُحتم اوهم يصكرهون الرائحة الخبيثة وبحبون الرايحة الطيبة واماالجرس فقيل سبب منافرة الملاثكةله انه شسه بالنواقيس وقيل سبمه كراهة صوتها ويؤيده رواية انجرس مزامهر الشيطان وهذأ الذيذكرناه منكراهة الجرس على الاطلاق هومذهبنا ومذهب مالك وآخرين وهي كراهة تنزية وقال جاعة من علاء متقدمي الشام يكروالجرس السكبير دون الصفير قال الطئيى عطف قوله ولاجرس على قوله فيها كلب وانكان مثبتالانه في سياق النفي (حممدت)عن ابي هريرة « (لا تصحبن احد الأيرى لك من الغضل كثل) بزيادة الكاف اومثل (ماترى له) قال المناوى تعاهل قدمه المال (حل) عنسهل بنسعد باسمادضعيف (لاتصلح الصنيعة) اى الاحسان (الاعتددى حسب اودين) قال المنب اوى اى لاتنفع وتثمر جداوننا ، وحسن مقب الدوجيد ل جزاء الاعندذي اصل زكى وعنصركريم وهذالمن طلب العاجل فان قصدوجه اللهفهي صائحة كيف كان (المزارعن عائشة والاتصاوات لاة في يوم مرتين) قال المنساوي اي لا تفع الوها ترون وجو بذلك اولا تقضوا الفرائض لمخرد خوف الخلل امااعادتهافي جاعة فعائزيل سنة وقال العلقمي قال اين رسلان لفظ النسائي لاتعاد الصلاة في يوم مرتين وفيه حجة للوجه الذي صخعه الصيدلاني والغزالي وصاحب المرشد اوغيرهم ان من صلى فى جماعة تم ادوك جاعة يصالون لا يصلى معهم كيف كأنت لان الأعادة لتعصيل فضل انجاعه وقدحصلت لذولوقيل انه يعيدها لقيل يعبدها ثانية وثالثة ورابعة وهومخسالف لمساكان عليه الاولون وانحديث الذي فيه الاعادة مختص يمسالة الانغراد وفيه جعبين الاحاديث قالفى الاستذكار واتفق آحد واسحاق س واهويه على ان معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تصاوا صلاة فى يوم مرتين ان ذلك ان يصلى الرجل صلاة مكتو بةعليه ثم يقوم بعدالفراغ منها فيعيدها علىجهة الغرض ايضا قال وامامن صلى الثمانية مع انجاعة على انهمانا فلة اقتداء بالنسى صلى إبته عليه وسلم فئ امره بذلك وقوله للذين امرهم بإعادة الصلاة في يوم مرتين لان الاولى فريضة والثانية نافلة فلااعادة حيندند اه وقال شيخنالا تصلوا في يوم مرتبن قال الدارقطني وهذا ان صع معمول على من كان قد صلاها في جاءة فلا بعيدها وفي لفظ للبيري لا صلاقه مكتوبة في يوم مرتين قال البيهق اى كلتاهاعلى وجه الفرض واوله كافي الى داودعن سليان دعنى منولى ميمونة قال اتيت ابن عمر على البلاط موضع معروف بالمذينة وهم يصناون فقلت الاتصلى معهم فقال قدصليت انى سمعت رسول الله عليه وسدلم يعول لاتصلوا فذكره (حمد)عن اسعم و (لا تصلوا خلف النائم والمتعدث) قال المناوي يعارضه ماصحانه صلى الله عليه وسلم صلى وعائشة معترضة بينه وبين القبلة وقديقال انها كانت مضطععة لاناغة (دهق)عن ابن عباس واسناده حسن و (لا تصاوا الى قبر ولاتصلواعلى قبر (طب)عن ابن عباس ﴿ (لاتصومن امرأة) نفلا (الاباذن زوجها) اكحاضر فيكره تنزيها فانمنعها حرملان لهحق التمتعفي كلوقت والصوم يمنعه (حمدحدك)عن ابي سعيد باسيناد صحيح والاتصوموا يوم الجمعة منفردا) تقدم الكلام عليه في النهى عن صوم يوم الجمعة (حمن ك)عن جنادة الازدى واسناده صحيح \* (الاتصوموا يوم المجعة الاوقب له يوم أوبعده يوم) قال المناوى لانه يوم عبادة وشكروذ كرفيندب فطره اعانة عليها وبصوم يوم بعده اوقبله يزول ماحصل بسببهمن الفتورفي تلك الاعمال (حم)عن ابي هريرة وأسناده صيح و (لاتصوموا يوم السبت الافي فريضة) اوما يطلب صومه كيوم عرفة (وان لم يجداحد كم الاعود كرم او كاء) بكسراللام وحاءمهملة ومد (شجرة) اى قشرشيرة عنب (فليفطرعلمه) قال المناوى هذامب الغةفي النهي عن صومه لان قشرشير العنب جاف لارطوبة فيه والنهي للتنزيه (حمدت مك)عن الصمانت بشر المازنية واستناده صيع \* (الا تضربوا اماء الله عدم أمة وهي الجارية لكن المراده في المرأة والنهى للتنزيه عند النشوز والتعريم بدويه (دن مك) عن أياس بن عبدالله بن ابي ذباب بضم الذال المعمة و (لا تضربوا الرقيق أى رقية مكم ضربالليشفي من الغيظ (فانكم ماتدرون ما توافقون) أى ما يقع عليه الضرب من الاعضاء فربما يقع على عين فتفقأ أوعلى عضوفي كسر اماضربهم المحدّاوتأديب فعاتز بل قديجب وعليه إن لا يتعدى (طب) عن ابن عمر باسناد ضعيف و (التضر بوا اماءكم) وسائر خدمكم (على) كسر (انائدكم) منهم م في نحووضع ورفع (فانهما)اىالا نية (أجلاكا واللهاس) فاذا انقضى الاجل حصل النكسر وان لم يقصرا كادم (حل) عن كعب بن عررة باسناد ضعيف « (لا تطرحوا الدر في افواه أنخنازير)قال العلقمي زادفي الكبيريعني العلم وقال المناوي اراد بالدرالعلم وبالخنازير من لا يستعقه من اهل الشروالفساد (ابن النجازي أنس) بن مالك واسه ماده ضعيف \* (التطرحوا الدرفي افواه الكلاب) قال العلق في زاد في الكبير يعني الفقه قال المناوي فالحنكمة كالدربل اعظمومن كرهها اوجهل قدرها فهوشرمن المكلب وانحنزيرا (المخلص) ابوالطاهر (عن انس) وهوحديث ضعيف ١٤ (التطرقوا النساءلي القدم الكلام عليه في نهى ان يطرق الرجل اهله ليلا (طب)عن ابن عباس قال العلقمي مجانبه علامة الحسن و (التطعموا المساكين ممالاتاً كلون) فان الله طيب لا يقبل

الاالطيب فالتصدق عما يعب الانسان افضل من غيره (حم) عن عادشة واسماده صيح و (الانطلقوا النساء الامن رسة) اى ترمة ظاهرة فالطلاق لغيرذلك محروه بالنسبة الى مستقيمة اكسال (فان الله لا يعب الذواقين ولا الذواقات) وابغض الحلال الى الله الطلاق كامر (طب)عن الى موسى و (لانظهر الشماتة لاخيك) والشماتة الفرح سلية من يعاديك اوتعاديه (فيرجه الله ويبتليك) بنصب الفعلين (ت) عن واثلة قال العلقمي بجانبه علامة الحسن و(التعبيوابعه لعامل حتى تنظر واما يختراه) قبل موتهمن خيرا وشرقال المناوى والخياعة والخيرا والشر تفيدقوة الرجاء لاالقطع بعاله الذى لا يعله الاالله (طب)عن أبي أمامة الباهلي واسناده حسن ولاتجزوا في الدعاء فانه) اى الشان (لن يملك مع الدعاء احد) لما مرأده يرد القضاء المبرم (ك) عن انس و (الاتعذبوا) من استحق التعذيب (بعذاب الله) اى الناولاتها اشد العذاب ولهذا كانت عذاب اله كفارفن استحق القتل قتل بالسيف ولا يجوز حرقه بالنار (دتك)عنابن عباس قال المناوى ورواه المخارى والاتعذبوا صبيانكم بالغمزم العذرة) بضم الدين المه وله وسكون المعجمة وهي وجع يحصل بحلق الطفل فتغمز المرأة ذلك المرض باصبعها اوغيره (وعليكم بالقسط) البعرى فانه يقوم مقام الغمز وتقدم كيفية استعاله في حديث على م تدعرن اولادكن (خ)عن انس نمالك و الاتعزد وافوق عشرة اسواط )قال المناوى اخذيه اجدفنع الزيادة عليها واناطه الجمهور برأى الامام وعليه الشافع لكنه شرط ان لايبلغ تعزير كل انسان حده انتهى وقال العلقمي قال الامام مالك بن انس التعزير على قدرا بحرم فان كان جرمه اعظم من القذف ضربه مائة واكثروقال الوثورالتعزيرعلى قدرانجناية وان حاوزا كحداذا كان الجرمعظيمامةل ان يقتل الرجل عبده او يقطع منه شيئا فتكون العقو به على مايراه الامام اذا كان مأموناعد لا (ه) عن أبي هريره قال العلقي بجانبه علامة الحسن و (لاتغالواً) بعذف احدى الداءن عَنفيفا (في الكفن قانه يسلبه سلباسريعاً) الظاهر ان الفير الأولايت والثاني المكفن وقال المناوي كأنه قال الانشروا المكفي بثمن غالفانه يبلى بسرعة وظاهر صنيع المؤلفان هذاه ولفظ امحديث وليسكذلك فانالثابت فيالاصول القدعة عند مخرجه لانغالوافي الكفن فانه يسلب سلمارفيعا (د)عن على قال العلقمي بحانبه علامة الحسن والا تغبطن فاجرابنعمة ان المعند المدقاتلا) قال المناوى عثناة فوقية بعظ المؤلف (العون ) يعتمل الدكناية عن زوالنعمته وهلاكه عرابي عن ابي هريرة واستاده ضعيف و (لاتغضب)اى لاتفعل ما الكالم على الغضب اولا تفعل عقتضاه بل عاهد النفس على ترك تنفيذه وقال العلقمى قال الخطابي معنى لاتغضب اجتنب اسباب الغضب ولاتتعرض لما يحلبه وامانفس الغضب فلايتأتى النهي عنه واغها النهي عن الغضب المكتسب وقيل المعنى

لاتقعل مايأمرك بهالغضب وقيل كأن السائل غضو باوكان صلى القه عليه وسلم بأمركل احدما هواولى به فاقتصر في وصيته على ترك الغضب قال الحطوفي واقوى الأشماء في دفع الغضب أن يستحصر اله لافاعل الاالله واله لوساع لم عكن ذلك الغمرمنه فالهاذا غضه والحالة هذبكان غضمه على ويه وسببه كافي العارى عن أبي هريرة ان رجلاوهو جارية بانجيم ان قدامة فال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني قال لا تغضب زاد الطمراني ولك الجنة زاد أحدوابن حبان قال الرجل تفكرت ويماقال فاذاالغط بيع عالشركله (حمخ ت)عن أبي هريرة (حمك)عن جارية بن قدامة و(لانغض فان الغض مفسدة)للظاهربتغير اللون ورغدة الاطراف وقبع الصورة وللساطن مناضما والحقد واطلاق اللسان بنعوشتم والمد بنعوضرب (ابن ابى الدنيافي ذم الغضب عن رجل) قال المناوى هوابوالدرداءاوابن عرة (التغضبولك الجنة)فان تركه يحصل الخيرالدنيوى والاخروى (اس الى الدنيا (طب)عن الى الدرداء قال قلت بارسول ابقه دلنى على عمل يدخلني المجنة فذكره وهو حديث صحيح (الاتفقع اصابعك وانت في الصلاة) فيكره تنزيها وكذاوهو ينتطرها والتفقيع فرقعة الاصابع وغزمف اصلها حتى تصوت (ه)عن على واسناده ضعيف: (لاتقام اكدود في المساجد) قال المناوى صونالها وحفظا كرمتها فيكره (ولايقتل الوالد بالولد) لانه كان السب في ايجاده فلايكون سيمافياعدامه (حمتك)عن اسعباس والاتقال صلاة بغيرطهور) بالضماى تطهير (ولاصدقة من غاول) بالضم قال العلقمي قال اس العربي معناه ان الصدقة من مال حرام في عدم القبول واستعقاق العقاب كالصلاة بغيرطهور والغاول بضم الغبن الخمانة واصله السرقة من مال الغنمة قبل القسمة (مته)عن ابن عمر و الا تقبل صلاة اكائض الايخار) هوما جريه الرأس اى مسترقال العلقمي قال الدميري المرادما كائص الدالغ سمت مذلك لانها بلغت سنا تحيض والتقييد مبائحا أغض خرج مبخر جالغالب وهو ان التي دون البلوغ لاتصلى والافلا تقبل صلاة الصبية الميزة الايخار والحديث مخصوص ما كرة فاما الامة فمصح صلاتها مكشوفة الرأس (حمته) عن عائشة واسماده حسن (الا تقتاوا الجراد) لغيرالا كل (فانهمن جندالله الاستظم) قال العلقمي قال شيخنا قال البيهق وهذا انصع ارادبه اذالم سعرض لافساداررع فانتعرض له حاز التعرض له بالقتل وغيره (طبهب)عن الى زهير النميرى اوالاغارى واسناده ضعيف \* (لا تقتلوا الضفادع فان نعيقهن) ترجيع صوتهن (تسبيع) اى تنزيه لله تعالى (ن) عن أن عرو ين العاص و (لا تقص الرؤيا الاعلى عالم اوناصم) لمامر (ت)عن أبي هريرة قال العلقمس بجانبه علامة الصحة و(الانقطع بدالسارق الافي ربع دينار فصاعداً)قال العلقمي وفي روايم كان رسو لالله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق فى ربع دينار فصاعداو في رواية لا تقطع البيد الافي ربع دينار في افوقه وافي رواية لم تقطع

۱۰۰ زی ع

مدالسارق في عهدرسول التعصلي الته عليه وسلم في اقلمن عن الجن وفي رواية قطم رسول الله صيى الله عليه وسلم سارقافي مجن قيمته ثلاثة دراهم قال النووى الجيم العلي على قطع بدالسارق واختلفوا في اشتراط النصاب وقدره فقال اهل الظاهر لا نشترط نصاب بل يقطع في القليل والكثير وبه قال ابن بنت الشافعي من اصحاب اوحكاه عماض عن أنحسن البصرى واحتموابعه ومالاته وقال جماهير العلماء لا يقطع الافي نصاب بهذهالا حادبث واختلفوا في قدره فقال الشافعي النصاب ربعد يشار ذهب الوماقمته ربعدينا رولا يقطع فى اقلمنه وبهذا قال كثيرون اوالا كثرون وقال مالك والمد واسعاق في رواية يقطع في ربع دينا راوتلا تقدراهم اواماقيمة احدها وقال الوحنيفة واصمابه لايقطع الافيعشرة دراهم اواماقيته ذلك والصحيم ماقاله الشاذى ومن واققه لأنالنبي صلى الله عليه وسلم صرح بديان النصاب في هذه الأحاديث من افظه وانه ردم د ناروامارواية اله قطع سارقا في مجن قيمته ثلائة دراهم فعمولة على ان هذا القدركان ربع دينارفصاعداويق انهاقض بةعين لاعموم لهافلا يجوز ترك صريح الفظه صلى الله عليه وسلم في تحديد النصاب لهذه الرواية المحتملة بليجب حلها على موافقة لفظه وكذلك الرواية الاخرى لم تقطع يدسارق فى اقل من عُن المَحن محولة على انه كان ربع دينارواماما يحتج به بعض الحنفية وغيرهم من رواية حاءت قطع في مجن قيمتة عشرة دراهم وفي رواية خسةفهي رواية ضعيفة لايعمل بهالوانفردت فكمف وهي مخسالفة لصريح الاحاديث الصحيحة في التقدير بربع دينا روا لمجن بكسر الميم وفتح انجيم هواسم لمكل إيستجن بهاى يسبتر (منه) عنعائشة رضى الله تعلى عنها يو (لا تقطع الأردى في السفر) اى سفر الغزو يخافة ال يلحق المقطوع بالعدو فاذارجعوا قطع وبهقال الاوزاعي قال وهذالا يختص بحدالسر قةبل يجرى حكمه فيما في معناه من حدالزني وحدالةذف وغيرذلك والجهورعلى خلافه (حمم) والضياعن بسر بضم الموحدة وسكون المهملة (اس أبي ارطاه \*(الا تقولوا الكرم) اى للعنب (ولدكن قولوا العنب واتحبلة) بفتح المهملة والباء وقد تسكن هي اصل شعرة العنب والعنب يطلق على الثمر والشجروالمرآدهم الشجرنهي عن ذلك تجقير الهاوتذ كيرا كحرمة الخر (م) عن واثل سنجر والاتقوم الساعة حتى يتباهى) اى يتفاخر (الناس في المساجد) اى في عمارتها وتقشها وتزويقها كفعل أهل الكتاب يمنعبداتهم (حممده حب)عن انس امن مالك و (لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله) بشكرا والجلالة ورفعها على الابتداء وحذف الخبرقال العلقمي قال النووى وقديغلط بعض الناس فلايرفعه قال القاضى وفى رواية ابن ابى جعفريدله لااله الاالله (حممت) عن انس ﴿ الا تقوم الساعة الاعلى شرار الناس) قال المناوى لانه بعالى يبعث الريح الطيه فقق من روح كلمؤمن فلايبق الاشرارالناس (حمم) عن اين مسعود والاتقوم الساعة

حتى بكون اسعد الناس) قال المناوى اى احظاهم (بالدنيا) اى بطيباتها (لكع بن بالنصب (الكم) اىلمم احق دفئ ابن لئيم احق دنئ (حمت) والضياءعن حديقة قال تحسن غريب \* (لا تقوم الساعة حتى عرالرجل بقبر الرجل فيقول بالبتني) كنت (مكانة) قال العلقمي ذكر الرجل جرى على الغيااب والافغيره كذلك ويتمنى ذلك لمايصيبه من البلا والشدة حتى يكون الموت الذي هواعظم المصائب اهون على المرء فيتمنى اعظم المصيبة بن في اعتقاده (حمق) عن ابي هريرة \* (لا تقوم الساعة حتى لا يحبم البيت)قال المناوى لا يعارضه خبر ليحدن الميت بعدياً جوج لان المرادليحين محله لان الحبشة اذاخر بوه لا يعمر (عك) عن أبي سعيد باسناد صحيح و (لا تقوم الساعة حتى يرفع الركن) المراديه الحرالاسود (والقرآن السجزي عن ابن عمر) بن الخطاب \* (الاتقوم الساعة حتى يخرج سبعول كذابا) قال المناوى اى يفترون الاحاديث اويدعون النبوة (طب)عن ابن عمر باسمادحسن و (لا تقوم الساعة حتى يكون لزهدرواية والورع تصنعاً) اى لا تقوم حتى يفقدا (حل) عن ابي هريرة باسناد ضعيف ﴿ الاتكروافي الصلاة حـتى يفرغ المؤذن من اذانه ) قال المناوي اي ويرضى هنمهة اه وتقدم حديث اجعل بين اذانك واقامتك نفسا (ابن النجارعن انس \* (لاتكثرهمك ماقدر )ماشرطية (يكن) جوابه اى لابد من وجوده (وماتروق يأتيك) اى لا بدمن حصوله (هب)عن مالك بن عبدادة البيهدق في المقدر عن ابن مسعود ﴿ [لاتكرهوا المنات فانهن المؤنسات الغاليات) لتوقف وجودالذ كورعلي وجودهن صنع الله الذي اتقن كل شئ (حمطب) عن عقبة بن عامر واسماده حسن مركز المره وامرضا كم على تناول (الطعام) والشراب اذاعافوه قال العلقمي عن بعض الاطماء فلا يحوزاعطاء الغذاء في هذه اكالة (فان الله يطعمهم ويسقيهم) قال المناوى أى عدهم عايقع موقع الطعام والشراب اه وقال العلقمي أي يشبعهم ويرويهم من غير تناول طعام وشراب قال الحكام الترمذى في نوادر الاصول معناه عندنا انه يطهر قلوبهم من دنس الذنوب فاذا طهرهم من عليهم باليقيين فاشبعهم وارواهم فذلك طعامه وسقياه لهم الاترى انه عكث الايام الكثيرة فلا مذوق شيئا ومعه قوته ولوكان ذلك في ارام الصحة لضعف عن ذلك وعجزعن مقاساته والصبرعليه (ت مك)عنه وهو حديث حسن ﴿ (لا تكافوا) بحذف احدى التاء بن تخفيفا (للضيف) لتلاغلوا الضيافة فترغبوا عنهاقال العلقمي وقال في الكيمرما يصلح ان بكون سيماله فقال عن شقيق بن سلمة قال دخلت على سلمان الفارسي فاخرج لي خبزاوم لحافقال لى لولاان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانان يتكلف احد لاحد لتكلفت الناخرجه الروياني والبيه في الشعب وابن عسا كروفي رواية اخرى عن اسلمان امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لا تشكلف للضييف ماليس عندناوان

اتقدم ماحضر المرجه المخارى في تاريخه والبهق في الشعب (ابن عسا كرعن سلال) الفارسي و(لاتكن زاهداحتي تكون متواضعاً) أي لين اتحانب لعباد الله (طب) عن ابن مسعود وهو حديث ضعيف (الاتلاعنوا) بفتح التاء والعين أى لا تتلاعنوا فعذفت احدى التماءن اختصارا (بلعنة الله) أي لا يلعن العصاصم بعضا فإن اللعنة الالعادعن وجةالله وليس هذامن خلق المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى وجاءينهم (ولابغضبه)أىلايدعو بعضكم على بعض بغضب الله (ولا بالنار) قال العلقمي كذا الترمذى ولغيره ولاعهم اى فلا يقول احدكم اللهم اجعداه من اهل النسار ولا احرقك الله بنارجهنم أه وقال المناوى وهذا مختص عِدِين (دتك )عن سمرة بن جندب قالت حسن صيح والاتلوموناعلى حبزيد) قال المناوى ابن حارثة مولى الصطفى كيف وقد قدم ابوه وعمه في فدائه فاختاره عليها ورضى بالعبدية لاجله (ك)عن قسن ان الى حازم مرسلاه والبحل تابعي كبير " (لاغمارا خاك) اى لا تفياصمه (ولاغمازحه) عمايتاذى به (ولاتعده موعد افتخلفه) فان الوفاء بالعهدسنة مؤكدة بلقيل بوجوله · تعنابن عباس وقال غريب و (التمس القرآن) أي ما كتب عليه شيّ من القرآن بقصد الدواسة (الاوانت طاهر) أى متطهر عن الحدثين فيعرم مسه بدون ذلك (طبقطك)عن حكيم بن حزام) واسناده صحيح ﴿ (الاعس النارمسل راني اوراي من رأني) قال المناوى المرادناراكلود (ت) والصياعين جابر بن عبدانه و (لاعمير مدك بثوب من لاتكسو) اى اذا كانت ملوثة بحوطعام فلا تمسحها بثوب انسان لم تكن أنت كسوته ذاك الثوب والمراد بالثوب الازار والمنديل والقصد النهيء التصرف في مال الغير (حم طب) عن الى بكرة وفيه مالم يسم و (لا تمنعوا اماءالله مساحدالله) قال المناوى اراد المسعد الحرام عبر عنه بلفظ الحمع للتعظم فلاعنعن من إقامة فرض الحج فان كان المراد مطلق المساجد فالنهى للتنزيه بشرط كونها عجوزا غيرم تطمية ولامتزينة هدذا اذاكان لهازوج اوسيد والاحرم المنع اذاوجدت الشروط وظاهر صنيع المؤلفان هذاهوا محديث بتمامه وليس كذلك بل تعتده وليخرجن متنقبات كاهوتاب عند مخرجه (حمم)عن ابن عمرة (لاتنزع الرجمة الامن شقى) قال العلقمي الامن قلب شقى وهوضد السعيد وهواشارة الى الشقاء في الاستحرة وقديكون فى الدنماو يوضعه رواية الترمذي من لم يرحم النياس لايرجه الله ومن لم يرجه فهوشقي وحديث أبى داود من لم يرحم صفيرنا فليس منا ومن ليس مناشيقي وليس المراد بالرجة رجة احدنالها حب من الرجة العامة لرواية الطيراني ان تؤمنوا حتى تراجه واقالوا يارسول الله كلنا رحيم قال اله ليس رجة احدكم لصاحبه ولكنها رجتهالعامة (حمدت حبك عنابي هريرة واستاده صحيم (لا توصل صلاة للة )النهى للتنزيه (حتى تتكلم) بينهما (أوتخرج) من السعد قال العلقمي قال

النبووى فيهدلم الماقاله اصحابنا أن النافلة الراتبة وغيرها يستحسان يتحول لهامن موضيع الفريضة الىموضع آخروافض لمالتحول الى بيته والافوض ع آخر من المسحد اوغير ولتكثرمواضم سجوده ولتنفسل صورة النافلةعن صورة الفريضةوان الغصل منها يحصل بالكلام أيضاولكن الانتقال افضل الماذكرناه (حمد) عن معاوية) باسناد حسان (الا توله) بضم المثناة الفوقية (والدةعن ولدها) اى لاتعزل عنهو يفرق بينهاو بينهمن الوالهةوهي التي فقدت ولدهاوالمرادالتفريق بنحو بيع قبل التمييز (هق)عن الى بكرة واسمناده ضعيف (الاتيأسا) خطاب لاثنين شكيا المهالفقر (من الرزق ما تهزهزت رؤسكم ) اى مادمتماحيين (فان الانسان تلده امه أحرلا قشر عليه متم يرزقه الله) قال المناوى المراد بالقشر اللباس والقصد الاعلام بان الرزق مضمون والمأس مع ذلك الضمان من ضعف الاستيقان (حمه حب) والضماء عن حمة) معاءمهملة وموحدة تعتبة (وسواءاسي خالد) الاسديين اوالمامرين اواكنزاعيين وهاالخاطبان بالحديث ، (لاجلب) بالتحريك اىلارنزل الساعي موضعاو يجلب اهل الزكاة اليه ليأخذز كاتهم اولا يتبع رجل فرسمه من يعثه على الجرى (ولاجنب) بالتحريكان يجنب فرسا الى فرس سابق عليه فاذافتر المركوب تَحُول له (ولاشغارفي الاسلام) وقدمر ذلك (ن) والضياء عن انس واستناده صيم \* (الإحبس) قال العلقمي يجوزان تكون اكاء مضمومة ومفتوحة على الاسم والمصدر (بعد) مانزل في (سورة النساء) قال في النهاية اراديه لا يوقف مال ولا مزوى عن وارثه وكانه اشارة الى ما كانوايفعاونه في الجاهلية من حبس مال الميت ونسائه كانوا اذا كرهوا النساءلة بماوقاة مال حبسوهن عن الازواج لان اولياء الميت كانوا اولى بهن عندهم (هق) عن أبن عباس و (لاحليم الاذوعثرة) اي لاحلم كامل الامن وقع فى زلة وحصل منه خطأ واحبان يسترمن وأهعلى عيبه فاذا احت ذلك علمان العقو عن الناس والسترعن عبوم محموب (ولاحكم الاذوتحرية) اى حرب الامور نفعها وضرها والصائح والفاسد قال العلقمي قال أنواحد العسكري لاهل اللغة في الحكم هذا اقوال قال ان الاعرابي هوالمتيقظ المتنبه العالم وقال غيره الحكم المتقن للعلم الحافظ له (حمت حبك)عن أبي سعيد واستناده صحيح والاحمى قال المناوى أى ليس لاحد منع الرعى في ارض مباحة كانجاهلية (الالته ولرسوله) أي الامايجي تخيدل المسلمين وركابهم المرصدة للجهاد (حمند) عن الصعب بن جثامة ﴿ اللَّهِ فِي الاسلام ولامناجشة ) فيحرم النَّجش وهوان يزيد في ثمن السلعة لاليشتر بهابل ليفرغيره (طب) عن عصمة بن مالك قال العلقمي بحانه علامة اكسين \* (الحول والقوة الابالله) عال العلقمي قال النووي هي كلة استسلام وتغويض وان العبدلا علك من امره شيئا وليس له حيدلة في دفع شر ولا قوة في جلب

١٠٦ کې ١٠٦

خبر الاماذن الله تعالى (دواءمن تسعة وتسعين داءايسرها الهم) قال المناوى لان العمد اذاتهرأمن الاسماب انشرح صدره وانفرج غمه واتته القوة والغياث والتأبيدو بسطت الطسعة على ما في الباطن من الداء فدفعته (ابن أبي الدنيافي) كاب (الفرج) بعد الشدة (عن أبي هريرة) باسنادحسن ﴿ (لاخزام) قال في النهاية الخزام جع خزامة وهى حلقة من شعر تجعل في احد حانى مخرالمعير كان بنواسرائيل تعزم انوفها وتخرق تراقيها فنهى الشارع عنه (ولازمام) قال المناوى ارادماكان عماديني اسرائيل بقعلونه من زم الانف بان يخرق و يجعل فيه زمام يقاديه (ولاسماحة) قال المناوى أرادنني مفارقة الامصاروسكني البادية وانجمال (ولاتبتل ولاترهب في الاسلام) لان الله تعالى رفع ذلك عن هذه الامة (عب) عن طاوس مرسلا هوان كسيان الفارسي و (الخيرف الامارة لرجلمسلم) قال المناوى لانها تفيد قوة بعد ضعف وقدرة بعد عزوالنفس امارة بالسوء فيتخذ هاذر يعة للانتقام وهذا مخصوص عن لم تتعين عليه (حم)عن حبان بمسرالمه ملة وعوحدة تحتية اومناة (ابن ع) بضم الموحده فهملة تقيلة الصداءى واسناده حسن والاخبر في مال لا يرزأ بضم اوله اى لا ينقص (منهوجسدلاينال منه) بالم اوسقم فان المؤمن ملقى والكافريوقي وإذا احدالله قوما ابتلاهم (ابن سعدعن عبد الله بن عبيد بن عير مرسلا) والاخير فين لايضيف) أى لا يطعم الضيف اذاقدر (حمهب) عن عقمة بن عامر واسماده حسن ع (الارضاع الاما فتق) أي وسع (الامعاء) قال المناوى اي الما يحرم من الرضاع باكان فى الصغر ووقع موقع الغذاء بحيث ينمو بدنه فلا يؤثر الاكتثير وسع الامعاء قال العلقسى ورواه الترمذى عن امسلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع الامافتق الامعاء في المُدى وكان قبل الفطام قال والعمل على هذا عنداهل العلم من اصحاب الذي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهوان الرضاعة لاتحرم الاماكان دون المحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فانه لا يحرم شيمًا (٥) عن أبن الزبير قال العلقمي بحانه علامة الحسن \* (لارقية الامن عين اوجة) بضم المهملة و فتح المم مخففة اى سم ويطلق على الرة العقرب قال المناوى أى لا رقية اولى وانفع من رقيلة المعيون أى المصاب بالعين ومن وقية من لاغه ذوحة والمجة السم اودم اى رماف لزيادة ضررها فالحصر عمني الافصل (مه)عن بريدة (حمدت) عن عران بن حصين «(لازكاة في مال حتى يحول عليه اكول) هذا في ايتخذ النماء اماما هو غاء في نفسه كبوتمرومعدن وركازفلا يعتبر فيه اكول (٥) عن عائشة قال العلقمي بجانبه علامة الحسن ﴿ لازكاة في حِر ) كاقوت وزمرد واؤلؤوكل معدن غير النقدين (عد هق)عنابن عرود (السبق)قال العلقمي بغير الماءوهوما يجعل للسابق على سبقه فإما بسكونها فهومصد رسبقت الرجل قال آنخطابي والرواية الصيعة فيهذا الحديث

بالفتح (ال<u>اني خفّ)أىذى خف (اوحافر)</u> أىذى حافر (اونصـل) اىسـهمىريدان أنجعل لايستحق الأفي سباق الابل وانخيه لومافي معناه كالمغال وانجمر والنصال وهوالرمى لانهذه الامورعدة في قتال العدو وفي بذل الجعل عليها ترغيب في الحهاد وتحريض عليه (حمع) عن أبي هريرة قال العلقمي بجانبه علامة الصحة «(لاسمر) بفتحتين من المسامرة المحديث بالليل (الالمصبل اومسنافر) يحتسمل ان المرادمنة ظر الصلاة (حم)عن أبن مسعود باسناد صحيح و (لاشفعة الافي داراوعقار)عطف عام على خاص قال الملقمي قال في المصماح والعقار مثل سلام كل ملك ثابت له اصل كالدار والنخل قال بعضهم ورعااطلق على المتاع والجم عقارات (هق) عن أبي هريرة مقال اسداده ضعيف و(لاشناغيرمن الله تعالى) اىلاشئ ازجرمنه على مالايرضاه ولذلك حرم الغواحش ماظهرمنها وما بطن غيرة على عبده ان يقع فيايضره (حمق) عن اسماء منت الى بكر ولا صرورة) بفتح الصادالمهم ملة وضم الراء الاولى وفتح الثانية (في الاسلام) قال العلقمي قال الخطأ في له تفسمر إن احدهما أنه الرجل الذي أنقطع عن النكاح وتبتل على مذهب رهبان النصارى والا خرانه الذى فم يحيج فعناه على هذا انسينة الدس ان لآيمق احدمن الذاس يستطيع الحج فلا يحيم حتى لا يكون صرورة في الاسلام وفي النهاية قال أبوعيد هوفي الحديث التبتل وتركَّ النكاح اي ليس رنيغي لاحدان يقول لااتزوج لانه ليسمن اخلاق المؤمنين وهوفعل الرهبان والصرورة ايضا الذى لم يحيم قط (حمدق ك)عن ابن عباس قال كصيم واقره الذهي ﴿ (المسلاة) اى صحيحة (بعد الصبح) اى صلاته (حتى ترقفع الشمس) كرمع (ولاصلاة) صحيحة (بعد العصر) اى صلاتها (حتى تغرب الشمس) والمرادص الاة لاسبب لها (قنه) عن الى سعيد (حمده)عن عمر قال المناوي وهذامتواتر (الأصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) أي مجزية أوكاملة قال العلقمي ونفي الاجزاء اقرب الىنفي الحقيقة وهوالسابق الى الفهم ولانه سيتلرم نفى الكالمن غيرعكس فيكون اولى ويؤيده رواية الاسماعيلي من طريق العماس بن الوليد النرسي بالنون المفتوحة ثم الراءالسب كنة ثم السدين المهملة احد شموخ البخارى عن سفيان بهذا الاستناد بلفظ لاتجزى صلاة لايقرأ فيها بفاتحة الكتاب (حمقع) عن عبادة بن الصامت و (المسلاة) صحيحة (لمن الوضوعلة ولاوضوع كاملا (لمن لم يذكر اسم الله عليه (حمده ك)عن أبي هريرة (ه)عن سعيد س ريد (الاصلاة) كاملة ( بحضرة طعام) تتوق نفسه اليه (الا وهويدافعه الاحمثان البول والغائط فتكره السلاة تنزيها بل يؤخرليا كل ويفرغ نفسه ان اتسع الوقت والاصلى ولا كراهة قال التلقمي والصواب الميكمل حاجمه من الاكل واماماتا وله بعض اصابناعلى الميأكل اقرايكسر بهاشدة الجوع فليس بصحيح (مد)عن عائشة و (لاصلاة) كاملة (لملتفت) بوجهه فيها فان التفت بصدره بطلت صلاته (طب) عن

عبدالله بن سلام ع (الاصلاة مجارالمسجد الاغي المسجد) هذا محول على الفردضة وماامحق بهاففعلها في المسجد افضل وماعد اذلك ففعله في البيت افضل من فعله في المسعد (قطهق)عن جابروعن أبي هريرة و (لاضرر ولاضرار) قال في النهارة الفد ف قداله غمضره يضره ضراوضرارا واضربه يضراضرارا فعنى قوله لاضررأى لايف الرجل أخاه فينقصه شيئامن حقه والضرار فعال من الضراى لا تجازيه على اضراره مادخال الضررعليه والضررفعل الواحد والضرارفعل الاثنين أوالضرر أبتداء الفعا والضرارا بجزاء عليه وقيل الضررما تضربه صاحبك وتنتفع انتبه والضرار ان تضره من غيران تتة فع أنت وقيل ها بمعنى وتدكرارهم اللمّاكيد (حمه) عن ابن عماس (ه) عن عبادة واسمناده حسن و (الاضمان على مؤمن) قال المناوى مسك به الشافي ان على اجير لم يقصر (هق) عن ابن عمرورة (الاطاعة لمن لم يطع الله) في امره ونهيه فاذا امر الامام عصية فلاسمع ولاطاعة (حم) عن أنس قال العلقي ـ وعلامة العجة والاطاعة لاحد) ولوابا اواما (في معصية الله اغا الطاعة في المعروف) أي فيمارضيه واستحسنه (قدن) عن على رضى الله تعالى عنه \* (لاطاعة لمخلوق في معصدية الحالق) قال المناوى خبر بمعنى النهى (حمك) عن عمران وعن الحكم بن عمر والغفاري) واستناده حسن و (الاطلاق قبل النكاح ولاعتاق قبل ملك ) قال المناوي أي لا وقوع طلاق قبل نكاح ولا نفوذا عتاق قبل الشراء فيلغوالطلاق والعتق قبل التزوج والملك وبه قال الشافيي وخالف أبوحنيفة (٥)عن ا لمسور بكسرالميم وفتحالوا وابن مخرمة واسناده حسن \* (الاطلاق ولاعتاق في اغلاق) قال المناوى أى أكراه لان الكرويغلق عليه الباب ويضيق عليه غالبا فلايقع طلاقه عندالاغة السلانة وأوقعه الحنفية (حمدهك) عن عائشة والاطلاق الالعدة )أى لا يحوزايقا عه الافي زمن تشرع فيه المطلقة في العدة (ولا عمَّاق الالوجه الله) يحتر مل ان المراد لا يكمل توابه الالمن قصد دبه وجه الله (طب) عن ابن عباس قال العلقمي بعانيه علامة الحسين و (لاعدوى) أي لاسراية لعلة من صاحبها لغيره (ولاصفر) بفتحتمين هوتأخمير المحرم الى صفروهوالنسئ وذلك أن العرب كأنت تُحرم صفروتستحل المحرم فجاءالاسلام ردما كانوا يفعلونه (ولاهامة) بالتخفيف قال العلقمى وهىالرأسواسم طائروهوالمرادهنالانهم كانوايتشاءمون بالطيور فتصدهم عن مقاصدهم وهي من طير الليل وقيل البومة كانوا يتشاءمون مهااذا وقعت على بيت احدهم يقول نعث الى نفسى أواحد من أهل دارى وقيل كانت العرب تزعمان عظام الميت وقيل روحه تصدرهامة فتطبرو يسمونها الصدى قال النهوي وهــذا تفســٰبراكـثر العلـاءوهو المشــهورقال ويجوزان يكون المراد النوعين وانهاجيعا باطلان وقيل كانت تزعمان روح القتيل الذى لايدرك بثاره رهامة فتقول اسقوني اسقوني فاذا ادرك بثاره طارت انتهى وقال المناوي هي

دابة تخرجمن رأس القتبل وتتولدمن دمه فلاتزال تصييم حتى يؤخذ بثاره كذازعمه العرب فكذبهم الشرع (حمق د)عن ابي هريرة (حمم)عن السائب نيزيد ولاعدوى ولاطرق بكسرففتهمن الطيروهي التشاؤم بالطيور (ولاهامة ولاصفر) تقدم الكلام عليه قال العلقمي وقيل ان العرب كانت تزعم ان في البطن حية يقال لها الصفر تصيب الانسان اذاحاع وتؤذيه وانها تعدى فنفي الاسلام ماذكر من اعتقاداتهم المذكورة واخبرانه ليس لها تأثير في جلب نفع اودفع ضرروكل ماذ كرخبرار بديه النهم (والغول) قال العلقمي قال شيخنا قال النووى كانت العرب تزعم ان أنعيلان في الفَـلُوات وهي جنس من الشيماطين تترائى للناس وتغول تعولا أى تتلون تلونا فتضلهم عن الطريق فتهلكهم فابطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال آخرون لسس المرادبائح لديث نقى وجودالغول بلأفئ فعله واغامعناه ابطال ماتزعه العرب من تلون الغول بالصورا لختلفة واغتيالها قالواومعني لاغول اى لاتستطيع ان تصل احدا و دشهدله حديث لاغول ولكن السعالي قال العلماءوهم سحرة الجن اي واكن في الحن سعرة لهم تلبيس وتخييل وفي الحديث الاخرااذا تغولت الغيلان فنادوا بالاذان اى ادفعواشرها بذكرالله وهذا دليل على انه ليس المرادنفي اصل وجودها قالوا وخلقها خلق الانسان ورجلاهارجلاحار (فائدة) اشتهرعلى الالسنة قول الشاعر الجود والغول والعنقاء ثالثها يه اسماء اشياء لم توجد ولمتكن

اماالجودففيه حكايات كثيرة وأماالغول فتفدّم المكلام فيه وأماالعنقاء فقيل طائر غريب يبيض بيضا كالجبال وعند بيضه يتألم الماشديدا ويبعد في طيرانه وهوا عظم الطير جثة بخطف الفيل وكان بأهل ارض الرس جبل صاعد في السماء قدرميل به طيور كيثيرة منها العنقاء وهي عظمة الخلق لها وجه كوجه الانسان وفيها من كل حيوان شنبه تأكل الوحوش و تخطف الصبيان الى ان نبيء خالد بن سنان العبسي قبل النبي صلى الله عليه وسلم فشكواليه فدعا عليها فانقطع نسلها وانقرضت وقبل الحقيقة لذلك وانه من الالفاظ الدالة على غير معنى كما قال الشاعر الجود البيت وقال الشاعر

لمارأيت بني الزمان وماجهم ﴿ خُلُ وَفَى الشَّدَائِدُ أَصْطَفَى الْعَنْتَ انَ الْمُسْتَعِينِ ثَلَاثُهُ ﴿ الْعُولُ وَالْعَنْقَاءُ وَالْحُلُ الْوَفِّي

(حمم)عنجاب ﴿ (لاعقر في الاسلام) قال المناوى كانوافي الجاهلية يعقرون اى يغترون الابل على قبور الموقى فنهى عنه (د)عن انس ﴿ (لاعقل كالتدبير) قال المناوى اراد بالتدبير العقل المطبوع (ولا ورع كالكف)عن المحارم (ولاحسب حسن الحلق) أى لامكارم مكتسبة حسن الخلق مع الخلق بكف الاذى عنهم وتحمل اذاهم (ه)عن الى ذرواسناده ضعيف ﴿ (لا غرار في صلاة) بفتح المجمة وراءين أى نقصان وغرار الصلاة على وجهين احدهم ان لا يتم ركوعه ولا شجوده والثاني ان يشك هل صلى ثلاثا اوار بعا

۰۷ . ک

فمأخد ذمالا كثروية رك اليقين (ولاتسليم) يروى بانجر والنصب فن جروكان معطوفا على صلاة وغراره أن لا يرد التحمة كاسمعها من صاحبه مان يقال له السلام علم ورجةالله فيقتصرعلى قوله وعليكم اووعليكم السلام ولايرده وافيافينعسه حقهمن جواب التحيية ومن نصبه كان معطوفا على غرارو يكون المعنى لانفص ولانسلم في الصلاة لان الكلام في الصلاة بغير كلامها لا يجوز (حمدك) عن أبي هريرة باستناد صيح و(الاغصب ولانهبة) أى لا يجوزذلك في الاسلام (طب) عن عمرو بن عوف \* (الاغول) بضم المعمة أي الاوجود له اولا يضر تاونه على مامر (د) عن الي هريرة قال العُلقمي عدائمه علامة الحسن و (لافرع) بفاءو راءوعين مهملتين مفتوحات وهواول كانت الجاهلية تذبحه إطواغيتها (ولاعتديرة) بفتح المهملة وكسرالمناة كنة فراء مانذ بح اول رجب تعظيماله (حمق ٤)عن آبي هر سقة \* (القطع في عُر) بفتح المثلتة والميم أى في سرقته قال العلقمي قال شيخنا قال الخطابي تأوّل الشَّافعي على ما كان معلقا في النخل قِبل ان يجزو يحرز (وَلا كَثْرَ) بفتح الحكاف والمثلثة جمارالتخل قال في النهاية وهو شعه ه الذي في وسط النخلة قال المناوي وتمامه الأماآواه المحرىن فبين الحالة التي يحب فيها القطع وه وكون المال في حرزمة له (حمع حب) عن رافعين خديج و(لاقطع في زمن المجاع) قال المناوى أى في السرقة في زمن القعط والحدب لانه حالة ضرورة ولم ارمن قال به (خط)عن الى امامة ، (لاقليل من اذى اكار) قال المناوى أى اذى انجاريجاره غير مغفوروان كان قليلافهووان كان قليل القدر لكنه كشرالوزر (طبحل)عن امسلة \* (القود الابالسيف) قال العلقمي بجيانه علامة الصحة لكن قال شيخ شيخناقال عبدائح قطرقه كلهاضعيفة وكذاقال ابن الجوزى وقال البيهة لم يثبت له استناد اه قال الدميري وعلى تقدير ثبوته فهومستثني من القاعدة وهي اعتبارالمساواة في القصاص فأذاقتل بالسحرقتل بالسيف بالاتفاق لان عمل السحرحرام ولاينضبط وتختلف تأثيراته وكذالوقت لدبا كخرواللواط على الاصولان الماثلة متنعة للفاحشة وكذالوسقاه بولااوماء نعسافانه كانخرفي الاصح فيوجرماء طاهرا وكذالوشهدواعلى رجل بالزني فرجم ثمرجعوا فعليهم القصاص والآصح انه بالمسيف وقيل بالرجم ولوقتله بسيف مسموم فئي قتله عثله وجهان اصحهانعم وان قتله بالغرق بماء مطح جازتغر يقهفيهوفى العذب ولوغؤقه بالعذب لم يجز بالملح لانهاشق فان قيدل روى البيهقي وغيره من حديث البراء إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه فالجوابان في استناده بعضمن يجهل وقال ابن الجوزي لايتبتعين رسول الله صلى الله عليه وسلم انماقاله زيادة في خطيمه (ه) عن ابي بكرة وابن النعمان ابن بشميرة (الاقود في المأمومة والاانجارة فقولا المنقلة) وتعاريفها معلومة من كتب الفقه (٥)عن العباس قال العلقمي بجانبه علامة الحسن ﴿ (لا كِبيرة مع الاستغفار)

اوادان التوبة تمعوا ثرائخطيئة وانكانت كبيرة (ولاصغيرة مع الاصرار) فانها بالمواظبة عليها تعظم فتصر كبيرة (فر)عن ابن عباس و (لا كفالة في حد) قال الديلي الكفالة الضمانفن وجب عليه حددفضمنه غيره فيهلم يصع (عدهق) عن ابن عرود (الاندو في معصمة )أى لا صحة له (وكفارته كفارة يمين) قال المناوى أى مدل كفارته و به اخدذاتو حنيفة واحد وقال الشافى ومالك لاينعقدنذره ولا كفارة عليه اهقال العلقمي والرواية المشهورة رفع المكفارتين اى كفارة النذروهي كمفارة المين ويجوز نصالتانية على تقديرك فأرة النذرك كفارة اليمين فلماحذف انجارنص وروى الترمذى عنعقبة بنعامرقال قال رسول اللهصلي اللهعليه وسلم عفارة النذراذا لم يسم كفارة اليمين وقداستدل بهذاعلى صحة النذر المبهم وهوان يقول لله على نذرفهذا يجب فيه الكفارة في قول اكتراه للعلم كذا قال ابن قد امة وقال به جماعة من الصحابة قال ولااعلم مخالفا غيرالشافيي فقال لا ينعقد نذره ولا كفارة فيه (حمع)عن عائشة (ن)عن عرابين حصين قال العلقمي بحانيه علامة الصحة قلت قال النووي في الروضة هـ ذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين وتعقبه الحافظين حرفقال صحمه الطحاوي وابوعلي بن السكن فاس الاتفاق اه وظاهرهذه العبارة انه انماارا دالاتفاق لاالح كم بضعفه ولعل سيخنامع الطعاوي ومن معه و (لانعم مشيئًا خيرا من الف مثله لاالرجل المؤمن) المكامل الايمان (طس) عن ابن عمر باسمنا دضعيف « (لانكاح الابولى أى لاحية لذالا بعقد وولى ف الاتزوج امرأة نفسها فان فعلت بطل وان اذن لم وليها عندالشافعي كانجهور وصحه ابوحتيفة (حم ٤ك)عن ابي موسى (ه)عن ابن عباس قال المناوي وهومتواتر والانكاح الابولي وشاهدين قال المناوي أي لانكاح صحيح الاماكان كذلك وحله على نفى الكال لكونه يصدر وسنخ الاولياء بعدم الكفاءة عدول عن الظاهر بلادليل (طب) عن أبي موسى الاشعرى واستاده حسن \*(لانكاح الابولي وشاهديء دل) والعدالة لغة التوسط وشرعا ملكه في النفس تمنعهاعن اقتراف الكبائر والرذائل المباحة (هق)عن عمران بن حصين (وعن عائشة) واسيناده حسن و (الاهمرة بعد فقع مكة) قال المناوى اى لاهمرة واجبة من مكة إلى المدينة بعد الفتح كما كانت قبله لمصيرها دارالاسلام اماالهجرة من بلادا الكفرفباقية وقال العلقمي قال في الفتح قال الخطابي وغيره كانت الهجرة فرضا في اول الاسلام على من اسلم لقلة المسلين بآلدينة وحاجتهم الى الاجتماع فلمافتح الله مكة ودخل الناس فى دس الله افوا حاسقط فرض اله جرة الى المدينة و بقى فرض أنجهاد اه وكانت الحكمة أيضافي وجوب الهجرة على من اسلم ليسلم من اذى ذويه من الكفارفانه-مكانوا يعذبونه الى ان يرجع عن دينه (خ) عن مجاشع بن مسعود (لا هير بعد ثلاث) وفي دوا يمسلما يصالا يحل لمسلمان يهجرانكاه فوق ثلاث فيعرم هجرا لمسلم فوق ثلاثة ايام

لان الا دمى جبل على الغضب فعنى عن الذلات ليذهب غضبه (حمم) عن الدهريرة و (الاهم الاهم الدين) قال المناوى اى لاهم اشغل للقلب من همدين لا يجدوفاء (ولا وجعالا وجعالعين)أى هولشدة وجعه ومنعه النوم والاستقرار كانه لا وجعالاهو عدهب)عن حابرة (لاوباءمع السيف)قال الشيخ تقدّم اللهم اجعل فناءامتي وهو لانافى ماخصه هناعريد الجهاد (ولانجاء مع الجرادابن صصرى في اماليه عن البراء) ان عازب و (الموتران) هـذاعلى لغة من بنصب المدنى بالالف قال العلقمي قال ابن رسلان معناه أن من اوتر عم صلى بعد ذلك لا يعيد الوتر (في ليلة (حمم) والضياعم. طلق بن على قالت حسدن صحيح و الأوصال في الصوم) هوان يصوم يومين من غرير تعاطى مفطرينها فيحرم ذلك (الطيالسي عن حابر) واسناده صحيح و (الوصية لوارث) قال المناوى زاد في رواية البيهق الاان يحين الورثة وايس المعنى نق صحة الوصية له بل نفي لزومهاأى لاوصية لازمة لوارث خاص الاباجازة بقية الورثة (قط)عن حابر و(الاوضوء الامن صوت اور بح (ته)عن ابي هريرة باسدًا دصيم و (الأوضوع لن لم يصل على الني) قال المنادى أى لا وضوع كاملالمن لم يصل على الذي صلى الله عليه وسلم عقبه (طب) عنسهل بن سعد و (الوفاء لندر في معصية الله) قال المناوى زاد في رواية ولافيل لاعلك العبد (حم)عن حابربن عبدالله و (لايأتي عليكم عام ولا يوم الاوالذي يعده شر منه كيدف الالع عند الاكثرولابي ذربا ثباتها والاول افصح قال المناوى فيما يتعلق بالدين اوغالب اه وفي العلقمي عن ابن مسعود لايأتي عليكم يوم الاوهواقل علامن اليوم الذى مضى قبله فاذاذهب العلاء استوى الناس فلاياً مرون بالمعروف ولاينهون عن المنكرفعند ذلك بهلكون (حتى تلقوار بكم) اى تمولوا (حم خن) عن انس و (لا يؤذن الامتوضى) قال العلقمي يكره العدث ولوحد ثااصغران يؤذن من غير طهارة فيستحدان بكون متطهر الانه يدعوالى الصلاة فليكن بصفة من عكنه فعلها والافهوواعظ غيرمتعظ قضيته انه يسن له الطهرمن الخبث ايضا (ت)عن الى هريرة \* (لا يؤمن احدكم) ايمانا كاملا (حتى اكون احب اليه من ولده و والده و الناس اجعين قال العلقمي قال شيخنا قال الخطابي اراديه حب الاختيار لاحب الطبع لان حب الانسان نفسه واهله طبع ولاسبيل الى قلبه قال فعناه لأ يصدق في أيمانه حتى يفني في طاعتي نفسه و بؤثر رضائ على هواه وان كان فيه هلاكه وقال عياض وغير الحمة ثلاثة اقسام محبة اجلال واعظام كمعبة الوالدومحبة شفقة ورحة كمعة الولدومحبة مشاكلة واستحسان كعبةسائرالناس فعمعصلى الله عليه وسلم اصناف المحبة في عبته وقال ابن بطال معنى الحديث ان من استكمل الاعمان عملم ان حبه صلى الله عليه وسلمأاكدمن حب نقسه اليه وابنه والناس اجعين لائه صلى المه عليه وسلم استنقذنا من الناروهدانامن الضلالة (حمقنه) عن انس بن مالك رضى الله عنه والايؤمن

حدكم) أيمانا كاملا (حتى بحب لاخيه) في الدين (ما يحب لنفسه) من الخير قال العلقوي قال النووي والمراديح ساله من الطاعات والاشماء المباحة وبدل عليه رواية النساءي حتى يحسلاخيهمن الخيرقال ابن ابى زيد المالكي جماع آداب الخير تتفرع من اربعة احادث لانؤمن احدكم حتى بحب لاخيهما يحب لنفسه وحدديث من كان يؤمن بالله واليومالا خرفليقل خبرا اوليصمت وحديث من حسن اسلام المرءتر كهمالا دمنيه وقوله للذي اختصر له في الوصية لا تغضب (حمق تنه) عن أنس ١٤ (لا مغي عـ ني الناس الاولدبغي اى ولدزني (والامن فيه عرق منه) قال المناوى اى شعبة من الزني الكونه واقعافي احداصوله (طب) عن ابي موسى باستناد حسن يز (لايماغ العبدات يكونمن المتقين) اىدرجة المتقين (حتى يذع مالا بأس به حد ذرالم ابه البأس) قال المناوى اى يترك فضول اكلال حـ ذرامن الوقوع في الحرام ويسمى هـ ذا ورع المتقن وهذه الدرجة الثانية من درجات الورع قال عركنا ندع تسعة اعشار الحدالال خوف الوقوع في اكرام وكان بعضهم يأخذ ما يأخذ بنقصان حبة ويعطى ماعليه زمادة ولذلك اخذعربن عبدالعزيز بأنفهمن ريح المسك الذى لميت المال وقال هل ينتفع الابريحه ومن ذلك ترك النظراني تحول اهل الدنيافانه يحرك داعية الرغبة فيها (تهك) عن عطية السعدى قال تحسن غريب والايبلغ احد حقيقة الاعان) أى كماله (حتى يخزن من لسانه) قال المناوى اى يجعل فه خزانة للسانه فلا يغتمه الاعفتاح اذن الله (طس) والضماء عن أنس باسمناد حسن ﴿ (لا يتحالس قوم الا بالامانة) أىلاينبغي الاذلك فلايحل لاحدهمان يفشي سرغيره (المخلص) ابوطاهر (عنمروان بن الحكم) بن أبي العاص قال المناوى ولم يرالمصطفى صلى الله عليه وسلم « (لا يترك الله ) تعالى (أحد ا يوم الجعة الاغفراه) الذنوب الصغائر (خط) عن الى هريرة \*(الاستكلفن احداضيفه مالايقدرعلمه)لان ذلك يؤدي الى استثقال الضمافة وتركها في كره (هم)عن سلمان الفارسي واسمناده حسن ﴿ (لا يتم بعداحتلام) قال العلقمى قال ابن رسلان اى اذابلغ اليتيم اواليتيمة زمن الماوغ الذى فيسه يحتلم غالب الناس زال عنهمااسم الميتم حقيقة وجرى عليها حكم البالغين سواء احتلما ولم يحتمل وقد يطلق عليهمامجازا بعددالبلوغ كماكانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم وهوكمين يتم ابي طالب لانه رباه (ولا صمات يوم الي الليل) قال العلقمي بضم الصاد المهملة وهو السكوت وفيه النهي عماكان من افعال انجاهلية وهوالصمت عن الكلام في الاعتكاف وغميره وظاهرالاحاديث تحريمه لان ظاهرالنهي التحريم وقول ابي بكرفي التي دخمل عليها فرآهالا تتكلمان هذالا يحل صريح في التحريم ولم يخالفه أحدمن الصحابة فما علناه ولونذرذلك في أعتكاف اوغيره لم يلزمه الوفاء به ولهذا قال الشافعي واحدوا محاب الرأى لانعلم فيه خلافا ولانه نذرمنهي عنهاه وقال المناوى اى لاعبرة به ولا فضيلة له

وليس مشروعا عندنا حماشر عللام قبلنا (ه) عن على باستناد حسن و (لا يتني المعلقين قال العلقمي كذللا كثريلفظ الذفي والمراديه النهى اوهوللنهي والسمعت الفقعة وللكشميهني لاستندين بزيادة نون التوكيد وفي رواية هام لايتمن احدكم الموت ولايدعبه من قبل ان يأتيه أدلالته على عدم الرضى بمانزل من الله من المساق لإن الانسان (اما) ان بكون (محسمنا فلعله يزداد) من فعل الخير (وامامسئا فلعل سيتعتب العتى من الله اى الرضى لله تعالى بان يحاول ازالة غضبه بالتو بة واصلاح العدمل ووقع في رواية اجدعن عبدالرزاق بالرفع فيها وفيه انه يكره تني الموت الهرنزل به امااذاخاف ضررا اوفتنة في دينه فلاكراهة فسه (حمن)عن أبي هريرة رضى الله عنه ﴿ (لا يجتمع كافروقاته في النارابدا) قال العلقمي وفي رواية لا يجتمعان في الناراجة عاعا يضراحدهاالا تخرقيل من هم مارسول الله قال مؤمن قدل كافرائم سددقال النووى قال القاضى في الرواية الاولى يحتدمل انهذا يختص بمن قتل كافرافي الجهاد فيكون ذلك مكفر الذنوبه حتى لا يعاقب عليهاأ ويكون مة مخصوصة أوعالة مخصوصة ويحتمل ان يكون عقامه ان عوقب بغير المار كأيحيس فيالاعراف عندخول انجنة اولاولايدخلالنساراو يكونان عوقبها في غير موضع عقاب الكافرولا يجته مان في ادراكها قال واماقوله في الرواية الثانية اجتماعا بضراحدها الا خرفيدل على انه اجتماع مخصوص قال وهومشكل المعنى وأوجه مافيهان يكون معناهما اشرنا اليهانها لا يحتمعان في وقت ان استعق العقاب فبعسره بدخوله معهان لم ينفعه اعسانه وقتله اياه وقدحاء مثل هذافي بعين الا " نارواكن قوله في هذا الحديث مؤمن قتل كافراثم سددمشدكل لان المؤمن اذاسددومعناه استقام على الطريقة المثلى ولم يخلط لم يدخل الناراص الاسواء قتل كادرا أولم قتله قال القاضي ووجهه عندي ان يكون قوله ثمسدد عاثداعلى المكافر القاتل ويكون معنى حديث يضعك الله الى رجلين يقتل احده االا تخريد خدلان انجنةورأى يعضهمان هذا اللفظ تغيرتهن بعض الرواة وانصوايه مؤمن قتلد كافر مسددويكون معنى قولة لايجتمعان في الناراجماعا يضر احدهما الاتخراى لايدخلانهاللعقاب ويكون هذا استثناءمن اجتماعالور ود وتخاصمهم عالى جسر جهنم هـ ذا آخر كلام القاضي اه كلام الذووى قال شبيخ ما استشكل القاضي قوله مؤمن قتل كافراغ سدد بان السداده والاستقامة على الطريقة المشلى من غيرديغ ومنكان هذا حاله فانه لايدخل الناراصلاقتل كافرا امرلا وانفصل عنه بحمل سددعلي اسلم بمعنى ان القاتل كان كافراتم اسلم وصرفه للعديث الا خرالذى قال فيه يضعك المهارجلين قال القرطى والذى يظهرلى ان المراد بالسداد ان يسدد حاله فى التخلص من حقوق الا تدميين لما تقدم أن الشبهادة تكفر كل شئ الاالدين واذالم تكفر

الشهادة الدين كان العدان يكفرقت الكافر ثم قال ويحتمل ان يقال سدد بدوام الاسهلام الى الموت أو باجتناب المو بقات التي لانغفر الابالتوبة قال شديخنا قلت وعندى انمقصود الحديث الاخسار بأنهذا الفعل يكفر مامضي منذنو بهكلها كَاثرها وصفائرها دون مايستقبل منها فانمات عن قرب أوبعدمدة وقدسدد في تلك المدّة لم يعذب وان لم يعذب اخذي حناه بعد ذلك لا يما قب له لانه قد كفرعنه (مد) عنابي هريرة ١ (لا يجزى ولدوالدا) بفتح اوله وزاى اى لايكافئه باحسانه وقصاء حقه والاممشله (الاان يحده مماوكا فيشتر به فيعتقه) قال المناوي اي يخلصه من الرق بسبب شراء ونحوه لان الرقيق كعدوم لاستعقاق غيره منافعه ونقصه عن شريف المساصفة سبيه في عتقه ألمخلص لهمن ذلك كانه اوجده كإكان الاب سببافي ايجاده وقال العلقمي اختلفوافي عتق الاقارب اذاملكوافق ال اهل الظاهر لا بعتق احدمنهم كيردالمال سواء الولدوالوالدوغ مرهابل لابد من انشاء عتق واحتجوا مفهوم هذا الحديث وقال جماهير العلماء يحصل العتق في الاسباء والاجداد والامهات والحدات وانعلواوفي الابناء والبنات واولادهم الذكور والاناث وان سفلوا بمعرد الملك سواءالمسلم والكافر والقريب والبعيد والوارث وغيره ويختصروانه بعتق مخمود النسب بكل حال واختلفوا فيماوراء عمودى النسب فقال الشافعي واصحابه لابعتق غبرها بالملك لاالاخوة ولاغيرهم وقال مالك تعتق الأخوة ايضا وعنهرواية انميعتق جييع ذوى الارحام المحرمة ورواية ثالثة كذهب الشافعي وقال الوحنيقة يعتق جيم ذوى الارحام المحرمة وتأول الجهورا كمديث المذكورع لي انه لماتسير فى شرائه الذى يترتب عليه عتقه اضيف اليه (خدم دته) عن ابي هريرة ، (لا بجلد) تعزيرا (فوق عشرة اسواط الافي حدمن حدودالله تعالى) اخذ بظاهره الامام احد واحازائجمهورالزيادة وجعلواذلك منوطا برأى الامام واحابواعن انحمر باجو بةمنها قصره على المجلدواما الضرب بنعو المدفتعوز الزيادة به (حمق ٤) عن الى بردة بنديثار واسمه هانئ الانصاري و (لا يجلس الرجل بين الرجل وابنه في المجلس) قال المناوي فيكره ذلك تنزيها ومثله الامو بنتها (طس)عن سهل بن سعد الساعدى والايجوع اهل بيت عندهم التمر) قال المناوى هذا وردفي بلادغالب قوتهم التمروحده كاهل انجازا في ذلك الزمن (م)عن عائشة ، (لا يحافظ على ركعتى الفعرالا اواب) قال المناوى اى رجاع الى الله بالتوبة مطيع له وقد ذهب بعضهم الى وجوبها (هب) عن ابي هريرة \* (لا يحافظ على صلاة الضحى الا اواب وهي صلاة الاوابين) قال المناوى فيه رد على من كرهها وقال ادامتها تورث العمى (ك) عن الى هريرة وقال صحيح "(الايحة كر)اى لايشة ترى القِوت في زمن الغلاو يحبسه حتى يزيد السعر (الاخاطئ) اي آثم قال العلقمى قال في النهاية يقال خطئ في دينهاذا الم فيه والخطأ الذنب والاثم واخطأ

يخط باذاسلك مدر الخطاع دااوسهواويقال خطئ معنى اخطأا بضاوقه إخط ماذا تعمدواخطأاذالم يتعمدو يقال لمن ارادشيئا ففعل غيره اوفعل غيرالصواب اخطأ اه وقال في المصباح والخطأمه موز بفتحتين ضدة الصواب ويتصرو عدره واسم من خطئ فهومغطي قال أبوعب دخطئ خطأمن بابعلموا خطأمعني واحدد لمن يذنب على غير ع دوقال غيره خطي في الدين واخطأى كل شي عامدا كان اوغ مرعامد وقيل خطير اذاتعمدمانهمي عنه فهوخ أطي واخطأاذا ارادالصواب فصارالي غييره فان ارادغير الصواب وفعداء قيدل قصده اوتعمده وانخطأ الذنب تسمية بالمصدر وقال المناوي والخاطئ من تعمد مالا ينبغي والمخطئ من الادالصواب فصالالى غيره (حممدته) عن معمر بن عبد الله ﴿ (الم يحرم الحرام الحلال) قال العلقمي قال الدميري هذارل لمذهب الشافعي ان الزني لايثبت حرمة المصاهرة حتى يجوز للزاني ان ينكع ام المزنى مها وبنتها وحتى يحوزلابيه وابنهان ينكعهالان حرمة المصاهرة نعمة القدعز وجل فلاتثث بالزني كمالايثبت بهالنسب وقال أبوحنيفة وأحديثبتها وهي مستلة عظمة في الخلاف وليس فيهاحديث صحيح لامن جانبنا ولامن جانبهم ويحث الشافعي فيهامع من خالفه نحوورقتين والمعتمد آنه لادليل على التحريم وبؤخه فد من عموم هذا الحديث انالرجل اذاحرم زوجته أوامته لمتحرم عليه واختلف العلماء فيماذا قال ازوجته انتءلى حرام فحذه بالشافعي ان نوى طلاقها كان طلاقا وان نوى الظهَار كان ظهار ا وان نوى تحريم عينها لم تحرم وعليه كفارة يمين ولا يكون ذلك يمينا وان لم ينوشيا فعليه كفارة ين (ه) عن ابن عر (هق) عن عائشة وضعفه البيهق ولا بحل لمسلم ان روع مسل قال المناوى ولوهازلا لمافيه من الايذاء (حمد) عن رجال من الصحابة واسمناده حسن ﴿ (الم يحل لرج ل ان يفرق بين أثنين) في المجلس (الا بأذنهما) قال المناوىء منى كروله ذلك (حمدت) عن ابن عمرو بن العاص قال تحسن صحيح والاعفرف قارئ القرآن) أى لايفسد عقله عند كبره قال في المصباح خرف الرجل من بات دب فسدع تمله لكبره فهوخرف (ابن عساكرعن انس) بن مالك و(الايدخول الجنة الارحيم) قال المناوى تمامه عند مخرجه قالوا يارسول الله كلنارحيم قال ليس رجة احدكم نفسه وأهل بيتة حتى يرحم الناس (هب) عن انس والايدخل الجنة قاطع قال المناوى اى قاطع رحماى لايدخل الجنة المعدة لوصال الارحام اولايدخلها حتى دطهر بالنارقال العلقمي وللبخاري في الادب المفردان الرحة لم تنزل على قوم فيهم قاطع رحموذ كرالطيي انه يحتدمل انيراد بالقوم الذين يساعدونه على قطيعة الرحم ولاينكرون عليه ويحتمل ان يرادبالرجة المطروانه يحبس على الناسع ومالشؤم القاطع (حمقدت)عنجميربن مطم و (لإيدخول الجنةخب) قال العلقمي قال فى النها يقبا الفقع وقال المناوى بخاء معمة مكبسورة وموحدة خداع يفسدبين الناس

بالخداع اىلايدخلها مع هذه الخصلة حتى يطهرمنها بالنار (ولابخيل)أى مانع للزكاة أومانع للقيام بمؤنة ممونه (ولامنان) أي من بين على الناس بما يعطيه (ت) عن أبى بكر) وقال حسن غريب ﴿ (لايدخل الجنة من لا يأمن جاره بواتفه ) بالموحدة جم ماثقةوهي الداهسةوالشرالمهلك والامرالشدديدالذي يأتى بغتة قال المناوي اي حتى يطهر بالناراو يعفوعنه الجار (م)عن أبي هريرة و (لايدخل الجنة صاحب مكسي قال العلقمي قال ابن رسلان وهومن بأخذالعشر على ماكان بأخذه اهل اتحاهلت مقماعلى دينه لايدخل الجنة لكفره ولاستحلاله لذلك انكان مسلما واخذه مستحلا وتاركافرضالله وهوربع العشروامامن لميستحل اخلذ انحرام فهومجول علىانه لمندخل انجنةمع السابقين اليها اولايدخلها حتى يعاقب الاأن يغفرالله له واصل المتكس النقصان قال الاصمى المساكس العشار واصله انخيانة وصاحب المكس هوالذى يأخذمن التجاواذامروابه مكساباتهم العشرامامن يعشرهم على مافرض اننه سبحانه فحسن جيل وقدعشر جاعةمن الصحابة للني صلى الله عليه وسلم وللخلفاء بعده وهومن بأخذ عشرماسقته السماء وعشراموال أهل الذمة في التجارة (حمدك) عنعقبة بن عامر قال ك صحيح « (لايدخل الجنة سي الملكة) قال العلقمي قال في النهاية أى الذى يسئ صبة الماليك ضدحسن الملكة يقال فلان حسن الملكة أذاكان حسن الصنيع اليهم وقال الطيبي يعنى ان سوء الملاكة يدل على سوء أتخلق وهوشؤم والشؤم يورث الخذلان ودخول النار (ته) عن أبي بكر قال العلقمي بجانبه علامة اكسن و(الأيرث الكافرالمسلم ولاالمسلم الكافر) قال العلقمي لانقطاع الموالاة بينهما وإن اسهم قسل ان يقسم الميراث فلاميراث له لان الاعتبار بوقت الميراث لا بوقت القسمة عندائجمهورفلا يرث المسلم الكأفروقيل يرثه تخبرالا سألام يعلوولا يعلى عليه والجمهورعلى المنع وأجابواعن الخبر بانمعناه فضل الاسلام ولأتعرض فيعللارث فلايترك النص الصريح لذلك لان المل في البطلان كالملة الواحدة (حمق ع) عن اسامة بن زيد \* (لا يردالقمناء) المقدر (الاالدعاء) قال المناوى أراد الا مرالمقدر لولا دعاؤه أوارادبرده تسهيله حتى يصير كانه رد (ولايزيد في العمر الاالبر) يعني العمر الذي

كَان يقصر لولاً بره أواراد برياد تدالبركة فيه (تك) عن سلمان قال تحسن غريب الإيزال هذا الامر) أى امرائخ لا فة (في قريش) قال العلقمي وهومقمد بالحديث الا تخران هذا لا مرفي قريش لا يعاديهم احدالا كمه الله على وجهه ما اقام واالدين في المصدرية ظرفية أى ان هذا الإمرفي قريش مدة اقامة هم امورالدين فاذا لم يقيموه

خرج عنهم بتسليط غيرهم عليهم (مابق من الناس اثنان) قال المناوى الميروماً مور عليه وليس المراد حقيقة العدديل انتفاء كون الخلافة في غيرهم مدة بقاء الدنيا (حمق) عن ابن عمر بن الخطاب و (لايزال الناس بخير ما عجلوا الفطر) قال المناوى لان تجيله

يخط باذاسال مدن الخطاع دااوسهواويقال خطئء مني اخطأا يضاوقيه ل خطر إذا تعهدواخطأ اذالم يتعهدو يقال لمن ارادشيئا ففعل غيره اوقعه ل غير الصواب اخطأ اه وتال في المصباح والخطأمه وزيفتين ضدة الصواب ويتصرو عدوه واسممن خطئ فهوعظي قال أبوعب دخطئ خطأمن بابعلم واخطأعمني واحدد لمن يذنب على غسر عدوةال غيره خطئ في الدين واخطأى كل شئ عامدا كان اوغ ميرعامد وقيل خطي اذاتعمدمانهي عنهفه وخاطئ واخطأاذا ارادالصواب قصارالي غديره فان ارادغس الصواب وفع الدقيل قصده اوتعمده وانخطأ انذنب تسمية بالمصدر وقال المناوى والخاطئ من تعمد مالا ينبغي والمخطئ من ارادالصواب فصارالى غيره (حممدته) عن معمرين عبدالله و (الا يحرم الحرام الحلان) قال العلقمي قال الدميري وذارل لمذهب الشافع ان الزني لايثبت حرمة المصاهرة حتى يجوز للزاني ان ينكع ام المزنى مها وينتها وحتى يحوزلابيه وابذهان ينكعها لانحرمة المصاهرة نعمة الله عزوجل فلاتثبت بالزني كمالا يثبت والنسب وقال أبوحنيفة وأحد بثبتها وهي مستلة عظمة وأ الإفوليس فبهاحديث صيح لامن وانبنا ولامن جانبهم ويحث الشافعي فيهامم من خالفه نحوورقتين والمعتمد آنه لادليل على التحريم ودؤخه فدمن عموم هذا الحدث انالرجل اذاحرم زوجته أوامته لم تحرم عليه واختلف العلماء فيما ذاقال لزوجته انتءلى حرام فجذهب الشافعي ان نوى طلاقها كان طلاقا وان نوى الظهار كان ظهارا وان نوى تحريم عينها لم تحرم وعليه كفارة يمين ولا يكون ذلك يمينا وان لم ينوشيا فعليه كفارة ين (ه)عن ابن عرزهني) عن عائشة وضعفه البيه قي و (لا بحل لمسلم ان روع مسلى قال المناوى ولوهازلا لمافيه من الابذاء (حمد) عن رجال من المحابة واسمناده حسن و(الإيحل لرجل ان يفرق بين ائذين) في المحلس (الاباذنها) قال المناوى بعدنى يكره له ذلك (حمدت) عن ابن عمر وبن العاص قال تحسن صحيح \*(الإيغرفقاريَ القرآن) أى الإيفسد عقله عند كبره قال في المصباح خرف الرجل من بات دب فسد عمّاه لكبره فهوخرف (ابن عسا كرعن انس) بن مالك و(الايدخول اكنية الارحم) قال المناوى عامه عند مخرجه قالوا مارسول الله كلنارحيم قال ليس رجة احدكم نفسه وأهل بيتة حتى يرحم الناس (هب) عن انس و (لايدخل الجنة قاطع قال المناوى اى قاطع رحماى لايدخل الجنة المعدة لوصال الارحام اولايدخلها حتى دطهر بالذارقال العلقمي وللبخارى في الادب المفردان الرحمة لم تنزل على قوم فيهم قاطع رحموذ كرالطيي انه يحتمل انيراد بالقوم الذين يساعدونه على قطيعة الرحم ولاينكرون عليه ويعتمل ان يرادبالرجة المطروانه يعبس عنى الناسع ومالشؤم القاطع (حمقدت)عن جبيربن مطعية (لإيدخل الجنةخب) قال العلقمي قال فى النهاية بالغقوقال المناوى بخاء معمة مكبسورة وموحدة خداع يفسدبين الناس

المنفى في مثل قوله ضلى الله عليه وسلم من اتى عرافالم تقبل المصلاة فهوا تحقيق لانه قد الصير العبل ويتخلف القبول لمانع (الدااحدة) قال العلقمي قال رجل من حضرموت ما الحدث ما أباهر مرة قال فسماء أوضراط والمراديه الحمادج من احدالسدمان وانما فسره أبوهر برة باخص من ذلك تنبيها بالإخف على الاغلظ ولانهما قديقعان في اتماء الصلاة إكثرمن غيرها واماباق الاحبداث المختلف فيها بين العلماء كس الذكر ولمس المرأة والقئ ملا القه والمجنامة فلعل الماهريرة كان لايرى النقض بشئ منها وقنا ان أناه ررةاغيا قتصرعلى ماذكرلعلهان السائل كان يعلم ماعداذلك وفيه بعدواسيتدل بالحددث على بطلان الصيلاة بالمحدث سواءكان خروجيه اختداريا أماض طراوما عبلي أن الوضوع لا يجب ليكل مسلاة بلان القبول إنتني الى غاية الوضوء وَما بِعِده مِخْسَالِفِ لِمَا قَبَلِهِ قَاقَتَهِ فِي ذَلْكُ قِبُولِ الْصَدِيدَةُ بَعِدَالْوَضُوعِ مَطْلَقًا (حَيَ يَتُوضًا ) أى بالماءا وما يقوم مقامه (ق دت ه) عن أبي هريرة يه (لا يقبل ايمان بلاعمل) اذمن جلة الاعال النطق بالشهادتين فن صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه بالشه هادتين مع المتكن لا ينفعه ايمانه (ولاعل بلاايمان (طب) عن ابن عرب بن الخطاف واسمناده حسارة و (لا يقتل) قال المناوى خبر بمعنى النهى (مسلم بكافر) ذمياكان أوغمره وعليه الشافعي وقال أنوحنيفة يقتل المسلم بالذمي (حمت، عن إن عرو س العاص قال العلقمي عانه علامة اكسن و (لا يقتل حر بعبد) ويه قال الشافعي كالجمهور (هق)عن ابن عِماسَ قال العلقمي يجانبه علامة الحسن و (لايقرأ) بكسرا لممزة نهي ويضمها خبر عَمَاه (الْجَنْبُ ولا الْحَارُضُ شَيًّا مَن أَلْقَرآنُ) فيحرم عليها ذلك حيث قصدا القرآن ومثلها النفساء (حدمته)عن ابن عمر بن الخطاب و (لا يقصع على الناس) أي لا يسكلم بالقصص والمواعيظ (الاامير) أي حاكم (أومأمور) أي مأذون له فيهمنه (اومرافئ)قال المنباوي وهومن عداهماسمياه مراثبالانه طالب رياسة (حمه) عن اس عمرو واسناده حسن و (لايلدغ المؤمن من جرمرتين) قال العلقمي قال شيخ شيوخن قال ابن بطال وهذا النكلام مسالم يسمق اليه صلى الله عليه وسلم واول ماقاله لافي غزة عنى وكان شاعرافا سرسدر فشنكي عائلة وفقرافن عليه النسى صلى الله عليه وسلم واطلقه بغيرفداء فظفريه باحد فقال من على فقال وذكر فقرا وعائلة فقال لاتمسي عارض يك علمة تقول سخرت بمعمد مرتين وامربه فقتل اخرب قصته اس اسماق في المغازي بغير اسناد وقال اس هشام في تهذيب السيرة ان النبي صلى الله عليه وسل ينظذلا يلدغ فذكره وقوله لايلدغ المؤمن هو بالرفع على صيغة أنحمر قال أتخطابي هذالفظية خبرومعناه امراى ليمكن المؤس حازما حذرالا يؤتىمن ناحية الغفلة فيخدع مرة بعداجري وقديكون ذلك في أمر الدبن كأيكون في أمر الدنيا وهوا ولاهما بالحذروقال إنوعبيدمع فاولاينبغي المؤمن اذا نكب من وجهان يعود اليه قلت وهذا الذي فهمه

ين الانتماء في حافظ علمه تحلق باحداقهم (حمق ت سعد رضي الله عنه و (لا يزال المسروق منه) واقعا (في ترمة ممن) بحتمل ن من زائدة أو عدى اللامهو (برئ منه) بان لم يكن سرق مالتهمه به (جني بكون اعظم حرمامن السارق (هب)عن عائشة و (لا بسأل بوجه الله) أي ذاته (الاا كندة قَالَ المناوي كَان يقال اللهم انانسألك بوجهك الكريمان تدخلنا الحنة وقسل المراد لاتسالوامن الناس شدا بوجه الله كان بقال ما فلان اعظى لوجه الله فان الله اعظممن اه وقال العلقمي قال إن رسلان قال العلمي هـ دايدل على أن السؤال الله تعيالي عتلف فان كان السائل يعلم ان المسؤل اذاساله بالله تعيالي المتزلا عطائه اله مانند سيجانه وأهالي وانكان مهايتاوي ويهضعرولا بأمن انرده المعلمة أن نسأله بالله تعالى وقرر ذلك مقال والما المسؤل فينهني اذاسية ل توجه الله تعالى اللاعمة ولايردالسائل وان يعطيه بطيب نفس وانشراح صدر الوجم الله تعالى (د) والضاعن عاره (لادعدل) بضم المثناة التحسية (بالرعة) قال العلقمي قال فى المصارورع من المحارم يرع بكسرة فيهما ورعا بفتحتين ورع مثل عدة فهوورع ى كشيرالورع أه أي لا يعدل بالورع شي من خصال الخير بل الورع اعظم فضا الأ (ت)عن حابر واسناده حسن و (لا يعضد معضكم بعضا) قال العلقمي قال في النهاديد ى لأسرمه بالعضيهة وهي البهتان والبكذب (الطيالسي عن عبادة) بن الصامت ده حسن و (الايغل) أي لا يخون في نحوغند مقرمومن كامل الاعمان (طب) عن اس عباس واسناده حسن و (لا نعلق ) لإنافية أونا هية قال المهاوي والاحسس جعلهانافية (الرهن) قال في النهاية يقال غلق الرهن يعلق غلوقا إذا بقي في بدالمرتهن رراهنه على تعليصه والمعنى اله لايستحقه المرتهن اذالم يستفكه صباحبه وكان من أَفَاعِينَ الْجَاهِلْيةُ إِن الراهِن أَذَا لَم يُؤَدِّما عِند مِنْ الْوَقْتُ الْمُؤَوِّبُ مِلْكُ الرَّهِن المرتهي فأيطله الأسكلام وقال الازهرى الغلق في الرهن ضد الفك فاذافك الراهن الرهن فقد طلقة من وثاقه عندم تهنه وقال في المدياح علق الرهن غلقامي بات تعب استعقه المرتن (٥) عن أبي هريرة قال العلقي عائمه علامة الحسن و (لا نغني حذر من قدر) قال المنسأوى عمام وغنيد الحاكم والدعاء ينفع مانزل ومالم ينزل وأن البلاء ينزل فيتلقاء الدعاء فيعتل الى يوم القيامة (ك)عن عائشية رضى الله عنها والا يفقه من قُرا القرآن في أقل مَن ثلاث) قال المناوي أي لا يفهم طاهر معانيه من قراه في أقل من هذه المدة (دتم)عن اس عروس العاص قال العلقمي عائمه علامة الصية و (لانقبل لاقاحمدكم) قال العلقمي قال في الفتح والمرادبالقبول هنامارادف الصعةوهي جزاء وحقيقة القبول غرة وقوع الطاعة فعزية رافعية لمافي الذمة ولماكان أن بشروطها مظنة الاجزاء الذي القبول المرته عبرعنه بالقبول محازا واماالقبول

المنفى في مثل قوله ضلى الله عليه وسلم من اتى عرافالم تقبل له صلاة فهوا تحقيق لانه قد يصر العبل ويتخلف القبول لمانع (آذا احدث ) قال العلقمي قال رجل من حضرموت ما الحدث ما أباهر يرة قال فساء أوضراط والمرادبه الخارج من احدالسبيلين وانما فسره أبوهر مرة ماخص من ذلك تنبيها بالإخف على الاغلظ ولانهها قديقعان في اثناء الصلاة أي ترمن غيرها واماباقي الاحداث المختلف فيها بين العلماء كس الذكر ولمس المرأة والقيء ملا الفم وانجسامة فلعل الماهريرة كان لايرى المنقض بشئمنها وقبل ان أماهر سرة اغا اقتصرعلى ماذكر لعله ان السائل كان يعلم ماعداذلك وفيه بعدواسيتدل بانحددث على بطلان الصلاة بانحدث سواء كان خروجيه اختماريا بطرار ماعدلى ان الوضوء لا يجيب لكل صلاة بلان القبول انتنى الى غاية الوضوء ومابعده مخبالف لماقبله فاقتضى ذلك قبول الصلاة بعدالوضوء مطلقا (حتى يتوضأ) أي بالماء اوما يقوم مقامه (ق دته) عن أبي هريرة يه (لا يقبل ايمان بلاعمل) اذمن جلة الاعال النطق بالشهادتين فن صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه بالشهادتين مع التمكن لا منفعه اعمانه (ولا عمل بلااعمان (طب) عن ابن عمر بن الخطاب واسمناده حسدن ه (لا يقتل) قال المناوى خبر بمعنى النهى (مسلم بكافر) ذمياكان اوغيره وعليه الشنافعي وقال أبوحنيفة يقتل المسلم بالذمى (حمت، عن ابن عمرو بن العاص قال العلقمي بجانيه علامة الحسن و (لا يقتل حر بعبد) ويه قال الشافعي كالجمهور (هق)عن ابن عباس قال العلقمي يجانبه علامة الحسن و(لايقراً) بكسرا لهمزة نهي وبضمها خير ععناه (الجنب ولاا كانض شيئامن ألقرآن) فيحرم عليها ذلك حيث قصدا القرآن ومثلها النفساء (حمرته)عن ابن عمر بن الخطاب، (لايقصع لي الناس)اى لا يتكلم بالقصص والمواعظ (الأامير) أي حاكم (أومأمور) أي مأذون له فيهمنه (اومرائی)قال المنساوی وهومن عداهماسمهاه مراثیالانه طالب ریاسه (حمره) عن اس عمره واسناده حسن (لايلدغ المؤمن من جرمرتين) قال العلقمي قال شيخ شيوخنا قال ابن بطال وهذا الكلام ممالم يسبق اليه صلى الله عليه وسلم واول ماقاله لابي غزة بجعى وكانشاعرافاسر بدرفشكي عائلة وفقرافن علمه النسي صلى الله علمه وسلم واطلقه بغمر فداء فظفريه بأحد فقال من على فقال وذكر فقرآ وعائلة فقال لاتمسخ يكب كه تقول سخرت بمعمد مرتين وامربه فقتل اخرب قصتهابن اسحاق فىالمغازى بغير اسنادوقال ابن هشام في تهذيب السيرة ان الني صلى الله عليه وسلم حينتذلا بلدغ فذكره وقوله لايلدغ المؤمن هو بالرفع على صيغة انخير قال الخطابي هذالفظه خبرومعناه امراى ليمكن المؤمن حازما حذرالا يؤتىمن ناحية الغفلة فيخذع رة بعد اخرى وقد يكون ذلك في امر الدىن كما يكون في امر الدنيا وهو اولاهما با كذروقال يوعبيدمعنيا ولاينبغي للؤمن اذا نكب من وجهان يعوداليه قلت وهذا الذي فهمه

الاك شرومنهم الزهرى راوى الخبروقال ابوداودالطيالسي لايعاقب في الدنساءذنب فمعاقب مفالاخرة وحله غيره على غير ذلك قلت ان اداد قائل هذاان عموم المدرث متناول هذافيكن والافسب الحديث يأبى ذلك قيل المراد بالمؤمن في هذا المدرث الكامل الذي اوقفته معرفته على غوامض الاموريحي صار بحذر ماسيقع واماالمؤمن المغفل فقد ديلدغ مرارامن حجرزاد في رواية الكشميهني والسرخسي واجسد ووقع في بعض النسيخ جرحية وهي زيادة شاذة قال ابن بطال وفيه ادب شريف ادب به النسي صلى الله عليه وسلم امته ونبه هم كيف يحذرون عما يخافون سوعاقته أه وقال الناوى هوتمنيل اى المؤمن الكامل بندم على خطيئته ويأخذه القلق ويتلوى كاللديغ عنلاف المؤمن المخلط فانه يلدغ مرأت (حمق ده)عن الى هريرة (حمه)عن ابن عمر ما (لايس القرآن الاطاهر) اى لا يجوزمسه الاعلى طهرمن الحدثين (طب)عن ان عمر واسناده صحيم (لا يؤمن احدكم الاوهو يحسن الظن بالله تعالى) قال العلقمي قال العلماءه وتحذير من القنوط وحث على الرحاء عند الخاتمة ومعنى احسان الظن مالله تعالى ان يظن انه يرجه ويعفو عنه قالواوفي حال المحدة يكون خائفا راجيا و يكونان سنواء وقدل يكون الخوف ارجح فاذادنت امارات الموت غلب الرجاءا ومحضه لأن مقصود الخوف الأنكفاف عن المعاصى والقباعج والحرص على الأكذار من الطاعات وصامخ الاعمال وقد تعذر ذلك أومعظمه في هذا الحال فاستعب احسان الظن المتضمن للافتقار الياسة تعالى والاذعان له ويؤيده حديث يبعث كل عبد على مامات عليه قال العلاء معناه يبعث على ابحال التي مات عليها ومثله حديث ثم بعثوا على نياتهم قال شيخنا قال الطيبي يني انعوتواعلى غير حالة حسن الظن وليس ذلك عقدورهم يل المراد بتحسين الظن ليوافي الموت وهوعليه اه ونظيره ولاغوتن الاوانتم مسلون قال المناوى وداقاله قبل موته بملات صلى الله عليه وسلم (حممده) عن حابر بن عبدالله .

١٤(حرف الياء)،

المناده صحيح و (ومان العابق على المناوى كذا بخط المؤلف وفي نسخ القابض (فهم على دينه كالقابض على الجرزت عن انس و (يأتى على الناس زمان يكون المؤمن فيه الناس في المناوى المؤمن فيه الناس في المناوى المناوى المؤمن عساكر عن انس و (يؤجر الرجل في نفقته كلها الافي التراب) قال المناوى المفي نفقته في المناوى المناوى المناوى المناوى المناوى المناوى المناوى المناوى واسناده صحيح و (يؤم القوم أقرؤهم للقرآن) قال المناوى خبر بمعنى الامروكان الاقرأ اذذاك افقه (حم) عن انس بن مالك واسناده صحيح و (يبصر احد كم القذى قال المناوى خبر بمعنى الامروكان الاقرأ المناوى جع قذاه وهوما يقع في العين والماء والشراب من تراب اوتبن اووسيخ اوغير ذلك العلقمي جع قذاه وهوما يقع في العين والماء والشراب من تراب اوتبن اووسيخ اوغير ذلك المعلق عين اخيه في الدين (وينسى انجذع) واحد جذوع المناوى مثل (في عينه) قال المناوى مثل (في عينه في الدين (وينسى انجذع) واحد جذوع المناد (في عينه) قال المناوى مثل المناوى المناوى

ضرب أن يرى تغيره عبيا بسيرافيعبره به وفيه من العيوب مانسبته اليه كنس الجذع الى القذاة وذلك من اقبح القبائح (حل)عن الى هريرة وربيعث الناس على فياتهم) اى اعالهم فالطائع يجازى بعمله والعاصى تحت المشيئة (حم)عن الى هريرة قال العلقمي بجانبه علامة الصحة (بيعث العبد على مامان عليه) قال المناوى اى على الحالة التي مات عليهامن خبر وشرومنه اختذا لمؤلف ان الزمارياتي وم القيامة عزماره والسكران بقدحة والمؤذن يؤذن (مه) عن حابر الريتيلي لناريا ضاحكا يوم القيامة) قال المناوي اى يظهر لناوهوراض عناو يتلقانا بالرجة والرضوان وتمامه عند مخرجه حتى ينظرواالى وجهه فيخرون له سجدافية ول ارفعوارؤسكم فليس هذا يوم عمادة (طب)عن الي موسى واسناده حسن (يترك للكاتب الربع)قال المناوى من نجوم الكتابة (ك)عن على مريجزى من الوضوء مدومن الغسل صاع) من بعني فى قال العلقمي اجع المسلمون على ان الماء الذي يجزى في الوضوء والغسل غير مقدريل بكؤ فمه القليل والكثير اذاوجد شرط الغسل وهوجريان الماءعلى الاعضاء وعهاقال الشافعي وحمالله قديرفق بالقليل فيكفى ويخرق بالكثير فلايكف والمستحب ان لاينقص في الغسال عنصاع ولافي الوضوعين مدوالصاع خسلة ارطال وثلث بالنغدادي والمدرطل وثلث وذلك معتبرعلى التقريب لاعلى التحديد هذاهوالضوان المشهوروقال اسعمد السلام اذاكان المتوضى ضئلا اومتفاحش الطول اوالعرض تحسلهان يستعمل مايكون نسيته الىجسده كنسبة المد الى بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الغسل فلاعكن ان يكون في الوجود اعلمنه صلى الله عليه وسلم ولاارفق ولا احوط ولا اسوس بأمور الشريعة (م)عن عقيل قال العلقمي عدانه عِلامِية الحِسن وإيجزي في الوضوء رطلان من ماء) قال المناوي وفي الغسل عائمة ارطال وهذا يشهد لقول ايى حميفة المدرطلان والصاع عانية وقال الشافعي المدرطل وثلث والصاع خسة ارطال وثلث (ت)عن نسبن بالكواسناده ضعيف و(يجرى من السواك الاصابع اذاكانت جشنة كصول الانقاعبها وبماخ ذجمع وقدجوز الشافعية السواك الاصبع عمرا عشنة (الضياعن انس) واستناده لا بأس به و (محمر على أمتى الدناهم قال العلقمي قال في النهاية اى اذاحار واحدمن المسلمين حراوعد داوامرأة واجدا اوجاعة من الكفاروخفرهم وامنهم حازد التعلى جيع المسلين لا ينقض عليه جوازه وامانه (حملة)عن الي هريرة قال العلقمي حديث صيم و (يحب الله العامل اذاعلان يحسن عله (طب)عن كليب بنشهاب الحرمي قال الشيخ حديث حسن و (يحرم) قال المناوى بالضم وشد دالواء المكسورة وروى بالفق وضم الراء (من الرضاعة ما يحرم من النسب) ويباح من الرضاع ما يساح من النسب (حمق دن م) عن عادشة جممن و)عن إن عباس م (يخر بالكعبة ذوا السويقتين) تثنية سويقة مصغرا

ال ذي ع

للتحقير (من الحيشة) بالتحريك نوع معروف من السودان اشارة الى ان الكعمة المحرمة مهتك حرمتها حقير نضوا كخلق قال العلقمي قيل هذا الحديث يخالف قوله اولم روا اناجعلنا حرماآ مناولان الله تعالى حبس عن مكة الفيل ولم يكن اصحابه من تخروب المعبة ولم تكن اذذاك قبلة فكيف يسلط عليها الحبشة بعدان صارت قبلة للسلان واحيب عن ذلك بان ذلك محول على انه يقع في آخرانزمان قرب قيام الساعة حيث لايبقى في الارض احديقول الله الله كاثبت في صيم مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله وقد وقع قبل ذلك فيهمن القتآل وغزواهل الشامله في زمن يزيدين معاوية تممن بعده في وقائع كشيرة من اعظمها وقعة القرامطة بعدالملذائة فقملوا من المسلمين في المطاف مالا يحصى ك ثرة وقلعوا الحجر الاسود فعولوه الى بلادهم ماعادوه بعدمدة طويلة ممغزى مرارابعد ذلك وكل ذلك لا يعارض قوله تعالى اولم روأ اناجعلنا حرما آمنالان ذلك انماوقع بايدى المسلمين فهومطابق لقوله صلى الله علمه وسلمول يستعله ذاالبيت الااهله فوقع مااخ بربه صلى الله عليه وسلم وهومن علامات نبوته وليس في الآية مايدل على استمرار الامن المذكورفيها (قن) عن ابي هرسة وردالله على الجاعة)قال المناوي أي حفظه وكلا ته عليهم يعني أن جاعة اهل الاسلام في كَنف الله فاقيموا في كنف الله بين ظهرانيهم ولا تفار قوهم وتمامه عند مغرجه ومن شذشذالى الناراى من خرج من السواد الاعظم في الحلال والحرام الذى لم من الامة فقد زاغ من سبيل الهدى وذلك يؤديه الى دخول النار (ت)عن اس عماس قال العلقمي بجانبه علامة اكسن وردخل الجنة اقوام أفئد تهم مثل أفئدة الطير)قال العلقمي قال النووى قير لمثلها في رقتها وضعفها كالحديث الا تخراهل المين ارق قلو ماواضعف أفئدة وقيل في انخوف والهيبة والطير اكثر الحيوان خوفا وفزعا كاقال تعالى اغما يخشى الله من عباده العلماء وكان المرادة وم وقع عليهم الخوف كإماء عن جاعات من السلف في شدة خوفهم وقيل المرادمة وكلون (حمم) عن ابي هريرة يارد ورالمعروف على دمائة رجل آخرهم فيه كا ولهدم) قال المناوى اى في حصول الأجراه فالساعى في الخيرك فاعل والمعنى ان هذه كالهامنتهية الى يدالله الذي يتقبل ذلك المعروف فهي في الشواب سواء (ابن النجار عن انس) بن مالك ﴿ ريذ هب الصالحون ) قال العلقمي وفي رواية يقبض بدل يذهب والمرادقبض ارواحهماى يوتون (الأول فالاول وتبق حفالة كفالة الشعير اوالتمر) بضم اكاء المهملة وفاء وروى حثالة عملشة قال الخطابي هو بالفاء وبالمثلثة الردئ من كل شئ وقال ابن التسن الحثالة سقط الناس قال المناوى وهوا لمرادهنا واصلها مايتساقط من قشورا لتمر والشعير وغبرها (لايباليهمالله باله)اى لايرفع لهم قدراولا يقيم لهم وزنا والمبالاة الاكتراث وبالة مصدر لايبالى واصله مالمة كمعافاة وعافية (حمخ)عن مرداس الاسلى وريث الولاءمن

رَثَ المَالَ)قال المناوي تمامه عند مخرجه من ولداووالد (ت)عن ابن عمرو ﴿ ريستجار الاخذكم)اى لكل واحدمنكم في دعائه (مالم يعل يقول) بلفظه اوفي نفسه (قددعوت فريستجت لي)قال العلقمي قال ابن بطال المعنى انه يسام فيترك الدعاء فيكون كالمان مدعائه اوانه أني من الدعاء عما يستحق به الاجابة فيصر كالمبخل بالرب الكريم الذي لارهزه الاحابة ولاينقصه العطاءقال الداودي يخشىء لى من خالف وقال قد دعوت فريستيب لى ان يحرم الاجابة وماقام مقامها من الادخار والتكفيل اه وفي هذا الخديت أدب من آداب الدعاء وهوان يلازم الطلب ولايياس من الاحاسة لمافي ذلك من الانقياد والاستسلام واظها رالا فتقار وفي الاحاديث دُلالة على ان دعوة المؤمن لاتردوانهاان تعلله الاحابة واماان يدفع عنه من السوءمثلها واماان يدخرا في الاترة خبر تمايسال اشارالي ذلك الداودي والجوزى بقوله اعلمان دعاء المؤمن لايرد غبرانه قديكون الاولى له تأخير الاحابة اويعوض بماهواولى له عاجلااوآجلا فينبغى للؤمن ان لا يترك الطلب من ربه فانه متعمد بالدعاء كاهومتعمد بالتسلم والتفويض ومن جلة آداب الدعاء تحرى الاوقات الفاضلة كالسجود وعندالاذان ومنها تقديم الوضوء والصلاة واستقمال القبلة ورفع الايدى وتفديم التوبة والاعتراف بالذنب والاخلاص وافتتاحه باتحد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسؤال مالاسماءالحسفي (قدته) عن ابي هريرة دريسروا) من اليسر ضد العسراي يسروا على الناس بذكرما يؤلفهم لقبول الموعظة والتعليم (ولاتعسروا) قال العلقمي ذكر تأكيداولافالامر بالشئنهي عنضده ولانهلواقتصرعلى اليسرصدق على من أتي به مرة و بالعسر في بعض اوقانه فلماقال ولا تعسروا انتني العسر في كل الاوقات (و تشرواً) من البشارة وهي الاحبار بالخبرضد النذارة اي بشروا بفتنل الله وعظيم ثوابه وسعة رجته (ولاتنغروا)قال العلقمي قابل به بشروامع ان ضد البشارة النـــذارة لان المقصود من النذارة التنفير فصرح بالمقصود منها (حمق ن) عن أنس و (يشفع يوم القيامة ثلاثة اى ثلاثة طوائف مرتبين (الانسائم العلماء ثم الشهداء) فاعظم بمنزلة هي بين النبوة والشهادة (٥)عن عثمان بن عفان باسناد حسن و (يشقع) يوم القيامة (الشهيد فيسمعين)انسانا (من اهل سته)من اصوله وفروعه وزوجاته وغيرهم قال المناوى والظاهران المرادبالسبعين المكثرة لاالتحديد (د)عن الدرداء واستناده حسن و رسمت العاطس ) ندبا (ثلاثا) اى ثلاث مرات في ثلاث عطسات (فيازادعلي العطسات)الثلاث فلايشمت فيه (فهو)اى فصاحبه (مزكوم) فيدعى له بالعافية والشفاء (ه) عن سلمة بن الاكوع واسماده حسن يه (يطبع المؤمن على كل خلق) قال المناوى غيرمرضى اى يجعل الخلق طبيعة لازمة له يعسرتركه (ليس الخيانة والكذب)فلايطبع عليهما بل قد يحصلان تطمعا وتخلف اه و يجوز على المؤمن على

Ą

الكامل والحلق على المرضى ويكون الاستثناء منقطعا وقال العلقمي يطمع اي يخلق عليها والطباع ماركب في الانسان من جيع الاخلاق التي لا يكادير والحا من الخير والشر (هب)عنابن عر وهو حديث ضعيف و (يعطى المؤمن) اى كل مؤمن افي الحذية قوة مائة ) من الرحال (في النساء) اى في شأن النساء وهو الجماع (ت-ب) عن أنس واستاده صحيح و ( يغفر الشهيد كل ذنب الاالدين) اى الاحقوق العمادوهذا في شهد دالبراماشهد داليجر اى من قتل في قتال الكفاد في البحر في ففرله جيم الذنوب الصغائروالكمائروتي حقوق العباد (حمم)عن ابن عريز وقتل) عيسي (بن مريم الدجال بابلة) بضم اللام وشدالدال المهملة قال العلقمي قال في النهاية هوموضع بالشام وقيل بفلسطين قال المنباوى وفي رواية نعيم بن حاددون باب لديسبعة عشر ذراعاوفي رواية له ايضادون ماب لداوالي جانب لدرت عن جعم بن جارية بن عامراحد بني مالك ن عوف قال العلقمي بحانبه علامة الصعة ، (يكسي الكافرلوحين من نار في قيره) قال المناى اى واحدد عطاء والا تحروطاء (ابن مردوية عن البراء) س عازب وريكون في آخرال مان عباد) بالضم والتشديد جمع ابد (جهال وقراء وسقة) قال المناوياي انظهورذلك من اشراط الساعة (حلك) عن انس وريلي المعتمر) قال العلقمي في عربه كلها يعنى في كل حال من احواله من ركوب ونزول وصعود شرف ونرول وادوخلف كلصلاة فرضا اونافلة وعنداصطدام الرفاق وفي الساجد والطرق (حتى يستما عجر) اى بالتقبيل اووضع الندوظاهره انه يلى في حال دخوله المسمد وبعدرؤ يةالبيت وفى حال مشيه حتى يشرع في الاستلام فانه جعل غاية انقطاع التلبية الاستلام فما قبله يلبى اكن يستثنى منه ما فيه دعاء مخصوص كدخول السعد ورو ية الميت وغيرذلك (ده)عن ان عباس واسناده حسن وعن الحيل في شقرها) قال المناوي اى البركة فيما كان منها احرجرة صافيه حدا كلون الزيد و (حمدت) عنان عباس و(يمنك على مادصدوك عليه صاحبك) قال العلقمي وفي رواية على ندة المستعلف وهو بكسر اللامقال النووى وهذا الحديث محول على الحلف باستحلاف القاضي فإذا ادعى رجل حقاعلى رجل فعلفه القاضي فعلف وورى فنوى غير مانوى القاضى انعقدت عينه على مانواه القياضي ولاتنفعه التورية وهدا أجم عليه ودايراه هدذا الحديث والآجاع فامااذاحلف بغيراستدلاف القاضي وورى فتنفعه لتورية ولايحنث سواء حلف ابتداء من غير تعليف الوحلفه غير القاضي وغيرنا أنبعف ذلك ولااعتدارينية المستحلف غيرالقاضي وناقمه وحاصله ان المين على نيق الحالف في كل الاحوال الااذا استعلفه القياضي اوناثمه في دعوى توجهت عليه فتركمون المين على نية المستحلف وهذا مرادا كدرث اما إذاحاف عند القاضي من غير استحلاف القاضي في دعوى فالاعتبارينية الحالف وسوافي هذا كله المين بالله او بالطلاق اوالعناق واغا

سنعلف بالله تعالى واعلمان التورية وانكان لا يحنث بها فلا يحوز فعلها-يبطل براحق مستحق وهذا بجع عليه هذا تفصيل مذهب الشافعي واصحابه (حممده) عن الى هريرة درينزل عيسى بن مريم) من السماء آخرالزمان وهونبي رسول (عند المنارة الدصاً) قال المناوي في رواية واضعابديه على اجنعة ملكن (شرقي دمشق) قال العلقمة قال شيخناقال اكافظ سك شيرهذا هوالا شهرفي موضع نزوله قال وقدحددت منارة في زماننا في سنة احدى واربعين وسمعائة من حمارة بيض واعل هذ تكون من دلارًا النبوة الظاهرة حت قد ض الله ساء هذه المنارة لمنزل عسى بن مريم عليها قلت هومن دلائل النبوة بلاشك فانه صلى الله عليه وسلم اوحى البه يحيم ما يحدث بعده ممالم يكن في زمنه وقدرويت مرة الحديث الصحيح وهو قوله صلى الله علمه وسلمان الله تعالى يمعث على كل رأس مائة سنة من يجدد لهذه الامة امردينه فبلغنيءن يعضمن لاعلم عنذهانه استنكرذلك وقال ماكان التاريخ في زمن الني صلى الله عليه وسلم حتى يقول على رأس كل مائة سنة واغا حدث التآر يخ بعده فقلت عرفوه ان الني صلى الله عليه وسلم علم جيع ما يحدث بعده وان لم يكنف زمنه موجوداومن لطمف ذلك انعثمان رضى الله تعالى عنه لماجع القرآن في المصاحف روى له الوهريرة الدسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان اشدامتي حدالي قوم مأ تون من بعدى يؤمنون بي ولم يروني يعماون عمافي الورق المعلق قال الوهر بروفاي ورقحتي رأيت المصاحف فغرج عثمان واحاز اباهريرة بعشرة آلاف درهم وقال له والله انك لتحفظ علىنا حديث نسنا فليت شعرى اذاعرض عليه هذاا بجدرث الصحيح الثارت ولم يكنبها حامع ولامنارة فينكرا محديث الصحيح ويرده بذلك نعوذ بالله من غلبة الجه ل ثمقال الحافظ أس كثير وقد دورد في بعض الآحاديث أن عسى عليه الصلاة والسلام ينزل بيت المقدس وفي رواية بالاردن وفي رواية بعسكر المسلمن والله اعلم قلت حديث نزوله سيت المقدس عندان ماجة وهوعندى ارجح ولاينافي سائر الروايات لان مت المقدس هوشرقي دمشق بعسكر المسلمن اذذاك والاردن اسم الكورة كافى الصحاح ويبت المقدس داخل فيه فاتفقت الروامات فان لم يكن في بيت المقدس تنمنارة بيضاء فلابدان تحدث قبل نزوله اه قال المناوى واذاتزل وقع العموم الحقيق في الطريق المحدى باتساع المكلله (طب) عن أوس بن أوس الثقفي « ينزل في الفرات كل يوم مثاقيل من بركة الجنة) قال المناوي اي شيَّ من بركة الجنة له وقع وذكر المشاقيل للتقريب للاذهان (خط)عن ابن مسعود وريهرم ان آدمويه قي منه اتنتان يعنى تستحكم هاتان الخصلتان في قلب الشيخ كاستحكام قوة الشباب في شماله (اكحرص)على المال والجاه والعمر (وطول الامل) والمذموم الاسترسال فيه وامااصله فهورجة كاتقدم (حمق ن)عن انس بن مالك (يوزن يوم القمامة مداد العلاء)

۱۱۱ نی خ

قال المناوي الحرالذي يكتبون به في الافتاء والتصنيف (ودم الشهداء) اى المهراق في سيسل الله (فيرج مداد العلم على دم الشهداء) ومعلوم ان اعلى ماللشهددسه وادنى ماللعالم مداده (الشيرازي) في الالقاب (عن انس) بن مالك (الموهى) بفتح الميم وكسر اللهاء (في) فعنل (العلم عن عران) بن حصين (ابن عبد البرفي) كتاب (العلم عن الى الدرداءان الحوزى في كاب (العلل) المتناهية (عن النعان بن بشير) باسانيد ضعيفة لكن يقوى بعضها بعضاء (اليد لعليا خبر من اليدالسفلي) يعنى المنفق خير من الاحذ مالم تشتد حاجته (وابدأين تعول) أي بن تنزمك فققته (حمط) عن ان عمر بن الخطاب واستناده حسان و (المن حسن الخلق) بالضم اى البركة والخير الالهي فيه (الخرائطي في مكارم الإخلاق عن عائشة) واسناده منعيف و (اليمن على فية المستحلف) تقدم الكلام عليه (مه) عن الى هريرة رضى الله عنه \* (اليوم الموعود) المذكور في قوله تعالى واليوم الموعودوشاهدومشهود (يوم القيامة والشاهديوم الجمعة والمسهوديوم عرفة) قال الجلال المحلى فالاول موعوديه والشاني شاهد بالعمل فيه والثالث يشهده الناس والملائكة (ويوم الجمعة ادخروالله لنا) فلم يظفو به احدد من الامم السالفه (وصلاة الوسطى) هي (صلاةالعصر) والي هذا ذهب الجهور (طب)عن أبي مالك الاشمرى و (اليوم الموعوذ يوم القبيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم انجمعة ولاطلعت الشمس ولاغربت على يوم افضل منده) أى ايام الاسبوع (فيهساعة لايوافقها عبد مسلم يدعو الله بخبر الااستجاب الله له ولايستعيذ) بالله (من شئ الااعاده الله منده (ت هق) عن الي هريرة رضي الله تعالى

قال مؤلفه رجه الله تعللى وافق الفراغ من تأليفه يوم الجمعة عاشر ربيع الاول سنة خس واربعن وألف من الهعرة النبوية يع على صاحبها افضل الصلاة وازكى التحية ي وقدم تعجيه وحسين ختامه ي وتحريرطبعه وانتهاءتمامه ي على ذمة العلامة اللوزعي يوالفهامه الالمعي يحضرة العلامة الفياضل يوقدوة العلماءالا فاضرره المحرر العقلى والقلي وحضرة الاستادالسيدعلى البقلي ومصحما منقعاء عرراموضار معربذل الهدمة بقدرالطاقة البشرية وفي تحريرالعبارات من الاصول الصححة المرضة وعلى بدالفقيرالفاتي وعمده على ندااليراني وخفرالله له ولوالديه يكاه حمده المقرب لديه واسع الرحمة والغفران و معقوعن كثير كاماء قي محكم القرآن و وكان ذلك عصر القاهرة به التي هي بانواع المحاسن باهرة يه في منتصف شوالسنية غان وسبعن ومائتس بعدالالف من هعرة مدن كان برى مدن الامام كإرى من خلف بدصلي الله علمه وعملي آله يه واصحماله المكهلين وكماله